

الطَبعَة الْأُولِى ١٣٤٩ الطَبعَة الثَّانِيَة ١٤٠٨

مكتب الامام التفافعي صب ٢١٨٧ - الرايف - السعودية

# الريان الرال المريد الم

لبَعضِ كما رنحثِ ر رحمٰه الله تعالى

مِكنْبتراللُوكَ الرَّسَافِي السِيَادِنَ



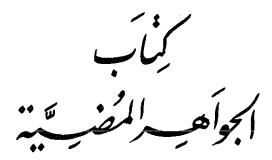

لمجدَّدالمعوة النجدية ، شيخ الإسلام ، علمالهداة الاعلام الشيخ محمدعَبدالولعاب رحمه الله تعالى

وفي بيان عقيدتر وماً دعا البيه ، ولير بضع رَسَائل لم في بيان حقيقة التوجيد وكلمة والرُك الجلي والخفي والنفا والاعتقادي العملي

## (عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى) المسيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى)

من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصـل اليه من المسلمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد أخبركم اني ولله الحمد عقيدي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجاعة الذي عليه أنمة المسلمين ، مثل الائمة الاربعة واتباعهم إلى يوم القيامة ، لكني بينت للناس اخلاص الدين ونهيتهم عن دعوة الانبياء والاموات من الصالحين وغيرهم ، وعن اشراكهم فيا يعبد الله به من الذبح والنذر والتو كل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لايشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ، وهو الذي دعت اليه الرسل من أولهم إلى آخرهم ، وهو الذي عليه أهل السنة والجاعة. وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه خالف عادة نشئوا عليها .

وأيضاً ألزمت من تحت يدي باقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله . ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع من المنكرات، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسناً عند الموام ، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد وما نهيتهم عنه من الشرك، ولبسوا على العوام ان هذا خلاف ماعليه الناس ، وكبرت الفتنة جداً ، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله، فنقول: التوحيد نوعان : توحيد الربوبية وهو إن الله سبحانه متفرد وبالخلق والتدبير عن الملائكة والانبياء وغيرهم ، وهذا حق لابد منه لكن لا يُدخل الرجل في الاسلام، بل أكثر الناس مقرون به ، قال الله تعالى (قل من يرزقكم من الساء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن بدبر الامر في في في في في في في في في أن الذي يدخدل من الحي ومن بدبر الامر في فسيقولون الله ، فقل أفلا تنقون) وأن الذي يدخدل

الرجل في الاسلام هو توحيد الآ لهية وهو أن لا يعبد إلا الله لاملكا مقر باو لا نبياً مرسلاه وذلك أن النبي عَيَّظِالِيَّةِ بَعْتُ والجاهلية يعبد ون أشياء مع الله ، فمنهم من يعبد الاصنام ، ومنهم من يدعو عيسى ، ومنهم من يدعو الملائكة ، فنهاهم عن هذا و أخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد لا الملائكة ولا الا نبياء ، فمن اتبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله ، ومن عصاه ودعا عيسى أو الملائكة واستنصرهم والتجأ اليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع اقراره انه لا يخلق ولا برزق إلا هو .

وهذه جملة لها بسط طويل ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء

فلما جرى في هذه الامة ما أخبر به نبيها عَيَّظِيَّةُ حيث قال « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدَّة بالقذة حتى لو دخسلوا حجر ضب لدخلتموه ) وكان من قبلهم كا ذكر الله عنهم (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) وصار ناس من الضالين يدعون أناساً من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبدالقادر الجيلاني واحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح صاح عليهم أهل العلم من جميع الطوائف أعني على الداعين

وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم، وبين أهل العلم في أمثال هذا انه هو الشرك الاكبر وعبادة الاصنام، فان الله سبحانه أنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر

والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطرأو تنبت النبات وانما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى عن أن يدعى أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . واعلم أن المشركين في زمانا قد زادوا على الكفار في زمن النبي عملية المسلم

بانهم يدعون الملائكة والاولياء والصالحين ويريدون شفاعتهـم والتقرب اليهم وإلا فهم مقرون بان الامر لله، فهم لايدعونهم إلا في الرخاء، فاذا جاءت الشدائد اخلصوا الله. قال الله تعالى (واذ مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى الهر أعرضتم) الآية

واعلم ان التوحيد هو افراد الله سبح نه بالعبادة ، وهو دين الرسل الذي أرسلهمالله به إلى عباده ، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وداً وسواع ويغوث ويموق و نسراً وآخرهم محمد ويتاليه وهوالذي كسر صوره ولاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراً ، ولكنهم مجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى ، يقولون : نريد منهم التقرب إلى الله ، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين . فبعث الله محمدا والله يجدد لهم دين أبيهم ابراهيم ، ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ، فضلا عن غيرها، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون ان الله هو الحالق وحده لا شريك له ، وانه لا يخلق ولا برزق إلا هو ولا يحيى ولا يحيى ولا يحيت إلا هو ، وان جميع السموات السبع ومن فيهن ، والارضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده و تحت تصرفه و قهره

فاذا أردت الدليل على ان هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله عَلَيْكِيْ وَيُلْكِيْنِ الذين قاتلهم رسول الله عَلَيْكِيْنِ يَشَهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى (قل من يرزقكم من السماء والارض أممن يملك السمع والابصار ومن بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ? فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) وقوله تعالى (قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ي سيقولون الله قل أفلا تذكرون ي قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم ي سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل

شيء وهو بجبر ولا بجار عليه ان كنتم تعلمون يسيقولون لله قل فأنى تسحرون ) وغير ذلك من الآيات الدالات على يحقق انهم يقرون بهذا كله ، وانه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله عليه عليه وعرفت (١) ان التوحيد الذي يحدوه وهو توحيد العبادة الذي يسميه المشر كون في زماننا الاعتقاد ، كا كانوا يدعون الله سبحانه و تعالى ليلا ونها را خوفا وطمعاً ثم منهم من يدعو الملائكة والانبياء والسالحين لاجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل المشفعوا لهم ويدعو رجلا والسالحين لاجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل المشفعوا لهم ويدعو رجلا وعالما مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت ان رسول الله ويتياي قاتلهم على ذلك وعالم الله أحدا) وقال تعالى: (له دعوة الحق والذبن يدعون من دونه لا يستجيبون لهم وقال تعالى: (له دعوة الحق والذبن يدعون من دونه لا يستجيبون لهم والدعاء كله لله ، والذبح كله لله ، والنذر كله لله ، والاستغاثة كلها بالله ، وجميع أنواع العبادات كله لله — وعرفت أن اقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام ، وان قصدهم الملائكة والانبياء والاولياء بريدون شفاعتهم والتقرب لله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم — عرفت (٢) حينئذ التوحيد الذي دعت اليه السلام ، وان قصدهم الملائكة والانبياء والاولياء بريدون شفاعتهم والتقرب له بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم — عرفت (٢) حينئذ التوحيد الذي دعت اليه الرسل وأبي عن الاقرار به المشركون .

وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله ، فان الاله عندهم هوالذي يقصد لا جل هذه الامور سواء كان ملكا أو نبياً ، أو ولياً أو شجرة ، أو قبراً أو جنياً ، لم يريدوا أن الاله هو الخيالق الرازق المدبر ، فانهم يقرون أن ذلك لله

<sup>(</sup>١) قوله وعرفت — لم يتقدمه مابصح عطفه عليه ولعل أصل الـكلام: فاذا عرفت ان التوحيد الخ والا كان هنالك شرط عصف هذا عليه وسقط من الناسخ كان يكون: اذا عرفت ذلك

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة حواب الشرط المذكور

وحده، كما قدمت لك، وانما يعنون بالاله مايعني المشركون في زماننا بلفظ السيد . فأتاهم النبي ﷺ يدعوهم الى كلة التوحيد وهي لا إله الا الله. والمراد من هذه السكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مرادالنبي عَلَيْكُ بِهِ بَدْهُ الكامة هو افرادالله بالتعاق والكفريما يعبد من دونه والبراءة منه، فانه لما قال لهم قونوا: لا اله الا الله قالوا (أجعل الآلهة إلهـاً واحداً إن هذا لشيء عجاب )

فاذا عرفت انجهال الكفار يعرفون ذلك فالمجب ممن يدعي الاسلاموهو لايعرف من معنى هذه الكلمة ماعرفهجهال الكفار، بل يظن أنذلك هو التلفظ محروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني ، والحاذق منهم يظن أن معناها لايخلق ولا يرزق، ولا يحيي ولا يميت، ولا يدبر الامر الا الله . فلا خير في رج ل جهالُ الكفار أعلم منه بمعنى لا اله الا الله

فاذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه: ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء ) الآية وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم الى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ماأصبح غالب الناس اليوم فيهمن الجهل بهذا\_ أفادك فائدتين: الاولى الفرح بفضل الله ورحمته ، قال الله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وأفادك أيضاً الخوف العظيم، فانك اذا عرفت أن الانسان يكنفر بكامة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهوجاهلفلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه الى الله، كما ظنالمشركون خصوصاً ان ألهمك الله ماقص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أنوه قائلين ( اجمل لنا الهاً كَمَا لَهُمْ آلَمُهُ ﴾ فحينتذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله واعلم أنالله سبحانه منحكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيد الاجعل له أعداء كما قال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القولغرورا) وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بماعندهم من الملم) فاذا عرفتذلك وعرفتأن الطريق الىالله لابد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلموحجج كاقال تعالي(ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ) الآية. فالواجب علمكأن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم ومقدمهم لربك، وجل (لا تعدن لهم صراطك المستقيم \* ثم لآتينهم من بين أيدبهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تَعِد أكثرهم شاكرين ) ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن ( إن كيد الشيطان كان ضعيفا) والعامي من الموحدين يغلب الالف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى (وانجندنا لهمالغالبون) فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وأنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ، وقد من ّ الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ماينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ( ولا يأتونك بمشــل إلا جَنْنَاكَ بَالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسَيْراً ﴾ قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي مها أهل الباطل إلى يوم القيامة

والحاصل أن كل ماذكر عنا من الاسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان ، وما أعجب ماجرى من الرؤساء المخالفين فاني لما بينت لهم كلام الله وما ذكر أهل التفسير في قوله تعالى (أو لئك الذين يدعون يبتغوز إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) الآية ، وقوله (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقوله (مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي) وما ذكر الله من اقرار الكفار في قوله (قل من يرزقكم من الساء والارض أم من يملك السمع

والابصار ومن يخرج الحي من الميت وبخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر) الآية وغير ذلك قالوا لايجوز العمل لنا ولا لمثلنا بكلام الله ولا بكلام الرسول ولا بكلام المتقدمين، ولا نطيع إلا ماذكره المتأخرون.

ولما قلت لهم انا أخاصم الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية، والما لدي والشافعي والحنبلي كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علما نهم الذين يعتمدون علم م ، فلما أبوا ذلك نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله . وذكر كل ما قالوا بعد ماصرحت الدعوة عند القبور والنذر لها فعر فوا ذلك و تحققوه فلم يزدهم إلا نفوراً

وأما التكفير فاني أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ماعر فه سبه و نهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الامة ولله الحد ايسو اكذلك وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة ، وهم الذين أثونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا ، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة وجزاء سيئة سيئة مثلها . وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ماعرفه

فان تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لاريب فيه وان الواجب اشاعته في الناس وتعليمه النساء والرجال، فرحم الله من أدى الواجب عليه، و آب إلى الله مو أقر على نفسه، فان التائب من الذنب كن لاذنب له، ونسئل الله أن يهدينا وإيا لم الحب وبرضى والله أعلم.



#### رسالته في المسائل الخسس

( الواجبة معرفتها )

وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه ما نصه :

الواجب عليك ان تعرف خمس مسائل :

(الاولى) انالله لما ارسل محمداً عَيَّالِيَّةِ الهدى ودين الحق كان أول كاة أرسله الله بها قوله تعالى ايا ايها المدثر قم فانذرور بك فكبر) ومعنى قوله (فانذر) الانذار عن الشرك بالله. وكانوا مجملونه دينا يتقربون به الى الله تعالى معانهم يفعلون من الظلم والفواحش مالا يحصى، ويعلمون انه معصية. فمن فهم فها جيدا ان الله اهلم والفواحش مالا يحصى، ويعلمون انه معصية ألمن الانذار عن الزنى ونكاح امره بالانذار عن دينهم الذي يتقربون به الى الله قبل الانذار عن الزنى ونكاح الامهات والاخوات، وعرف الشرك الذي ينعلونه رأى العجب العجاب، خصوصا ان عرف ان شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم لقوله تعالى (وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه نم إذا خواه نعمة منه نسي ماكان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله ، قل تمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب النار) قبل وجعل لله اندادا ليضل عن الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو اخلاص الدين لله تعالى وهو معنى قوله تعالى (وربك فكبر) يعنى عظمه بالاخلاص، وليس المراد تكبير الاذان وغيره فانه لم يشرع الا في المدينة

فاذا عرف الانسان انترك الشرك لاينفع الا إذا ابس ثوب الاخلاص وفعم الاخلاص فها جيدا وعرف ماعليه كثير من النساس من ظنهم ان الاخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهم، كما فالنصارى: ان محمداً يشتم عيسى، لماذكر انه عبد الله ورسوله ليس يعبد مع الله تعالى

فمن فهم هذا عرف غربة الاسلام خصوصا ان أحضر بقلبه ما فعل الذين يدعون .

أنهم من العلماء من معاداة هذه المسئله وتكفيرهم مندان بها وجاهدهم معجاد قبة ابي طالب وأمثالها وقبة الكواز وأمثالها ، وفتواهم لهم بحل دمائنا وأموالنا لتركنا ماهم عليه . ويقولون لهم انهم ينكرون دينكم . فلا تعرف هذه والتي قباها الا باحضارك في ذهنك ما علمت انهم فعلوا مع أهل هذه المسئلة وما فعلوا مع المشركين، فينثذته رف ان دين الاسلام ايس مجرد المعرفة فإن ابليس وفرعون يعرفونه ، وكذلك اليهود يعرفونه كا يعرفون ابها هم وانما الاسلام هو العمل بذلك والحب والبغض وترك موالاة الاباء والابناء في هذا

(الثالثة) أن تحضر قلبك ان الله سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع ولم يرسله ليكذب ويعصى. فاذا تأملت إقرار من يدعي انه من العلماء بالتوحيد وانه دين الله ورسوله ، لـكن من دخل فيه فهو من الخوارج الذين تحل دماؤهم واموالهم ، ومن ابغضه وسبه وصد الناس عنه فهو الذي على الحق ، وكذلك اقرارهم بالشرك وقولهم : ليس عندنا قبة نعبدها بل جهادهم الجهاد المعروف مع اهل القباب وان من فارقهم حل ماله ودمه ،

فاذا عرف الانسان هدده المسئلة الثالثة كما ينبغي وعرف انه اجتمع في قلبه ولو يوما واحدا ان قلبه قبل كلامهم أن التوحيد دين الله ورسوله ولكن لا بد من بفضه وعداوته ، وان ماعليه اهل القباب هوالشرك ولكن هم السواد الاعظم وهم على الحق ولا يقول انهم يفعلون الشرك ، فاجتماع هذه الاضداد في القلب معانها ابلغ من الجنون فهي من أعظم قدرة الله تعالى وهي من أعظم ما يمر فك بالله وبنفسك، ومن عرف نفسه وعرف ربه نم امن . فكيف اذا علمت ال هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وحيوان وأمثالها اكثر من عشرين سنة

( الرابعة ) آنك تعلم أن الله أنزل على رسوله ( ولقد أوجي اليكوالي الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) مع أنهم راودوه على قول كلة أو فعل مرة واحدة ، ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الاسلام اذا عرفت أن أعظم أهل الاخلاص وأكثرهم حسنات لو قال كلة الشرك مع كراهبته لها ليقود غيره بها إلى الاسلام حبط عمله وصارمن الخاسرين، فكيف بمن أظهر أنه منهم و تكلم بما ثه كلة لاجل تجارة أو لاجل أن مجج لما منع الموحدين من الحج كما منعوا الذي ويتالي وأصحابه حتى فتح الله مكة

فن فهم هذا فهما جيداً انفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر الشرك ، ولكن ان عرفت هذه بعد أربع سنين عنممى لك أعني المعرفة التامة كا تعرف ان قطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغير اختياره (الخامسة) ان الرسول وَ المحللة في فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه ، فمن آمن ببعض و كفر ببعض فهو كافر حقا ، بل لابد من الايمان بالكتاب كله فذا عرفت ان من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيراً من المحرمات لكن لايورثون الرأة ويزعمون ان ذلك هو الذي ينبغي اتباعه بل لو ورثها أحد عندهم وخالف عادتهم لا نكرت قلوبهم ذلك ، او ينكر عدة المرأة في بيت زوجها مع علمه بقول الله تعالى ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ويزعم ان تركها في بيت زوجها لايصلح ، وان اخراجها منه هو الذي ينبغي فعله ، او أنكر التحية بالسلام مع معر فته أن الله شرعها حبا لتحية الجاهلية لما ينبغي فعله ، او أنكر التحية بالسلام مع معر فته أن الله شرعها حبا لتحية الجاهلية لما الفرض مثل فعل الزنى و ترك بر الوالدين مع اعترافه انه مخطيء وان أمر أمواس الله هو الصواب (۱)

واعلم أبي مثلت لك بهذه الثلاث لتحذو عليها فان عند الناس من هــــذا

<sup>(</sup>١) بعنى أن الكفر في استقباح شرع الله وتفضيل المادات المحرمة عليه لا مجرد فعل المحرم مع اعتقاد قاعله انه مذنب وأن فعله قبيح

كثير يخالف ماحدً الله في القرآن، وصار المعروف عندهم ما ألفوه عند أهابهم، ولو يفعل أحد ماذكر الله ويترك العادة لأنكروا عليه واستسفهوه، بخلاف من يفعل او يترك مع اعترافه بالخطأ، وإيمانه بما ذكر الله،

واعلم ان هــذه السئلة الخامسة من أشد ماعلى الناس خطراً في وقتنا بسبب غربة الاسلام والله أعلم

### رسالة فى النفاق بقسميه وصفات المنافقين

قال : أسكنه الله الفردوس الاعلى :

اعلم رحمك الله أن الله تعانى منذ بعث محمداً عَلَيْكَالِيْهِ وأعزه بالهجرة والنصر صار الناس ثلاثة أقسام: قسم مؤمنون وهم الذين آمنوا به ظاهراً وباطنا ، وقسم كفار وهم الذين أظهروا الكفر به ، وقسم منافقون وهم الذين آمنوا به ظاهرا لاباطنا. ولهذا افتتح الله سورة البقرة باربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الـكافرين ، وثلاث عشرة في صفة المنافقين ،

وكل واحد من الايمان والمحفر والنفاق له دعائم وشعب كا دل عليه الكتاب والسنة، وكما فسره علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث المأتورعنه ، فمن النفاق ماهو نفاق أكبر ويكون صاحه في الدرك الاسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، مثل ان يطهر تكذيب الرسول او جحود بعض ماجاء به او بغضه او عدم اعتقاد وجوب اتباعه ، او المسرة بانخفاض دينه ، او المساءة بظمور دينه ، و محو ذاك مما لا يكون صاحبه إلا عدواً لله ورسوله ، وهذا القدر موجود في زمن الرسول عليات على ومازال بعده أكثر من عهده لكون موجبات موجود في زمن الرسول عليات مع قوتها والنفاق موجود فوجوده فهادون ذاك أولى به ، وهذا ضرب النفاق الاكبر وانعياذ بالله

وأما النفاق الاصغر فهو نفاق الاعمال ونحوها، مثل ان يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد، أو بخون اذا اثتمن. للحديث المشهور عنه عليه قال «آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا اثتمن خان، وان صلى وصام وزعم انه مسلم»

ومن هذا الباب الأعراض عن الجهاد، فانه من خصال المنافقين لقوله عليه ومن هذا الباب الأعراض عن الجهاد، فانه من خصال المنافقين لقوله عليه همن مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» روادمسلم . وقد أنزل الله سورة براءة التي تسمى الفاضحة لانها فضحت الما فقين كا قاله ابن عباس رضي الله عنه قال» هي الفاضحة، ما زالت تنزل (ومنهم ، ومنهم) حتى ظنوا ان لايبقي أحسد الا ذكر فيها » وعن المقداد بن الاسود قال: هي سورة البحوث لانها بحثت عن سرائر المنافقين. وقال قتادة: هي الثيرة لانها أثارت مخازي المنافقين . وهذه السورة نزات في آخر مغازي رسول الله عليه فيها أثارت مغازي ومغزوة تبوك، وقد أعز الله الاسلام وأظهره فكشف فيها عن أحوال المنافقين ، ووصفهم فيها بالجبن والبخل. فأما الجبن فهو ترك الجهاد ، واما البخل فهو عن النفتة في سبيل الله بالجبن والبخل ( ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ) الآية . وقال ( ومن يولهم يومئذ دبره الامتحر فالقتال اومتحبزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ) الآية

فاما وصفهم فيها بالجبن والفزع فقد قال تعالى ( ويحلفون بالله انهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون إلو يجدون ملجأ ) يلجئون اليه مثل المعاقل والحصون (او مغارات) يغورون فيها كما يغور الماء (أو مدخلا) وهوالذي يتكلف الدخول اليه ولو بكلفة ومشقة (لولوا اليه) عن الجهاد (وهم يجمحون) أي يسرعون اسراعا لا يردهم شيء كالفرس الجموح الذي اذا حمل لم يرده اللجام. وقد قال تعالى ( انما المؤمنون الذبن آمنوا بالله ورسوله نم لم يرتا بوا وجاهدوا باموالهم تعالى ( انما المؤمنون الذبن آمنوا بالله ورسوله نم لم يرتا بوا وجاهدوا باموالهم

وأنفسهم في سبيل الله أو لئك هم الصادقون الحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد. وقال تعالى ( لا يستأذنك الذبن يؤمنون بالله واليوم الآخر ) الآيتين. فهذا اخبار من الله ان المؤمن لا يستأذن في ترك الجهاد وانما يستأذن الذبن لا يؤمنون بالله ، فكيف بالتارك من غير استئذان?

وقال في وصفهم بالشح (وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ـ الى قوله ـ ولا ينفقون الاوهم كارهون) فاذا كانهذا ذم الله تبارك وتعالى لمن أنفق وهو كاره ، فكيف بمن ترك النفقة رأسا .

وقد أخبر ان المنافقين لما قربوا من المدينة تارة يقولون المؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم، فانتم الذين دعوتم الناس الى هذا الدين وقاتاتم عليه وخالفتموهم. وتارة يقولون: أنتم الذين اشرتم علينا بالمقام هنا والا لو كنا قد سافرنا ما اصابنا هذا . وتارة يقولون: انتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسر وا العدو وقد غركم دينكم. وتارة يقولون: انتم مجانين لاعقل لكم تريدون أن ملكوا أنفسكم و مهلكوا الناس معكم . وتارة يقولون أنواعا من الكلام المؤذي ، فاخبر الله عنهم بقوله عز وجل ( يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأت الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قايلا) فوصفهم تبارك وتعالى بثلاثة أوصاف:

الاول انهم خوفهم بحسبون الاحزاب لم ينصر فوا عن البلد وهـ ذا حال الجبان الذي في قلبه مرض ، فان قلبه يبادر الى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الامن . الوصف الشاني : أن الاحزاب اذا جاؤا تمنوا ان لا يكونوا بينكم بل في البادية بين الاعراب يسألون عن انبائكم : ايش خبر المدينة؟ وايش خبر المناس ? الوصف الثالث : أن الاحزاب أذا اتوا وهم فيكم لم يقاتلوا الانليلا وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس .

#### رسالة في كلمة لااله الاالة

بين فيها حقيقة التوحيد ومعناه ، وكونه لاينجي من النار سواه

وله في معنى لااله الا الله مانصه :

قال رحمه الله تعالى ، هذه كايات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله ، وبيان التوحيد الذي هوحق الله على العبيد، وهو افرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان ، فرحم الله امن أنصح نفسه وعرف أن وراءه جنة ونارا ، وان الله عز وحل جمل لكل منها اعمالا . فان سأل عن ذلك وجد رأس اعمال أهل الجنة توحيد الله تعالى . فمن أبى به يوم القيامة فهو من أهل الجنة قطعا ولوكان عليه من الذنوب مثل الجبال ، ورأس اعمال أهل انار الشرك بالله . فمن مات على ذلك ، فلو أبى يوم القيامة بعبادة الله اللهل والنهار والصدقة والاحسان فهو من أهل النار قطعاً ، كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في الدنيا ويتعبد اللهل والنهار له الله عن ذلك

قال الله عز وجل (وقدمنا إلى ماعلوا من عمل فجعلناه هباءاً منثوراً) وقال تعالى (مثـل الذين كفروا بربهم أعالهم كرماد اشـتدت به الربح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء) الآية .

فرحم الله امرءاً تنبه لهذا الامر العظيم قبل ان يعضالظالم على يديه ويقول ياليتني آنخذت مع الرسول سبيلا .

نسأل الله ان يهدينا واخواننــا المسلمين إلى الصراط المستةيم، صراط الذين انعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم، وهمالملماء الذين علموا ولم يعملوا، وطريق الضائين وهمالعباد الجهال

فما اعظم هذا الدعاء وما احوج من دعا به ان يخلص قلبه في كل ركعة

إذا قرأ بها بين يدي الله تعالى ان بهديه وان ينجيه فان اللهقد ذكر أنه يستجيب هذا الدعاء الذي في الفاتحة إذا دعا به الانسان من قلب حاضر

(فنقول)لاإله إلاالله مي العروة الوثقى، وهي كامة التقوى، وهي الحنيفية ملة ابراهيم وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه، وهي التي خلقت لاجلها المخلوقات، ومها قامت الارض والسموات، ولاجلها أرسلت الرسل وانزلت الكتب، قال الله تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ايعبدون) وقل تعالى (ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) والمراد معني هذه الكلمة، واما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الاسفل من النار.

(فاعلم) أن معنى هذه الكلمة نفي الآلهية عما سوى الله تبارك وتعالى، واثباتها كلها لله وحده لا شريك له، ليس فيها حق لغيره لا لملك مقرب ولالنبي مرسل كا قال تعالى ( إن كل من في السموات والارض إلا آ في الرحمن عبداً \*لقد احصاهم وعدهم عداً \* و كلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) وقال تعالى ( يوم يقوم الروح والملائدكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) وقال تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) الآية

فاذا قيل: لا خالق إلاالله فهذا معروف لا يشاركه في ذلك ملك مقربولا نبي مرسل، وإذا قيل لا إله الله فكذلك ونبي مرسل، وإذا قيل لا إله الله فكذلك فتفكر رحمك الله واسأل عن معنى لا إله إلاالله كما تسأل عن معنى الخالق والرازق فاعلم ان الاله هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة باجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل، إلا إله واحد وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيراً

والعبادة أنواع كثيرة لـكنيأمثلها بانواع كثيرة لا تنكر:من ذلك السجود

فلا يجوز لعبد ان يضع وجهه على الارض ساجداً إلا لله وحده لاشريك له ، لا لملك مقرب، ولالنبي مرسل ولالولي. ومن ذلك الذبح فلا يجوزلاحد ان يذبح إلالله وحده كا قرن الله بينها في القرآن في قوله تعالى (قل ان صلابي ونسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له) والنسك هو الذبح وقال (فصل لربك و أيحر) فتفطن لهذا واعلم أن من ذبح لغير الله من جني أو قبر فهو كا لو سجد له . وقد الهنه رسول الله عرب الحديث الصحيح قال « لعن الله من ذبح لغير الله »

ومن أنواع العبادة الدعاء كما كان المؤمنون يدعون الله ليلا ونهاراً في الشدة والرخاء وحده ، لايشك أحد ان هذا من أنواع العبادة (١)

فتفكر رحمك الله أنه فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء، هذا يريد سفراً فيأتي عند قبر أو غيره فيدخل عليه بماله عمن ينهبه. وهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو السمان أو بنبي من الانبياء أو ولي من الاولياء، أن ينجيه من هذه الشدة.

فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الاله هو المعبود وتعرف أن الدعاء من العبادة فكيف تدعو مخلوقا مبتاً عاجزاً وتترك الحي القيوم الرءوف الرحيم القدير? فيقول هذا المشرك: ان الامر بيد الله ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند الله و تنفعني شفاعته و جاهه، و يظن أن ذاك يسلمه من الشرك.

<sup>(</sup>١) وهو أعلى الانواع وأدلها على الايمان الصحيح والتوحيد الخالص ، فالسجود أعاكان عبادة بحكم الشرع، وقدكان عادة في التحية من قبل، ومنه سجود بمقوب واولاده لولده يوسف عليهم السلام. واما الدعاء فهو ركن العبادة الاعظم عقنضى الفطرة وفي دين الله على ألسنة جميع الايم ، ولذلك قال (ص) « الدعاء هو العبادة » رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم من حديث النام بن بشير وأبو يعلى من حديث البراء وفي معناه «الدعاء مج العبادة» رواه الترمذي من حديث أنس

فيقال لهذا الجاهل: المشركون عبادالاصنام الذين قاتلهم رسول الله على الله على أموالهم وأبناءهم ونساءهم كلهم يعتقدون أن الله هو النافع الضار الذي يدبر الامر وانما أرادوا ماأردت من الشفاعة عند الله ، كما قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقرونا إلى الله زلفى) وإلا فهم يعترفون بان الله هو الخالق الرازق النافع الضار كما أخبر عنهم بقوله (قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والابصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الامر ? فسيقولون الله . فقل أفلا تنقون)

فليتدبر اللبيب العاقل الناصح لنفسه الذي يعرف أن بعد الموت جنة و ناراً هذا الموضع، وبعرف الشرك بالله الذي قال الله فيه ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) الآية وقال ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) فما بعد هذا البيان بيان ، اذا كان الله عز وجل قد حكى عن الكفار أنهم يقرون أنه هو الخالق الرازق، والمحيي الميت الذي يدبر الامر ، وانما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم - التقرب والشفاعة عند الله تعالى ( فكم من) آية في القرآن ذكر الله فيها هذا كقوله تعالى ( قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون \* سيقولون لله - الى قوله - فأنى تسحرون) وكقوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله) ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله) وغير ذلك من من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله) وغير ذلك من الآيات التي أخبر الله بها عنهم انهم أقروا بهذا لله وحده ، وانهم ماأرادوا من الذين يعتقدون فيهم إلا الشفاعة لا غير ذلك .

فان احتج بعض المشركين ان اولئك يعتقدون في اصنام من حجارة وخشب، ونحن نعتقد في الصالحين . قيل له والكفار أيضا منهم من يعتقد في الصالحين مثل

الملائكة وعيسى بن مريم . وفي الاولياء مثل العزير واللات، وناس من الجن . وقد ذكر الله عز وجل في كتابه مايدل على هذا فقال فيالذين يعتقدون في الملائكة ليشفعوا لهم (ويوم محشرهم جميعاً نم نقول الملائكة أهؤلاء اباكمكانوا يعبدون\* قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) وقال ( ولا يشفعون الالمن ارتضى ) وقال فيمن اعتقــد في عيسي ( ياأهل الـكتاب لاتفلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسي ابن مريم رسول الله وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه) وقال (أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضراً ولا نفعا والله هوالسميع العليم) فاذا كان عيسي بن مريم وهو من أفضل الرسل قيل فيههذا فكيف بعبدالقادر أوغيره إذ يقال فيهانه علك ضرآ أو نفعاً؟ وقال في حق الاولياء ( قل ادعوا الذين زعتم مندونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا \* اولئـك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب \* ويرجون رحمته و مخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) قال طائفة من السلف: كانأقوام يدعونالملائكةوعزبرا والمسيح فقالالله :هؤلاءعبيديكاأنتم عبيدي، يرجون رحمتي كما ترجون أنَّم رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي فرحم الله امرأ تفكر في هذه الآية العظيمة وَفَيَا نُزَلَتَ فَيْهُ، وَتَفَكُّرُ إِنَالَذُمْنَ اعتقدوافيهم انما أرادوا التقرب إلى اللهوالشفاعة عنده بهم وهذا كله يدور على كلمتين الاولىأن تعرف ان الكفار يعرفون ان الله سبحانه هو الخالق الرازق الذي يدبر الامر وحده ، وانما أرادو\ النقرب بهؤلاء إلى الله تعالى

والثانية أن تمرف أن منهم أناساً يعتقدون في أناس من الانبياء والصالحين مثل عيسى والعزير والاولياء، فصاروا هم والذين يعتقدون في الاصنام من الحجر والشجر واحداً ، فلما جاءهم رسول الله علي الله علي الذين يعتقدون في الاوثان من الخشب والحجر . والذين يعتقدون في الانبياء والصالحين

إذا تبين هذا لك عرفت دمن الله .

ولو قال المشرك بعد ذلك: هذا بين نعرفه في أول الامر ولا نخاف منه. قيل: إن كان أصحاب رسول الله على الله الله الله على الله على الشرك أشياء ماعرفوها إلا بعد سنين، فان عرفت هذا بلاتعلم فأنت أعلم منهم، بل الانبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أن علمهم الله تعالى، قال الله تعالى لا علم الخلق محمد على الله يقور فوا هذا إله الا الله) وقال تعالى ( ولقد أوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)

قاذا كان هذا حال نبينا وحال الخليل ابر اهبم عليه السلام إذيوصي بها أولاده وهم أنبياء. قال الله تعالى (ووصى بها ابر اهيم بنيه ويعقوب: يابني إن الله اصطفى لحكم الدين فلا يموتن إلا وأنتم مسلمون) وقال تعالى (وقال لقان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله أن الشرك لظلم عظم فاذا كان هذا الامر لا يخاف على المسلمين منه فما بال الخليل بخاف على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء حيث قال (رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام)? مابال العليم الحكيم لما أنزل كتابه ليخرج الناس من الظلمات الى النور جعله في هذا الامر، وأكثر الكلام فيه وبينه، وضرب فيه الامثال، وحذر منه وأبدى وأعاد ? فاذا كان الناس يفهمونه بلانعلم، ولا يخاف على قلب على منه فما بال رب العالمين جعل أكثر كتابه فيه ؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه فأصمهم وأعمى أبصارهم

و أنت يامن من الله عليه بالاسلام وعرف مدى لاإله الاالله لاتظن أنك اذا قلت : هذا هو الحق وتارك ماسواد (١) لكن لاأتعرض لهم ولا أقول فيهم شيئاً، لاتظن أنك غير عاص ربك ، بل لابد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم

<sup>«</sup>١» كذا في الاصل ويظهر أنه سقط من هنا شيء

ومعاداتهم كما قال أبوك ابراهيم والذين معه لقومهم (إنا برآء منكم ومما تعبدون من ون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال تعالى (فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) الآية، وقال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)

ولو قال رجل أنا أتبع الني عَلَيْكَيِّةٍ وهو على الحق لـكن لا أتمرض للات والعزى ولا أتمرض لابي جهل وأمثاله، ماعلى منهم؟ لم يصح اسلامه

وأما مجادلة بعض المشركين بان هؤلاء الطواغيت ماأم وا الناس بهذا ولا رضوا به، فهذا لايقو له إلامشرك مكابر، فان هؤلاء مااكلوا أموال الناس بالباطل ولا ترأسوا عليهم، ولا قربوا ما قربوا إلا بهذا ، واذا رأوا رجلا موحداً منكراً لهذا الشرك سبوه وآذوه . واذا رأوا مشركا كافراً تابعا للشيطان قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم وعدوا ذلك شرفا .

وهذا القائل يملم أن قوله ذلك كذب فانه لو يحضر عندهم ويسمع بعض المشركين يقول: جاءتني شدة فجئت الشبخ فلان أو السيد فلان فنذرت له فخاصني، لم يجزأن يقول هذا القائل لا يضر ولا ينفع إلا الله، بل لو قال هذا وأشاعه في الناس لا بغضه الطواغيت بل لو قدروا على قتله لقتلوه، وبالجلة لا يقول هذا إلامشرك مكابر، وإلا فدعواهم هذه و تخويفهم الناس وذكرهم السوالف الكفرية التي اشتهرت عن آبائهم مشهور لا ينكره من عرف حالهم كما قال تعالى (شاهد بن على أنفسهم بالكفر)

\* \*

ولنختم الكتاب بذكر آية من كتاب الله فيها عبرة ان اعتبر. قال تعالى في حق الكفار (واذا مسكم الضرفي البحر ضل من تدعون إلا اياه) فذكر عن الكفار أنهم اذا جاءتهم الشدة تركوا غيره وأخلصوا له الدين ، وأهل زماننا اذاجاءتهم الشدة والضر التجؤا إلى غير الله سبحانه وتعالى عن ذلك . فرحم الله من تفكر في هذه الآية وغيرها من الآيات

وأما من من الله عليه بالمعرف فليحمد الله تعالى وإن أشكل عليه شيء فليسأل أهل الملم عما قال الله ورسوله ولا يبادر بالانكار لأنه ان رد ردعلى الله . قال الله تعالى ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من الحجرمين منتقمون )

#### \* \*

اعلم رحمك الله أن أشياء من أنواع الشرك الاكبر وقع فبها بعض الصنفين على جهالة لم يفطن لها من ذلك قوله في البردة :

ياً كرم الخلق ماني من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وفي الهمزية من جنس هذا وغيره أشياء كثيرة، وهذا من الدناء الذي هو العبادة التي لاتصلح إلا لله وحده،

وإن جادلك بعض المشركين بجلالة هـذا القائل وعلمه وصلاحه وقال بجهله كيف هذا ? فقل له : أعلم منه وأجل أصحاب موسى الذن اختارهم الله وفضلهم على العالمين وقد قالوا ( ياموسى اجعـل لما إلها كما لهم آلهة ) فاذا خني هذا على بني اسر أثيل مع جلالتهم وفضلهم فما ظنك بغيرهم(١) وقل لهذا الجاهل:

(۱) فيه أن بنى أسرائيل الذين قالوا هذا القول لم يكونوا أصحاب جلالة وفضل ولا علم بالدين ولا كانت انتوراة نزات عليهم وأعدا كانوا مشركين انقذهم موسى عليه السلام من ظلم فرعون وقومه ليتخذ مهم شعبا يعبد الله وحده ويقيم دينه، وقد أجابهم موسى عليه السلام بقوله (إنك قوم نجهلون) وقد انخذوا العجل بعد ذلك وعبدوه وفي القرآن وكذا في التوراة من ذم قوم موسى وتمردهم وعنهم وايذا أنهم له في يهد التشريع العجب العجاب واما تفضيل بني اسموائيل على العالمين في زمانهم فالمراد به جملتهم عاكن فيهم من الانبياء والصالحين من قبل موسى الى عهد عيسى عابهم السلام (ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون) =

أصلح من الجميعو أعلم أصحاب محمد (١) لما مروا بشجرة فقالوا: يا رسول الله اجعل نا ذات انواط كما لهم ذات انواط ، فحلف رسول الله عَيْنَائِيْنَةٍ أَنْ هذا كما قال بنو مرائيل لموسى ( اجمل لنا إلها كما لهم آلهة )

فغي هذا عبرتانعظيمتان

( الاولى ) ان النبي عَيِّنَا إلَّهُ صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها انه متخذها إلها ، والا فأصحاب رسول الله عَيِّنَا يُنِهُ يعرفون انها لاتخلق ولا ترزق، وانما ظنوا انالنبي عَيِّنَا إلَّهُ المرهم؛ لتبرك بها صارفيها بركة

(والعبرة الثانية) ان الشرك قديقع بمن هوأ علم الناس وأصلحهم وهو لايدري كا قال رسول الله عَيْنَالِيَّةُ « الشرك اخنى من دبيب الممل » بخلاف قول الجاهل: هذا بين نعرفه .

فاذا اشكل عليك من هذا شيء وأردت بيانه من كلام أهل العلم وإنكار جنس الشرك الذي حرمه الله فهو موجود وابحث عن كلام العلماء في هذا، ان اردت من الحنابلة، وإن اردت من غيرهم. والله اعلم

(١) كان ينبغي أن يقال بعض أصحاب محمد «س» من أهل مكدفان الذين قالوا هذا ليسوا أعلمهم كالحلفاء والعبادلة مثلا وأعاهم الطلقاء الذين كانوا حديثي عهد مالشرك ، بل كان بعضهم لا يزال على شركه كما ظهر في غزوة حنين فتنبه . وكتبه محمد رشيد



#### رسالة أخرى فى الشهادتين

(وبيثة محمد ﷺ ودلائل رسالته)

قال ـ صب الله عليه من شآبيب بره ورحمته ووالى :

هذه كايات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وقد غلط أهل زماننا فيها ، وأثبتوا افظهادون معانيها ، وقديأتون بادلة على ذلك تلتبس على الجاهل المسكنين ،ومن ليس له معرفة في الدين ، وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. فهن ذلك قوله عَلِيْكَالِيَّةٍ « أمرت أن أفاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإلهالاالله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » الحديث .وكذا قوله عَيْكَالِيُّهِ لماسئل عن شفاعته. من أحق بها يوم القيامة ? قال «من قال لاإله الاالله خالصامن قلبه» وقوله عَلَيْكَ ﴿ مَنَ كَانَ آخُرُ كَالَامُهُ لَا إِلَهُ الَّا اللهُ دَخُلُ الْجُنَّةِ ﴾ وكذلك حديث عتبان من مالك « فإن الله حرم على النار من قال لاإله الا الله يبتغي بذلك وجه الله »

وهذه الاحاديث الصحيحة اذا رآها هذا الجاهل أوبمضها أوسمعها من غيره طابت نفسه، وقرتعينه، واستنقذه المساءدعلىذلك، وليسالامركمايظنه هذا الجاهل المشرك، فلو انه دعا غير الله أو ذبح له أو حلف به أو نذر له لم تر ذلك شركا ولا محرما ولا مكروها. فاذا أنكرعليه أحدبعض ماينا في التوحيد لله والعمل بما أمرالله اشمأ ز ونفر وعارض بقوله: قال رسول الله وقال رسول الله ، وهذا لم يدر حقيقة الحال ، فلو كان الامر كاقال لما قال الصديق رضي الله عنه في أهل الردة «والله لومنعوني عناقا \_ أو قال عقالا \_ كانوا يؤدونه إلى رسول الله عَيْنَالِيَّةِ لقاتلتهم عليه» أفيظن هذا الجاهلأنهم لم يقولوا لاإله الا الله؟وما يصنعهذا الجاهل بقول رسول الله عَلَيْتُ اللهُ في الخوارج « أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم، فإنهم شر قتيل عت أديم السماء »? أفيظن هذا الجاهل ان الخوارج الذين قال فيهم رسول الله وقال عليه هذا انهم لم يقولوا لاإنه الا الله وقال عليه في هذه الامة \_ ولم يقل منها \_ قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراء ته مع قراءتهم منها \_ قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراء ته مع قراءتهم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم » (١) و كذلك أهل حلقة الذكر لما رآهم أبوموسى في المسجد في كل حلقة رجل يقول: سبحوا مائة ، هللوا مائة . الحديث فلما انكر عليهم عبد الله بن مسعود صابرسول الله عليه الله عالم الدنا الا الخير. قل: كم من مويد للخير لم يصبه (٢) ان رسول الله عليه عليه حدثنا « ان قوما يقرؤن قل: كم من مويد للخير لم يصبه (٢) ان رسول الله عليه عليه لا أدري ان يكون القرآن لا يجاوز حلوقهم » أو قال « تراقيهم » وام الله لا أدري ان يكون أكثرهم الا منكم، قال عرو بن سلمة: فما كان الا قليل حتى رأوا أو للك يطاعنون أصحاب رسول الله عليه المهروان مع الخوارج. أفيظن هذا الجاهل المشرك أمهم بتركون ذلك لكونهم يسبحون ويهللون ويكبرون

وكذلك المنافقون على عصر رسول الله عَيَّظِيَّةٍ يُجْهدون في سبيل الله باموالهم وأنفسهم ويصلون مع رسول الله عَيَّظِيَّةٍ الصلوات الحنسويحجون معه، قال الله تعالى ( ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) أفيظن هذا الجاهل انهم لم يقولو الااله الا الله? وكذلك قاتل النفر بغير حق يقتل أفيظن هذا الجاهل انه لم يقل لااله الا الله؟ وانه لم يقلها خالصا من قلبه ? فسبحان من طبع على قلب من شاء من عباده وأخنى عليه الصواب، وأسلكه مسلك البها مم والدواب، (أوائك كالانعام بل هم أضل) حتى قال هؤلاء الجهلة ممن ينتسب

<sup>(</sup>١) فيه ان الحليفة الرابع رضى الله عنه قاتاهم ببغبهم ولم يحمكم بكفرهم وكالوا متأولين كما قال شيخ الاسلام ابن تبدية في عدة مواضع

<sup>(</sup>٢) انكر ابن مسمود ( رض ) ذلك على قائله لا نه بدعه كما بينه الشاطبي في الاعتصام وغيره

الى العلم والففه قبلتنا من أمها لا يكفر (١)

فلاإله إلا الله نني واثبات الاآبية كام الله فن قصد شيئا من قبر أوشجر أونجم أو ملك مقرب أو نبي مرسل لجلب نفع ركشف ضر فقد تخذه إلها من دون الله فكذب بلااله الا الله يستتاب فإن تاب والا قتل

فان قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك، وأبي لاعلم ان اللههو الذي ينفع ويضر. فقل له: ان بني اسر أئيل ما أرادوا إلا ما أردت كما أخبر الله عنهم أنهم لما جاوزوا البحر أتواعلى قوم يعد مون على اصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فاجابهم بقوله ( انكم قوم بحبلون ) الآيتين. وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله علي الله عنين ونحن حدثا، عهد بكفر والمشركين سدرة يعكنون عندها وينوطون بها اسلحهم بقال لها ذات انواط، فررنا بسدرة، فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فقال رسول الله علي الله أكبر إنها السنن (٢) قلم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسر ائيل لموسى اجعل لنا إلها كالهم آلهة ، لتركبن سنن من كان قبلكم »

وقال تعالى ( افرأيتم اللات والعزى ) وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره

فيرجع هـ ذا المشرك ويقول هـ ذا الشجر والحجر ، وإنا أعتقد في إناس

<sup>(</sup>١) بعني الشيخ رحمه الله ان حولاه الحبلة لم يفهموا قول أهل السنة انهم لا يكفرون احدا من اهل القبلة وانهم يعنون به عدم التكفير بالذنب لابالشرك والكفر الذي لا محتمل الناوبل. والناوبل الذي يمنع تكفير الشخص المدين اعا عنعه ما دام محتملا قاذا قامت عليه الحجة و ذهب احمال الناوبل ظهراً نهمر تد ليس له عذر (٢) الضمير هناضمير القصة والشأن والسنن من الله في الانم وهي قواعد الاجماع والاحوال التي بستن فيها بعض الناس عاكان عليه غيرهم

صالحين انبياء واولياء أريد منهم الشفاعة عند الله كما يشفع ذو الحاجة عندالملوك، وأريد منهم القربة إلى الله، فقل له: هذا مذهب الـكفار بعينه كما أخبر سبحاته بقوله ( والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربو نا إلى الله زلني ) وقوله ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاءشفعاؤنا) وقد ذكر أناسا يعبدون المسيح وعزيراً فقال الله هؤلا. عبيدي برجون رحمتي كما ترجون، ويخافون عذابي كما تخافون وأنزل الله سبحانه ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملـكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا)الآيتيز وقال تعالى (ويومنح شرهم جميعاً مم نقول العلائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟) الآيتين. والقرآن بل والمكتب الساوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الشرك وكفرأهله، وأنهم اعداء الله ورسوله، وانهماولياه الشيطان، وأنه سبحانه لايغفر لهم ولا يقبل عملهم ، كما قال تعالى ( أن الله لا يغفر أن يشرك بهويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال تمالي ( وقدمنا ألي ما عملوا من عمل فجعلناءهباءاً منثوراً ) وقال تعالى ( فلا تجعلوا لله انداداً وانتم تعلمون ) قال ابن مسعودوابن عباس: لا تجعلوا له اكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال رجل للنبي عَلَيْنِيْةِ ماشاء الله وشئت فقال«اجعلتني لله ندا? قل ماشاء للهوحده»وقالعَلَيْنَةِ لاصحابه « اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر» فسئل عنه فقال « الرياء » وبالجملة فاكثر أهل الارض مفتونون بعبادةالاصناموالاوثان، ولم يتخلص من ذلك إلا الحنفاء اتباع ملة ابراهم عليه السلام. وعبادتها في الارض من قبل قوم نوحكما ذكر الله وهي كامها ووقوفها وسدانتها وحجابتها والكتبالمصنفة في شرائع عبادتها طبقت الارضقال إمام الحنفاء (واجنبني وبني أن نعبدالاصنام) كما قص الله ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرســل وأتباعهم من الموحدين . وكفي في معرفة كثرتهم وانهم أكثر أهل الارض ما صح عن النبي والنهي والنبي و

بعث النار من كل ألف تسمائة وتسعة وتسعون قال الله تعالى ( فأبى أكثرالناس إلا كفوراً ) وقال ( وإن تطعأ كثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله )وقال ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )

\* \*

ولما اراد سبحانه إظهار توحيده ، وإكال دينه، وأن تكون كامته هيالعليا ، وكلة الذين كفروا هي السفلي ، بعث محمداً خاتم النبيين، وحبيبرب العالمين ، وما زال في كل جيل مشهوراً ،وفي توراة موسى وانجيل عيسى مذكورا ، إلى أن أخرج الله تلك الدرة، بين بني كنانة وبني زهرة، فأرسله على حين فترة من الرسل، وهداه إلى أقوم السبل، فكانله عَيْلِيِّيُّو من الآيات الدالة على نبوته قبل مبعثه مايمجز أهل عصرها . فمن ذلك قوله ﷺ « أنا دعوة أبي ابراهيم و بشـــارة عيسى ورؤيا أميالتيرأت حين وضعتني انه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام » وولد عَيَّالِيَّةُ ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول عام الفيل، وانشق ابوان كسرى ليلةمولده حتى سمع انشقاقه وسقط أربعة عشر شر فة(١)وهو باق إلى اليوم آية من آيات الله، وخمدت نارفارس ولم تخمد قبل ذلك، وغاضت بحبرة ساوة ، وكانت بحسيرة عظيمة في مملكة العراق عراق العجم وهمدان تسير فيها السفن وهي أكثر من ستة فراسخ فأصبحت ليلة مولده يابسة ناشفة كأن لم يكن بها ماء ، واستمرت على ذلك حتى بني مكانها مدينة ساوة وهي باقية الى آيوم، وأرسلت الشهب على الشياطين كما أخبر الله بقوله (وأنا كنا نقعد منها مقاعدالسمع) الآية. وأنبته الله نباتا حسنا وكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جواراً وأعظمهم حلماً وأصدقهم حديثا حتى سادقومه «الامين» لما جعل الله فيه من الاحوال الصالحة والخصال المرضية

ووصل بصرى من أرض الشام مرتين فرآه بحيرا الراهب فعرفه وأخبر

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل: ولابد ان يكون صوابه : اربع عشرة شرفة منه اومن شرفاته

عمه انهرسول الله ،ونصحه أن يرده ،فرده مع بعض غلمانه وقال لعمه: احتفظ به فلم نجد قدماً أشبه بالقدم الذي بالمقام(١) من قدمه . واستمرت كفالة أبي طالب له كا هو مشهور ، وبغض اليه الاوثان ودين قومه فلم يكن شيء ابغض اليه من ذلك . والدليل على انه رسول الله عِلْمَالِيَّةِ من العقل والنقل :

فاما النقل فواضح. وأما العقل فنبه عليه القرآن :من ذلك ان ترك الله خلقه بلا أمر ولا نهي لايناسب في حق الله و نبه عليه في قوله (وماقدروا الله حق قدره إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شيء)

ومنه أن قول الرجل اني رسول الله إما أن يكون خير الناس واما أن يكون شرهم وأكذبهم. والتمييز بين ذلك سهل يعرف بامور كثيرة ، ونبه على ذلك بقوله ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين \* تنزل على كل أفاك أثيم ) الآيات ومنه شهادة الله بقوله ( قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) ومنها شهادة أهل الكتاب بما في كتبهم كما في هذه الآية

ومنها — وهي عظم الآيات العقلية — هذا القرآن الذي تحداهم بسورة من مثله ، ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة العربية فنحن نعلمه من معرفتنا بشدة عداوة أهل الارض له، علما مهم و فصحائهم، و تكريره هذا و استعجازهم به و لم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه و ادخال الشبهة على الناس ، ومنها تمام ماذكرنا وهو اخباره سبحانه انه لا يقدر أحد أن يأتي بسورة مثله إلى يوم القيامة ، فكان كا ذكر ، مع كثرة أعدائه في كل عصر ، وما أعطوا من الفصاحة و الكمال و العلوم

ومنها نصره من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس. ومنها خا لان من عاداه وعقو بته في الدنيا ولوكانوا أكثر الناس وأقواهم

ومنها أنه رجل أمي لا يخط ولا يقرأ الخط ولا أخذ عن لعلماء ولا ادعى «١» مقام ابراهبم، يعني انه عليه الله الله بابراهبم

ذلك أحد من أعدائه مع كنرة كذبهم وبهتانهم ، ومع هذا أنى بالعلم الذي في الكتب الاولى كما قال تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ، اذاً لارتاب المبطلون )

وقال رحمه الله تعالى :

ولما بلغ أربعين سنة بعثه الله بشيراً ونذيراً (وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً) ولما أنى قومه بلاإله إلا الله قالت قريش ( أَجَعل الآله إله إله الله قالت قريش ( أَجَعل الآله إله إله الله قال الترمذى :حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عربن قتادة وزيد بن مروان وغيرهم قالوا: قام رسول الله عَيَّالِيَّةُ ثلاث سنين مستخفياً ثم أعلن في الرابعة فدعا عشر سنين يوافي الموسم كل عام فيقول « أيها الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا ،و تملكوا بها العرب،وتدين لكم بها العجم، فاذا متم كنتم ملوكا في الجنة » وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فانه صابي. كذاب، فيردون عليه أقبح الرد وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فانه صابي، كذاب، فيردون عليه أقبح الرد ولمأمره الله بالهجرة هاجر واظهر الله دينه على الدين كله، وقا تل جميع المشركين ولم يميز بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ، وماذال يعلم الناس التوحيد ، ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد ، حتى ازال الله الجهل والجهال وبان للناس من التوحيد ساطع الحال

وعن انس قال : قال اناس يارسول الله ياخبرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا فقال عليه الناس انا محمد عبدالله ورسوله ، مااحب ان توفعوني فوق منزلتي التي انزاني الله عز وجل » وعن عبدالله بن الشخيرة ل: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه فقلت: انت سيدنا فقال «السيد الله » وعن ابن عر ان رسول الله عليه قال « لا تطروني كما اطرت النصاري المسيح بن مربم عمر ان رسول الله عليه قال « لا تطروني كما اطرت النصاري المسيح بن مربم انما انا عبدالله ورسوله »وما زال عليه والله عندا كرون الدجال فقال « الااخبر كم بما هو اخوف الشهرك حتى اناهم مرة وهم يتذا كرون الدجال فقال « الااخبر كم بما هو اخوف

مااخاف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ » قالوا: بلي ، يارسول الله قال «الشرك الحفي . يقوم الرجل فيصلي فيرين صلاته لما يرى من نظر رجل » وحتى قال «لا يحلفوا با با له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شيء » وحتى قال « لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان » وحتى قال « لا يقول احدكم من الله في الم وحتى قال « لا يقول احدكم من الشرك بالله في الاقوال ولا الله وفلان » وحتى قال « لا يقول احدكم من الشرك بالله في الاقوال والاعال حتى قال « أعا أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول رب فاجيب، وانا تأرك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور ومن ركه كان على الردى » وحتى قال « خير الحديث كتاب الله فيه الهدى والنور ومن ركه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » وحتى أنه لم يترك النهي عند الموت والتحذير . لنا من هذا الشرك حتى قال « اللهم لا يجعمل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد » وحتى قال « دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب » الحديث ، وحتى وقال حذرهم عن الحكفر بنعمة الله قيل هو قول الرجل هذا مالي ورثته من ابائي وقال بعضهم هو كقوله : الربح طيبة والملاح حاذق ، ونحو ذلك

ولما ذكر شيخ الاسلام تقي الدين الاحديث « امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لاإله إلا الله » وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين «امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وقال « ان الصلاة من حقبا والزكاة من حقبا » كما قال الصديق لعمر ووافقه عمر وسائرهم على ذلك. ويكون ذلك أنه قال قد شرع في العصمة وإلا بطل. وقد قال النبي عليسية كل واحد من الحديثين في وقت ليعلم المسلمون ان الكافر إذا قالها جب الكفر عنه ثم صار القتال مجرداً إلى الشهاد تين

ليعلم ان تمام العصمة بحصل بذلك لئلا يقع شبهة واما مجرد الاقرار فلا يعصمهم على الدوام (١) كما وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها الصديق رضي الله عنه وافقوه وقال ابن القيم في شرح المنازل (٢): شهادة ان لا إله إلا الله الاحدالصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو انتوحيد الذي نفى الشرك الاعظم وعليه نصبت القبلة، وبه حتنت الدما، والاموال، وانفصلت دار الا بمان من دار الدكفر، وصحت به الملة للعامة وان لم يقوموا بحسن الاستدلال بعد أن يسلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب، وهذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد وهي إرسال الرسل الصنائع (٣) ويجب بالسمع ويوجد بقبصير الحق وينمو على مشاهدة الشواهد (٤) والحمد لله رب العالمين

(١) الافرار بالشهادتين هوالمدخل في الاسلام والعنوان على ترك الكفر السابق فهما كافيتان في العصمة من القتل في اثناء الفتال واما الاعتداد بإسلام قائليها ومدذك فلا بد فيه من اقامة الصلاة وايناء الزكاة لقوله تعالى (فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الواكاة فحلوا سبيام ) وقال بعدها (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوا نكم في الدين)

«٢» هذه العبارة التي نقلها هنا هي عبارة كتاب المنازل لا شارحه ابن القيم «٣» عبارة المنازل: وهي « أى الشواهد » الرسالة والصنائع · قال ابن القيم ومقصوده ان الشواهد نوعان آيات متلوة وهي الرسالة ، وآيات مرئية وهي الصنائع «٤» هذه آخر عبارة المنازل



## رسالة في كلمة التوحيد

وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه ما نصه :

اعلم ــ رحمك الله ــ ان فرض معرفة شهادة ان لااله الاالله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد ان يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم. وتحريم الشرك والايمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الامهات والجدات. فأعظم مراتب الايمان بالله شهادة ان لااله الا الله

ومعني ذلك أن يشهد العبد أن الالهية كاما لله ليس منهاشيء لنبي ولا لملك ولا لولي بل هي حق لله على عباده والالهية هي التي تسمى في زماننا السر . والاله فيكلام العرب هو الذي يسمى في زماننا الشيخ والسيدالذي يدعى ويستغاث به ، فاذا عرف الانسان أن هذا الذي بعتقده كثير ون في السمان (١) وأمثاله أو في قبر بعض الصحابة هو العبادة التي لا تصاح الالله وأن من اعتقد في نبي من الانبياء (٢) فقد كفر وجعله مع الله الها آخر فهذا لم يكن قد شهد أن لا اله الا الله

ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسى أو شجر أو غير ذلك وتشهد عليه بالمكفر والصلال وتبغضه ولر كان اباك وأخاك .

فاما من قال أنا لا أعبد الا الله وأنا لا اتعرضالسادة والقباب على القبور .

<sup>(</sup>١) السهان شيخ كان أهل نجد يعتقدون ولابته فيدعونه في الشدائد

<sup>(</sup>۲) اي انه يدعى ويستفاث به فيدعوه لكشف الضر وجلب النفع سواه اعتقد المستقد انه يفعل مايدعي له بنفسه او بتأثيره عند الله تعالى ، فان اعتقاد هذا التأثير في ارادة الله وفعله عن الاشراك في حصول المقصود ، فهو من الشرك

وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لااله الاالله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. وهذا كلام يسير، بحتاج الى بحث طويل واجتهاد في معرفة دين الاسلام، ومعرفة ما أرسل الله به رسوله عليات والبحث عما قال العلماء في قوله ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) ويجتهد في تعلم ما علم الله رسوله وما علمه الرسول لامته من التوحيد. ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين لم يعذره الله بالجهالة والله أعلم

# رسالة اخرى في كلمة التوحيل

( وكونها تنفي اربعا ونثبت اربعا )

قال رحمه الله تعالى:

اعلم رحمك الله ، ان معنى لاالهالا الله نفي واثبات ، تنفى أربعة أنواع وتثبث أربعة أنواع، تنفى: الالهة، والطواغيت ، والانداد ، والارباب. فالالهة: ماقصدته بشيء من جلب خبر أو دفع ضر فانت متخذه الها ، والطواغيت من عبد وهو راض أو رشح للعبادة ، مثل السمان أو تاج أو أبي حديدة ، والانداد ماجذبك عن دين الاسلام من أهل او مسكن أو عشيرة أومال فهو ندلقوله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بحبونهم كحب الله ) والارباب من افتاك بمخالفة الحق وأطعته ، مصداقا لقوله تعالى ( آنخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدالااله الاهو سبحانه وتعالى عما يشركون )

وتثبت أربعة انواع: القصد، وهو كونك ماتقصد الا الله. والتعظيم والمحبة لقوله عز وجل ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) والخوف والرجاء لقوله تعالى (وان يمسلك الله بضر فلا كاشف الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب بهمن يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم )

فن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله . ولا تكبر عليه جهامة الباطل كما أخبر الله عن ابراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الاصنام وتبريه من قومه لقوله تعالى (قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم أنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ) الآية .

# مذاكرة

# الشيخ هجمد رحه الله مع أهل بلد حريملة في كلمة التوحيد، والجم بين التوحيد والشرك

قال لهم : لا إله إلا الله قد سأ لناعنها كل من جاءنا منكم من مطوع (') وغيره ولا لقيناً عندهم إلا انها لفظة مالها معنى، ومعناها لفظها ومن قالها فهو مسلم. وقد يقولون لها معنى لكن معناها لا شريك له في ملكه

ونحن نقول لاإله الاالله ليست بالاسان فقط لابد للمسلم اذا لفظ بها ان يعرف معناها بقلبه، وهي التي جاءت لها الرسل والا الملك ماجاءت الرسل له، وأنا أبين لكم إن شاء الله مسئلة التوحيد ومسئلة الشرك

تعرفون المشهد فيه قبة والذي من الرجال صلى الظهر قام وتقبل القبر وولى الكعبة قفاه وركع لعلي شرك، أءنتم فهمتم ? قالوا فهمنا ، صار هذا مشرك صلى لله وصلى لغيره .

ولله سبحانه حق على عبده في البدن والمال. والصلاة زكاة البدن والزكاة في المال حق له تعالى فاذا زكيت لله وخرجت بشيء تفرقه عند القبة فزكاتك لله توحيد ، وزكاتك للمخلوق شرك

<sup>(</sup>١) المطوع :هو الذي يعلم العامة ويفقههم وهو دون العالم

كذلك سفك الدم إن ذبحت لله توحيد وإن ذبحت لغيره صار شركا، كما قال تعالى (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله وب العالمين \* لاشريك له) والنسك سفك الدم (١)

كذلك التوكل من أنواع العبادة إن توكلت على الله صار توحيداً وإن توكات على صاحب القبة صار شركا . قال تعالى ( فاعبده و توكل عليه )

وأكبر من ذلك كله الدعاء، تفهمون انه يذكر (٢) أن الدعاء مخ العبادة ؟ قالوا نعم، قال الله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) أنتم تفهمون انهنا من بدعو الله ويدعو الله ويدعو عبدالة ادر، الذي يدعو الله وحده مخلص، وإن دعا غيره صار مشركا. فهمتم هذا ؟ قالوا فهمنا

قال الشيخ: هذا إن فهمتوه فهذا الذي بيننا وبين الناس، فان قالوا هؤلاء بعبدون أصناما يدعونهم يريدون منهم، ونحن عبيدمذ نبون وهمصالحون و نبغي بجاههم، فقل هم عيسى نبي الله عليه السلام و أمه صالحة، والعزبر صالح والملائدكة كذلك، والذبن يدعونهم أخبر الله عنهم انهم ماأرادوا منهم ماأرادوا بجاههم إلا قربة وشفاعة واقرأ عليه الآيات في الملائكة في قوله تعالى ( وبوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة) الآية، وفي الانبياء قوله (باأهل الكتاب لاتناوا في دينكم) الآية وفي الصالحين (قل ادعوا الذبن زعمتم من دونه) الآية، وفي الدبن عقب الذبن عرب المناب المناب النبي عقب المناب وفي الدبن عرب من دونه) الآية، وفي الدبن على الذبن على المناب الذبن على المناب النبي على المناب المناب النبي على المناب المناب

# رسالة اخرى في كلمة التوحيل

وله أيضاً رحمه الله تعالى:

اعلم أرشدك الله أن الله خلقك لعبادته وأوجب عليك طاعته ،ومن أفرض عبادته عليك معرفة لاإله إلا الله علما وقولا وعملا ، والجامع لذلك قوله تعالى

<sup>(</sup>١) أي لاجل القربة كالاضحية وفدية الاحرام ومثاما النذر لله وحده

<sup>(</sup>٢) اي يذكر في الحديث عن النبي (ص)

( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) وقوله تعمالى ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )

فاعلم أن وصية الله لعباده هي كلة التوحيد الفارقة بين الدَّفر والاسلام فعند ذلك افترق الناس سواء جهلا أو بغياً أو عناداً ، والجامع لذلك اجتماع الامة على وفق قول الله تعالى ( ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقوله ( قل هذه مبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) الآية

فالواجب على كل أحد اذا عرف التوحيد وأقر به أن يحبه بقلبه ، وبنصره بيده واسانه ، وينصر من نصره ووالاه ، واذا عرف الشرك وأقر به أن يبغضه بقلبه ، ويخذله بلسانه ، و يخذل من نصره ووالاه باليد واللسان والقلب. هده حقيقة الامرين ، فعند ذلك يدخل في سلك من قل الله فيهم ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) فنقول لاخلاف بين الامة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول ، والعمل الذي هو تنفيذ الاوامر والنواهي ، فن أخل بشيء من هدا لم يكن الرجل مسلما، فان أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون و ابليس ، وإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يعتقده باطناً فهو منافق خالص ، وهو شر من الكافر ، والله أعلم

قال رحمه الله وهو نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية ، أما توحيد الربوبية فيقر به المكافر والمسلم، وأما توحيد الالوهية فهو الفارق بين الكفر ولاسلام، فينبغي لكل مسلم أن يميز بين هذا وهذا ويعرفأن المكار لاينكرون أن الله الحالق الرازق المدبر، قال الله تعالى (قل من يرزقكم من السياء والارض أمن يماك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر ? فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون) الآية (ولئن سألتهم الحي، ومن يدبر الامر ? فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون) الآية (ولئن سألتهم

من خلق السموات والارض وسخر اشمس والقرر؟ ليقولن الله) الآية. فاذا ثبت لك أن الكفار يقرون بذلك عرفت أن قولك لايخلق ولا برزق إلا الله ، ولا يدبر الامر إلا الله ، لا يصيرك مسلماً حتى تقول لا إله إلا الله مع العمل بمعناها. فهذه الاسماء كل منها له معنى يخصه

أما قولك الخالق فعناه الذي أوجد جميع مخلوقاته بعد عدمها ، وأما قولك الرازق فعناه أنه لما أوجد الخلق أجرى عليهم أرزاقهم ، وأما المدبر فهر الذي تنزل الملائكة من السماء إلى الارض بتدبيره ، وتصعد إلى السماء بتدبيره، ويسير السحاب بتدبيره ، وتصرف الرياح بتدبيره ، وكذا جميع خلقه هو الذي يدبرهم على مايريد . فهذه الاسماء تتعلق بتوحيد الربوبية الذي يقر به الكفار

وأما توحيد الالوهية فهو قولك لاإله إلا الله وتعرف معناها كما عرفت معنى الاسماء المتعلقة بالربوبية ، فقولك لاإله الا الله نفي واثبات: فتنفي الالوهية كامها عن غيرالله وتثبتها لله وحده، فمعنى الاله في زماننا الشبخ والسيد الذي يقال فيهم سر من يعتقد فيهم أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة

فن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم نبيا كان أو غيره هذا الاعتقاد فقد اتخذه إلها من دون الله ، فان بني اسر ائيل لما اعتقدوا في عيسى بن مربم وأمه سماهم لله المهين قال تعالى ( وإذ قال الله ياعيسى بن مربم ء أنت قات للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ? قال سبحانك مايكون في أن أقول ماليس في بحق ، إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك ، انك أنت علام الغيوب)

فني هذا دليل على ان من اعتقد في مخلوق جلب منفعة أو دفع مضرة فقد اتخذه الها ، فاذا كان الاعتقاد في الانبياء هذه جاله فما دونهم أولى وأيضاً فان من تبرك بحجر أو شجر ، أو مسح على قبر أو قبة يتبرك بهم فتد انخذهم آلهة(١)

والدليل على ذلك أن الصحابة لما قالوا للنبي عَيَّالِيَّةُ اجعل لنا ذات أنوط كما لم ذات أنواط ، بريدون بذلك التبرك ، قال « الله أكبر انها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى (اجمل لنا إلها كما لهم آلهة ، قال إنكم قوم تجهلون « أن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون « قال أغير الله أبنيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ) فوصف قول الصحابة في ذات انواط بقول بني اسرائيل و ماه إلها (٢)

فنى هذا دليل على ان من فعل من ذلك شيئا مما ذكرناه فقد اتخذه إلها، والاله هو المعبود الذي لا تصلح العبادة الا له وهو الله وحده، فمن نذر لغير الله أو ذبح له فقد عبده، وكذلك من دعا غير الله، قال تعالى (ولا تدعمن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين) وفي الحديث

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل بضمير العقلاء • ويعني بالتبرك المنافي للتوحيد مافشا في العوام من اعتقاد ان هذه الاشياء المتبرك بها تنفع فتشني من المرض وبرد البلاء وغير ذلك ، بخلاف النبرك المرويءن بعض الصحابة بآثار النبي (ص) وبدم حجامته ونخامته و تبرك الشافعي بقميص الامام احمد الذي روي بالسند كافي طبقات السبكي، والحكن شيخ الاسلام ابن تيمية قال ان هذه الرواية غير ثابتة وعلى تقدير ثبوتها يراد بها وبأمثالها ذكرى الحب كالمعهود من عشاق الحسان

<sup>(</sup>٢) ان الذين قالوا لذي (ص) ماذكر كانوا حديثي عهد بالشرك فظنوا ان مايجه له لهم الذي (ص) من ذلك يكون مشروعا لاينافي الاسلام. وأما بنو اسرائيل الذين طلبوا من موسى جعل الآلمة لهم فكانوا جاهلين بحقيقة التوحيد، بمار بواعليه من شرك الفراعنة كما تقدم في حاشية سابقة

«أن الدعاء منح العبادة» وكذلك من جعل بينه وبين الله واسطة وزعم انها تقربه الله فقد عبده . وقد ذكر الله ذلك عن الكفار فقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقال تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء : مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلنى ) وكذلك ذكر عن الذين جعلوا الملائكه وسائط فقال ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون )

فذكر سبحانه أن الملائكة نزهوه عن ذلك وأنهم تبرؤا من هؤلاء ، وأن عبادتهم كانت للشياطين الذين يأمر ونهم بذلك. وذكر سبحانه عن الذين جعلوا الصالحين وسائط فقال تعالى (قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا\* أو المكالذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أبهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) وذكر سبحانه انهم لايملكون كشف الضر عن أحد ولا عن أنفسهم، وانهم لا يحولونه عن أحد، وانهم يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته و بخافون عذابه ، فهذا يثبت لك معنى لا اله الا الله فاذا عرفت حال المعتقدين في عيسى بن من عنهم والمعتقدين في الملائكة ، والمعتقدين في الصالحين ، وحالم معهم انهم لا يملكون والمعتقدين في الصالحين ، وحالم معهم انهم لا يملكون في النفسهم ضراً ولا نفعا فضلا عن غيرهم عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم فهو أضل سبيلا فحينئذ يثبت لك معنى لا إله الا الله ، والله أعلم



## ر سالة في حقيقة الاسلام من الكتاب و السنة (ومن خالفهما من أدهياء العلم والحرفان)

قال رحمه الله تعالى :

اعلم وفتنا الله وأياك للايمان باللهورسله \_ أن اللهسبحانه قال في كتابه (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعــدوا لهم كل مرصد ، فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فتامل هذا المكلام وأن الله أمر بقتلهم وحصرهم والقعود لهمكل مرصد الى أن يتوبوا منالشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . وأيضاً فقد قال عَيْنَالِيْهِ « أمرت أن أفاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وبقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فأذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام ، وحسابهـــم على الله تعالى » فهذا كلام رسوله ، وقد جمع العلماء عليه من كل مذهب وخالف ذلك من هؤلاء الجيهال الذين يسمون العلماء فقالوا : من قال لاإله الا الله فهو المسلم، حرام الدم والمال ، وقد بين النبي عَيَطْاللَّهِ الاسلام في حديث جبريل لما سأله عن الاسلام فقال «الاسلام أن تشهد أن لاإله الا الله، وأن مجمداً رسول الله، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة :وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا » فهذا تفسير رسول الله عليالية وهؤلاء يقولون البدو أسلام لانهم يقولون لاإلهالا الله ، فن سمع كلامهم وسمع كلام رسول الله عَيْثَالِيُّةِ فلا بد له من أحد أمرين إما أن يصدق الله ورسوله ويتبرأ منهم ويكذبهم ، وإما أن يصدقهم ويكذب الله ورسوله ، فنعوذ بالله من ذلك والله أعلم

فتأمل أصول الدين ( الاولى ) ان الله أرسل الرسل وأنزل الكمتب لبيان الحق من الباطل ( الثانية ) بيان مااختلف فيـه الناس أن الواجب عليهم اتباع

ماأنزل اليهم من ربهم (الثالثة) ان من لم يرفع به رأسا فهومنافق جاهل (الرابعة) رد ماتنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة (الخامسة) أن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل من عندالله لايضل ولايشتى (السادسة) ان من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا مبعداً (السابعة) أن الذين في قلوبهم ورض بتبعون ماتشا به منه

﴿ تَـكَفَيْرُ المُسلِمُ بِالشَّرِكُ بِاللهِ وَمُوالاَهُ المُثْمِرُكَيْنَ عَلَى المُؤْمِنَيْنَ ﴾ ( قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى )

إذا شهد الانسان ان هذا دين الله ورسوله كيف لايكفر من انكره وقتل من آمن به وحبسهم ؟ كيف لا يكفر من أنى المشمر كين يحثهم على لزوم دينهم ويزينه لهم ويحثهم على معاداة الموحدين وأخذ أموالهم ؟ كيف لا يكفرويشهد ان هذا الذي يحث عليه ان الرسول عليات انكره و نهى عنه وسماه الشرك بالله ؟ وهذا الذي يعث عليه ان الرسول عليات الشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله الذي يبغضه و يبغض أهله و يأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله

و علم ان الادلة على تكفير السلم اصالح إذا اشرك بالله اوصار مع المشركين على الموحدين ولم يشمرك \_ أكثر من ان تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء ، وأنا أذكر لك آية من كلام الله اجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين وان الرجل إذا قال ذلك فهو كافر في أي زمان كان . قال الله تعالى (من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من اكره وقابه مطمئن بالايمان) الاكية. وفيها ذكر انهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة ، فذا كن العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة الما فتنهم أهل مكة وذكروا أن الصحابي إذا تبكلم بكلام الشرك السانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله المن خوفا منهم فهو كافر بعد أيمانه فكيف بلمؤمن في زماننا إذا تبكلم بالبصرة أو الاحساء أو مكة أو غير ذلك خوفامنهم بالمؤمن في زماننا إذا تبكلم بالبصرة أو الاحساء أو مكة أو غير ذلك خوفامنهم المكن قبل الاكراه إذا كان هذا يكفر ، فكيف بمن كان معهم وسمكن معهم وصار من جملهم فكيف بمن اعامهم على الشرك وزينه لهم ف فكيف بمن امرهم وصار من جملهم فكيف بمن اعامهم على الشرك وزينه لهم فو فكيف بمن امرهم

بقتل الموحدين وحنهم على لزوم دينهم

فانتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية وتأملوا من نزلت فيه واجمع المهاء على تفسيرها وتأملوا ماجرى بيننا وبين اعداء الله، نطلبهم دائما للرجو عإلى كتبهم التي بايديهم في مسئلة التكفير والقتال فلا بجاوبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وامثالهم. ونسأل الله ان يوفقكم لدينه القيم ويرزقكم الثبات عليه وصلى الله على محمد وعلى آنه وصحبه وسلم.

### ﴿ ذبيحة الرتد وما يكفر به السلم وحكمه ﴾

وسئل عن ذبيحة الرتد وتكفير من يعمل بفرائض الاسلام الخ فأجاب: قوله تعالى (اليومأحل لكم الطيبات) الآيةوقوله( فكلوا مما ذكر

اسم الله عليه ) الآيات ، لااختلاف في حكم بن احد عرف كتاب الله . ولكن

الكلام في حكم الذابح هل هو مسلم فيدخل حكمه في حكم الآية اذا ذبحوسمي

الله عليها فلو ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته وكانت من الطيبات بخلاف من

ترك التسمية عمداً فلا تحل ذبيحته ، وكذلك أهل الكتاب أعني اليهودوالنصارى

ذبيحتهم منا كحتهم حلال لقوله تعالى (وطعام الذين أو توا الكيتاب حل لكم ) الآية

وأما المرتد فلا تحل ذبيحته وإن قل فيها بسم الله لان المانع لذلك ارتداده

عن دين الاسلام لاترك التسمية لان الرتد شر عند الله من اليهود والنصارى

من وجوه (أحدها) ان ذبيحته من الخبائث (الثانية) انها لأتحل منا كحنه بخلاف

أهل الكتاب (الثالثة )أنه لايقر في بلد المسهين لا بجزية ولا بغيرها (الرابعة) أن حكه يضرب عنقه بالسيف لقوله عَيَالِيَّةٍ «من بدل دينه فاقتلوه» بخلاف أهل الكتاب.

فاذا تقرر هذا عندك فاعرف أن الكلام في تحريم ذبيحة المرتد لافيأن الله

أمر بأكل ماسمي الله عليه ولا تحليل طعام أهل الكتاب

وقولكم لم تكفرون من يعمل بفرائض الاسلام الحمس؟ فقد كان في زمن

الرسول عَلَيْكِاللَّهُ من انتسب إلى الاسلام نممرق من الدين (١) كما في الحديث الصحيح أن رسول الله عَلَيْكِلَةُ بعث البراء بن عازب معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله ،وقد انتسب إلى الاسلام وعمل به

ومثل قتال الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وسي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين بعد ماعملو ابشرائع الاسلام . ومثل اجماع التابعين على قتل الجمد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين إلى غير ذلك وقد جرى وقائم لا تعد ولا تحصى ، ومثل بني عبيد الذين مذكوا مصر والشام وغيرها مع نظاهرهم بالاسلام ، وصلاة الجمعة والجماعة ، ونصب القضاة والمفتين . لما أظهروا من الاقوال والافعال ماأظهروا . لم يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالهم مع ادعائهم الملة ومع قولهم لا إله إلا الله أو لأجل اظهار شيء من أركان الاسلام المامية الله ومع قولهم لا إله الإ الله أو لأجل اظهار شيء من أركان الاسلام المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد السلام حتى ذكروا فيه أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر الانساز ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلة يذكرها بلسانه يكفر الانساز ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلة يذكرها بلسانه دون قلبه أوكامة بذكرها على وجه المزح واللهب، والذين قال الله فنهم ( يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كامة الكفر ) الآية أسمعت المه كفرهم بكامة مع كونهم في زمن الذي يتنظيق بجاهدون معه ، ويصلون ، ويزكون ، ويصومون ، ويحجون ، ويوحدون الله سبحانه ؟ وكذلك الذين قال الله فنهم ( أبالله وآياته ورسوله كنتم وسحدون الله سبحانه ؟ وكذلك الذين قال الله فنهم ( أبالله وآياته ورسوله كنتم وسوحدون الله سبحانه ؟ وكذلك الذين قال الله فيهم ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ؟ لا نعتذروا قد كفرتم ) الآية أنالوا كبة على وجه المزح واللعب (٢ فصرح الله والله والقائلة ورب المربة ون إلا نعتذر واقد كفرتم ) الآية أنالوا كبة على وجه المزح واللعب (٢ فصر الله مربة الله والله والمهر (٢ فصر الله والله والله والمهر (٢ فصر الله والله والمهر (٢ فصر الهربة ون ؟ لا نعتذر ون الله والله والمهر (٢ فصر الله والله والمهر (١ فصر اللهربة ون ؟ لا نعتذر ون الله والمهر (١ فصر اللهربة ون ؟ لا نعتذر ون اللهربة ون ؟ لا نعتذر ون الهربة ون ؟ لا نعتذر ون الهربة ون ؟ لا نعتذر ون الهربة ون ؟ لا نعتذر والمهربة ون ؟ لا نعتذر و المهربة ون ؟ لا نعتذر و المهربة ون ؟ لهربة ولهربة ولهربة ون ؟ لهربة ولهربة ون ؟ لا نعتذر المهربة ون ؟ لا نعتذر المهربة ولهربة ولهربة ون ؟ لا نعتذر المهربة ولهربة ولهربة المهربة ولهربة ولهربة ولهربة ولهربة ولهربة ولهربة ولهربة ولهربة ولهربة ولكناك المهرب

الله أنهم كفروا بعد ايمانهم وهم مع رسول الله ﷺ في غروة تبوك

فتأمل أرشدك الله ، من انتسب الى الاسلام . مرق من الاسلام لما اظهر خلاف ذلك، فكيف بما هو اظهر من ذلك؟ فاذا كان على عهد النبي ﷺ وخلفائه من انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي عَلَيْكُيُّةٍ بقتالهم ، فعلم أن المنتسب الى الاسلام في هـذه الازمان قد يمرق من الاسلام ، ضعاوم انرسول الله عَلَيْكُ قَام يدعو الناس الى التوحيد سنين عديدة قبل أن يدعوهم الى أركان الاسلام . ومعلوم أن التوحيد الذيجاء به جبر تُيلأً عظم فريضة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف اذا جحد الانسان شيئا من اركان الا-لام كفر، ولو عمل بكل ماجاء بهاالرسول ﷺ ، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح الى محمد لا يكفر لانه يقول لا إله الا الله. أو لانه يفعل كذا وكذا؟ فما الذي فرق بين رسول الله عَلَيْكَ و بين قريش؟ هل هو عند الملك و الرياسة والتطاول؟ أو عند لاإله الا الله محمد رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك وقالوا (أجمل الآلهة إلها واحد ان هذا لشيء عجاب )

أنظن ان قريشا لو يعلمونان هذا الكلام مجرد قول بلا عمل وانهم يقولون لاإله الا الله وينشئون على دينهم ولا يضرهم وان النبي عَبِيُطِيِّتُهِ يرضي منهم بذلك وانه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتايهم ؟ اتراهم يتركون التلفظ بلا إله الا الله كما هو اعتقادكم، أو دين الاسلام لفظ لا إله الا الله ? وان من قالها فهو المسلم وتؤ أرون عليها حديث جبر ثيل، وحديث بني الاسلام على خسة اركان، وحديث أمرت أن أقاتل الناس • وحديث اسامة . وحديث من صلىصلاتنا . وحديث أنه كان إذا أغار على القرية إن سمع أذانا كف عنها والا أغار علها. ولكن الامركما قال عمر رضي الله عنه «انها لاتنقض عرى الاسلام عروة عروة حتى ينشأ في الاسلام

من لا يعرف الجاهلية» فذلك انه إذا لم يعرف من الشرك ماعابه القرآن وما ذمه وقع فيه ، وهو لا يعرف انه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو فوقه او دونه او شر منه، فتنقض بذلك عرى الاسلام ويعود المهروف منكراً والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الابمان وتجريد التوحيد، ويبدع بمتابعة الرسول، فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم.

فان كان سؤالك مسترشداً فاسأل عنقول الله في ابراهيم (واجنبني وبني أن نعبد الاصنام) قال وما نجا من شر هذا الشرك الاكبر الا من جرد التوحيد لله، وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم الى الله .

فتأمل ان الاسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك وان لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله ، واسأل عن معنى قوله تعالى ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مربم — إلى قوله -- ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه ما أنخذوهم أولياء) وقوله (ياليها الذبن آمنوا لا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء - إلى قوله \_وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابداً حتى تؤمنوا بالله وحده) الآيات وقال تعالى ( لا نجد قوما يؤمنون بالله ) الآيات وما أشبه ذلك

واسأل عن سبب نزول الآية وما معناها وانكان غير ذلك، فلا تأس على الهالمكين . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿ أَنَّهِ رَسَائُلُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَبِدُ الوهابِ رَحْمُهُ اللَّهُ تَمَالَى ﴾

كِنَابِ جواكب أنص السين المستبوية في نقض كت لام النشيخة والزيريس: وهورُدعلى بعض علما والزيرية فيما اعترض به على دعوة الموجد الولعابية

تأليف الشيخ الإمام عبدالله بنشيخ الاسلام محديب عبداله المصاب رحمه الارتعالى

# تبسسهالتدالرحمرالرحيم

### وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ان الحمد لله نحمده ونستمينه وتستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيئات أعمالنا. ن يهده الله فلامضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ان لا إله إلا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عايه وعلى آله وسلم تسليما

(اما بعد) فانه قد وصل الينا كتابكم الذي فيه الاعتراض على الجواب الذي قد اتاكم العام الماضي صحبة رسولكم واعتراض المعهرض عليه فاسد من وجوه كثيرة عوهو يدل على جهالة قائله ومكارته ومعاندته لاهل البيت النبوي وغيرهم من أهل السنة و الجماعة المقتدين بكتاب الله وسنة رسوله ويتاليقه عكما سنبينه انشاء الله تعالى، و الجاهل ببين جهله و ضلاله بالادلة، فاذا عاند و كابر صار جهاده بالسيف، كا قال تعالى ( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم السكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع الناس، وليعلم الله من بنصره و رسله بالغيب ان الله قوى عزيز)

اما قوله ان سبب الاختلاف بين السائل والمسؤول هو ان عليـاً عليه السلام فارقه وحاربه معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ، وقتل علي رضي الله عنه بعد أن كانت الحرب بينها أربعين يوما إلى آخره فنقول :

هـذا مما يدل على جهل الممترض أو تجاهله ، وذلك ان الاختـلاف الذي بيننا ويينكم ليس هذا سببه، وانما سبب الاختلاف والعداوة والمقاتلة لمن قاتلناه هو الشرك بالله الذي قد انتشر وذاع في سائر البلاد ، من يمن وشام ومغرب

ومشرق ، وهو الاستغاثة بالصالحين ودعوتهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد الذي قال الله فيه و فيمن فعله (و من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأ و اه النار وما للظالمين من انصار) وقال تعالى ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما) وقال تعالى في حق الانبياء ( ونو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )

وقال لنبينا عَلَيْكَاتُو (ولقدأوحياليكوإلى الذين من قبلك المن أشركت ليحبطن علك ولتكونن من الخاسرين \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) وقال تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ، فان فعلت فانك اذاً من الظالمين) وقد صح عندنا بالنقل المتواتر أن هذا يفعل عندكم في كثير من بلاد الحمين ولا تزيلونه ولا تنكرونه على من فعله ، والاوثان والبنايات التي على القبور موجودة عندكم . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الاسدي قل : قال لي علي رضي الله عنه : ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله علي الله عنه : ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله عليه الله أدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قراً مشر فا إلا سويته » (١)



<sup>(</sup>١) وروى « ألا تدع تمثالا » بالخطاب الخ

# الاختلاف بين على ومعاوية

﴿ ورأي أهل السنة في هذه الفتن (١) ﴾

وأما الاختلاف الذي بين علي ومعاوية فتلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولنا ماكسبنا ولا نسئل عما كانوا يعملون ، كما قال الله تعالى لاهل الكتابلا احتجوا بابراهيم واسحاق ويعقوب (تلك أمة قد خلت لهما ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون )

وأما قوله: فلما مات الحس استم لمعاوية هذا الامر. فهذا مما يدل على جهله بالسير والاخبار، فإن الامر قد استم لمعاوية قبل موت الحسن بسنين وبايعه جميع المسلمين بالخلافة سنة انخلع الحسن من الخلافة وسلمها الى معاوية وصالحه على ذلك في سنة احدى وأربعين، وذلك أنه ولي الخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنه فأقام فيها ستة أشهر وأياما، ثم سار اليه معاوية وأرسل اليه الحسن يبذل تسلم الامر اليه واشترط عليه شروطا، فأجاب معاوية الى ذلك وظهرت المعجزة النبوية في قوله عليه في الحسن بن على « أن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين قوله عليمتين من المسلمين » وكان نزوله عنها في شهر ربيع الاول من السنة فئتين عظيمتين من المسلمين » وكان نزوله عنها في شهر ربيع الاول من السنة المذكورة ، وقيل في جماد الاول (٢) وتوفي الحسن رضي الله عنه بالمدينة سنة تسع وأربعين ، وقيل في خامس ربيع الاول سنة خمس وأربعين ، وقيل سنة احدى

<sup>(</sup>١) هذا العنوان وامثاله من وضع المطبعة لامن وضع المؤلف والفرض .نها الترغيب في المطالعة ، وتسهيل المراجعة ، اقتداء بوضع الامة اسمـاء السور في المصحف ووضع العلماء أبوابا لصحيح مسلم

<sup>(</sup>٢)كذا في الاصل ولمله تحريف من النساخ فالصواب جمادى الاولى

وخمسين . كذا ذكره السيوطي وغيره من أهل التواريخ .ومهذا يتبين لك تخبط المجيب في كلامه وجهله بالنقل

وأما قواه : فلما قتل عليومات ابنهالحسن استتملماوية لامرفذلت له الرقاب وافترقت الامة إلى فرقتين إلى آخر كلامه

فيقال : وهذا أيضاً من عجيب جهله ،فان الافتراق العظيم الواقع بين الامة سببه قتل امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ، وبعد قتله افترقت القلوب-تي آل الامر إلى المتال بالسيف وجرى بين على وطلحة والزبير وقعة الجمل المشهورة قتل فيها بين الفريقين نحو ثمانية عشر ألفا ، ثم جرت بين علي ومعاوية وقعة صفين ودام القتال بينهم نحو مائة نوم وعشرة أيام وقتل بين الفريقين نحو مائة ألف وعشرة آلاف، فمن أهل الشام تسعون ألفا ، ومن أهل العراق عشر ون ألفا كما ذكر ذلك المسعودي وغيره من أهل العلم بالناريخ ، وجرى في أيام عليمن الفتن والحروب والقتل بين المسلمين ماهومعروف ، وكل ذلك بسبب قتل عثمان رضي الله عنه (١٠ وقد أخرج ابن عدي وابن عساكر من حديث أنس عن النبي عَلِيْكَالِيَّةِ انه قال ﴿ أَنَ لَلَّهُ سَيْفًا مَعْمُوداً فِي غَمْدُهُ مَادَامٌ عَبَّانَ فَاذَا قَتْلُ عَبَّانَ جَرِدُذَلك السيف فلم يغمد الى نوم القيامة » قال السيوطى تفرد به عمرو بن فائد وله مناكير وأخرج ابن عساكر عن حذيفة قال « أول الفتن قتل عثمان، وآخرالفتن

خروج الدجال. والذي نفسي بيده لايموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عَمَان ألا وقع في فتنة الدجال ، وإن لم يدركه آمن به في قبره»

وأخرج ابن عساكر: (٢٠) لو لم يطلب النّاس بدم عثان لرموا بالحجارة من السماء.

(٢) لم يذكرصاحب هذا الاثر والظاهر انه حذيفة فيراجع في تاريخ ابن عساكر

<sup>(</sup>١) واما السبب الباطن لهذه الفتن فهي دعاية التشيع لعلي كرم الله وجهه التي بثها الخبيث عبد الله من سبأ اليهودي الزنديق في المسلمين فكان الغلو فيها سبب غلو الحُوارج في عداوة على وانصاره وغيرهم من أهل السنة

وأخرج عن سمرة قال « ان الاسلام كان في حصن حصين وانهـــم ثلموا في الاسلام ثلمة بقتلهم عثمان لاتسد الى يوم القيامة ، وأن أهل المدينة كانت فيهم الخلافة فأخرجوها ولم تعداليهم»

وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن حميد بن هلال قل: كان عبدالله بن سلام يدخل على محاصري عُمَان فيقول «لاتقتلوه فوالله لايقتله رجل منكم الا اتي الله أجذم لا يد له ، وإن سيف الله لم يزل مغمودا وإنكم والله إن قتلتمو ه السله الله ثم لايغمده عنكم أبداً ،وما قتل نبي قط الا قتل بهسبعون الفا ، ولا خليفة الا قتل به خمسة وثلاثون الفا قبل ان يجتمعوا»(١) وأخرج الحاكم عن الشعبي قال: ماسمعت من مراثي عنمان أحسن من قول كمب بن مالك حيث قال:

وقال لاهل الدار: لانقتلوهم عفا الله عن كل امرء لم يقاتل فكيف رأيت الله صب عليهم المسمداوة والبغضاء بعدالتو اصل؟

فكف يديه ثم أغلق بابه وأيةن ان الله ليس بغافل وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس ادبار الرياح الجو افل ?

وأما بمد مبايعة الحسن لمعاوية فاجتمعت الـكلمة واصطلح الناس، ولأجل ذلك سمى العام عام الجاعة ، فكيف يقول هذا الجاهل: افترقت الامة بعد أن استتم لمعاوية الامر فرقتين إلى آخر كلامه(٢)

وقد ذكر أهل العلم بالسير والتواريخ ان معاوية لما تولى الخلافة واستتم له الامر حين عزل الحسن نفسه اتفقت كلمة المسلمين ،وكانوا في ولايته متفقين غير

<sup>(</sup>١) من مرويات عبدالله بن سلام من كتب بني اسرائيل اه من حاشية الاصل (٢) قوله هذا اصطلاح لاشيعة يعنون به ان فريقا من الناس صاروا عنمانيين

ويعنون بهم أهل السنة، وفريقا صاروا علوبين ويعنون بهمأ نفسهم، كما سيأتي معرد المؤلف عليه

مختلفين ، يغزون العدو ويجاهدون في سبيل الله ، فلما مات معاوية جرت الفتن العظيمة ، منها قتل الحسين وأهل بيته ، ومنها حصار ابن الزبير بمكة ، ووقعة الحرة بالمدينة. ثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مر وان والضحاك بمرجراهط . ثم وثب الختار بن عبيد على ابن زياد فقتله ، وجرت فتنة مصعب بن الزبير وقتله ، ثم حاصر الحجاج ابن الزبير فقتله وجرت فتنة ، ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه عبدالرحمن بن الاشعث مع خلق عظيم من القراء وكانت فتنة كبيرة . فهذا كله بعد موت معاوية رضي الله عنه ، ثم جرى بعد ذلك أيضا فتنة ابن المهلب بخراسان وقتل زيد بن على بالـكوفة وجرت فتن. ثم قام ابومسلم وغيره بخراسان وجرت فتن يطول وصفها وتزايد شرها

وبالجملة فلم يكن ملك من ملوك المسلمين خير من معاوية اذا نسبت أيامه الى أيام من بعده. وقد روى الو بكر الاثرم: حدثنا محمد بن عمرو حدثنا مروان عن يونس عن قتادة قال: لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال الناس هذا المهدي، وكذا رواه ابن بطة باسناده الثابت من وجهين عن الاعمش عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي

وروى عبدالله بن احمد بن حنبل: حدثنا ابوسعيد الاشج حدثنا ابو اسامة حدثنا الثقة عن ابي اسحاق السبيعي انه ذكر معاوية فقال: لو أدركتم أيامه لقلتم هذاالمهدي(١)

(١) أكبر فضيلة لماوية عند هؤلاء المثنين عليه وغيرهم انه قدر على حفظ المملكة الاسلامية من التقاتل بين المسلمين، ووجه همتهم وقوتهم الى الكفار، وفتح الامصار، واكبرغائلة له اخراج منصب الامامة العظمى عما وضعها فيه الصحابة بهداية الله ورسوله وهو الانتخاب الاختياري، الى عصبية النسب بجعاها في ولده يزيد الفاجر، ثم إرثا يتداوله بنو أمية، فكان هذا سببا لجعاها كالكرة يتقاذفها الاقوياء بالمصبية دون هداية الصحابة، وبذلك صارت ملكا عضوضا بعد الراشدين كاوردفي الحديث

وفي الصحيحين ان رجلا قال لابن عباس: هل لك في أمير المؤنين معاوية ابنه أوتر بركمة ? فقال: أصاب، انه فقيه . فهذه شهادة ابن عباس بفقه معاوية . وابن عباس من علماء أهل البيت ، ومعاوية ليس من السابقين الاولين ، بل قد قيل انه من مسلمة الفتح وقيل بل أسلم قبل ذلك ، وكان يمترف بانه ايس من فضلاء الصحابة ، ومعلوم باجماع المسلمين انه ليس قريبا من عمان وعلي فضلاءن ابي بكر وعمر . وقد تبين بما ذكرنا لكل منصف أريب ، ولمن له قلب منيب جهل هذا المعترض وطائفته بما عليه أهل البيت ، وان دعواهم ومحبتهم كذب وافتراء ، ومحرد دعوى لاحقيقة لها، كان اليهؤدو النصاري يدعون اتباع أنبيائهم وهم قد خالفوهم وسلكو أغير طريقهم ، وكذلك الرافضة والشيعة يدعون انباع علي وأهل بيته وهم قد خالفوهم السنة والجماعة القائلون بما دل عليه الدكتاب والسنة والجماعة القائلون بما دل عليه الدكتاب والسنة



## مدة الحرب بين على ومعاوية

وأما قوله: بعد ان كانت الحرب بينهما أربعين يوما ، فالجواب أن يقال: هذا بما يدل على جهل هذا المعترض السير والاخبار ، وانه يخبط في كلامه خبط عشوا ، بلا دليل ولا مستند ولا استبصار ، ولا معرفة بما نقله أهل تواريخ الاسلام والعلماء الكبار ، فان كان مراده يوم صفين خاصة فقد ذكر اهل التواريخ الاسلامية ان الحرب أقامت بين علي ومعاوية في يوم صفين (١) نحو مائة يوم وعشرة أيام وجرى بينهم في تلك المدة نحو تسعين وقعة. وذلك انهم ذكروا ان ابتداء القتال في أول يوم من صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة فدامت الحرب بينهم ثلاثة أشهر وعشرين يوما كما ذكر معنى ذلك المسعودي عن أهل السير والاخبار كما تقدم صبعة أشهر ، وقيل تسعة ، وقيل ثلاثة ، وكان بينهم قبل القتال نحو من سبعين ذلك عنه ، وذكر القرطبي صاحب التفسير الديمير ان مقام علي ومعاوية بصفين خوما زحفا في ثلاثة أيام من أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ، وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقين ، ذكره الثقة العدل ابراهيم بن الحسن المحسن وقتل ثلاثة وسبعون الفا من الفريقية المدل ابراهيم بن الحسن المحسنة وقتل ثلاثة و تعل بعضهم بهر الى بعض ، والمحسن المحسن المحسن و تعل الفرير و على بعضهم بهر الى بعض ، والمحسن المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن المحسن و تعل بعضهم بهر الى بعض ، والمحسن المحسن المحس

<sup>(</sup>۱) ان قبل كيف قال يوم صفين ثم قال انه كان ۱۱۰ أيام (قلنا) ان لفظ «اليوم» في أصل اللغة معناه الزمن الذي يحدده ما يقع فيه قل أوكثر، فيوم صفين هو الزمن الذي وقعت فيه الحرب بين على ومعاوية وقدره ۱۱۰ أيام فلكية ، وهكذا يقال في يوم الجل وأيام المرب وغيرها . ويوم القيامة زمن مقداره خسون ألف سنة كما قال الله تعالى

الصوت يشبه النباح لانهم تراموا بالنبل حق فنيت، وتطاعنوا بالرماح حتى اندقت، وتصاربوا بالسيوف حتى تقصفت، ثم نزل القوم بعضهم الى بعض، قد كسروا جفون سيوفهم واضطربوا بما بقي من السيوف وعمد الحديد ، فلا تسمع إلا غمغمة القوم والحديد في الهام. فلما صارت السيوف كالمناجل، ترامو ابالحجارة ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالراب، ثم تكادموا بالافواه، وكسفت الشمس وثار القتام، وارتفع الغبار، وتقطعت الالوية والرايات، ومرتأوقات اربع صاوات، لان القتال كان بعد صلاة الصبح واقتتلوا الى نصف الليل. وذلك في شهر ربيع الاول سنة سبع وثلاثين. قاله الامام احمد في تاريخه انتهى ما ذكره القرطي (١)

واما انكان مراده محاربة على ومعاوية وعدم تسليم معاوية الامرله فهذا أعظم جهلا وأكبر خطأ مما قبله. فان معاوية اقام محاربا لعلى مدة خلافته كلها من حين قتل عمان الى ان قتل على رضي الله عنه، وذلك نحو خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ، وقيل أربع سنين وتسعة اشهروثلاثة أيام ، وقيل وستة أيام ، وقيل وأربعة عشر يوما، وقيل أربع سنين وثمانية اشهر وثلاثة وعشرين يوما

<sup>(</sup>١) ولا يخنى ما في كلام القرطبي من الكذب والغلوو التشنيع المخالف لصحيح التاريخ اه من حاشية الاصل. والقرطبي لم يكن هو المفتري ولكنه أغتر ببعض ماكتبه اصحاب الاهواء في ذلك

#### فصل

واما قوله افترقت الامة فرقنين فرقة توالي معاوية باطنا وظاهراً وهم الذين قاتلوا معه ونصروه وسهوا انفسهم أهل السنة والجاعة كما اخبرت بذلك التواريخ . فالجواب ان يقال : هذا ايضا جهل و تخبيط وقصور فهم وغباوة شديدة فان الامة قد افترقت بعد قتل عمان رضي الله عنه ثلاث فرق : فرقة بايعت عليارضي الله عنه و دخلوا في طاعته ، وهم اكثر الصحابة وجمهور المسلمين و فرقة امتنعت عن الدخول في طاعته ومبايعته و ظهر وا الطاب بدم عمان رضي الله عنه و خلافة عمر رضي الله عنه و خلافة معاوية و من تابعه و كان هو الامير عليهم في خلافة عمر رضي الله عنه و خلافة عمان ، واسلوا إلى على ان كنت تريد ان نبايعك فا دفع الينا قتلة عمان فا بى على رضي الله عنه دنك .

والطائفة الثالثة لم يبايعوا عليا ولا معاوية واعتزلوا الفريقين جميعا لم يعينوا هؤلاء ولا هؤلاء ولم يدخلوا في تلك الحروب والعتن ولم يحضروها، منهم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشر بن بالجنة، ومنهم اسامة بن زيد وعبدالله بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن مسلمة الانصاري، وأبو موسى الاشعرى وعمران بن حصين الخزاعي، وأبو بكرة الثقفي، واهبان بن صيفي. ومن التابعين شريح والنخي رضي الله عنهم أجمعين

ومن هؤلاء من بايع عليا رضي الله عنه ولم يقاتل معه فيحروبه قال أبوعمر

ابن عبد البر في الاستيعاب: وتخلف عن بيعة على اقوام فلم يكرههم على وسئل عنهم فقال: أولئك قوم قعدوا عن الحقولم يدخلوا في الباطل. وقال غيره: ان كثيرا من المسلمين حتى من أهل المدينة ومكة لم يكونوا بايعوه، دع الذين كانوا بعيدين كاهل الشام ومصر والمغرب وخراسان والعراق. انتهى

وقد قالغير واحد من أهل العلم: ان جمهور الصحابة مادخلوا في الفتنة · قال عبدالله بن الامام احمد: حدثنا إلي ثنا اسماعيل يوني ابن علية حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة و صحاب رسول الله عَيَّطَالِيَّةُ عشرة آلاف في حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين. هذا إسناد من اصح اسنادعلي وجه الارض، ومحمد بنسيرين من أورع الناس في منطقه، ومراسيلهمن أصحالمراسيل وقال عبد لله: حدثنا ابي ثنا اسماعيل ثنا منصور بن عبدالرحمن (١) . قال : قال الشعبي لم يشهد الجمل من اصحاب النهي عَلَيْكُ غير على وعماروطاحة والزبير، فان حاؤًا بخامس فانا كذاب . وقال عبد الله من احمد ثنا ابي ثنا أمية بنخالدقال قبل لشعبة: إن ابا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحن بن الي ايلي قال: شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا ، فقال: كذب والله، لقدذا كرت الحكم بذلك وذاكرناه في بيته فما وجدنا شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ابت. وهذا النفي يدل على قلة من حضرها، وقيل: انه حضرها سهل بن حنيف وابو ايوب، وكلاماين سيرين متقارب فما يكاد يذكر مائة واحد . وقد روى ابن بطة باسناده عن بكير ابن الاشج قال : اما ان رجالا من أهل بدرلزموا بيوتهم بعد قتل عُمان رضي الله عنه فلم يخرجوا الا لقبورهم .

<sup>(</sup>١٥ قال أبوحاتم لايحتج به أه من حاشية الاصل

#### فصل

واما قوله في معاوية رضي الله عنه الما استم له الامر فذات له الرقاب: افترقت الامة إلى فرقتين: فرقة توالي معاوية باطنا وظاهراً وهم الذين قالوا معه وسموا انفسهم أهل السنة والجماعة كما اخبرت به كتب التواريخ وبدعوا من والى علياً وأهله فالجواب ان يقال: هذا من الكذب والبهتان الظاهر الحكل من له معرفة عا عليه أهل السنة والجماعة بل معاوية وأصحابه الذين قاتلوا عليا ومن معه لا يبدعونه ولا يبدعون من والاد، بل العلماء منهم مقرون بنضله ودينه وورعه وسابقنه وحسن بلانه في الاسلام، حتى معاوية نفسه يقر بذلك في المحافل والحجالس، كما ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم. فروى يحيى الجعفي في كتاب صفين باسناده: حدثني يعلى من عبيد حدثنا ابي قل أبومسلم الخولاني وجماعة لمعاوية: أأنت ننازع عليا ? يعلى من عبيد حدثنا ابي قل أبومسلم الخولاني وجماعة لمعاوية: أأنت ننازع عليا ؟ أستم تعلمون ان عمان قتل مظلوماً وانا ابن عه وأها أطلب بدمه ، فانتوا عليا فليدفع إلى قتلة عمان واسلم له ، فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم اليه فليدفع إلى قتلة عمان واسلم له ، فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم اليه

فانظر وتأمل يتبين لك كذب المعترض ونسبته إلى الصحابة مالا يليق بهم، كذلك نسبته إلى أهل السنة والجماعة تبديع من والى عليا وأهل بيته وشيعته، فان هذا كذب وافتراء على القوم، بل جميع أهل السنة يتولون عليا وأهل البيت وبقدمونه على معاوية بل وعلى من هو افضل من معاوية، ذن الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن افضل هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر ثم بعد عمر غمان ثم بعد عمانعلي، ثم بقية المشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأهل السنة يعلمون ان معاوية ليس من السابقين الاولين، بل هو من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم ولكنه ممن حسن اسلامه بعد ذاك، وصار يكتب الوحي لرسول الله عليه ألم ألم توفي

أبو بكر خرج إلى الجهاد مع أخيه يزيد بن أبي سفيان، ثم لما توفي يزيد استعمله عمر رضي الله عنه على الشام فاقام أميراً عشرين سنة وخليفة عشرين سنة وكانت رعيته تحبه لحسن سيرته

وَوَدِ ثَبِت فِي الصحيح إن رسول الله عَلَيْكِيْةِ قال «خيار أعتكم الذين تحبونهم وبحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ،وشرار أممتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم,ويلمنونكم » ومما يدل على اعتراف معاوية بفضل علي ما أخرجه غير واحد من أهل السنة في كتبهم وذ كرهأبو عمرين عبدالبرفي كتاب الاستيماب في ترجمة على حيث قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن يوسسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا ابو الحسن محمد بن مقلد البغدادي بمصر قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن درية قال حدثنا الكلبيءن الحرماوي عن رجل من همدان قال: قال معاوية لضرار الصدائي: ياضرار، صف ليعايا، قال اعفني يأأمير المؤمنين، قال فلتصفه لي قال« اما اذ لابد من وصفه ، فكان والله بعيد المدى ، شديد القوى، يقول فصلا، ومحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحشمن الدنياوزهرتها ، ويأنس بالليل ووحشته، وكان غزير العبرة ، طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ماقصر ، ومرخ الطعام ماخشن ، كان فينا كاحدنا ، يجيبنا إذا سألناه ، ويأتينا إذادعوناه ،ونحن والله مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكامه هيبة له ، يعظم أهل الدين ويقربهم، ويحب المساكين ، لايطمع القوي في باطله، ولا ييئس الضميف من عدله، واشهد لقد رأيته في بعض مواقفه ٬ وقد ارخى الليل سدوله، وغارت نجومه ، قابضا على لحيته، يتململ تململ السلم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يادنيا غري غيري، لي تقربت ? ام الي تشوفت؟ هيهات هيهات، بتتك ثلاثًا لارجعة فيها، فعمرك قصير، وخطوك حقير ، آه من قلة الزاد ، وبعد السفو ، ووحشة الطريق» فبكى معاوية وقال:رحم لله ابا الحسن، كان والله كذلك فكيفحز نكعليه ياضرار ? قال «حزن من ذبح واحدها فيحجرها »

وكان معاوية رضي الله عنه يكتب فيما ينزل به الى على بن ابني طالب يسأله عن ذلك. فلما بلغه قتله قال ذهب الفقه والعلم بموت ابن ابي طالب، فقال له عتبة اخوه لا يسمع هذا منك أهل الشام. انتهى ما ذكره ابو عمر

وكذلك الصحابة الذين قاتلوا عليا مع معاوية ليس فيهم من يقول السمعاوية افضل من علي وأبما قاتلوه ومن معهم من أهل الشام للطاب بدم عثمان رضى الله عنه .وكانوا يقولون ان معاوية هو ولي عثمان والطالب بدمه كا ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم بالاخبار والتواريخ وأيام الناس

قال مجالد عن الشعبي : لما قتل عمان أرسلت أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى أهل عمان : ارسلوا إلى بثيراب عمان وبالخصلة الشعر التي نتفت من لحيته ، ثم دعت النعمان بن بشرير فبعثته إلى معاوية ، فضى بذلك وبكتابها فصعد معاوية المنبر وجمع الناس ونشر القميص عليهم ، وذكر ماصنع بعمان ودعا إلى الطلب بدمه ، فقام أهل الشأم فقالوا : هو ابن عمك وأنت وليه ، ونحن الطالبون معك بدمه ، فبايعوا له . وقال يونس عن الزهري : لما بلغ معاويه قتل طلحة والزبير وظهور علي دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عمان ، فبايعوه على وظهور علي دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عمان ، فبايعوه على ذنك اميراً غير خليفة . وقد روى الطبر أبي عن ابن عباس قال : مازلت موقد ان معاوية سيلي الملك والسلطان من هذه الآية (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (١) وأما سائر أهل السنة والجاعة فكلهم يتولون علياً وأعل البيت ومجبونهم

<sup>(</sup>١) ولكن قال الله بعد ذلك ( فلا إسرف في الفتل) وقد أسرف معاوية ، وقامت عليه الحجة بما رواه هو وغيره من قوله (ص) لعار « تقتلك الفئة الباغية ، ثم ماذا فعل بقتلة عثمان ، بعد أن انتهى اليه السلطان ؟ ?

ويذكرون على بني أمية الذين يسبون علياً ، وكتبهم مشحونة بالثناء عليه و محبته و موالانه ، وجميع كتب الحديث مذكور فيها فضل علي و أهل البيت ولكنهم يتولون سائر الصحابة في وبحبونهم و يترضون عنهم طاعة لله ولرسوله علي الله والذين معه أشداء كتابه ، وأحسن اثناء عليهم، فقال تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) الآية . وقال تعالى (لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) الآية . وأثنى تعالى على من جاء من بعدهم ودعا لهم بالمغفرة فقال تعالى (والذين جاء وا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان) الآية . فتبين بماذكرنا جهالة المعترض وكذبه على أهل السنة بأنهم بدعوا من والى علياً وأهل بيته .

\* \*

وأما قوله: والذلك قال الشافعي لما رأى التبديع لأهل الحق: إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقهلان أبي رافضي فجميع أهل السنة وأكثر أهل البدعة من المعتزلة والمرجئة وغيرهم يقولون كماقال الشافعي ، ويقولون أيضا كماقال بعض العلماء:

إن كان نصبا حب محمد فليشهد الثقلان أبي ناصبي فالبيت الاول إرغام للخوارج وطائفة من بني أمية الذين يبغضون عليا رضي الله عنه أهل بيته، ومنهم من يكفره. والبيت الثاني إرغام للروافض والزيدية الذين يبغضون بعض أصحاب النبي علي الله عن الحق (والله يهدي من يشاء إلى صراط أهل السنة والجاعة إما اختُلف فيه من الحق (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) وذلك أنهم آمنوا بجميع المنزل من عندالله ، وجميع ماورد عن رسول الله من الاحاديث الصحيحة الثابتة ، ولم يغلوا غلو الروافض والزيدية ، ولم يقصر والته من الخوارج ومن نحا نحوهم

#### وصل

وأما قوله: ولهذا الافتراق روى مسلم فيصحيحه عن أبي اسحاق ما معناه: أنه لما وقعت الفتنة قال بمض المحدثين ابعض إذا حدثوا: بينوا لنا رجالكم،وكانوا قبل الفتنة يقبلون المرسل ولايسألون عن رجال السنة

فيقال: هذا مما يدل على انصاف أهل السنة والجماعة ونصحهم لله ولرسوله ولدينه، خصوصا أمَّة الحديث وحيابذته. وذلك انه دين فلا يجوز لهم الاخذ عن كل من روى الحديث حتى يعرفوا حاله هل هو ثقة حافظ ضابط كما يروبه ﴿ وهل دو من أهل السنة أو من أهل البدعة ؟ فذا عرفوا الرجل بالكذب بينوا حاله ، وإذا عرفوه بالبدعة بينوا حاله ، فإذا عرفوا أن الرجل ثقة أخذوا عنه ، وتبلوا حديثه . ولوكان منأهل البدع ، وإذا كان الرجل قايل الضبط أو معروفا بالكذب أو بالتخليط أو الاضطراب في حديثه تركوا حديثه ، وبينوا حاله. وان كان مرح أهل السنة ومن أهل الصلاح. يعرف ذلك من طالع كتب الجرح والتعديل، وفي البخاري ومسلم والسنن الاربعة رجال من أهل البدع يرو.ن عنهم الحديث من الخوارج والقدرية والمرجئة والشيعة وغيرهم اذ كانوا معروفين بالصدق والضبط،

ولكن أهل الحديث وأهل العلم يعلمون ان أكذب الطوائف هم الرافضة والشميعة ومن نحا نحوهم. وذلك أن عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الاسناد وكثير من وضع المعروفين بالكذب. قال أبو حاتم الرازي : سمعت يونس بن عبد الاعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة وَقَالَ: لا تروو عنهم ولا تكلمهم فانهم يكذبون. وقال أبوحاتم: حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول: لم أر أحداً أشهد بالزور من الرافضه. وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن ارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة اذا لم يكن داعية إلا الرافضة فانهم يكذبون

وقال محمد بن سعيد الاصبهاني سمعت شريكا يقول: احمــل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة ، فانهم يضعون الحديث فيتخذونه دينا ، وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي بالكوفة من أقران الثوري وأبي حنيف وهومن الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة وهذه شهادته

ومن تأمل كتب الجرح والتعديل الصنفة في أساء الرواة والنقلة وأحوالهم مثل كتب يحبي بن سحيد القطان وعلي بن المديني ويحبي بن معين والبخاري وابي زرعة وابي حاتم الرازي وابنسائي وابي حتم بن حبان وابي احمد بن عدي والدارقطني وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ويعقوب بن سفيان والعجلي والعقبلي والموصلي والحاكم النيسا بووي والحانظ عبد الني بن سعيد الصري وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة نقاد ولهم العرفة اتمامة باحوال الاسناد علم أن المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم م في جميع الطوائف، حتى ان أصحاب الصحيح كالبخاري وغيره لم يرووا عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة والحارث كالبخاري وغيره لم يرووا عن أحد من قدماء الشيعة ، و انما يروون حديث الاعرج وعبد الله بن سلماء مع ان هؤلاء من خيار الشيعة ، و كانبه عبيد الله بن ابي على عن أهل بيته كالحسن والحسين ومجمد بن الحنفية ، و كانبه عبيد الله بن ابي رافع . وعن أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني والحارث بن قيس وأشباههم وهؤلاء أثمة النقل و نقاده من ابعد الناس عن الهوى ، وأخبرهم بالناس، وأقولهم بالحق ، لا يخافون في الله لومة لائم

ولهذا قال احمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له ان ابن ابي قتيــلة يقول ان أصحاب الحديث قوم سوء فقام احمد ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديقزنديق وقال بعضهم: اذا رأيت من يبغض احمد بن حنبل فاعلم انه مبتدع، واذا رأيت من يبغض يحيى بن معين فاعلم انه كذاب، ولا يبغض بحيى بن معين ويتكلم فيه وفي أمثاله إلا من هو من أهل الكذب

#### فصل

وأما قوله : ونشأ من هذا الافتراق الامر العظيم وهو استمرار لعن علي عليه السلام على المنابر حتى قطعه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

فيقال: اما لعن علي رضي الله عنه فانما فعله طائفة قليلة من بني أميـة وهم عند أهل السنة ظلمة فسقة ، وأهل السنة ينكرون عليهم ذلك بألسنتهم ويروون الاحاديث الصحيحة في فضائل علي

وذلك انهم أرادوا وضعه عند الناس، وحط رتبته ومحبته من قلوبهم في في الله بنقيض قصدهم، ورفعه الله، وأظهر أهل السنة والجماعة فضائله، وحدثوا بها الناس، فاشتهرت عند العامة فضلا عن الخاصة، وجمع أهل السنة يحبونه ويوالونه رضي الله عنه. فلما زالت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس في سنة تنتين وثلاثين ومائة انقطع لعن على رضي الله عنه

وأما قول المعترض: ان ابن تيمية روى في منهاجه انه استمر لعن علي إلى زمانه ، وأما في أيامه فقد انقطع، فهذا كذب ظاهر على ابن تيمية رحمه الله، وقلة حياء فيمن نسب ذلك اليه ، ومنهاج السنة موجود عندنا ولم يذكر هذا فيمه وابن تيمية أجل من أن يخفي عليه هذا الامر الواضح الذي يعرفه أذنى من له معرفة بالسير والتواريخ ، وانه انقطع من الشام وغيره من بلاد الاسلام

ثم ظهرت الدولة العباسية وانقطعت الدولة الاموية في أيام السفاح الذي كان هو أول ملوك بني العباس، وقتل مروان اللقب بالحمار الذي هو آخرملوك بني أمية سنة اثنتين وثلاثين ومائة وأعجب من هذا قوله: إن ابن تيمية أيضاً روى في منهاج السنة أن كثيراً من علماء السنة والجماعة حكموا بتخطئة على في حروبه إلا احمد بن حنبل امام الشيعة عند التحقيق، فانه قال: من خطأ عليا في حروبه فهو كحار أهله. انتهى معنى كلام ابن تيمية

والجواب أن يقال: ان هذا من الكذب الظاهر على ابن تيمية وعلى احمد ابن حنبل رحمهما الله ، وهذا نصلفظ ابن تيمية في المجلد الاول من كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية قال رحمه الله:

« ولهذا اضطرب الناس في خلافة على على أقو ل ، فقالت طائفة إنه إمام، وإن معاوية امام ، وانه بجوزنصب امامين في وقتواحد أذالم يمكن الاجتماع على مام واحد، وهذا يحكىءن الكرامية وغيرهم، وقالت طائفة لم يكن في ذلك الزمان امام عام ، بلكانزمان فتنة، وهذا قولطائفةمن أهل الحديث البصريين وغيرهم.ولهذا لما أظهر الامام احمدالتر بيع بعلي في الخلافة وقال: من لم يربع بعلي فه وأضل من حمار أهله، أنكرطائفة من هؤلاء وقالوا قد أنكرخلافتهمن لايقال فيههو أضلمن حمار أهله تريدون من تخلف عنها من الصحابة . واحتج إحمد وغيره على خلافة على بحديث سفينة عنالنبي عَلَيْكَاللَّهِ « تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة نم تصير ملكا » وهذا الحديث قد رواه أهلالسنن كابي داود وغيره. وقالت طائفة ثالثة على هو الامام وهو مصبب في قتاله لمن قاتله، وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كابهم بجتهدون مصيبون، وهذا قول من يقول: كل مجتهد مصيب، كقول المصريين من المتمزلة و ابي الهذيل و ابي هاشم ومن وافقهم من الاشعرية كالقاضي ابي بكر و ابي جامد، وهو المشهورعند ابي الحسن الاشعري، وهؤلاء أيضاً يجعلون معاوية مجتهداً مصيبًا في قتاله كما أن عليا مصيب . وهـذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب احمد رغيره ذكره انو عبد الله بن حامد . وذكر لاصحاب احمد في المقتتلين نوم

الجمل وصفين ثلاثة أوجه (أحدها) كلاهما مصيب (والثاني)المصيب واحد لابعينه (والثالث) ان عليا هو المصيب ومن خالفه مخطىء

«والنصوص عن احمد وأئمة السنة|نه لايذم أحد منهم، وانعليا أولىبالحق من غيره . أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة بل هم يقولون ان تركه كان أولى ، وطائفة رابعة تجعل عليا هو الامام وكان مجتهداً مصيبا في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين. وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأيمن أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ، وطائفة خامسة تقول ان عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب الى الحقمن معاوية فكان ترك القتال أولى .وينبغى الامساك عن انقتال لهؤلاء وهؤلاء فان الذي عَلَيْكُ قال « ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الساعي » وقد ثبت انه عَلَيْكَ قَالَ في الحسن « ان ابني هذا سيد و اهل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين» فأثنى على الحسن بالاصلاح . ونوكان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه ،قالوا وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ بل قال ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينها ، فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ) فأ ر إذا اقتتل المؤمنون بالاصلاح بينهم ، فأن بغت احداهما علىالاخرى قوتلت ، فالوا ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة، والامر الذي لم يأمر الله به لابد أن يكون مصلحته راجحةعلى مفسدته. وفي سنن ابي داود: ثنا الحسن بن على ثنا يزيد ثنا هشام عن محمد بن سيرين قال قال حذيفة : ما أحد من الناس تدركه الفتنة الا انا اخافها عليه الا محد بن مسلمة ، فأني سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول « لا تضره الفتنة » فهذا يبين ان النبي عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَا أخبر ان محمد بن مالمة لاتضره الفتنة وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل مع على ولا مع معاوية كما اعتزل سعد بن ابي وقاص واسامة بن زيد وعبد الله بن عمر

وابو بكرة وعران بن حصين واكثر السابقين الاولين. وهذا يدل على انه ليس هناك قدل واجب ولا مستحب اإذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك بما يمدح به الرجل بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل بمن تركه. ودل ذلك ان القدال قدال فتنة كما ثبت في الصحيح عن الذي علي الله الله الله المستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي والمساعي فيها خير من الماقي والمساعي فيها خير من الماقي والمساعي المناقد المنافي المنافي والمساعي والموافق وهذا هو مذهب مالك والثوري واحمد وغيره. وهذه اقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية. ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والاها والمساعية ومن والاها والموافق يكفرون جمهور الصحابة ومن و لاهم أو يفسقوه ويكفرون من قاتل عليا ويقولون هو امام معصوم، وطائفة من المروانية تفسقه وتقول انه ظالم معتد. وطائفة من المروانية تفسقه وتقول انه ظالم معتد. وطائفة أخرى من المترلة تقول قد فسق إما و واما من قاتله، لكن لا يعلم عينه . وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وعرو بن العاص دون طلحة والزبير وعائشة» انتهى ماذ كره منهم تفسق معاوية وعرو بن العاص دون طلحة والزبير وعائشة» انتهى ماذ كره الشيخ تقي الدين بن تيمية في منهاج السنة

فانظر رحمك الله بمين الانصاف الى كلام هذا الامام، ثم انظر الى كلام المعترض يتبين لك تحريفه للمكلم عن مواضعه، فإن ابن تيمية انما ذكر إن جمهور أثمة السنة برون إن تركه أحب إلى الله والى من القتال، وإن تركه أحب إلى الله والى رسوله لاحاديث الرسول على الله الحسن ابن على وغيره الدال على هذا المعنى، وتقدمت الاشارة إلى بعضها

<sup>(</sup>١) الموضع كالسرع وزنا وسمني

وأما تخطئتهم عليافي ذلك فحاشا وكلا،بلكثيرمن أهل اسنةوالجماعة برون ان عليا مصيب في قتاله لمعاوية ومن معه وكامهم متفقون على انه أقرب إلى الحق وأولى به من معاوية ومن معه ،وأما ماذ كره عن احمد بن حنبل فانما أراد احمد بذلك: ومن لم يجمل عليا رابع الخلفاء الراشدين. وقال :من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله

وأما لفظ المعترض الذي ذكره عن احمد :ان من خطأ عليا في حروبه فهو كحار أهله عفايس هذا لفظ احدولا هو معنى كلامه ولا ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله عن أحمد ، و لـكن نموذ بالله منالتعصبواتباع الهوى اللذين يصدان عن اتباع الحق، وبحملان على كنمان الحق ولبسه بالباطل. وقد نهى الله سبحانه في كتابه عن هاتين الخصلتين فقال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)

ومن العجب ان هذا الممترض وأشباهه يعلمون ان الحسن ابن على رضي الله عنه وغيره من أهل البيت يرون ان ترك القتال اولى من فعله وأحب إلى الله والى رسوله كما اختاره كثير من أهل السنة والحديث، ومع هذا ينكرون على أهل السنة ذلك معزعهم انهم من شيعة اهل البيت ، ويزعمون ان اهل السنة يبغضون اهلاابيت ومن والاهم. وقد كذبوا فانأهلاالسنة والحديثأولى باتباع اهل البيت منهم وهم شيعتهم على الحقيقة ، لانهم سلكوا طريقتهم واتبعوا هديهم ، وقدقال تعالى للمود والنصارى لما أدعى كل طائفة منهم أن ابرأهم كان منهم ( أن أولى الناس بابراهيم لاذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا )

#### فصال

### ﴿ الْاقوال والآراء في قنال الحسين ( رض) ليزيد ﴾

وأما قوله: ومما نشأ من هذا الافتراق ان كثيراً من علما، اهل السنة والجماعة حكموا بان الحسين بن على باغ على يزيد بن معاوية

فيقال: قداختلف أهل السنة والجاءا في هذه المسألة و كذلك أهل البيت، فذهبت طائفة من أهل السنة رضي الله عنهم من الصحابة فن بعدهم كسعد بن أبي وقاص واسامة ابن زيد و محمد بن مسلمة وعبد الله بن عررضي الله عنهم وغيرهم وهوقول احمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الحديث \_ إلى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان ان قدر على ذلك وإلا فبالقلب فقط ولا يكون باليد وسل السيوف و الخروج على الا تمة وان كانوا أثمة جور. واستدلوا باحاديث صحاح عن رسول الله عن أبن عباس عن النبي عن أبه قال «من رأى من أميره شيئا يكرهه فلي صبر عليه فانه ليس أحد من الناس بخر جمن السلطان من أميره شيئا يكرهه فلي صبر عليه فانه ليس أحد من الناس بخر جمن السلطان شبراً فات مات ميتة جاهلية » وفي افظ « من فات الجاعة شبراً فات مات ميتة جاهلية » وفي افظ « من فات الجاعة شبراً فات من من الطاعة و فارق الجاعة ثم مات مات مات ميتة جاهلية » الحديث

وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قلت يارسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء نا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال «نعم» فقلت فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال «نعم و فيه كذك و قلت و مادخنه ? قال « قوم يستنون بغير سنتي ، ويه تدون بغير هدي ، تعرف منهم و تنكر » فقلت: فهل بعد ذلك الخير شر ؟ قال « نعم، دعاة على أبو اب جهنم من أجابهم قذفوه فيها » فقلت: يارسول الله صفهم لنا. قال « نعم ، قوم من جلد تنا ، ويتكلمون بألسنتنا » قلت: يارسول الله

فا ترى إن أدركني ذلك ? قال « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » تلت فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كامها ، ولو أن تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً وذهب طائفة أخرى من الصحابة دض الله عنه ومن يعده من التاسعين

وذهبت طائفة أخرى من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ثم الأثمة بعدهم الى أن سل السيوف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب اذا لم يقدر على ازالة المنكر الا بذلك . وهو قول على بن أبي طالب وكل من معه من الصحابة رضي الله عنهم كمار بن ياسر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم وهو قول أم المؤمنين ومن معها من الصحابة كمرو بن العاص والنعان بن بشير وأبي العادية السلمي وغيرهم ، وهو قول عبدالله بن الزبير والحسين بن على، وهو قول كل من قام على الماست بن جبير وأبي قول كل من قام على الفاسق الحجاج كمبد الرحمن بن أبي ليلي وسعيد بن جبير وأبي البختري الطائي وعطاء السلمي و الحسن البصري والشعبي ومن بعدهم كالناسك الفاضل عبد الله بن الهبد الله بن اللهبد الله بن اللهبد الله بن عبد الله بن اله

فقال ابن عمر: أي محدثك حديثا «انجبريل أتى النبي عَلَيْكُيْ فحيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يردالدنيا، وذلك بضعة من رسول الله عَلَيْكَيْنَةُ والله لا يليما أحد منكم أبداً، وما صرفها الله عنكم الاللذي هو خير لكم» قأبى أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال استودعك الله من قتيل

وقال ابوسعيد الخدري: غلبني الحسين بن علي على الحروج وقد قلت له: اتق الله في نفسك ، ولا تخرج على المامك ، والزم يبتك . وقال أبو واقد الله في بلغني خروج الحسين فأدركته فناشدته الله أن لا يخرج فانه يخرج في غير وجه خروج انما يقتل نفسه ، فقال لا أرجع

وقال جابر بن عبد الله: كلمت حسينا فقلت له: اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض فوالله ما حمد ثم ماصنعتم، فعصاني. وقال سعيد بن المسيب: لو أن حسينا لم يخرج لكان خيراً له، وكتب اليه المسور بن مخرمة: إياك أن تغتر بكتب أهل العراق، ويقول لك ابن الزبير: الحق بهم فانهم ناصروك ،إياك ان تبرح الحرم، فانهم إن كان لهم بك حاجة فسيضر بون اليك آباط الابل حتى بو افوك تتخرج في قوة وعدة ، فجزاه خيراً، وقال أستخير الله في ذلك

وكتب اليه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب كتابا بحذره أهل الكوفة ، ويناشده الله أن يشخص اليهم، فكتب اليه الحسين «اني رأيت رؤيا ورأيت فيها رسول الله عليه وأمرني بأمر انا ماض له ولست بمخبر بها أحداً حتى ألاقي عملي ه وذكر محمد بن سعد رحمه الله بأسانيده: انه لما بابع معاوية الناس ليزيد كان حسين ممن لم يبايع له . و كان أهل الكوفة يكتبون اليه يدعونه الى الخروج اليهم في خلافة معاوية ، كل ذلك يأبي عليهم، فقدم منهم قوم الى محمد بن الحنفية يطلبون في خلافة معاوية ، كل ذلك يأبي عليهم، فقدم منهم قوم الى محمد بن الحنفية يطلبون أليه ان يخرج معهم فأبي وجاء الى الحسين يعرض عليه امرهم ، فقال له الحسين اليه ان يخرج معهم فأبي وجاء الى الحسين يعرض عليه امرهم ، فقال له الحسين الذه القوم انما يريدون ان بأكاوا بنا ، ويستطيلوا بنا ، ويسيطوا دماء الناس ودماء نا

فأقام الحسين على ماهو عليه من الهموم مدة يريد أن يسير اليهم، ومدة يجمع الاقامة عنهم، فجاءه ابو سعيد الحدري فقال: يا ابا عبد الله اني لكم ناصح، واني عليكم مشفق، وقد بلغني انه قد كانبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج اليهم فلا تخرج اليهم، فأني سمعت اباك بالكوفة يقول « والله لقد ملاتهم وملوني، وابغضوني »

وكله في ذلك ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فلم يطع احداً منهم وصمم على السير

وقال له ابن عباس : والله أني أظنك ستقتل بين نساءك وولدك كما قتل عثان فلم يقبل منه

وكذلك اخوه محمد بن الحنفية نهاه عن ذلك واعلمه أن الخووج أيس له برأي يومه هذا، فأبى الحسين أن يقبل فحبس محمد بن الحنفية ولده فلم يبعث معه أحداً منهم حتى وجد حسين في نفسه على محمد

والمقصود من هذا ان ابن عباس وغيره من الصحابة أنكروا على الحسين خروجه على يزيد ونهوه عن ذلك خوفا عليه مما جرى عليه وعلى أهل بيته، ولمكن لا راد لما قضى الله

وما جرى على الحسين رضي الله عنه وعلى أهل بيته مما يعظم الله به أجورهم ، ويرفع به درجانهم رضي الله عمهم أجمعين .

واهل السنة يبغضون بزيد ومنهم من يلعنه ، ليس كما يظنه المعترض فيهم ويرميهم به من بغضهم عليا واهل بيته ، بعرف ذلك كل من طالع كتب القوم



### فصل

## ﴿ بِيانَ مِذْهِبِ الزيديةِ مِن البِدعِ ﴾

«وأقوال المحدثين في الامام زيد بن علي وبراءتهم من الشيمة ه

واما قوله (ومن عجائب الانحراف عن آل محمد ان عالم الهلاالسنة و الجماعة الذهبي لما عدد في ميزانه المذاهب الاسلامية قال: مامعناه عن بحيي بن مهين وللزيدية مذهب الحجاز وهو معدود من مذاهب أهل البدع. فهذا بخبرك بان علماء الهنة و الجماعة لم يعرفوا طريقة اهل بيت رسول الله علميالية الى آخره)

فيقال :هذا من اعظم الجهل فانعلماء اهل السنة والجاعة خصوصا أنمة الحديث كيحيى بن معين وأشباهه من أخبر الناس باحوال الرجال ويقولون الحق الذين يدينون الله به لا يخافون في الله لومة لا ثم، فإذا كان للزيدية مذهب ينسبونه الى زيد بن علي \_ وأهل العلم بعرفون كذبهم وافتراءهم عليه في ذلك بينوه اذا كان ذلك مخالفاً لـ كتاب الله وسوله عليا إلى احد من اهل الديت اوغيرهم من الائمة وابن عباس، وليس كل من انتسب إلى احد من اهل الديت اوغيرهم من الائمة يكون صادقا في انتسابه اليهم و نقله عنهم، فهؤلاء الروافض الذين يسبون الشيخين وجمهور الصحابة ويكفرونهم ينتسبون إلى على وأولاده، ويقولون: نحن شيعة وجمهور الصحابة ويكفرونهم ينتسبون إلى على وأولاده، ويقولون: نحن شيعة آل محمد، أفكانوا صادقين في ذلك ؟ كلا بلهم اعداؤهم حقاً، واهل البيت برآء منهم، وكذلك اليهود والنصارى ينت بون إلى أنبيائهم و يزعون انهم على دينهم منهم، وكذلك اليهود والنصارى ينت بون إلى أنبيائهم و يزعون انهم على دينهم وعلى طريقتهم، وهم قد باينوهم أشد الباينة

وكذاك أهل البدع من هذه الامة ينسبون مذاهبهم الباطلة إلى رسول الله وكلام على وأمثاله وكلام علماء اهل الحديث والسنة في زيد بن علي وأمثاله من علماء اهل البيت معروف مشهور .

قال ابو حانم البستي: لماذ كرقتل زيدبن علي بالكوفة قال: كان من أفاضل أهل البيت وعلما ثهم ، وكانت الشيعة تنتحله انتهى.

ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة الى رافضة وزيدية، فانه لما سئل عن الي بكر وعمر فبرحم عليهم رفضه قوم، فقال: رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم اليه، ولا يبغض علماء اهل الحديث ويتكلم فبهم الا من هو من اهل البدع والكذب والفجور. وقد تقدم كلام احد في ابن ابي قتيلة لما قيل له ان أصحاب الحديث قوم سوء، فقام احمد ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، يه في انه لايتكلم فيهم إلا من هو منافق لان الله حفظ بهم الدبن، وممزوا بين صحيح الاخبار وسقيمها ولهذا قال احمد بن هارون الفلاس: إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم انه كذاب يضع الحديث

وقال ابن حجر في كتاب نهذب التهذيب في معرفة الوجل: زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب أبو الحسين المديني روى عن أبيه وأخيه وابي جمفر الباقر وابان بن عمان وعروة بن الزبير وعبيد الله بن ابي رافع ، روى عنه ابناه حسين وعيسى وابن أخيه جعفر بن محمد والزهري والاعش وشعبة وسعيد بن هشيم (۱) واسماعيل و زبيد اليامي و زكريا بن ابي زائدة وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة وابو خالد عرو بن خالد الواسطي وابن ابي الزناد، وعده ابن حبان في الثقات . وقال : روى عن جماعة من أصحاب رسول الله علي الرافضة حربي وحرب أبي في الدنيا والآخرة » الرافضة حربي وحرب أبي في الدنيا والآخرة »

وروى الحافظ ابو الحجاج المزي باسناده عن الفضل بن مرزوق قال سألت عمر بن علي وحسين بن علي: هل فيكم انسان مفترضة طاعته ؟ فقال لا ، و الله ماهذا فينا من قال هذا فهو كذاب، فقلت لعمر بن علي رحمك الله أنهم يزعمون أن النبي

<sup>(</sup>١) في مذبب النهذيب: سعيد ن خيم

وان الحسين أوصى الى على، وان عليا أوصى الى الحسن، وان الحسن أوصى الى الحسين، وان الحسين أوصى الى ابنه على ، وابنه على أوصى الى ابنه محمد بن على إفاقة الله والله الله على أوصى الى ابنه محمد بن على إلا متأكلة بنا » لقد مات أبي فما أوصى بحرفين ، مالهم قاتلهم الله، والله ان هؤلاء إلا متأكلة بنا » وقال يحيى بن سعيد الانصاري : سمعت على بن الحسين وكان أفضل هاشمي رأيته يقول «أحبونا حب الاسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً » هاشمي رأيته يقول «أحبونا حب الاسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً » فانظر رحمك الله الى مانقله أهل العلم عن أهل الديت على بن الحسين وأولاده يتمبين لك أن الشيعة من الرافضة والزيدية هم المنحرفون عن آل محمد لاأهل السنه والحديث

## فصل

وأما قوله ( وباليت شعري هل سمع ابن معين من رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمُعَلِّ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِمِ عَلَيْنِ

فهذا من عظیم جهل المعترض و افترائه علی ابن معین وغیره من أهل السنة والجهاعة ، فان ابن معین لم یقل ان مذهب زید بن علی و آبائه و أجداده من البدع بل قال ما نقله عنه المعترض : و الزیدیة مذهب بالحجاز وهومعدود من مذاهب أهل البدع . یعنی بذلك الزیدیة الذین ینتسبون إلی زید بن علی ولیسو علی طریقته و مجرد الانتساب إلی زید أو غیره من أهل البیت لا یصیر به الرجل متبعاً لطریقتهم حتی یعرف طریقتهم و یتبعهم علیها ، کا قال الحسن البصری رحمه الله فی قوله علیها یک قال الحسن البصری رحمه الله فی قوله علیها یک این البه و دو النصاری محبون أ نبیاء هم فلاتغتروا . و ابن معین رحمه الله سمع حدیث رسول الله علیها ایک افتال « من أحدث فی و ابن معین رحمه الله سمع حدیث رسول الله علیها علیها ان کا من أحدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد » فهذه کلمة جامعة بین فیها علیها فی حدیث العرباض بن ما خالف أمر الله و رسوله فهو مردود علیه . و کذلك قوله فی حدیث العرباض بن

سارية « وإياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة » والرسول عليالية أعطي جوامع الكلم، فأفاد أمته وأعلمهم صلوات الله وسلامه عليه «ان كل بدعة ضلالة» فاذا تبين لا هل العلم ان طائفة من طوائف الزبدية أو غيرهم خالفوا ما عايه رسول الله عليالية وأصحابه — بينوا للناس أنهم اهل بدعة وضلالة لئلا يغتر بهم الجاهل كما بينوا فساد مذهب الرافضة المنتسبين الى علي وأولاده ، وكذلك بينوا فساد مذهب المناكرين ان يكون الله خاق اعمال العبادو قدرها عليهم، وكذلك بينوا فساد مذهب الخوارج الذين كفروا علياً وعمان ومن والاهما، وهم مع ذلك ينتسبون الى الرسول علياً والى ابي بكر وعمر ويتولونها ويستدلون وهم مع ذلك ينتسبون الى الرسول علياً والى ابي بكر وعمر ويتولونها ويستدلون با يات من القرآن لا تدل على ما قالوه

وهذا الجاهل يظن ان من انتسب الى زيد بن علي وغيره من اهل البيت لا يذم ولا يعاب، ولوخالف الكتاب والسنة. وهذا جهل عظيم لا يمتري فيه إلا من الحذلان الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، نعوذ بالله من الحذلان

### فصل

### ﴿ الشيعة المتدلون منأ مَّة الحديث ﴾

وأما قوله (وممن رموه بالتشيع أهل السنة والجماعة المذكورون علي بن المديني شيخ البخاري وعبد الرزاق الصنعاني وأحمد بن عقدة والدارقطني والحاكم الخ فيقال : هذا مما يبين لك معرفة اهل الحديث بأحوال الرجال وبعدهم عن التعصب والهوى ، وهؤلاء الأثمة الذين عددتهم هم عند اهل السنة والجماعة من أثمة العلم يقتدون بهم ، ويأخذون عنهم ، ويرحلون البهم، ولو كان فيهم بعض التشيع الذي لا يخرجهم عن ان يكونوا أثمة هدى يقتدى بهم ، والتشيع الذي

لا يخرج صاحبه عن الحق لا يذم به صاحبه ولا بخرجه عن اهل السنة والجاءة عن الله الشيع ليس مذموما في الشرع ، بل قل تعالى لما ذكر نوحا عليه السلام قال بعده (وان من شيعته لا براهيم) أي من أهل دينه، وانما صار مذموما عند أهل السنة لما كان أهل البدع كالرافضة وأمثالهم الذين يسمون أنفسهم الشيعة يقولون نحن شيعة آل محمد، وهم قد كذبوا في ذلك بل هم أعداؤهم لا نهم خالفوا هديهم وساحكوا غير طريقتهم

وقد ثبت في الصحبح أن رسول الله عَيْنَايَّةٍ فال « ان آل ابي فلان ليسو ا لي باولياء، انما ولييالله وصالح المؤمنين »

### فصل

### ﴿ افتراء الشيعة على أهل السنة الانحر اف عن آل البيت وتولي الدول الجأرة ؟

وأما قوله ( وسبب انحراف من ذكر عن أهل البيت وشيعتهم انهم تولوا البيوم الدول الجائرة وأطاعوهم وصحوا ولايتهم واستدلوا على ذلك باحاد بث كثيرة رووها ، فلما سمعها أهل بيت رسول الله عليات وجدوها مخالفة لكتاب الله تعالى في قوله ( إني جاعلك للناس إماما ، قال ومن ذريتي ? قال لاينال عهدي الظالمين ) وقوله ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) وقوله (وماكنت متخذ المضلين عضدا ) إلى غير ذلك من الآيات الكرية ونظروا في الاحاديث الموجبة لطاعة أئمة الجور فوجدوها قد رواها خصومهم تقريرا لمذهبهم ، وردوها للقاعدة التي قررها أهل الاصول وأهل الحديث في انه لا يجب على الخصم قبول رواية خصمه فيا يقرر مذهبه الذي يرى خصمه انه عنده بدعة )

فيقال: الجواب عن هذا المكلام من وجوه (أحدها) ان هذا كذب على

أهل السنة والجماعة لايمتري فيه أحد عرف مذهبهم، وطالع كتبهم، فانهم لم ينحر فوا عن أهل البيت، بل من أصول الدين عندهم محبة أهل البيت النبوي وموالاتهم والصلاة عليهم في الصلاة وغيرها، ولو ذهبنا نذكر نصوصهم في ذلك لطال الكلام جداً

(الثاني) أنهم لم يتولوا الدول الجائرة كا ذكره هـ ذا المعترض، بل هم يبغضونهم ويكرهونهم ويسهونهم ظلمة وأثمة جور، وانما أوجبوا طانتهم اذا أمروا بطاعة الله ورسوله ويستدلون على ذلك باحاديث ثابتـ عن رسول الله على الرءالسمع والطاعة مالم يؤمر بعصية، فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وثبت في الصحيحين من حـ ديث ابن عباس عن الذي عليلية قل « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وأنه ليس أحد يفارق الجماعة شهراً فيموت إلا و عوت ميته جاهلية »

والاحاديث في هذا المعنى كثيرة من رواية أهل البيت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد ثابتة بنقل العدول من أهل الحديث

( الوجه الثالث ) ان أهل السنة والجماعة لم يصححوا ولايتهم إلا اذ تولوا على الناس وبايعهم على ذلك أهل الشوكة وأهل الحل والعقد، فأذا كان كذلك صحت ولايته، ووجبت طاعته في طاعة الله ، وحرمت طاعته في المعصية، ولكن لا يجوزون الخروج عليه ، ومحاربة بالسيف لان ذلك يئول إلى الفتن العظيمة ، وسفك الدماء ، والهرج الكثير ، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة ، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص النبوية ، وعليه كثير من أهل البيت

( الوجه الرابع) ان قوله في الاحاديث التي يستدل بها أهلالسنة على السمع والطاعة لولي الامر: فلما ممعها أهل البيت وجدوها مخانفة لكتاب الله - كذب ظاهر على أهل البيت عليهم السلام، فان كثيراً من أهل البيت مذهبهم مذهب

أهل السنة والجماعة في هذه المسئلة ، هذا الحسن بن علي رضي الله عنه انخلع الماوية رضي الله عنه وبايعه ، وأمر كل من بايعه وبايع أباه بمبايعة معاوية ، والسمع والطاعة له ، وهو عند هذا المعترض وأمثاله من أثمة الجور. وأما عند أهل السنة والجماعة فهو من خيار ملوك الاسلام وأعدلهم وأحسنهم سيرة ، ونهى أخاه الحسين عند موته عن طاعة سفهاء الكوئة.

وهذا ابن عباس وهو من أئمة أهل البيت نهى ابن عه الحسين رضي الله عنه عنه عن الخروج، وكذلك محمد بن الحنفية وعبدالله بن جعفر رضي الله عنه من أئمه أهل البيت وقد تقدم النقل عنهم بذلك . وذكرنا من رواه من الائمة (الوجه الحامس) ان أهدل السنة رحمهم الله بينوا ان هذه الاحاديث المروبة عنهم في السمع والطاعة لولي الامر هي الموافقة لكتاب الله حقا لاتخالفه بل القرآن يصدقها ويدل على مادلت عليه، لان الجميع من عندالله. والرسول والمساقة أعلم بكتاب الله من أهل البدع ، وكذلك اصحابه واهل بيته. قال العلماء: كان جبريل يتزل على النبي على السنة كما ينزل بالقرآن ، وقد أمر الله بطاعة رسوله والمساقية في القرآن في أكثر من سبعين موضعاً ، واخبر ان من يطع الرسول فقد أطاع الله في القرآن في أكثر من سبعين موضعاً ، واخبر ان من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد أمر الله بطاعة أولي الامر في القرآن فقال تعالى (ياأمها الذين آ منوا أطيعوا وقد أمر الله بطاعة أولي الامر منكم ) الآية ، قال أثمة التفسير :هم العلماء والامراء وقد أمر الله بطاعة أولي الامر منكم ) الآية ، قال أثمة التفسير :هم العلماء والامراء (الوجه السادس ) ان هذه الآيات التي ذكر أنها تخالف هذه الاحاديث قد بين أهل التفسير معناها و ايس فيها ما يخالف كلام الرسول ويتياتية ولا ما يدل على مراد هذا المعترض واشباهه من أهل البدع كالخوارج والمعترلة ،

ونحن نذكر كلام أئمة التفسير رحمهم الله في هذه الآيات لنبين بطلان ماذهب اليه هذا الممرض .

قال أبو حيان رحمه الله في تفسيره المسمى بالبحر: والعهد\_ يعني في الآية\_

الامامة، قاله مجاهد، أو النبوة قاله، السدي، أو الامان، قاله قتادة، وروي عن السدي واختاره الزجاج، أو الثبواب، قاله قتادة ايضا ، أو الرحمة ، قاله عطاء، أو الدين، قاله الضحاك والربيع ، اولا عهد عليك لظالم ان تطيعه في ظلمه، قاله ابن عباس، أو الامر من قوله ( ان الله عهد الينا \_ الم أعهد اليكم ) أو إدخاله الجنة من قوله « كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة » أو طاعتي (١) قاله الضحاك ، أو الميثاق، أو الامانة ، والظاهر من هذه الاقوال انها الامامة لانها هي المصدر بها ، فأعلم الله ابراهيم عليه السلام ان الامامة لا تنال الظالمين . انتهى كلامه

وقد جمع لك كلام المفسرين في هذه الآية في هذا المختصر ولم يذكر أحد من المفسرين ان الآية تدل على الخروج على ولي الامر ومقاتلته بالسيف وأنه لايطاع إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ، وأهل السنة أهل عدل وانصاف وانباع للحق لانهم لم يأمروا بطاعة ولي الامر في المعصية بل امروا بطاعته إذا أمر بطاعة الله، فأذا أمر بالمعصية فلا سمع له ولا طاعة . لسكن لا يجوزون الخروج عليه (٢) ولا يكون عندهم اماما في الدين إذا كان ظالما . والآية تدل على ان الظالم لا يكون اماما في الدين ، وليس فيها ما يدل على انه إذا غصب الناس وتولى عليهم وصار معه أهل الشوكة وأهل الحل والعقد لا يجوز طاعته في الطاعة ومبايعته، فيتبين بما ذكرنا ان هذه الآية ليس فيها دليل على ماذهب اليه أهل البدع والله أعلم. واما الآية الثانية التي احتج بها وهي قوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) فقال أبو العالية : في مدنى لا تركنوا إلى الذين ظلموا

<sup>(</sup>١) هذا تفسير لكلمة (عهدي) من الآية وبقية الالفاظ تفسير للعهدفيها غير مضاف (٢) لان خروج الناس عليه والشوكة بيده مدعاة للفتن الداخلية وافتتال الامة بما يجعل بأسها بينها ويقوي اعداءها عليها وللكن عدم طاعمًا له في المعصية تضطره الى النزام الشريعة . واما اهل الحل والعقد فيجب عليهم اقرار الامامة في قرارها الشرعي إذا قدروا

فتمسكم النار . قال المعنى لا ترضوا باعمالهم . وقال ابن عباس : معنى الركون لميل، وقال السدي وابن زيد : لا تداهنوا الظلمة وقال سفيان : لا تدنوا من الذين ظلموا، وقال جعفرالصادق (الى الذين ظلموا) إلى انفسهم فا نهاظالمة، وقيل لا تشبهوا بهم . ذكر هذه الاقوال كلها ابو حيان النحوي في تفسيره البحر ، ولم يدكر أحد من المفسرين أن الآية تدل على ان الظالم إذا تولى على الناص وقهر هم بشوكته وسلطانه لا نصح ولايته ، ولا تجوز طاعته، إذا أمر بطاعة الله، وجميع أهل السنة والجماعة متفقون على أن الركون الى الظلمة لا بجوز على ما فسره على التفسير، كابن عباس وابي العالمية ، فلا مجوز الميل اليهم ، ولا الرضا باعمالهم التي تخذلف كتاب الله وسنة رسوله ، وكذلك لا تجوز مداهنتهم ، بل ينكر عليهم ما فعلوه من المنكر بلسانه اذا قدر على ذلك ، فإن لم يقدر انكره بقلبه ، كا في الحديث من المنكر بلسانه اذا قدر على ذلك ، فإن لم يقدر انكره بقلبه ، كا في الحديث من رضي وتابع » (۱) فتبين عاذكرناه أن الآية لا تدل على ما ذهب اليه هذا المعترض ومن محا نحوه من أهل الدء ع

واما الآية الثالثة وهي قوله تعالى (وما كنت متخذ المضلين عصدا) قال أهل التفسير (المضلين) يعني الشياطين لانهم الذين يضلون الناس (عضدا) قال قتادة: اعوانا يعضدونني اليها، والعضد كثيراً مايستعمل في معنى العون، وذلك ان العضد قوام اليد، ومنه قوله (سنشد عضدك باخيك) أي سنعينك و نقويك به، فهذا إخبار عن كال قدرته واستغنائه عن الانصار والاعوان، والله تبارك و تعالى لا يحتاج إلى إعانة أحد من خلقه، بل هو الغني عما سواه، وكل ماسواه فقير اليه، فلا حول ولا قوة أحد من خلقه، بل هو الغني عما سواه، وكل ماسواه فقير اليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهل في هذه الآية مايدل على مقصودهذا المعترض الجاهل بوجه من الوجوه (الوجه السابع) ان يقال: احتجاجه بهذه الآيات على معارضة الاحاديث الصحيحة عن رسول الله على السمع والطاعة لولي الامرومنا صحته من جنس الصحيحة عن رسول الله على السمع والطاعة لولي الامرومنا صحته من جنس

<sup>(</sup>١) أي فهو المذنب المؤاخذ

(الوجه الثامن) أن يقال قوله (ونظروا في الاحاديث الموجبة لطاعة أئمة الجورفوجد وها قدرواها خصومهم عنه) كذب ظاهر، وتمويه على الجهال الاصاغر، فن الاحاديث التي فيها السمع والطاعة لولي الامر قدرواها جماعة كثيرة من الصحابة من أهل البيت وغيرهم، ولم يردها علماء اهل البيت بل تلقوها بالقبول كما تقدم النقل عنهم بذلك (١) وبينا ان اهل البيت اختلفوا في جواز الخروج على أمّة الجور

<sup>(</sup>١) بتي شيء آخر وهو أزرواة الاحاديث الذين دونوها ومحصوا اسانيدها السوا خصوما فيها لا ل البيت ولاللشيعة وغيرهم من المبتدعة بل يروون عن كلمن ثبت عنده عدالته في الرواية وان كان مخالفا لهم في بعض الاصول والفروع لا يتعصبون الذهب أحد في الرواية فالحجمد منهم بروي كل ماسحمه من الرواة ويتبع ماصح عنده مجسب فهمه ومن نشأ على مذهب كالدهبي والمزي وان حجر العسقلاني لا يأبى ان يصحح ما خالف مذهبه وأن يضمف ماوافقه ، فتمحيص الاسانيد عنده مقدم على كل شيء وعلماء الشيعة انتهصبون من الزيدية والامامية يعلمون هذا ولكنهم يوهمون عوامهم ان حفاظ الحديث خصوم لهم ليقطعوا طريق الادلة الصحيحة عايهم

فهنهم من برى ذلك ويفعله ، ومنهم من لابرى ذلك ولا يفعله ، بل ينهى عنه ويكرهه ، ولو لم يكن إلا فعل الحسن رضي الله عنه لكفي به تكذيبا لما حكاه هذا المعترض ، ولكن هذا وأشباهه من أهل البدع ينتسبون إلى أهل البيت وينقلون مذاهبهم الباطلة عنهم فينسبونها اليهم ، ويكذبون عليهم ، ولا يميزون بين الصدق والكذب، فلا نقل صحيح ، ولا عقل مليح، نسأل الله العفوو العافية

#### فصل

( في اهواء الشيعة والخوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البيت )

واما قوله: (ولقد قرر هذا الواقع على اهل بيت رسول الله على المحاري ومسلم عنه الامة والصحابة من لاينطق عن الهوى على الله على المحروب البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله على الله على الله عنهما إن رسول الله على الله على الله عنهما أن رسول الله على الله عنهما وكذلك حديث ابن مسمود وما في معناهما، وكذلك حديث ابن مسمود وما في معناهما، وكذلك قوله ؛ وقد فسر هذين الحديثين للذين ذكرهما على الله عنها الله عن زيد بن وجل ، واهل بيت رسول الله عن الحديث وما في معناه من الاحاديث) ارقم قوله على المحاديث وما في معناه من الاحاديث)

فالجواب عن ذلك من وجوه (أحدها) ان يقال حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود المتفق عليهما وما في معناهما من الاحاديث الصحيحة (١)قد رواها أهل العلم ، وفسروها بان الراد بها الذين ارتدوا بعد موت رسول الله عَلَيْكَيْنَةُ فقاتلهم ابو بكر الصديق والصحابة معه ، كاصحاب مسيلمة المكذاب والاسود العنسي وطليحة ومن معهم من قبائل العرب ، فجهز ابوبكر رضي الله عنه الجيوش وأمر عليهم خالد بن الوليد ، وقاتلهم حتى قتل منهم على الردة جماعة كثيرة ، ودخل عليهم خالد بن الوليد ، وقاتلهم حتى قتل منهم على الردة جماعة كثيرة ، ودخل

<sup>(</sup>١) التى فيها أن بمض من يرد عليه عَيَيْنَا الحوض تذودهم الملائكة ويعللون طردهم بقولهم له عَيْنَا إِنْكُ لا تدري مما أحدثوا بعدك فيقول «بعدا لهم وسحقا»

بقيتهم في الاسلام طوعا وكرها، وظهر مصداق مأخبر الله به فيكتابه حيث قال ( ياايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) الآية. قال الحسن البصري رحمه الله: هم والله ابوبكر واصحابه

وقد روى البخاري في صحيحه تفسير ذلك بما ذكرنا فقال في ترجمة مرمم من (احاديث الانبياء) قال الفربري عن ابي عبدالله البخاري عن قبيصة قال: هم الذي ارتدوا على عبد ابي بكر فقاتلهم ابوبكر، يعني حتى قتامٍم ومانوا على الكفر قال الخطابي: لم يرتَّد من الصحابة أحد، وإنما ارتَّد قوم من جفة الاعراب من لابصيرة له في الدين ، وذلك لايوجب قدحا في الصحابة المذكور بن

قال الحافظ ورجح عياض والباحى وغيرهما ماقاله قبيصة رآوي الخبر ،ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين، كافي حديث الشفاعة «وتبقى هذه الامة فيها منا مقوها» فدل على أنهم محشر ون مع المؤمنين

( الوجه الثاني ) ان يقال : الخوارج ومن سلك سبيلهم محمـلون هـذه الاحاديث على على رضي الله عنه ومن والاه ، ويقولون انهم ارتدوا واشركوا فكما أنهم مخطئون ظالمون في ذلك فكذلك الروافض والشيعة الذين يحملون هذه الاحاديث على أصحاب رسول الله عَيْنَايِنْتُو كَانِي بكر وعمر وجمهورالصحابة، او على معاوية ومن قاتل معه عليا، بل قولهم أظهر فساداً وابعد عن الحق والصواب من

قول الخوارج، فان كان كلامهم صحيحا فكلام الخوارج أقرب إلى الصحة (الوجه الثالث) ان أهل البيت الذين ذكروا في حديث زبد بن أرقم ومافي معناه هم قرابة رسول الله عَيْشِيُّةُ الذبن حرمت علم الصدقة قال : علي وآل جعفر وآل العباس وآل أبيلهب، كما اخبر بذلك زبد بن أرقموهوراويالخبر كا ذكر ذلك مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده وغيرهما من اهل الحديث وهذا لفظها وروايتهما: حدثنا اسماعبل بن ابراهيم عن ابسيحيان اليمني حدثني يزيد بنحبان قال انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم الى زيد بن أرقم،

فلما جلسنا اليه قال له حصين: لقد لقيت يازىدخيراً كثيراً رأيت رسول الله علياية وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت معه ، لقد لقبت بإزبد خيراً كثيراً حدثنا يازيد ماسمعت من رسول الله عَيْمُ فقال: يا ابن أخي والله لقد كبر سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله عَلَيْكُوْ، فماحد تُدَكُّم فاقبلوه، ومالا فلا تكلفونيه . ثم قال : قام فينا رسول الله ﷺ يوما خطيبا بماء يدعى ( خما) بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ نم قال «أما بعد : ألا ابها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، واني تارك فيكم ثقلين : اولهما كنتاب الله، فيه الهدى والنور فحذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال « وأهل بيَّي، اذكركم الله في اهل بيِّي» فقال له حصين: ومن أهل بيته يازيد ? أليس نساؤه من أهل بيته؟ قـل: ان نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم"صدقة بعده . قال ومن هم ؟ قالهم آل علي وآلعقيل وآلجعفروآ لالعباس، قال: أكل هؤلاء حرمالصدقة؟ قال نعم. فانظر رحمك الله إلى كلام الصحابي راوي الخبر، وإخباره أن أهل الميت كل منحرم الصدقة بعده (١) والرافضة والشيعة تحمل هذه الاحاديث على آل على خاصة ( الوجه الرابع ) أن يقال هذه الاحاديث أكثرها مطمون في صحتها لاتقوم البدع ، وذلك لأن مدلولها يعم أهل البيت ، كأ ل على وآل المباس وآل عقيل وآل جعفر وغيرهم ممن حومت عليه الصدقة ، وتدل على از إجماعهم حجة وانهم لابجمعون على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله . وأما اذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر بل مجب الرد عند التنازع إلى الله والى الرسول كما قال تعالى (فان تنازعُتم فيشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللهواليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )

<sup>(</sup>١) والتحقيق أنهم بنو هانهم وبنو المطلب

( الوجه الخامس ) ان يقال الذين ظلموا اهل البيت وقتلوهم او أحداً منهم هم عند أهل السنة والجماعة أئمة جور وظلم لايحبونهم ولا يوالونهم بل يبغضونهم ويعادونهم، ويلعنون من ظامهم. وهذه كتهم محشوة بالثناء على أهل البيت والدعاء لهم والترضي عنهم، وذم من ظلمهم، ولو ذهبنا نذكر نص كلامهم اطال الكتابجداً فتبين بما ذكرنا إن مذهب اهل السنة والجماعة هو الحقالذيلايجوز العدول عنه ، وان مذهب الرافضة والزيدية هو المخالف لكتاب الله وسنة رسوله ، ولما اجمع عليه اهل البيت النبوي . والله أعلم

#### فصل

## ﴿ فِي تَفْسِيرِ ﴿ قُلُّ لِا أُسَالِكُمْ عَلَيْهِ أَجِرًا الْالْلُودَةُ فِي الْقَرْنَى ﴾ ﴾

واما قوله ( واما أدلة السائل وحجته على ان معتمده وطريقـــه إلى جده عَيْمِيالِنَيْهِ أَهُلَ الحَقِي، أعنى أهـ ل البيت سلام الله عليهم في الكتاب والسنة . أما الكتاب فآيات قد أضاء نورها، أولها قوله تعالى (انمــا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) وقوله ( قل لاأسأ لكم عليه أجراً إلا المودة في القربي) ووجه الدلالة ان الله لايأمر بمودة من ليس على الحق \_ إلى آخره)

فيقال هذا من تمومهه على الجهال الذين لايميزون بين الحق والباطل، وليس كل من احتج بالقرآن يدل على ما احتجبه عليه و انما يعرف معاني القرآن والسنة أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم باحسان كابن عباس رضي الله عنهما وعلي بن الحسين ومن شابههم من أهل العلم الذين يعرفون مواد الله ورسوله

وقد صح عن ابن عباس انه فسر قوله تعالى ( قل لاأسأ لكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ) بان المراد بذلك أن يصلوا ما ينهم وبين رسول الله عليه من قرابة ويكفوا عنه الاذي ويدعوه يبلغرسالاتربه، كما قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن حمفر حدثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة

سمعت طاوسا عن ابن عباس انه سسئل عن قوله ( إلا المودة في القربى ) فقال سعيد بن جبير، قربى آل محمد. فقال ابن عباس عجلت ، إن النبي عن القرابة » بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة ، فقال «إلا أن تصلوا ما بيني و بينكم من القرابة » انفر د به البخارى . ورواه الامام احمد عن يحيى القطان عن شعبة به . قال ابن كثير : وهكذا روى عامر الشعبي والضحالة وعلي بن أبي طلحة والعوفي و يوسف ابن مهران وغير واحد عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي رواه الطبراني باسناده عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاأسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم و محفظوا القرابة التي بيني وبينكم » وروى الامام احمد باسناده عن ابن عباس عن النبي عنظية قال «لاأسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن تودوا الله و تنقر بو االيه بطاعته » هكذا روى قتادة عن الحسن البصرى عن ابن عباس مثله، وهذا كأ نه بطاعته » هكذا روى قتادة عن الحسن البصرى عن ابن عباس مثله، وهذا كأ نه اله قال : معني ذلك أن تودوني في قرابتي ، اى تبروهم وتحسنوا اليهم . قال ابن أنه قال : معني ذلك أن تودوني في قرابتي ، اى تبروهم وتحسنوا اليهم . قال ابن كثير: والحق تفسير الاكية بقول حبر الامة و ترجان القرآن عبدالله بن عباس كارواه عنه البخارى (واحته البخارى) ولا نفكر الوصاة باهل البيت والامر بالاحسان اليهم واحترامهم رواه عنه البخارى (الهنا والمناليهم واحترامهم رواه عنه البخارى (الهنا والمناله واحترامهم و واحترامهم واحترامه واحترامه واحترامهم واحترامه واحتراك والموروني والمور

<sup>(</sup>١) نع هذا هو الحق وما عداه باطل مخالف لنصوص القرآن القطعية الناطقة بان رسل الله تعالى بم يسألوا على تبليغ وحي الله ودينه أجر ابل صرحوا بان أجرهم على الله وحده كما تراه في قصص الرسل في سورتى هود والشعراء وغيرها وماكان خاتم النبيين بدعا من الرسل فما ينبني له وهو افضاهم ان يسأل قومه أجرا على تبليغ الدين ان يودوا قرابته وأكثر البنمر يسعون ويكدحون لاجل أرلي قرباهم وقد حكى الله تعالى عنه ذلك كما حكى عنهم في سور الانعام وبوسف والفرقان وسبا وص والشورى وفيها استثناء (الاالمودة في القرنى) وهو استثناء منقطع قطعا لئلا تختلف مع بقية الآيات التي جاءت على أصل العقيدة في سائر الرسل عليهم السلام . فعناها : لااساً لكم عليه أجرا مطلقاو لكن أسائر الاقربين . أجرا مطلقاو لكن أسائر الا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا)

واكرامهم، فانهم من ذرية طاهرة، وأشرف بيت وجد على ظهر الارض فخراً، وحسباً ونسباً. ولا سما اذا كانوا متمين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كاكان عليه سلفهم كالعباس وبنيه، وعلى وأهل بيته وذويه. ثم ذكر ابن كشير رحمه الله الاحاديث في وصية رسول الله عليلية بهموساقها من وجوه متعددة

#### فصل

و في نفسير (أنما يريد الله ايذهب عنكم الرجس أهل البيت) وتحريف الشيعة لما كو وأما قوله ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا) فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره . هذا نص في دخول أزواج النبي عَلَيْكِيَّةِ في أهل البيت لانهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحداً . إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح .

ومن تدبر القرآن لم يشك ان نساء النبي عَلَيْكَيْقُ داخلات في قوله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) لان سياق الكلام معهن (١٠) ولهذا قال

<sup>(</sup>۱) التحقيق المنبادر من الايات آنها في نساء التي وحدهن دون غيرهن واعا ذكر الضمير في قوله (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) لدخوله (ص) معهن في ذلك ولكون ما ريدمن التشديد علمن مذه الوصايا وحكمته هو تطهير بيته (ص) مما يدنسه بانحرافهن عن صراط التقوى (برأهن الله من ذلك) ومن المعلوم بالبداهة أن الرجل لا يلحقه من العار بارتكاب احد اولاد عمه لفاحشة ما مثل ما يلحقه باقتراف زوجه الفاحشة

حمد هذا كله ( واذكرن ما يتلي في بيوتكن منآيات الله والحكمة ) أي واعمان بما أنزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير و احدمن المفسرين وعائشة بذت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها أولاهن بهذهالنعمة ، وأحظاهن بهذه الغنيمة، فإنه لم ينزل على رسواه عَيْنَالِيُّهُ الوحي في فراش أمرأ ةسو اها، كما نص على ذلك رسول الله عِلْمُ اللهِ عَلَيْكُ . قال بعض العلماء لا نه لم يمزوج بكراً غير ها، و لم ينهمه مارجل في فراشها غيره ﷺ، فناسب أن تخص بهذه المزية، وأن تفردمهذه المرتبة العلمية والمقصود ان هذه الآية تذقض مذهب هذا المعترض وترد عليه وتنادي ببطلان مذهبه من وجوه كثيرة (منها) نها عامة في جميع أهل البيت كال العباس وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب ، وهو أنما يظن أن الراد بها آل على خاصة . ومنها أن أزواجه داخلات فيجملةأهلالبيت، وهم يزعمون انعائشة ومن معها من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مخطئون عاصون في فتالهم عليـــاً وأصحابه (ومنها) أنه ليس فيها دليل علىءصمة أهل البيت ، لان العلماء رحمة الله علمهم ذكروا أن الارادة في القرآن نوءان: إرادة شرعية دينية ، وإرادة قدرية كونية . فالاولى كقوله في هذه الآية ( أنما تريد الله ليـذهب عنكم الرجس أهــل الميت )وقوله ( بريد الله ليبين الم وجهديكم سنن الذين من قبلكم) الآية وقوله ( ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم ) وأخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين ويطهرهم، وفيهم من تاب ومن لم يتبومن تطهر ومن لم يتطهر، فلايكون فيها دليل على العصمة ولا الامامة (١)

وأما الارادة الكونية القدرية فكةوله (من برد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أزيضله يجعل صدره ضيقا حرجا) الآية. وقوله ( ومن برد الله فتنته فان تملك له من الله شيئا) وقوله ( وإذا اردنا ان نهلك قرية ) الآية () ومثله في حكمة الرخصة في الصيام ( ريد الله بكر اليسر ) الاية

وقوله (ونريد أن نمن على الذبن استضمفوا في الارض) الآية . وهــذه هي الكات التي لابجاوزهن بر ولا فاجر .

ولفظ (الرجس) أصله القذر، ويراد به الشرك كقوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الاوثان) وبراد به الخبائث المحرمة كقوله (أولحم خنزير فانهرجس) ونحن نقطع أن الله أذهب عنهم الرجس والخبائث، فمن تابوقع ذنبه مكفراً أو مغفوراً له فقد طهره الله تطهيراً،

فتبين بما ذكرنا ان الآيات التي احتـج بها قد أضاء نورها في بطلان ماذهب اليههذا المعترض وهو المطلوب

# فصل

### ﴿ فِي أَهُواء الشَّيَّمة فِي مَنَافِ أَحَادِيثَ آلَ البِّيتَ ﴾

وأما قوله (وأما الاحاديث فني الترمذي عن زيد بن أرقم قوله عليالية «اني تارك فيكم ما إن استمسكتم به ان تضاوا بعدي» الى أخره، وكذلك حديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد وأحمد، وكذلك حديث أبي ذر « مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه »الى آخره، وكذلك حديث ابن الزبير، وكذلك حديث أبي سعيد وغيره مما ذكر )

(فالجواب) أن يقال: قد تقدم الجواب عن حديث الثقلين وما في معناه قريباً ، وبينا انها لا تدل على مقصود هذا المعترض بل تدل على نقيض مقصوده وانها تدل على أن إجماع اهـل البيت حجة وانهم لا يجمعون على باطل، لان الله عصمهم من ذلك كما عصم هذه الامة أن تجتمع على ضلالة. وهذا قول طائفة من أصحاب احمد وغيره ، ذكره القاضي في المعتمد

ومن العجب قوله قال بعض أهل التحقيق انحديث الثقلين متلقى بالقبول

والامة مجمعة على صحة هذا الحديث. وهذا كذب ظاهر ، فان حديث زيد بن ارقم الذي في صحيح مسلم الذي فيه ذكر المقاين قد طعن فيه غير واحد من اهل العلم بالاحاديث والاخبار ، كأ بي حاتم الرازي وأبي داود السجستاني ، فأهل الحديث اختنفوا في صحته، فصححه بعضهم وطعن فيه بعضهم فضلا عن جميع الامة وأما الاحاديث الأخرى التي ذكرها فليست في دواوين الاسلام المعتمدة كالصحيحين والسنن الاربعة ، وانها يروبها بعض اهل الحديث المتأخرين الذين يروون الصحيح والضعيف والموضوع ، وعلى نقدير صحتها فليس فيها حجة على يروون الصحيح والضعيف والموضوع ، وعلى نقدير صحتها فليس فيها حجة على العصمة ولا على الامامة لانها عامة في جميع أهل البيت . ومعلوم أن بني العباس من أهل البيت وهم عند هذا المعترض من أنمة الجور والظلم ، فمدلول هذه الاحاديث يناقض مذهب هذا المعترض وأشباهه من أهل البدع والله أعلم

## فصل

وأما قوله (فلنرجع إلى الكلام على السؤال والجوب واظهار مافيه من خطا وصواب) وقوله في الجواب (اعلم أن قولنا في هذه الآيات وما أشبهها من آيات الصفات الواردة في القرآن العزيز والاحاديت الواردة في الصحاح وغيرها هو مذهب السلف الصالح ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين إلى آخره ، ثم قال معترضاً عليه : أقول قد تحجرت واسعاً . قل الله تعالى ( وما أرسله اله إلا رحمة للعالمين ) فقد جعلت سيد المرسلين الذي هو رحمة للعالمين رحمة لك ولاهل مذهبك ، وقد حملت سيد المرسلين الذي هو رحمة للعالمين رحمة لك ولاهل مذهبك ، وللمتسوين باهل السنة والجاعة خاصة ، وأضفته إلى رسول الله علي تضع أهل رضي الله عنهم وجملتهم سلفاً لك ولاهل محلتك ، فيا ابت شعرى أين تضع أهل بيترسول الله علي الله عنهم وجملتهم سلفاً لك ولاهل محلتك ، فيا ابت شعرى أين تضع أهل بيترسول الله علي الله عنهم و معاتبهم صلفاً لك ولاهل محلتك ، فيا ابت شعرى أين تضع أهل المسرول الله علي الله وتأولوا صفات الله على ما تقتضيه لغة العرب، فقد قال تعالى لما فسروا كتاب الله وتأولوا صفات الله على ما تقتضيه لغة العرب، فقد قال تعالى لما فسروا كتاب الله وتأولوا صفات الله على ما تقتضيه لغة العرب، فقد قال تعالى لما فسروا كتاب الله وتأولوا صفات الله على ما تقتضيه لغة العرب، فقد قال تعالى لما في التعتضية لغة العرب، فقد قال تعالى الما في الله على ما تقتضيه لغة العرب، فقد قال تعالى الما في ما تقتضيه لغة العرب، فقد قال تعالى الما في الما

(قرآنا عربياً غير ذي عوج) فلقد فرقت بين النبي عَلَيْنَا إِنَهُ وقطعت ماو صله الله ورسوله، وخالفت قوله عَلَيْنَا في قاله لعلي «اما<sup>(۱)</sup> تكون رابع أربعة: أول من يدخل الجنة أنا وأنت، والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذرياتنا خلف أزواجنا » أخرجه الثعلبي واحمد في المناقب، وفي رواية أخرى أخرجها بعد ذكر الذرية «وأشياعنا عن أيماننا وشمائلنا» إلى آخره

(فالجواب) أن يقال في هذا الكلام من الكذب والزور والظلم أنواع كثيرة (الاول) قوله قد تحجرت واسعاء قال الله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقد جعلت سيد المرسلين لذى هو رحمة للعالمين رحمة الك ولاهل مذهباك. وهذا كذب ظاهر على المجيب لانه لم يخص أحداً معينا بل أخبر ان . ذهبه في هذه الا يات وما أشبهها من الاحاديث مذهب السنف الصالح ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، فهذا كلامه صربحا في تكذيب هذا المعترض

(الثاني) قوله: فنسد جعلت سيد المرساين الذي هو رحمة للعالمبن رحمة لك ولاهل مذهبك ، وهذا أيضاً كذب ظاهر على المجبب لان ظاهر كلامه على صريحه يناقض ماذكره هذا المعترض ، وكل من اتبع كتاب الله وسنة رسوله من جميع الطوائف فهو عنده من أهل الرحمة الناجين، ولا يخالف في هذه المسئلة أحد من أمته عليه لامن أهل السنة ولا من أهل البدعة ، وانما الشأن في تحقيق هذه المدعوى بالعمل وقد قال تعالى في كتابه (ومن يطع الله والرسول ولا ولئك مع الذين أنهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدا والصالحين) الآية فدلت هذه الآية الناجين ان كل من أطاع الله ورسوله من الاولين والآخرين فهو من أهل الجنة الناجين ان كل من أطاع الله ورسوله من الاولين والآخرين فهو من أهل الجنة الناجين (الثالث) قوله و للمتسمين باهل السنة والجماعة خاصة. وهذا أيضاً كذب على المجيب، لان الذي ذكر المجيب على نقله هو عنه انه مادرج عليه رسول الله عيميالية

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ولعله « أما ترضى أن تكون الح» أو نحو هذا

وأصحابه والتابعون ومن اتبع سبيابهم من الاثمة وأهل الحديث وسائر العلماء الذبن لهم لسازصدق عندالامة، وهم أهل السنة. فهذا كلام المجيب بحروفه وهو ظاهر في كذبه وافترائه عليه، والمجيب يعلم ان كثيراً من أهل البدع يسمون أنفسهم أهل السنة والجاعة وليسوا كذلك بل هم مخالفون للسنة الثابتة عن رسول الله عليه ولجماعة أهل الحق، كالخوارج والممتزلة الذين بسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وهم في الحقيقة اهل ظلم وشرك.

وكذلك الروافض والشيعة الذين يسمون أنفسهم شيعة آل محمد وهم أعداء آل محمد في الحنيقة كما ان اليهود والنصارى يدعون اتباع الانبياء وينتسبون اليهم وهم أعداؤهم حقاً ، ولهذا المتحنهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية الكريمة لما ادعوا محبة الله ( قل إن كنتم تحبون الله فا تبعوني يحببكم الله ) الآية

(الرابع)قوله فياليت شعرى أين تضع أهل بيت رسول الله عَيْنَا في فند أخرجتهم عن ان يكون سلفهم جدهم عَيْنَا في و تابعيهم وهذا من أظهو الكذب والفجور على الحبيب، لان اهل بيت رسول الله عَيْنَا في هم أمّته وسلفه فيما ذكر لانه بين في كلامه أن مذهبه مادر ج عليه رسول الله عَيْنَا و أصحابه و تابعوهم إلى يوم الدين، فابن في هذا إنه أخر ج اهل بيت رسول الله عَيْنَا في من هذه الجلة، بل صريح كلامه أنهم داخلون فيمن انتسب اليهم، لان قوله واصحابه و تابعوهم إلى يوم الدين، يعم فيدخل فيه على وسبطا رسول الله عَيْنَا في وابن عباس وابوه العباس وغيرهمن اهل البيت الذين اتبعوا سلفهم الصالح، فكيف يقول هذا الكاذب الفاجر ان المجيب أخرجهم من هذه الجلة ؟

وأما توله فقدأخرجتهم عنأن يكون سلفهم جدهم عَيْمَالِيَّةُ واصحابه وتابعيهم لما فسروا كتاب الله وتأولوا صفات الله على ماتقتضيه لغة العرب فقد قال تعالى (قرآنا عربيا غير ذي عوج) فالجيب انما أخرج من هذه الجملة أهل البدع

والصلال الذين بكذبون على رسول الله عَيْنَاتُهُ و أهل بيته ، وينسبون اقوالهم الباطلة البهم، ويتأولون كتاب الله على غير تأويله وعلى غيرمافسره بهاالصحابة والتابعون، بل يحرفون الكلم عن مواضعه كفعل البهود والنصارى كالجهمية والمعـتزلة ، ومنشابههم من هذه الامة الخوارج والشيعة الذين يعطلون صفات الله ويصفونه بصفات المدومات، ومجحدون ماوصف الله به نفسه او وصفه به رسو له علياليَّه، او يتأ ولونه على غير مادل عليه عند علماء العربية .

والمقصود انه بين في كلامه ان المذهب الصحييح اصواب في مسألة الصفات هو مادرج عليه رسول الله عَيْنَالِيَّةِ وأصحابه ومن تبعيهم باحسان إلى ومالدين، والحق لايخرج عنهم. بل الحق يدور معهم حيث داروا ، لان الطرق كاما مسدودة إلى الله وإلى جنته إلا من طويقه صلوات الله وسلامه عليه وهــذا مجمع عليه بين فرق الامةوإنما الشأزفي تحقيق الدعوى وتحقيق المنتمول عنه صلوات اللهعليه عوالتمييز بين الصحيح والكذب، واهلالعلم كامهم من جميع الفرق يتفقون على أن طريقة اهل التُّ ويل مبتدعة ابتدعها أو أنَّل الجهمية والمعتزلة الذين أخذوها عن الصابئين من المشركين أعداء الاسلام، ولا تؤثر عن احد من السلف الصالح لاعن رسول الله ﷺ ولاعن اهل بيته ولا عن احد من اصحابه ولاالتابعيز لهم باحسان، ولما حدثت هذه البدعة في اواخر دولة بني اميه امر العلماء ـكالحسن البصريوغيره من اهل العلم \_بقتل من أبتدعها وهو الجعد من درهم، فضحي به الامير خالد بن عبد الله القسري بوأسط بالعراق، فخطبالناسوقال «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحايا كم فاني مضح بالجمد بن درهم ، انه يزعم ان الله لم يتخذ ابر اهم خليلا ،ولم يكام موسى تكاماً» ثم نزل فذبحه لانكاره الخلة والتكليم، وذلك ان اهل البدع يزعمون أن الله لايتكلم ولا يحب خلقه، ولا يخالل أحداً ،ويزعمون أن هذا من صفات المخــلوقين ، ويتأ ولون الآيات التي فيها ، إن الله يتكلم او يحب او يتخذ

أبراهيم خليلا على غير مدلولها كاذ كر ذلك أهل العلم من إهل التواريخ وغيرهم، فقد خالفت ماعليه رسول الله عليه والتابعون لهم إحسان ، واتبعت مبيل المبتدعة الضالين ، وذبمت طريقة رسول الله عليه المستدة واصحابه وكل من اتبعهم وزعمت أنها تقتضي التشبيه والتجسيم ، ومدحت طريقة جهم بن صفوان وجعد بن درهم ، وزعمت أنها هي الحق الذي بجب اتباعه ، ونسبتها بجهلك إلى رسول الله واهل بيته . وقد ذكر البخاري رحمه الله في كتابه (خلق أفعال العباد) قصة جهم بن صفوان وجعد بن درهم ، وكان جعد أخذ هذا المذهب عن الصابئين ، وأخذ ، عنه الجهم بن صفوان ، قال رحمه الله حدثنا قتيبة حدثني القاسم بن محمد بن حبيب بن الجهم بن صفوان . قال رحمه الله حدثنا قتيبة حدثني القاسم بن محمد بن حبيب بن أي حبيب عن ابيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله انقسري بو اسط في يوم الموضحي وقال «ارجعوا وضحوا تقبل الله منكم فاني مضح بالجعد بن درهم ، زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ، ولم يكلم ، وسي تكليما ، سبحانه و تعالى عما يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ، ولم يكلم ، وسي تكليما ، سبحانه و تعالى عما يقول المعد بن درهم علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه . قال ابو عبد الله بلغني ان جها كان بأخذ هذا الكلام عن الصائبة

#### فصل

وأما قوله: فلقد فرقت بين الذي عَلَيْكَا وقطعت ماوصله الله ورسوله. فهذا كذب وافترا على المجيب الإيمتري فيهذو قلب منيب، وذلك الأخيب قرر في كلامه مذهب السلف الصالح وهو ماعليه رسول الله وأصابه، وذكر الادلة على ذلك من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم . وأنما الذي قطعما أمر الله به أن يوصل وفرق بين رسول الله عَلَيْكِيْ هم أهل البدع والضلال الذين شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الهدى واتبعوا غير سببل المؤمنين ، فأو لئك يوليهم الله ما تولوا، ويصليهم جهنم وساءت مصيراً، ولو ادعوا اتباعهم ، وانتحلوا طريقتهم كذبا وافتراء عليهم

#### فصل

﴿ زَعُمُ الزَّيْدِي أَنَّ الْوَهَا فِي كَفُرَ مِنْ خَالْفَ مَذْهَبُهُ ، وَأَبْطَالُهُ ﴾

وأما قوله: أولم تدر انك ضلات وكفرت من خالف مذهبك استناداً إلى الاوزاعي الذي يدعي ان الحق معه ،وان التابعين أجمعوا على ما ادعاه

(فالجواب) أن يقال في هذا الكلام من الكذب والظلم والجهل أنواع كثيرة (الاول) قوله انك ضلات وكفرت من خالف مذهبك في مسألة الصفات فان الامة اختلفوا في هذه المسائل اختلافا كثيراً ولم يكفر بعضهم بعضاً ، وانما يكفرون من خالف نص كتاب أو سنة ، وقامت عليه الحجة واعتقد أن الحق خلاف ذلك . وأما نحن فلم نكفر أحداً بهذه الامور ، وانما كفرنا من أشرك خلاف ذلك . وأما نحن فلم نكفر أحداً بهذه الامور ، وانما كفرنا من أشرك بالله وعبد معه غيره وقامت عليه الحجة واستهزأ بالدين الذي جاء به محمد وسيالية من عند الله أو شيء منه أو كرهه وأبغضه . والادلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة كقوله تعالى ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) وقال تعالى لنبيه وسيالية والمن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) وقال وقال تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به وبغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقال تعالى ( ومن يشرك بالله فكأ نما خر من السهاء ) الآية . وقال تعالى ( قل أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهز ون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد اعانكم ) وقال تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم )

(الثاني) قوله استناداً إلى الاوزاعي الذي ادعى ان الحق معه لان الاوزاعي رحمه الله لم يدع أن الحق معه، بل ذكر ان مذهبه هو ما كان عليه رسول الله عليه أن الحق معهم لا يمتري في ذلك عليه التابعون. ومعلوم ان الحق معهم لا يمتري في ذلك مسلم. وإذا تنازع الناس في مسألة من المسائل الاصولية والفروعية فالصواب

والحقمع من كان الدليل معه كاثنامن كان

فانظر رحمك الله الى هذا الامام كيف حكى الاجماع في هذه المسئلة ؟ ولاخير فيما خرج عن إجماعهم ولو لزم انتجسيم عن السكوت عن تأويلها الهروا منه فانهم أعرف الامة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه . وثبت عن اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الرحمن الصابوبي انه قال « ان اصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك و تعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد بها رسوله وسلامية على ما وردت به الاخبار اصحاح ونقله العدول الثقات ، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفونها تكييف المشبهة ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية » وقد أعاذ الله اهل السنة من التحريف والتشبيه ، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتعزبه ، وتركوا القول بالتشبيه ، واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز وجل (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وبقوله تعالى (لم يله ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)

فتبين بما ذكرنا بطلان قول المعترض! استدلالك بما رواه الاوزاعي من الاجماع آحادي ولايجوز تكفير المسلمين إلا بقطعي المتن والدلالة

#### فصل

وأما قوله (انك ادعيت أن الذي تذهب اليه ترك التعرض لتفسير آيات الصفات، والاوزاعي روى خلاف ماتدعي فانه قل . كنا والتابعون نقر بان الله فوق عرشه. وإذا اثبت التابعون والاوزاعي الفوقية لله على العرش فقد فسروا(١) فكأنهم قالوا معنى قوله (الرحمن على العرش استوى) أي كان فوقه، وأنت تقول الك لا تتعرض لتفسير آيات الصفات، فما الجامع بين كلامك وكلام الاوزاعي والتابعين ? فكيف تستدل به على تكفير المسلمين ?)

(فالجواب) أن يقال هذا الكلام من المعترض مما يدل على جهله وقلة معرفته بكلام الأثمة ومرادهم، فان كلام الاوزاعي وغيره من أهل السنة معناه أنهم لا يفسر ون ولا يكيفون صفات الله كالاستواء على المرش والنزول والحبيء والغضب والرضا والحبة وغير ذلك من الصفات، فيقولون مثلافي الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف جهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كاقال الامام مالك ابن أنسر حمه الله، فقيل له ياأبا عبد الله (الرحمن على المرشاستوى) كيف استوى فاطرق مالك وعلاه الرحضاء ديه في العرق وانتظر القوم ما يجيء منه فرفع رأسه اليه وقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج، ومن أول الاستواء بالاستيلاء فذاك هو الذي فسر، وهذا تأويل الجهمية والمبتدعة الضالين وهم أممة هذا المعترض فذاك هو الذي فسر، وهذا تأويل الجهمية والبتدعة الضالين وهم أممة هذا المعترض فارقوا ماعليه أصحاب رسول الله عيناته وابتدعوا في الدين مالم يأذن به

<sup>(</sup>١) التفسير في اللغة المبالغة في توضيح مافيه خفا، وسهذا المعنى كان يذكره المتقدمون فقول الاوزاعي بعدم تفسير الصفات الالهية أنهم برونها على ظاهر ، دلول اللغة مع اعتفاد تنزيهه تعالى عن مشابهة خلقه

الله ، وبالدايل على أن مذهب السلف ماذكر نا انهم نقلوا الينا القرآن العظيم واخبار وسول الله عِيناتِين نقل مصدق لها يؤمن بها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات بتأويل ولاغيره ولا شبهوه بصفات المخلوقين اذ لو فعلوا شيئا من ذلك ليقل عنهم ولم يجزأن يكتم بالكلية ، اذلا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته ، لجريان ذلك في القبح مجرى التواطيء على نقل المكذب و فعل مالا يحل ، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا اذا وأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه و زجره ، تارة بالقول العنيف و تارة بالضرب وتارة بالاعراض الدال على شدة الكراهة لمسئلته ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه و تارة بالاعراض الدال على شدة الكراهة لمسئلته ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن التشابه أعد له عراجين النخل ثم أمر به فضرب ضر با شديدا وبعث به الى البصرة ، وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الاجرب لا يأتي البدريون فليس من الدين .

وثبت عن الربيع بن سليان قال سا لت الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله تعالى ، فقال : حرام على العقول أن تمثل الله تعالى ، وعلى الاوهام أن تحده ، وعلى الظنون أن تقطع ، وعلى النفوس أن تفكر ، وعلى الضائر أن تتعمق ، وعلى الظنون أن تقطع ، وعلى المقول أن تعقل الا ماوصف الله به نفسه أو على وعلى الخواطر ان تحيط ، وعلى العقول أن تعقل الا ماوصف الله به نفسه أو على السان نبيه عليلي . وثبت عن الحيدى أبي بكر عبد الله بن الزبير انه قال . أصول السنة فذكر أشياء - ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل (وقالت اليهود يدالله مغلولة غلت أيديهم ) ومثل (والسموات مطويات بيمينه) وما اليهود يدالله مغلولة غلت أيديهم ) ومثل (والسموات مطويات بيمينه) وما أشبه هذا من القرآن والحديث ولا نزيد فيه ولا نفسره . ونقف على ماوقف عليه القرآن والحديث ولا نزيد فيه ولا نفسره . ونقف على ماوقف عليه القرآن والسنة ، ونقول (الرحمن على العرش استوى) فمن زعم غيرهذا فهوجهمي فذهب الساف رحمة الله عايهم أثبات الصفات واجراؤها على ظاهرها

ونفي الكيفية عنها، لان المكلام في الصفات فرع عن المكلام في الذات واثبات الذات اثبات و جود لا اثبات كيفية ، وعلى هذا مضى السلف كالهم . ولو ذهبنا نذكر ما أطلعناعليه من كلام السلف في ذلك لخرج بنا عن المقصود في هذا الجواب، فمن كان قصده الجدال فمن كان قصده الجدال والقبل والمنال والمكابرة لم يزده التطويل الاضلالا. والله الموفق للصواب

#### فصل

### ﴿ فِي انْكَارُ الزَّيْدِي صَفَّةَ العَلَوُ وَالْفُوقِيَّةُ لِلَّهُ تَعَالَى وِالرَّدِ عَلَيْهِ ﴾

واما قوله(وأنت ايضا قد ناقضت كلامك بكلامك حيث فلت وذلك مثل وصف نفسه تبارك وتعالى بانه فوق السموات مستو على عرشه فقد فسرت كتاب الله واثبت لله صفة وهي الفوقية المستلزمة للتجسيم ، وليست الفوقية مذكورة في قوله (لرحمن على العرش استوى)

(فالجواب) أن يقبل قد ذكرنا ان تنسير الصفات الذي نفيناه في كلامنا ، وذكرنا نفيه عن السلف هو تأويل آيات الصفات وأحاديثها بتأويلات الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء والفوقية بالقهر ، واليد بالنعمة ، وما أشبه ذلك، ويفسرون المستواء المشبهة الذين يقولون استوى كاستواء المخلوق على سريره ، ويفسرون اليد بالجارحة كجارحة المخلوق فكل هذا من التفسير المردود المبتدع المحدث في الدين ، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف باسناد صحيح ولا ضعيف حتى ان المخالفين لهم في ذلك يقرون بان مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها امرارها كا جاءت من غير تعرض لتفسير او تأويل مع نفي التشبيه عنها ويقولون هذا أسلم . وأما مذهب الخلف فهو تأويلها وتفسيرها بمايليق بالله سبحانه ويقولون هذا أسلم . وأما مذهب الخلف فهو تأويلها وتفسيرها بمايليق بالله سبحانه فيصل الاتفاق من الموافق والمخالف على ان مذهب السلف ماذكر ناولله الحمد والمنة

وأما وصف الرب بالفوقية فقد صرحت الآيات الكريمات بذلك وكذلك الاحاديث الثابتة المتواترة ، وأجمعت عايه الامم عربهم وعجمهم لان الله فطرهم على ذلك إلا من شذ واجتالته الشياطين عن فطرته التي فمطره الله علمًا ، وهذا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عَلَيْكُ وعامة كلام الصحابة والتابعين ثم عامة كلام سائر الامة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر فيأن الله هو العلى الاعلى، وانه فوق كل شيء ، وانه عال على كل شيء ، وانه فوق العرش ، وانه فوق السماء مثل قوله ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفمه \_ إنيمتو فيكورافعك إلي - أأمنتم من في السماء ـ تعرج الملائكة والروح البــه ـ يخافون ربهم من فوقهم - ثم استوى على العرش ) في ستة مواضع إلى أمثال ذلك ممالا يحصى إلا بكافة باسبحان الله، كيف لم يقل الرسول عَلِيْكِيَّتُهُ بومامن الدهر ،ولا أحدمن سلف الامة: هذه الاحاديث والآياتلاتعتقدوا مادلتعليه لكن اعتقدوا الذي تقتضي مقاييسكم فانه الحق، وما خالفه فلا تعتقدوه وانفوه . ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في اصل دينهم لان مردهم قبـل الرسالة وبعدها واحد، واثما الرسالة زادتهم شقاء وضلالا، ونحن لم نصف الله بالفوقيــة وإنما هو سبحانه هو الذي وصف نفسه بذلك، فبطل قول المعرض وكلامه صربح بانه اتبع ماقاله الله ورسوله، وإن الله هو الذي وصف نفسه بذلك .

وأما قوله فقدفسرت كتاب الله فهذا كذب وافتراء على الجيب، يعرفه كل منصف ابيب، وهذا الممترض لايستحي من كثرة الكذب، نعوذ بالله من ارتكاب الهوى والتعصب على الباطل للذين يصدان عن اتباع الحق وإرادته.

وقوله: وأثبت لله صنة وهي الفوقية المستلزمة للتحسيم ـ كذب ظاهر، لان إثبات الفوقية لايلزم منه ذلك عند من قل به، والله سبحانه وتعالى اعلم من خلفه بما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ولكن هذا شأن أهل البدع والضلال، يردون ماجاء به الرسول عليه أنكروا تكليم الله لمور القبيحة، كما ان الجهمية أنكروا تكليم الله لموسى عليه السلام وغيره من خلقه، وزعموا ان القرآن مخلوق، قالوالان الكلام إذا أطلق على ظهره يلزم منه الجسم، وكذلك أ نكروا رؤية الله في الا خرة، وزعموا ان المرثيات لاتكون إلا جسما، ولهذا لما ظهرت الفتنة في امارة المأمون العباسي وامتحن العلماء بالضرب والحبس على أن يقولوا القرآن مخلوق، وأن الله لا برى في الآخرة، وجرى امورعظيمة، وقتلوا بعض العلماء، وضربوا الامام احمد لما امتنع من القول يذلك، ولما ناظره برغوث تلميذ حسين النجار بان الله لوكان متكلمالكان جسما، قال الامام احمد: لا أدري ما تقولون، ولكن أقول الله أحد الله الصمد لم يلاولم يوند ولم يكن له كفواً أحد) فأجابهم الامام احمد بطريقة الانبياء واتباعهم وهو الاعتصام بكتاب الله، وترك البدع والمقاييس التي بطريقة الانبياء واتباعهم وهو الاعتصام بكتاب الله، وترك البدع والمقاييس التي بأت بها كتاب ولاسنة والله سبحانه وتعالى أعلم

## فصل

وأما قوله( إن روايتك عن الاوزاعي مرسلة لم تذكر طريقها ولامخرجهاولا من صححها فكيف تكفر مها المسلمين ? )

( فالجواب ) ان يقال هذا المعترض لا يعرف معنى المرسل عند أهل الحديث ولا يميز بينه وبين المقطع أو العضل، لان هذا لا يسمى مرسلا ، وانحم المرسل ما أرسله التابعي عن النبي عَلَيْنِيْنَةُ وسقط الصحابي كما إذا روى سعيد بن المسيب أو الزهري او الحسن او مكحول وأمناهم عن النبي عَلَيْنِيْنَةٌ وأما مثل هذا فلا يسمى مرسلا وانما يسمى معضلا او منقطعاً . ويقال أيضا استنادنا في هذه المسئلة اليس إلى قول الاوزاعي خاصة ولا إلى قول من هو أجل من الاوزاعي ، وانما استنادنا في هذه المسئلة وأمثالها من صفات الله إلى نصوص الكتاب والسنة

واجماع أهل العلم من السلف الصالح ، فقد نقل الاجماع في هذه المسئلة غير واحد كما تقدم التنبيه عليه

وقوله: فلكيف يكفر بها المسلمين ? فياسبحان الله اكيف تفتري الكذب الظاهر على المجيب افقد بينا فيا نقدم اننا لم نكفر أحداً بالجهل في هذه المسئلة أعني تأويل آيات الصفات وأحاديثها ومخالفة ماعليه السلف ، ولا نكفر إلا من أنكر ماعلم مجيء الرسول عَيْسَاتُهُ به ضرورة

## فصل

وأما قولك (ان الاوزاعي الراوي لذلك الاجماع قد ناقض نفسه فقد حكى عنه الذهبي انه قال لانعلم أحداً ينسب إلى القدر من التابعين أجل من الحسن ومكحول رحمهما الله)

فالجواب: ان هذا الممترض لايعرف المناقضة لان اثبات القدر او نفيه من باب أثبات فعل العبد لله تعالى او نفيه، لامن باب تفسير الصفات وتأويلها. والذي ذكره الاوزاعي عن النابعين اثبات الصفات لله تبارك وتعالى وعدم تفسيرها وتأويلها، فأين في هذا مايناقض ماذكره الاوزاعي في قوله: كناوالتا بعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وقد رواه البيه في وغيره باسناده عن الاوزاعي

واثبات خلق الله تعالى للاشياء المحلوقة لاينازع فيه أحد من الناس حتى عبدة الاوثان يقرون بذلك كما أخبر الله عنهم بقوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقو لن الله فأنى يؤفكون ) وقوله (قلمن يرزقكم من السماء والارض — إلى قوله — ومن يدبر الامر ؟ فسيقولون الله فقل أفلا تنقون) وانما نازع من نازع من المعتزلة في فه لم العبد خاصة . فالمهنزلة ينكرون أن الله خلق أفعال العباد خيرها وشرها

وفي صحيح مسلم ان أول من قال ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما ذكر ذلك لعبد الله بن عمر تبرأ منه. واستدل على اثباته بما سمعه من رسول الله عليالية في اثبات القدر حين سأله جبريل عليه السلام عن الاسلام والايمان والاحسان، كا ذكر ذلك مسلم في اول كتاب الايمان من صحيحه. وكذلك ابن عباس ثبت عنه انه تبرأ ممن أنكر ذلك

ومن العجب قوله ( وأيضاً ينتقض بما روي عن عامر الشعبي التابعي انه قال إن أحببنا اهل الديت هلكت دنيانا ، وإن أبغضناهم هلك ديننا)

فأين المناقضة في هذا الكلام ياجاهل . وأهل السنة كلهم يحبون آل محمد مع اتباتهم لصفات الله تعالى التي نطق مها القرآن .

فان قلت ان أهل البيت ينكرون هـنه الصفات ، وبأولون ظواهر هذه الآيات طالبناك بصحة النقل عنهم بذلك. وهبهات لان أهل البيت لايفارقون كتاب الله ولا يخالفونه كا ورد في الحديث انه قل « وان ينترقا حتى بردا علي الحوض » كا تقدم في حديث زبد بن ارقم وغيره . وأنت لا تنكرن ظواهر الآيات والاحاديث المذكورة فيها صفة الرب بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، كالعلي الاعلى وانه فوق عرشه استوى ، وانه فوق عباده ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة انه فسر هذه الآيات بتفسير الممتزلة والجهمية الذي يذهب اليه هذا المعترض، ولا قلوا للناس اعلموا ان ظاهر هذه النصوص غير مراد فلا تعتقدوه فانه يقتضي المشبيه وانتجسيم ، بل سكتوا عن ذلك ووصى بهضهم بعضاً بالسكوت عنها ، وإنما فسرها وتأولها أهل الضلال والبدع وما أحسن ماقل عربن عبد العزيز ابن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون : عليك بلزوم السنة فانها لك باذن الله عصمة فان السنة انما حمات ليستن .هـا ويقتصر عليها ، وإنما سنهـا من قد علم ما في فان السنة انما حمات ليستن .هـا ويقتصر عليها ، وإنما سنهـا من قد علم ما في

خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به فانهم عن علم وقفوا، وببصرنا قد كفوا، ولهم كانوا على كشفها اقوى، وبتفصيلها كانوا أحرى، وانهم لهم السابقون. وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة. فلئن كان الهدى ماأنتم عليه لقد سبقتموهم، ولئن قلتم حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما محته فكره على ماتلقوه عن نبهم، وتلقاه عنهم من اتبعهم باحسان، ولقد وصفوامنه مايكني، وتكلموا منه بما يشفي، فن دونهم مقصر، ومن فوقهم مفرط القدقصر دونهم أناس فجفوا الموطمة آخرون فغلوا، وأنهم فيا بين ذلك الحلى هدى مستقيم دونهم أناس فجفوا الموطمة آخرون فغلوا، وأنهم فيا بين ذلك الحلى هدى مستقيم

#### فصل

## ﴿ فِي مَمَّالَةَ الْمَدَرُ وَاثْبَاتَ السَّالَ وَالْحَالَ أَهُلُ السَّنَّةُ لَهُ ﴾

وأما قوله ( وقد روي التكلم في القدر عن محمد بن سيرين وقتادة - إلى قوله - ومن تكلم في القدر فقد تكلم في الصفات، وسواء كان من جانب المعتزلة كالحسن ومكحول ومن ذكراو من جانب الاشمرية، فن التابعين من هو سلف للاشاعرة. وقلنا ان التكلم في القدر تكلم في الصفات إذ معناه عند الحسن ومكحول ان الله تعالى متصف بعدم خاق أفعال العباد اي لم يؤثر فيها، ومن أثبت لله خلق الافعال فقد وصف الله بأنه مؤثر فيها . وهذان الذهبان قد اشتهرا وشاعا في التابعين . فمنهم الذاهب مذهب المتزلة كالحدن ومكحول ومن ذكرنا ومنهم الذاهب مذهب الاشعرية)

( فالجواب ) من وجوه ( احدها) ان يقال : اثبات القدراو نفيه ليس من باب اثبات الصفات ولا تفسيرها عندا شبتين ولا عند النافين كما تقدم التنبيه عليه، وانحا ذلك من باب إثبات الفعل والخاق، فالمعتزلة ينفون ان الله قدر افعال العباد ويقولون ان الله لا يقدرها عليهم ثم يعذبهم عليها ، وأنما يكون ذلك ابتداء من

عند انفسهم، ويوردون على ذلكشبهات من الكتاب والسنة وأما السلف وأهل السنة ومن اتبعهمين أتباع الأئمة الاربعة من الاشعرية وغيرهم فيثبتون ان الله قدر افعال العباد وشاءها منهم، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد . ويستدلون على ذلك بالآيات القرآنية الصريحة في أن الله خلق العباد وأعمالهم كقوله تعالى ( والله خلفكم وما تعملون ) وقوله ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) وقوله ( ومن بهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له و ليأمرشداً ) وبالأحاديث الصحيحــة الصريحة المتواترة عن رسول الله عَيْثَالِيَّةٍ بأن الله قدر اعمال العبادوان كلاميسر لماخلق له كاقال تعالى (فأمامن اعطى واتتى وصدق بالحسني فسنيسر واليسرى \* وأمامن بخل واستننى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) ( الوجه الثاني ) ان يقال هؤلاء الذبن ذكرهم مع الممتزلة كالحسن وابن سيرين ومكحول كابهم قد صح عنهم الايمان بالقدر وإثباته موافقة لأهل السنة وان كل قد نسب إلى بعضهم موافقة المعتزلة فايس كلماينسب الى شخص يكون ثابتًا عنه، فليس مجرد نسبة بعض الناس اليهم ذلك يكون صدقًا. وذلك لان المعتزلة أنما اشتهر امرهم بعدموت الحسن البصري الانهم اعتزلوا اصحاب الحسن بعد موته فسموا المعتزلة لذلك وهم الذين يسمون القدرية لانهم ينكرون ان يكون الله تبارك وتعالى قدر افعال العباد وشاءها منهم . وغلاتهم ينكرون ان يكون الله علم ذلك، ومن أنكر علم الله بذلك فند كفر عند أنمة إهل السنة، ولهذا قال من قال من أئمة اهل السنة : ناظروا القدرية بالعلم فان أنكروه كفروا وإن

(الثالث) ان اهل السنة الذين حكينا مذهبهم في الصفات وانهم لا يتمرضون له ابتفسير ولا تأويل بل يثبتونها صفات لله ، ولا يلزم من إثباتهم الصفات لله انهم يفسرونها او يتأولونها كا انهم وغيرهم يثبتون لله ذاتا وفعلا وحياة وقدرة

أقروا به خصموا

ولا يكيفونها ولا يفسرونها بل يثبتون ما أثبته لنفسه ،ويسكتون عما سكت عنه ، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات ، ومذهبهم وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ، فلا يتأ ولونها تأ ويل المبتدعة ، ولا يشبهونها بصفات المخلوقين . وقد قال تعالى ( فهدي الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقم )

(الوجه الرابع) ان هذا المعترض جزم في كلامه بأن الحسن ومكحولا ومن ذكر معهم قد ذهبوا مذهب المعترفة . وهذا كذب ظاهر عليهم عفان كان مراده ان هؤلاء نسب اليهم القول بذهب المعترفة فقد بينا أن مجرد نسبته اليهم لايلزم منه صحة ذلك عنهم ، والمنقول عنهم في ذلك من موافقة أهل السنة والجاعة في أبنات القدر والايمان به هو الثابت عنهم . وأنت تعلم أن كثيراً من الناس قد نقل عن علي رضي الله عنه وأهل البيت أشياء كثيرة ونسبوا اليهم أقوالا قدير أهم الله منها ، والرسول علي في قد نسب اليه اقوال كثيرة وأهل العلم بعر فون انهام كذوبة عليه . ومن هؤلاء المذكورين من تمكلم في شيء من القدر ثم رجع عنه كوهب ن منبه كاقال الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيبه ، قال احمد بن منبه ، فلما صلوا العشاء مسمعت أبي يقول «حج عامة الفقهاء سنة مائة وحج وهب بن منبه ، فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن بن ابي الحسن وهم يريدون أن يذاكروه في باب من الحمد ، فا زال فيه حتى طلع الفجر ، فا فترقوا ولم يسائوه عن شيء » قال احمد وكان يتهم بشيء من القدر ورجع

وقال حماد بن سمامة عن أبي سنان قال سمعت ابن منبه يقول كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الانبياء في كلها : من جعل الى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر . فتركت قولي .

فتبين بما ذكرنا أن جزم هذاالمعترض بأن هؤلاء الأعمةالمذكورين يقولون بمقالة المعتزلة كذب ظاهر ، وقول بلا دليل ( الوجه الخامس ) ان من المعلوم عند أهل العلم ان أول من تكلم في آيات الصفات وأجاديثها بهذه التأويلات الباطلة المخالفة للظاهرهم المعتزلة والجهمية خاصة . وأما الصحابة والتابعون لهم باحسان فكلهم متفقون على الايمان بها ، والسكوت عنالبحثءن كيفيتها

#### فصل

وأما قوله (فمن أعجب ماسمممنا قولك بأن مذهبك الذي درج عليه رسول الله عَلَيْتُهُ كَاهُومُهُ كُلامَكُ فَانَ أَهُلَ السَّمَةُ وَالْجَاعَةُ هُمُ الذِّينَ مَاوًا كَتَبِّهُم بروايات التجسيم لله تعالى والكيفية في الصفات، وفسروا صفاته، فلو ادعيت ذلك التنزيه على ما في نفسك لكان أحسن من تحجر الواسع الذي يريد قومك من أهـــل السنة والجماعة ، فاسمع ما رواه السيوطي في الدر المنثور قـل : أخرج ابن جرير والحاكم ‹''وابن مردويه « أنموسي عليه السلام لما كله ربه أحب أن ينظر اليه فسأله فقال (لن تر أيو لكن انظر إلى الجبل) قال فحن حول الجبل الملائكة وحف حول الملائكة بنار،وحف حول النار علائكة ،وحف حولهم بنار،ثم تجلىربك للجبل ، تجلى منهمثل الخنصر ، وجعل الجبل دكافخرموسي صعقاً » إلى آخر الحديث الذي في تفسير قوله تعالى ( قال رب أرنبي أنظر اايك) ثم ذكر حديث ابن عباس . معو مانقدم . وكذلك أخرج ابو الشيخ عن ابيهريرة عن النبي عَلَيْكُمْ قَالَ « لما مجلى الله لموسى كان ينظر إلى دبيب الممل في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فر اسخ» فهذا في التجسم والتكييف

(فالجواب) أن يقال :كلام هذا المعترض يدل على رسوخه في الجهل العظيم، واتباعه لأهل البدع والضلال ، وعداوته لله ورسوله وعباده المؤمنين ، وذلك

<sup>(</sup>١) راجَّت المستدرك للحاكم في تفسير قوله نعالى ( فلما تجلى ربه للجبل ) فلم أجده في المستدرك وهو من رواية ابن اسحاق عن بني إسر ائيل اهمن هامش الاصل

ان مثل هذا الذي زعم انه تجسيم وتكييف قد ورد ما هو مثله أو أبلغ مندفي كتاب الله وفي الاحاديث الثابة عن رسول الله عليالية عفاذا كان هذاعنده تجسيم وتكييف فلازم كلامه ان الله وصف نفسه بالتجسيم والتكييف ،وكذلك رسوله عليالية ومن زعم هذا فقد انسلخ من العقل والدبن .

فاسمع الآن ماذكر الله في كتابه . قال الله تعالى (هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظالل من الغام والملائكة )وقال تعالى (هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك أو ياتي بهض آيات ربك ) وقال تعالى (ثم استوى على المرش) في ستة مواضع من كتابه العزيز . وقال تعالى (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هي تمور \*أم أمنتم من في الدياء أن يرسل عليكم حاصباً) ووصف نفسه بانه يحب عباده المؤمنيين . وكذلك وصف نفسه بالفضب والسخط في غير آية من القرآن . وكذلك وصف نفسه بانه سميع بصير ، وبان له يدبن كقوله تعالى ( لما خلقت بيدي )وقوله ( بل يداه مبسوط تأن) وبأ نه يقبض الارض يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عايشركون

وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَيْمَالِيَّةُ « ان الله يقبضالارض يوم القيامة ويطوي السمو ات بيمينه ثم يهزهن بيده ،ثم يقول أنا الملك أين ملوك الارض » وقال تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة وقد أمرنا الله بتدبر القرآن و تفهمه

اذا تبين هذا فقد أوجب الله تصديق الرسول عَيَّالِيَّةٍ على كل مسلم فيما أخبر به عن الله من أسمانه وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة اثنابتة عنه ، كاكان عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ، فإن هؤلاء الذين تلقوا عنه القرآن كممان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم قد أخبروا أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَلَيْكِيَّةٍ

عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا مافيها من العلم والعمل ، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعا. ولم يقل الرسول عليات وما في معناها من الدهر ولا أحد من أصحابه فيا بافنا أن ظواهر هـ ذه الايات وما في معناها من الاحاديث تقتضي التشبيه والتكيف والتجسيم فلا تعتقد وها، بل أولوها على التأويلات الستكرهة كايقول من يقوله من الجم مية والرافضة وغيرهم من أهل البدع والضلال بل أطلقوا هذه النصوص وبلغوها لجميع الخلق، ومعلوم أن في زمانهم الذكي والبايد من أهل البادية والحاضرة والرجال والفساء فلم يقولوا لاحد منهم لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص ولافسر وها بما يخالف ظاهرها

فهذا سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ومن اتبعهم باحسان الى يوم القيامة، ومن أعرض عن ذلك واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ماتولى واصلاه جهنم وسأت مصيرا

#### فصل

## ﴿ فِي شبهة تأويل بمض الساف للصفات ﴾

وأما قوله (وأما تفسير الصفات وتأويلها فروى أيضا السيوطي في الدر المنثور في قوله تعالى (وهو شديد المحال) قال اخرج ابن ابي علم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى (وهو شديد المحال) قال شديدا نقوة وعنه أيضا: شديد المكر والعداوة وأخرج ابن جرير عن علي وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا: شديد الحول. وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: شديد الاخذ وأخرج ابن أبي علم عن مجاهد قال: شديد الانتقام وأخرج أبو الشيخ عن على قال: شديد المحتمد وأخرج عبد الرزاق وابن ابي عاتم وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة شديد المحال شديد القوة والحيلة انتهى .

قال المعترض فهؤلاء الاجلة من الصحابة وانتابعين قد روى عنهم من هو إمام في حزبك وسلفك السيوطي ما ترى من تفسير الصفات وتأويلها بل روى التجسيم عن سيد المرسلين عليه وقد اشتهر اشتهار الشهس في كتب قومك وسلفك حديث «سترون ربكم كالقمر ليلة البدر » فهل بعد هذا التكييف من بلاء وعي السالمة من نرغات الشيطان

(فالجواب) من وجوه كثيرة (أحدها) أن يقال ماذكرت من رواية السيوطي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين ايس من باب تفسير الصفات وتأويلها الذي ينكره أهل السنة والجاعة ، بل فسروها على ظواهر الآيات ووصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله على الله تعالى فاينفعلوا فعل الجاهلية عليك أيها المعترض وعلى أشباهك المنكرين لصفات الله تعالى فلي يفعلوا فعل الجاهلية النفاة الذين لم يثبتوا لله صفة ولا فعل الممثلة المشبهة الذين يشهون صفاته بصفات خلقه النفاة الذين لم يثبتوا لله صفة ولا فعل الممثلة المشبهة الذين يشهون صفاته بصفون الله بأنه شديد القوة ، وكذلك شديد المكر ، وشديد الاخذ ، كما وصف نفسه بذلك في غير شديد القوة ، وكذلك شديد المكر ، وشديد الاخذ ، كما وصف نفسه بذلك في غير أله والله خير الله والله خير واله والله خير الله والله خير وانه لغفور رحيم) وقال (ان الله هو الراق أو المروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) فيمر ون وانه لغفور رحيم) وقال (أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) فيمر ون هفات الخلوقين . هذا مجمع عليه بينهم ولله الحد والمنة والمنة

فاين في هذا مايدل على أنهم أولوا صفات الله بتأويلات الجهمية والمعتزلة والرافضة ومن نحانحوهم ممن أزاغ الله قلبه واتبع المتشابه وترك الحسكم؟ كما قال تعالى (فأ ما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ماتشا به منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايم ورياه الالله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندر بناوما يذكر الاأولو الالباب \*

ربنا لاتزغ قلوبنا بمد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) جملنا اللهوسائرإخواننامجن بقول هذه المقالة التي علمنا الله إياها، وأعاذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين.

قاما المفضوب عليهم فيتركون الحق ولا يريدونه مع معرفهم به وأما الضالون فالجهال الذين جهلوا الحق فلم يعرفوه بل علوا على جهل وذكر المفسرون ان المراد من المفضوب عليهم اليهود لانهم عرفوا الحق معرفة تامة وتركوا اتباعه. والمراد بالضالين النصارى لانهم عبدوا الله على جهل ، وقد نزه الله نبيه عن هذين الوصفين فقال تعالى ( والنجرإذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى)

وقد قال سفيان بن عبينة وغير واحد من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من النصارى

(الوجه الثالث) ان يقال: قوله بل قد روي التجسيم عن سيد المرسلين \_ كذب ظاهر، لان السيوطي وغيره من اهل السنة ينفون عن الله مشابهة المخلوقات ومما ثلة الاجسام الصنوعات، فان قال: ان لازم كلامهم يقتضي التجسيم والتشبيه. قلنا همذا ممنوع عند اهل السنة، فنهم يقولون: إن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وإثبات رؤيته تعالى لايقتضي ذلك ولا يلزم منه التجسيم ، ولكن هدذا شأن اهل البدع والضلال، بردون كتاب الله وسنة رسوله بهذه الخرافات الباطلة، والجهالات والضلالات الكاذبة الفاسدة

( الوجه الرابع) إن يقال: القرآن مملوء من صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى ، وقصص الانبياء المتضمنة لا ثبات "صفات والافعال الاختيارية لله تبارك وتعالى ، كالمجيء والمناداة والتكلم والقبض والبسط والغضب والرضا. أفيقول مسلم أو عاقل إن الله وصف نفسه بالتجسيم وانتكييف ؟ أو وصفه به رسله وأنبياؤه؟ ذذا قلتم أن لازم تلك النصوص إثبات التجسيم والتكييف ، فهذه النصوص

الواردة فيالقرآن أباغ منها فيما ذكرتم . سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ولازم هذه المقالة أن ظواهر القرآن والسنة تجسيم وتكييف

(الوجه الخامس) ان يقال: قوله قد اشتهر اشتهار الشمس في كتب قومك وسلفك حديث « إنكم سترون ربكم » الخ فيقال: هذا حق وصدق توانرت به الاحاديث عن رسول الله على إلا على ذلك آيات كثيرة من القرآن كة وله (لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاليف الحبير)

ووجه الدلالة من هذه الآية المكرية: انه سبحانه نفي إدراك الابصار الهو أثبت له إدراكها ، و نفي الادراك لايستازم نفي الرؤية ، ففهوم الآية ان الله يرى ولا يدرك ، و بما ذكرنا فسر الآية حبر الامة و ترجمان القرآن عبيد الله بن عباس رضي الله عنها كا روى ذلك أثمة اتفسير عنه، كابن جرير و ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قل : رأى محمد ربه ، فقات: أليس الله يقول (لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار ألا يقال الإبصار ألا يقال عكرمة لمن قل الاية ، فقال لي : لا أملك ، ذلك نور إذا تجلى بنوره لابدركه وهو يدرك الابصار أنست ترى الساء ؟ قال بلي ، قل شيء ، قال عكرمة لمن قل الابتدركه الابصار أنست ترى الساء ؟ قال بلي ، قل فكلها ترى (١) ولابن أبي حاتم بسنده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عليات في قوله (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار) قال : لو أن الجن والانس في قوله (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار) قال : لو أن الجن والانس والشياطين والملائك منذخلة و الي أن فواصفو اصفا واحداً ما أحاطو ابالله عن وجل هويدل على ذلك قوله تعالى ( وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فسرها أثمة التفسير بان المراد بذلك أن المؤمنين برون ربهم يوم الميامة . ولهذا قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله في كتاب الرد على لزنادة و الجمهية :

﴿ باب بيان ماجحدت الجهمية ﴾ ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )

<sup>(</sup>١) يعنى أنها لوكانت ترى كلها لـكانت رؤيتهاادراكا فانالادراك هوالاحاطة فنني الادراك لايستلزم نني الرؤية التي دون الاحاطة بالمرئي

فتلنا لهم: لم أنكرتم انأهل الجنة ينظرون إلى ربهم? فقالوا: لاينبغي لأحدأن ينظر إلى ربه لان المنظور اليه معمول موصوف. فقانا لهم: أايس الله يقول (إلى ربها ناظرة)؟ فقالوا إنما معناه إنها تنظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعلهوقدرته، ونلوا آية من القرآن (ألم تو إلى وبك كيف مد الظل) المعنى: ألم تر إلى فعل ربك. فغلنا ان فعل الله لم بزل العباد برونه ، وإنما قال ( وجوه بومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فقالوا انما تنتظر الثواب من ربها، فقلنا إنها مع ماتنتظر من الثواب هي ترى ربها. فقالوا إن الله لايرى فيالدنيا ولا فيالآخرة، ونلوا آية مرالمتشابه من قوله جل ثناؤه ( لاتدركه الابصار ) وقد كان النبي عَلَيْكَالِيَّةِ يمرف معنى قول الله ( لاتدركه الابصار ) وقال « إنكم سترون ربكم» وقال الله اوسيعايه السلام (لن تراني) ولم يَهَلَ لَنَ أَرَى ، فأيهما أُولَى أَن يَتَبِع ? النَّبِي صلى الله عليــه وسلم حين قال «انكم سترون ربكم» ام جهم حين قال: لا أرون ربكم ? والاحاديث في ايدي أهل الدلم عن نبي عَلَيْكُ أَنْ أَهُلَ الْجُنَّهُ مِرُونَ رَبِّهُم ، لا بختلف أَهُلَ العَلْمُ في ذلك . ومن حديث سفيان عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد في قول الله (اللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : النظر إلى وجه الله . ومن حديث ثابت البناني عن عبدالرحن بن اليليلي قال «اذا استقر أهل الجنة في اجنة نادى منادى: يا أهل الجنة ان الله قدأذن لَكُم في الزيارة ، قال فيكشف الحجاب فينظر ون إلى الله لا إله إلاهو» وأنا لنرجو أن يكون جهم وشيعته ممن لأينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله لان الله قال للكفار (كلا أنهم عن ربهم يومشـــذ لمحجوبون ) فاذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر ﴿

فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثــل جهم وشيعته وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع . انتهى كلام احمد بحروة، ولفظه

وهذا الكتاب الذي نقلت منه هذا الكلام رواه عن احمد أنمة أصحابه

وهو مشهور عند العلماء. وفي هذا مايبين ان هذا الممترض أتبع قول جهم وشيعته وترك ماعلمه رسول الله عِيْمَالِيَّةٍ وأهل بيته وأصحابه

ومن العجب انه يدعي ان الامام احمد هو امام الشيعة عند الحقيقة وقد خالف مذهبه في هذه المسئلة وغيرها من مسائل أصول الدين، فكيف بمسائل الفروع ؟ وأعجب من هذا قوله ان رواية هذا الحديث أعني حديث الرؤية وما شابهه تدكيين وعاء وضلال، فاذا كان موسى عليه السلام قال لربه (أرني أنظر اليك)أفيسال موسى عليه السلام ماهو تدكييف ونجسيم وعماموضلال ؟ وبكون موسى عليه السلام لايمر ف ما يجوز على الله وما يمتنع عليه ويمرف ذلك جهم وشيعته ؟ فلا إلا الله ما أقبح هذا الجهل وأبعد دعن السداد والصواب عند اولي الا اباب! العمل فلا إلا الله ما أقبح هذا الجهل وأبعد دعن السداد والصواب عند اولي الا اباب! شبه حيث قال (تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك) وكذلك موسى عليه السلام حيث قال (رب أرني أنظر اليك) وكذلك جهم ذكر البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العماد بسنده ان جهما قرأ في الصحف ، فلما أتى على هذه الآية في الوسن استوى) قال والله لو قدرت لحدكتها من المصحف

وذكر ابوالحجاج المزي في (كتاب تهذيب المكال في معرفة الرجال) ان عرو ابن عبيد شيخ القدرية قال في حديث الصادق المصدوق المخرج في الصحيحين وغيرهما من كتب الاسلام عن عبد الله بن مسمود قال حدثنا رسول الله ويتالين وهوالصادق المصدوق «إن خلق أحدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما نطفة » الخفقال: لو سمعت الاعش يقول هذا لقلت له كذبت ، ولو سمعت زيد بن وهب يقول دلك لقات له كذبت ، ولو سمعت ابن مسمود يقول ذلك ماقبلته ، ولو سمعت رسول الله عليالية يقول ذلك لرددته ، ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت ليس على مذا أخذت ميثاقنا . او كلاما هذا معناه . فنسئل الله العظيم المنان ان ليس على مذا أخذت ميثاقنا . او كلاما هذا معناه . فنسئل الله العظيم المنان ان ليس على مذا بعد إذ هدانا وان يهب انا منه رحمة انه الونعاب

# فصل

وأما قوله (واركب السفينة وادخل من باب حطة ، حتى تدخل بنور قلبك، حقيقة عاقبة أمرك، وماحصلت عليه من التكفير الهسلمين بسبب الاستناد والركون إلى سلفك، والمتسمين باهل السنة والجاعة ، والحال انهم قد نقضوا غزلك ، فدينا أنت تأوي إلى كهفهم من أنهم لا يفسرون ولا يؤولون آيات الصفات، اذ جاءوك بلد لهات من التجسيات والتأويلات ، ورووها عمن ركنت إلى اجماعهم وهم التابعون الذين رووه لك عن الاوزاعي فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سل لراعد ، وانظر هداك الله و تدبر فانك تخوض في بحر الغرق، وهو تدكفير أهل الاسلام ، ولم تأو إلى ركن شديد ، ولم تركب سفينة نوح ، فقد أردت أمل الاسلام ، ولم تأو إلى ركن شديد ، ولم تركب سفينة نوح ، فقد أردت مربح التجسم والتكييف)

(فالجواب) ان بقال: قد تقدم ما يبطل دعواك فيا ذكرت في هذا الكلام بما فيه كفاية ولله الحد والمنة .

وهذا الكلام فيه أنواع من الكذب و الزور والبهتان يتضح لكل من له أدنى بصيرة من علم وإيمان (منها) قوله وما مصلت عليه من تكفير المسلمين، فأبن في كلام الحبيب أنه صرح بتكفير السلمين .

(الثاني) قوله والحال انهم قد نقضوا غزلك، فأين فيا ذكرت عنهم أيها الجاهل في المقض على المجيب، وقد بينا ان كلامهم موافق لما ذكره المجيب لامخالف له، وانما فيه النقض عليك وعلى سلفك من المعتزلة والجهمية الذين ينغون صفات الله ويعطلونها عن حقائقها

(الثالث) قوله: فبينا أنت تأوي إلى كهفهم من الهم لايفسرون ولايؤولون آيات الصفات، إذ جاءوك بالمدلهات من التجسمات والتأويلات وهذا أيضاً من أظهر

المكذب والفجور عليهم، لان جميع ماذكره عنهم لأيدل على التجسيم ولا التأويل الباطل بوجه من الوجوه، وانما يدل على انهم يصفون الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهم قد صرحوا بذلك وتحملوا اثمه عنك وعن سلفك طاعة لربهم ومعبودهم ونبيهم عليتين كا قال القائل:

وعيرها الواشون اني أحبها وتلك شكاة ظاهرعنك عارها ويقال لهذا وأشباهه من أهل البدع والضلال: اءنتم اعلم ام الله؟

(الرابع) قوله: فانك تمخوض في بحراافرق وهو تدكيمبر أهل الاسلام في قال أن في كلام الحبيب انه كفر أحداً من المسلمين بتأويل آيات الصفات وأحاديثها ? أما تستحي من كثرة الكذب و ترداده في السطر الواحد و لاثنين والثلاثة والاربعة من كلامك ? اما عندكم رجل رشيد يتصح هذا الجاهل و بستر عورته إذا كشفها? ( الخامس ) قوله ولم تأو الى ركن شديد ولا ركبت سفينة نوح . وهذا

أيضاً من الكذب والزو والبهتاز، لان المجيب قد اوى إلى ركن شديد وركب سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنهما غرق، وقد احتج في كلامه

بكتاب الله وسنة رسوله وبما اجمع عليه السلف الصالح من صدر هذه الامة

(السادس) قوله: وقد أردتان تنزه ربك بما يلزم منه التجسيم كذب ظاهر لانا قد بينا إن مارصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله حق وصدق وصواب ولازم الحق حق بلا ريب، ولا نسلم أن ذلك يلزم منه التجسيم، بل جميع أهل السنة المثبتة للصفات ينازعون في ذلك ويقولون لمن قل لهم ذلك لايلزم منه التجسيم كا لايلزم من أثبات الذات لله تعالى، والحياة، والقدرة، والارادة، والكلام مقلم وتكييف عند المنازع

ومعلوم ان المخلوق له ذات ويوصف بالحياة والقدرة والارادة والكلام ومع هذا لا يلزم من إثبات ذلك لله تبارك وتعالى إثبات التجسيم والتكبيف تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا

ومعلوم ان هذه الصفات في حق المخلوق إماجو (هر وإما أعراض . وأما في حقه تبارك وتعالى فلا يعلمها إلا هو ، بلا تفسير ولا تـكييف

(السابع) قوله: إذ جاء قومك بالقرافر وهوصر يحالتكييف والتجسيم، لان ما ذكره عن اهل السنة ليس فيه تصريح بالتجسيم وانما يقول المخالف انه يلزم منه ذلك ، وقد تقور عند علماء الاصول وغيرهم ان لازم المذهب ليس بمذهب، وهو نفسه ذكر أن ذلك يلزم منه انتجسيم ومنازعه يقول لا يسلم له ذلك ثم في آخر كلامه ، في موضع واحد يقول وهو صريح التجسيم وليس فيا ذكره عن الحبيب ولا عن سلفه من أهل السنة ماهو صريح في ذلك ، والصريح في ذلك أن يقول القائل: أن لله جما كما يقوله بعض أثمة الرافضة كهشام بن الحميم وغيره من أهل القائل:

فاتق الله أيها الرجل واحذر ان تكون من الذين يفترون الكذب وقد قال تعالى ( انما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأو لثك همالكاذبون)

### فصل

وأما قوله جوابا عن كلام الحبيب وهو مادرج عليه رسول الله عَلَيْكُمْ فنقول (هات لنا حديثا واحداً عن رسول الله عَلَيْكُمْ قطعي الدلالة متواتر المن أو متاقى بالقبول عند الامة بان رسول الله عَلَيْكُمْ منع من تفسير آيات الصفات وتاويلها حتى يكون حجة لك على من خالفك في تكفيرك له . وأما انه عَلَيْكُمْ لم يتمرض للتفسير والتأويل فانه لا يكفيك في تكفير المسلمين، مع انا قد ذكر نالك ان قومك قد رووا عنده عَلَيْكُمُ التفسير والتأويل والتجسيم، فاختر لنفسك ما على ولا حول ولا قوة إلا بالله)

( فالجواب ) من وجوه (أحدها) ان يقال : ان الحبيب قدد كرمن الإدلة القاطعة من الكتاب والسنة ان الله وصف نفسه بالاستواء واليدين والمجبيء والرضا والسخط

والغضب والمحبة وغير ذلك من أسمائه الحسنى ، وصفاته العلميا، مايشني ويكني لمن أراد الله هدايته

(اثاني) انه لم يدعان معه دليه الاحديثاقطي الدلالة بأن رسول الله والله منع من تفسير آيات الصفات وتأوياما حتى يقل له هاتما ادعيت واعا دعواه ان آيات الصفات وأحاديثها قد وردت في الكتاب والسنة ، ولمقاها رسول لله عليه وأسحابه والتابعون لهم باحسان بالقبول والتصديق والإيمان . ولم يرد عن أحد منهم لا باسناد صحيح ولاحسن انهم فسروا ذلك أو قل الرسول أو أحد من أصحابه الذاس لاتعتقدوا ظواهر هذه النصوص بل تأولوها على ماتقتضيه عقولكم ومقابيسكم ، بل سكتوا عن ذلك وأمروا بتبليغ القرآن والسنة ، وان رسول الله عليه الله والله لنبيا عليه الله الرسول بلغ ما أول البلغ وعلينا الحساب ما على الرسول الله عا أول البلاغ وعلينا الحساب ما على الرسول الله البلاغ وعلينا الحساب ما على الرسول الإلا البلاغ )

(الثالث) انك قد أقررت انه صادق في هذه الدعوى بتولك: وأما انه والتأول فانه لا يكفيك فقد صرحت بأنه علي التخويل والتأول فانه لا يكفيك فقد صرحت بأنه علي التخويل والتأول فانه لا يكفيك فقد صرحت بأنه علي التعرض لها بتفسير ولا تأويل ،وهو المعالوب ، فاذا كان رسول الله علي وأصحابه قد درجوا على ما ذكره المحبيب من إمرارها كما جاءت من غير تعرض لها بتفسير ولا تأويل ،وقد أقررت بذاك ولم تذكره أفلا يسعك ماوسع رسول الله من المدبين كابي بكر وعمر وعمان وعلى وأولاده والعباس والمعسن والحسن المناعلي وأخاهما محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس والحسن والحسن ابنا على وأخاهما محمد بن الحنفية وعبد الله بن جمفر وعلماء العترة رضي الله عنهم ? فلا وسع الله لمن لا يسعه ما وسعهم فانهم أثمة المتقين ، وهداة الغر الحجلين . وقد قل تعالى في سورة المائدة وهي من آخر انقرآن نزولا (اليوم أكملت له كم دينكم وأغمت عليكم نعمي ورضيت

وثبت في الصحيحين أن رسول الله ويتالين قال «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي حديث آمرة لله و كنكم على المحجة البيضاء ليلها كنها رها لا ينه عنها بعدي إلا ها لك و وال أبوذر «لقد توفي رسول الله و يتيلين ومامن طائريقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علماً » وفي صحيح مسلم و جامع الترمذي وغيرهما عن سلمان انه قبل له: قد علم كم نبيكم كل شيء حتى الخراء. ? فقال سلمان «أجل»

أفايس في هذا بيان للمؤن ان كل ماحدث بعدهم فايس من دين الاسلام، بل من البدع والمدكرات العظام ؟ وقد قال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وأثنى الله تبارك وتعالى على من اتبع سبيلهم ، و قتنى منهاجهم ، فقال تعدالى ( والسابقون الاولون من الهاجرين والانصدار ، والذين البعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تحتها الانهار ، خالدين فيها أبداً ، ذاك الفوز العظيم )

(الوجه الرابع) أن يقال: الرسول وكليلية وأسحابه كانوا أقدر على تفسيرها وتأوياها عن بعدهم فلم يسكتوا عن ذاك إلا لعلمهم بأن الصواب فيها سلكوه، والحق فيها أصلوه ، فأنهم ينابيع العلم، ومصابيح لدجى ، كاقل عبد الله بن مسعود (رض) «من كان منكم مستناً فايستن بمن تد مات، ذن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، وأولنك أصحاب محمد عليليلية أبر هذه الامة قلوباً، وأعقها علماً ، وأقلها تكانا ،

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم ، وتمسكوا بهديهم، فأنهم كانوا على الهدي المستقيم »

وقال رضي الله عنه ــلقوم رآهم قد تحلقوا في مسجد الـكوفة وواحدمنهم يقول لهم سبحوا مائة ، فاذا فرغوا قال كبروا مائة ، فاذا فرغوا قالى هلوا مائة . فجاءهم فلمسا رأى صنيعهم قال «والذي نفسي بيده لقد فضلم أصحاب محمد علماً ، أو لقد جثم ببدعة ظلماً » قالوا والله ماجئنا ببدعة ظلما ، ولا فضلما أصحاب محمد علماً . قال « لى ، والذي نفس ابن مسعود بيـده لقد فضلم أصحاب محمد علماً ، أو لقد جثم ببدعة ظلماً»

فانظر رحمك الله إلى كلام هذا الامام الذي هو من سادات الصحابة ونجبائهم وفضلائهم: كيف أخبر وأفسم على ذلك بان من فعل مالم يفعله اصحاب محمد فقد جاء ببدعة . نسأل الله أن برزفنا سلوك طربة يهم وسيرتهم وهدبهم

(الوجه الخامس) قوله واما انه وَ الله على المتفسير وانتأول فانه لا يكمفيك في تكفير المسلمين. فيقال هذا كذب ظاهر على المجيب من جنس ماتقدم من كذب هذا المعترض و فجوره، فإن المجيب لم يذكر في كلامه تكفير أحد من المسلمين خالفه في هذه السألة، لان ذلك مما تنازعت فيه الامة، حتى ان طوائف من انباع الأئمة الاربعة وغيرهم يذهبون إلى تأويل آيات الصفات وأحاديثها وهم من حملة أهل السنة والجماعة، وأن كانوا عند المجيب مخطئين في ذلك لان مذهبه وعقيدته انباع السلف الصالح في السكوت عنها وامرارها كا جاءت مع نفي السكيفية والتشيبه عنها

( الوجه السادس ) قوله مع أنا قد ذكر نا أن قومك قد روو عنه عَيْمَالِيَّةُ التفسير والتأويل والتجسيم ـ وهذا كذب ظاهر، ذنه لم يذكر فيما نقل عن أهل السنة شيئا مرفوعا إلى النبي عَيْمَالِيَّةٌ في تفسير الصفات فضلاعن التأويل والنجميم

وقد ذكرنا نص كلامه بحروفه ، وجبع مانقلدمن لدرالمشور عن الصحابة وانتا ، بين من تفسير قوله (شديد المحال) أي شديد القوة او المحرّ او الحول ـ قد بينا ان ذلك ايس هو تفسير آيات الصفات وتأوياها الذي وقع النزاع فيه بين اهل الاثبات واهل النفي، بل ذلك من باب وصف الله سبحانه بسائه الحسنى ، وصفاته وافعاله اللازمة وانتمدية مع قطع النظر عن مرفة كيفية ذلك او تأويله بالتأويلات المبتدعة (الوجه السابع) قوله : فاختر انفسك ما يحلو ولا حول ولا قوة إلا بالله فنتول : قد اختر نا لانفسنا ما اختاره الله اننا في كتابه وهو الاقتداء والتأسي فنتول : قد اختر نا لانفسنا ما اختاره الله اننا في كتابه وهو الاقتداء والتأسي في كتابه حيث قال (اقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة \_ وقال \_ اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دو له أو لياء قليلا ما تذكرون ) وقال في آخر السورة (وان هذا صراطي مستقيما فاتبهوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقل تعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والبوم الاخر ذاك خير وأحسن تأويلا) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه بالمعالة والرد إلى الله هو الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه بالمات فاله والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه بالماته والرد إلى الله هو الرد إلى سنته بهد وفاته .

والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا المهتدي لولا إذ هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.والله سبحانه وتعالى أعلم

# فصل

وأما قوله (ثم لا يخفى ان المجيب قد جعل اهل السنة والجماعة هم اهل الحديث الذين لم يتكاموا في القدر ، ولم يفسروا آيات الصفات ولا تأولوها ، فنطلب منه التحقيق والافادة، بأن يبين لنا من روى من اهل العلم المحقق بأن هذا الاصطلاح مخصوص بمن ذكرد، فإن العلماء مختلفة أقوالهم في الالقهم أهل السنة والجماعة كما عرفت )

(فالجواب) ان يقال: المجيب انما ذكر كلاما عاما في ان اهل السنة والجماعة هم الذين اقتفوا ماعليه رسول الله عِلَيْكِيَّةٍ واصحابه والتا بعون لهم باحسان، ومعلوم ان اهل الحديث هم اعظم طوائف الامة بحثا ومعرفة بسنة رسول الله عِلَيْكِيَّةٍ، وذلك لا نهم قد اشتغلوا بذلك وأفنوا أعمارهم في طلب ذلك ومعرفته ، واعتنوا بضبط ذلك وجمه وتنقيته، حتى بينوا صحيح ذلك من ضعيفه من كذبه ، ولاينازع في ذلك إلا عدو لله ولرسوله عَلَيْكِيَّةٍ ولعباده المؤمنين

( الوجه الثأبي ) ان ظاهركلام المجيب(١)وكلامه يبين انه لم يخص بذاك المفقة معينين بلكل من سلك هذه الطريقة فهو منهم من جميع الطوائف، وهو داخل في قوله: وهم أهل السنة والحديث من هذه الامة

( الوجه الشالث ) قوله الذبن لم يتكلموا في القدر، وهذا كذب ظاهر على الحبيب وعلى اهل الحديث، فإن اهل السنة والحديث من هذه الامة يتكامون في القدر، بمعنى انهم يؤمنون به ويثبتونه ويقولون ان الله قدر أفعال العباد خيرها وشرها، وهو من أصول الايمان عندهم ، كا ثبت ذاك في الصحيحين في حديث جبراثيل عليه السلام لما سأل النبي عين الإيمان فأخبره بانه «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » فهذا هو الذي عليه جماعة اهل السنة والجماعة والحديث ، وعليه يدل كتاب الله والاحديث الم وليس عن رسول الله عين الا خوف الاطالة لذكر نا من ذلك شيئا كثيراً ، وليس هذا موضع بسط ذلك وذكر الدلائل عليه

وأما المعسنزلة الذين ينفون ان الله قدر أفعال العباد عليهم او شاءها منهم فهم الذين ينكرون ذلك ومن اتبعهم من الروافض والزيدية الذين ينكرون أن الله قدر أفعال العباد وشاءها منهم

 <sup>(</sup>١) هنا في الاصل · يباض قدر كلة

( الوجه الرابع ) ان الاصطلاح لا حجة فيه عند أهل العلم وغيرهم، فاذاسمى أحد طائفة من الناس بأنهم أهل السنة والجاعة لم يمنع من ذلك الا اذا كانوا مخالفين لما عليه جاعة أهل السنة والجاعة، كأهل البدع الذبن يسمون أنفسهم بذلك مع مباينتهم اطريقة الرسول عَلَيْكِيّةٍ وأسحابه والتابعين لهم باحسان

( الوجه الخامس ) أن كثيرا من علماء السنة ذكروا أن أهل الحديث هم الفرفة الناجية التي قل فيها رسول الله عَيْنَالِيّهُ الانزالطائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. وذكر البخاري عن علي بن المديني أنهم أهل الحديث وكذلك قال أحمد ابن حنبل «ان لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ؟»

#### فصل

وأما قوله (وأنت خبيران العائفة التي أثار البها سيد الرسلين وَتَطَالِقُهُمُ اللهِ الله الله الله وأما قوله (وأنت خبيران العائفة التمام ولم يقدروا على منازعتهم إلا أهل البيت وشيعتهم فكن أيها الحبيب من تلك الطائفة الناطقة بالحق الخارجة عن حزب أهل الشام لتحشر في الطائفة المخالفة لهم، ولا تكن في حزب اهل الشام محيالهم، فان المرء يحشر مع من أحب)

(فالجواب) من وجوه (احدها) ان الطائفة الناجية جاء في الحديث ان رسول الله عليلية بينها لما سئل عنها فقال من كان على مثل ماانا عليمه البوم واصحابي فن سلك سبيلهم واقتنى منهاجهم وتبعهم باحسان فهو من هذه الطائفة سواء كان من أهل البيت رضي الله عنهم أو من غيرهم من جميع الطوائف . ومن خالف ماعليه رسول الله عليلية واصحابه فهو مع الها لكين سواء كان من اهل البيت أو من غيرهم . ولهذا قال تعالى في نساء النبي عليلية وهن من اهل البيت فطعا (يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ــ قطعا (يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ــ

الى قوله \_ لستن كأحد من النساء ان اتقيتن ) الآية. و ثبت في الصحيحين انه قال ﴿ ان آل ابِي فلان ليسوا لي بأولياء وانما وابي الله وصالح المؤمنين ﴾ وفي الحديث الصحيح « من أبعاً به عمله لم يسرع به نسبه » قال تعالى ( ان اكرمكم عند الله انقاكم) وقال تعالى (ان أولى الناس بابر اهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) وقال تعالى ( قل ان كنتم محبون الله فاتبه و في يحببكم الله) الآية ( الوجهاالثاني ) قوله فان الناس اذعنو ا لاهل الشام ولم يقدروا علىمنازعتهم إلا أهل البيت وشيعتهم وهذا كذب ظاهريمرفه من له ادبى.مرفة بالأخبار والتواريخ ، وذلك لان بني امية قد نازعهم في خلافتهم غير اهل البيت.فنازعهم أبن الزبير حتى تولى على الحجاز والمراق والمين وغير ذلك من بلاد الاسلام ولم يخرج عن ولايته إلا طاَّفة قليلة من اهل الثَّام ، فارسل مروان بن الحكم اليهم ليأخذ بيهته فحلمه واخذ البيعة لنفسه وبايمه كشير من اهل الشام، كما ذكر ذلك أبومجمد بن حزم فيسيرته. ثم خرج على مروان كشير من اهل الشام فنازعوه وقاتلوه، تم جرت وقعة بمرج راهط بين الضحاك ومروان وقتل النعان بن بشير رضي الله عنهما، والاصح كاقال لذهبي وغيره من إهلى الملم، أن مروان لايعد في أمرة المؤمنين، بل باغ خارج على ابن الزبير، ولاعهده على ابنه عبد اللك صيح، وانما صحت خلافة عبد االماك حين قتل ابن الزبير . وذلك ان عبد االمك جهز لفتاله الحجاج في اربدين الفا ، فحصره بمكة إشهرا ورمى عليه بالمنجنيق وخذل ابن الزبير اصحابه فتسللوا الى الحجاج فظفر به وقتله وصابه. وفي ايام ابن الزبير خرج المختار بن ابى عبيد وتبعه طوائف من الناس وقاتلوا عبد الله بن زياد فقتلوه وارسلالختار برأمه الى زين العابدين علي بن الحسين بالمدينة، وتولى على العراق وطرد بني امية عنه . ثم بعد ذلك إدعى النبوة فأرسل اليه عبدالله بن الزبير أخاه مصمها معه جيش فحاربوه حتى قتاوه وأخذوا منه العراق وفي أيام يزيد بن

معاوية خرج عليــه أهل المدينة وخلعوه واخرجوا اميره من المدينة فأرسل اليهم يزيد مسلم بن عقبة المري بجيش عظيم حتى قتل اهل المدينة وجرت فتنة عظيمة قتل فمها من الصحابة رضي الله عنهم معقل بن يسار الاشجعي وعبدالله بن حنظلة الغسيل الانصاري وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وقتل من أولاد المهاجرين والانصار نحو ثلاثمائة وستة أنفس،

وفي أيام ابن الزبير خرجت طوائف من الخوارج يسمون الازارقة فتولى محاربتهم المهلب بن ابي صفرة وأبادمنهم الوفا ، كما ذكره الذهبي وغيره

وفي أيام عبد الملك خرج عبد الرحمن بن الاشمث وتبعمه خلق عظيم من القرأ. وغيرهم وقاتلوا الحجاج وجرت بينهم وقائع عظيمة، فغلب الحجاج حتى قتل ابن الاشعث وقتل معه خلق عظيم .

ولو ذهبنا نذكر كل من خرج على نني أمية وبني العباس لطال الكلام جداً ، وبعض من خرج علمهم يبغضون علياً رضى الله عنه ويكفرونه. فتبين ليكل ذي معرفة بالسير والاخبار بطلان قول هذا المعترض: إن الناس أذعنوا لاهل الشام ولم يقدروا على منازعتهم إلا أهل البيت وشيعتهم

( الوجه الثالث ) أن يقال: أن هذا الممترض جعمل الفرقة الناجية هم أهل البيت وشيعتهم، وجمل الدايل على ذلك هو منازعتهم لاهل الشام ، فعلى كلامه ان كل من نازعهم وخرج علمهم هو الناجي . ومن الطائفة التي أشار المهـــا سيد المرسلين عِلَيْكَيْدِهُ مَم ان أكثر الناس خروجاعايهم همالخوارج الذين يكفرون علياً رضى الله عنه ومعاوية وغيرهما من الصحابة ومن والاهما. فانظر وحمك اللهإلى هذا الجهل والتخبيط الذي لا يصدر ممن له أدنى مسكة من علم وعقل

( الوجه الرابع ) انه جعل أهل الشام كلهم قد والوا بني أمية وصارو الممهم المستقدمين منهم كالذين كانوا في زمانهم ، والمستأخرين من أهـل الشام بعد انقراض الدولة الاموية. وهذا معلوم البطلان بالضرورة لان كثيراً من اهل الشام من العلماء وغيرهم يبغضون أثمة الجور من بني أميسة ويطلقون ألسنتهم بذمهم والطفن عليهم . وقد تقدم كلام الذهبي في مروان وابنه عبد الملك قريباً

ولو ذهبنا نذكر كلام علماء الشام من المتقدمين والمتأخرين في ذم بني أمية والطعن عليهم لطال الكلام جداً. وايس هذا الجواب محل التطول والبسط. فن اراد ذلك فلينظر في كتب القوم حتى يتبين له جهل هذا المعترض وتخبيطه في كلامه بما تمجه الاسماع ،وتنبو منه الطباع. والله اعلم

# فصل

وأما قول المترض (قواك: ونقر بها وندلم أنها صفات داما ان تجمل الواو عاطبة في قولك ونعلم او تكون جملة أخرى منفصلة، فامهنى الاقرار بها؟ هل المراد الاقرار بمتونها او كانها او كونها من عند الله جل وعلا ؟ فالمسلمون جميعاً مثلك، ولا يخالفك أحد من السلمين، فما فائدة اخبارك بانك تقربها؟ وإن أردت بالواو انها للحال اي نقربها حال كونها صفات، فاما إن تريد بها قول الواصف فلا معنى للحال اي نقربها حال كونها صفات، فاما إن تريد بها قول الواصف فلا معنى لذلك، و تريد أنها تضمت معنى خاصاً الموصوف او انهما لفظ دل على ذات باعتبار معنى هو انتصود كا ذكره ابن الحاجب ؟ وهذان التمريفان قد ذكرها العلماء اصطلاحا و تعريفاً في محاورتهم. فإن ترد انها تدل على ممنى زائد على الذات لزمك مالزم الاشاعرة وهو لن يكون مع الله قدماء وهي الماني التي لحقت ذاته تعالى بالوصف، ونحن نبراً من هذا نحر وأنت، وإن ترد ان الصفة دات على معنى لذاته نمالي و تغمض عن كيفيته و تصوره في الذهن باي كيفية، وهدا هو المفهوم من كلامك فلا تساعدك لغة العرب لان الصفات قوالب لماني مفهومة معتولة مبينة للموصوف معينة له فقد جزمت بانها غير مكيفة كما يفهم من كلامك أيضاً مع

مخالفة لغة العرب ولزمك التجسم. أما مخالفة لغة العرب فلا يجوز لك أن تخالفها وتفسر كتاب الله جل وعلا بغيرها لمخالفتك لما انزل الله فيه ، وقد قال تعالى ( نزل به الروح الامين \* على قلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ) وقال تعالى ( حم \* والكتاب المبين \* انا جعلناه قرآنا عربياً لعلمكم تعقلون) إلى غير ذلك من الآيات،فهل يجوزلك ان تقول استوى بلا كيف بعد ان قال مبين وقال ( لملكم تعقلون) ما كأ نك إلا قلت : ماتبين لنا ولا عقلناه، فحاطبنا ربنا بما لانتبينه ولا نعقله، وليسهو من جنس لغةالعربولو كان عربياً لتبين لناو عقلناه ؟ ووجه المخالفه علىالتحقيق ان كالت كتاب الله تعالى على مقتضى لغةالعرب، مبينة مفهومة ، فلا بدان تدل الكلمة على معنى حقيقي أومجازي على مقتضى استماله، فنقول اك قد صرحت بان قوله تمالي ( الرحمن على العرش استوى ) دل على الاستواء على المرشكما فهمناه من كلامك وخطابك. ولغة العرب حاكمة بإن حقيقة الاستواء على العرش الجلوس عليه، وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعض تعالى الله عن ذاك . فهذا حقيقته عند العرب فلما أن خشيت لزوم التجسيم فيحق الباري ولجأت إلى التنزيه له تعالى فلم تجد مهربا وتوحشت من هــذا الامر الشنبع لفطرة التعظيم لربك جل وعلا فلم تجد إلى الهرب سبيلا إلا بالبلكفة التي قد تستر لها مشايخك ، فقات : استوى بلاكيف، واستاً نست بذلك الطيف، فلما ظننت انك قد حفظت نفسك من التجسيم قلنا لك: هل تقول العرب استوى أي جلس جلوسا غير مكيف بتعطيف الارجل ولا مستقر ونحو ذلك حيث يريدون حقيقة الاستواء والجلوس ? فان كان هذا من روايتك عن العرب وأنهم يطلقون على ماأردت من عدم الكيف ماذكرناه لك، وهيهات فلن تستطيع له طلبا، وإن لم يكن، قانا لك ياهذا قد خالفت القرآنالعر في المبين وفسرته بلسان قومك الذين تستروا بالبلكفة ولم يستروا عوراتهم ولم تخرج عن شبهة

التجسيم، إذ قد أتبت لله تعالى الاستواء فوق العرش، وأقررت بذلك الحدث واعتقدته له تعالى وهو يستلزم التجسيم عقلا ولغة، فإن العقل اولا بحكم بالذات وبان هذا الحدث وهو الاستواء لايكون إلا من جسم قبل أن تلتفت إلى كيفيته، وكذلك اللغة فإن مفهوم الاستواء الحدث، وقد فسر وا الحدث بالاثر اومؤثره على خلاف بين اللغويين، وقد حكمت على الله ووصفته بالاستواء وجعلته تعالى محلا له كما هو قاعدة الصفة، ولم تقدر أن تخرجه عن الحدث وتجعله غير الحدث بعد أن أقررت بالاستواء الذي هوغير الحدث كما عرفناك، فلزمك أن يكون الله تعالى محلا للاستواء والحللا يكون إلا جسال إلى قوله: وقد كان له مندوحة عن الحقائق، التي أوقعته في المضايق، ولم يسعه بعد ذلك إلا أضغاث أحلام ظن عن الحقائق، التي أوقعته في المضايق، ولم يسعه بعد ذلك إلا أضغاث أحلام ظن بها أنها أخرجته إلى التنزيه ولم تفده، فلو أخرجها إلى الحجاز اللا نوس المألوف في بها أنها أخرجته إلى الطريق اللائق بجلاله الأعدل، لكان مناسباً لكال إعجازه والرد إلى يحكمه على وجه أبلغ من الحقيقة، وأسلم من القستر بالبلكفة التي والرد إلى يحكمه على وجه أبلغ من الحقيقة، وأسلم من القستر بالبلكفة التي والرد إلى يحكمه على وجه أبلغ من الحقيقة، وأسلم من القستر بالبلكفة التي والرد إلى يحكمه على وجه أبلغ من الحقيقة، وأسلم من القستر بالبلكفة التي والرد إلى يحكمه على وجه أبلغ من الحقيقة، وأسلم من القستر بالبلكفة التي والرد الى عدمه كلامه وسخفه)

(فالجواب) ان يقال: الواوعاطفة، والمعنى نقربها بألسنتنا ونعلم انها صفات لله عز وجل كا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وان رغمت أنوف اهل البدع والضلال. فقوله: فما معنى الاقرار بها هل المراد الاقرار بمتونها وكلاتها ? فذلك هو مرا: الحجيب، مع اعتقاد انها صفات لله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين . فهذا معنى قول المحبيب: ونعلم انهاصفات لله تبارك وتعالى. فالواو الاولى عاطفة ، والثانية حالية أي نقر بها حال كوننا نعلم انها صفات لله كما هو مذهب أهل السنة و الجماعة دالوجه الثاني ) قولة فالمسلمون جميعا مثلك ولا يخالفك أحد من المسلمين (الوجه الثاني) قولة فالمسلمون جميعا مثلك ولا يخالفك أحد من المسلمين

فمافاندة إخبارك بأنك تقر بها؟ فـقول:هذا يدل على جهله فأن المؤمن يخبر باعانه بالله ورسوله وإقراره بأصول الدين التي هي اشهر وأعظم من هـ ذه المسئــلة كالشهادتين وغيرهما من الاصول العظيمة ولا يقال ان ذلك يعرفه المسلمون كلهم ولمذا شرع الاذان دائما وتكراره دائما كل وقت ،وشرع للرجل إذا فرغ من الوضوء ان يقول « اشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسو له» وأن يقول إذا صلى « لا الهالا الله مخلصين له الدين ولو كرهااكافرون ،لا إله الا اللهولا نعبد الا اياه، لهالنعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» وأمثال ذاك كتير

(الوجها شات) قوله فاماان تريد بهاقول الواصف وافظه، فلا منى لذلك، او تريد انها تضمنت معنى حاصلا للموصوف، او إنها لفظ دل على ذات باعتبار معني هو المقصود كما ذكره أبن الحاحب? فه إد المجيب إنها تدل على معنى حاصل الموصوف على ما أراده : لله ورسوله كاقال الامام الشافعي رضي الله عنه « آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بماجاء عن رسول الله على مراد رسول الله». وذلك إنه يجب على الحاق الاقرار عما جاء بهانني عَنْظَيُّتُهُ من القرآن والسنة المعلومةجملة وتفصيلًا، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر عاجابه النبي عَلَيْكُ جَمَلَةً، وذلك هو تحقيق شهادة ان لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله . فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيها يخبر به عن الله عز وجل من أسمانه وصفاته وأفعاله، وما يجوز عليهوما يمتنع عليه، ووعده ووعيده، وامره ونهيه،وخبره عما كانوما يكون.ةنهذأ هو حقيقة الشهادة لهبالرسالة. وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام وهومتفق عليه بين الامة. اذا تقرر هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر يه عن الله من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة اشبتة عنه مَيْنَالِيُّهُ كَا كَانَ عَلَيْهُ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بأحسان رضي الله عنهم ورضواعنه

( الوجه الرابع ) قوله فان ترد انها تدل على صفات زائدة على الذات لزمك مالزم الاشاعرة ،وهو ان يكون مع الله قدماء وهي المعاني التي لحقت ذاته تعالى بالوصف ،ونحن نبرأ من هذا نحن وانت، فيقال: أهلالسنة والجماعة يقولون ان الله تبارك وتعالى موجود كامل بجميع صفاته ، ذا قال القائل دعوت الله او عبدت الله ، كان اسم الله متناولا للذات المتضمنة لصفاتها، اليس اسم الله اسما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة لها، وحقيقة ذلك إنه لايكون نفسه إلا بنفسه، ولا يكون ذاته إلا بصفاته ، ولا يكون نفسه إلا بما هو داخل في مسمَّى اسمها ، وهذا حق والكن قول القائل أنه يلزم أن يكون مع الله قدماء تابيس، فأن ذلك يشعر أن م الله قدماء غيره منفصلة عنه. وهذا لا يقوله إلا من هو أكفر النَّاس وأجهلهم بالله كالفلاسفة، لان لفظ الغير براد به ما كان مفارقا له بوجود او زمان او مكان، وبراد به ماأمكن العلم دونه ، فالصفة لاتسمى غيراً له فعلى المعنى الاول يمتنع ان يكون معه غيره . وأما على المعنى الثاني فلا يمتنع ان يكونوجوده مشروطا بصفاتوان يكون مستلزما لصفات لازمة له ، واثبات المعاني القائمة التي توصف بهما الذات لابد منها أكل عاقل، ولا خروج عن ذلك إلا بجحد وجود الوجودات مطلقاً. وأما من جعل وجود العلمهو وجود القدرة ، ووجود القدرة هو وجود الارادة، فطرد هذه المقالة يستلزم ان يكون وجود كل شيء هو عين وجود الخالق تعالى، وهذا منتهى الآتحاد ،وهو مما يعلم بالحسروالعقل والشرع أنه فيغاية الفساد، ولا مخلص من هذا إلا باثبات الصفات، مع نفي مماثلة المخلوقات، وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وذلك أن نفاة الصفات من المتفلسفة ونحوهم يقولون أن العاقل والمعقول ، والعاشق والمعشوق ، واللذة واللذيذ والملتذ هو شيء واحــد ، وإنه موجود واجب له عناية، ويفسرون عنايته بعلمه او عقله ، ثم يقولون وعلمه اوعقله هو ذاته، وقد يقولون انه حي عليم قدير مريد متكلم سميع بصير ويقولون ان ذلك شيء واحد فارادته عين قدرته، وقدرته عين علمه ، وعلمه عين ذاته وذلك لازمن أسلهم انه ليس له صفة ثبوتية ، بل صفاته اماسلبية كقولهم ليس بجسم ولا متحيز ولا جوهر ولا عرض ، واما اضافة كقولهم مبدأ وعلة ، واما مؤلف منها كقولهم عاقل ومعقول وعقل ويعبرون عن هذه المعاني بعبارات هائلة كقولهم انه ليس فيه كثرة « لم» ولا كثرة « كيف » وانه ليس له اجزاء «حد» ولا اجزاء «كم» او انه لابد من اثبات واحد موحداً توحيداً منزها عن المقولات العشر عن المكم والكيف والأبن والوضع والاضافة ونحو ذلك ومضمون هذه العبارات وأمثالها نفي سمفاته التي جاء بها الرسول عليالية وهم يسمون نفى الصفات توحيدا

وكذلك المعتزلة ومن ضاهاهم من الجهمية يسمون ذلك توحيداً وهم ابتدؤا هذا التعطيل الذي يسمونه توحيداً ، وجعلوا اسم التوحيد واقعاً على غير ماهو واقع عليه في دين السلمين . فن التوحيد الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه هوأن يعبد الله لايشرك به شيء كا قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لاإله إلا انا فاعبدون ) ومن تمام التوحيد أن يوصف الله تعالى بما وصف مه نفسه وعدا وصفه به رسوله، فيصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والمثيل ، كا قال تعالى (قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد ) ومن هنا ابتدع من ابتدع لمن اتبعه على نفي الصفات اسم الموحدين ، وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا هو الوجود بشرط الاطلاق ، كا قاله طائفة منهم ، او بشرط نفي الامور الثبوتية كا قاله ابن سينا وأتباعه . او يقولون هو الوجود المطلق بشرط كا يقوله القونوي وأمثاله

ومعلوم بصر يح العقل الذي لم يكذب قط ان هذه الاقوال متناقضة باطلة من وجوه (أحدها) انجعل عين العلم عين القدرة ، ونفس القدرة هي نفس الارادة، ونفس الحياة هي نفسااهلم ، ونفس العلم نفس الفعل ، ونفس الحياة هي نفسالعلم والابداع . ونحو ذلكمعلوم النساد بالضرورة ، فإن هذه حقائق متنوعة ، فإنجملت هذه الحقيقة هي تلك كان بمزلة من يقول: انحقيقة السوادحقيقة البياض، وحقيقة البياض حقيقة الطمم، وحقيقة الطعم حقيقة اللون، وأمثل ذلك بمما يجمل الحقائق المتنوعة حتميَّة واحدة ·فمن قال : انالعلم هو المعلوم ، والمعلوم هو العلم فضارله بين فالمميز بين مسمى المصدر ومسمى اسم الفاعل واسم المفعول والتفريق بينالصفة والموصوف مستقر في فطر الناس وعقولهم، وفي لغات جميم الامم، ومن جعل أحدهما هو الآخر كان قد أنى بما لايخني فساده على من تصور مايقول . فمن قال از ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتيةوالسلبية فتموله معلوم البطلان، ممتنع وجود ذاك في الاعيان، ولو قدر إمكان ذلك، وفرضالعبدفي نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية واشبوتية فليس ذلك معرفة باللها لية، ،وليس رب العالمين ذانا مجردة عن كل أمر سلى او ثبوتي ، ولهذا كان كثير من الملاحدة لايصلون إلى هذا الحد بل يقولون كما يقول ابو يعقوب السجستاني وغيره من الملاحدة : يحن لاننفي النقيضين، بل نسكت عن اضا فةو احد منهما اليه ، فلا نقول هو موجود ولامعدوم ولا حي ولاميت ولا عالم ولاجاهل، فيقال لهم: اعراض قلو بكم عن العلم به وكف ألسنتكم عنذ كره لا يوجب أن يكون هو في نفسه مجرَّد اعن النقيضين ، بل بفيد كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته، وهــذاحقيقة مذهبكم (الوجه الخامس) ان يقال مذهب اهل السنة والجاعة ومن تبعهم بإحسان ان كل ماوصف به الرب نفسه من صفاته فهي صفات مختصة به غير مخلوقة بائنة منفصلة عنه، بل عتنم أن يكون له فيها مشارك او مماثل ، فان ذاته المقدسة لاتخائل شيئًا من الذوات، وكذلك صفاته المختصة به لاتحاثل شيئًا من الصفات، لانه سبحانه أحدصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فاسمه الاحددل على نِفِي المشاركة والماثلة ، واسمه الصمد دل على انه مستحق لصفات الكمال

والقصودهنا ان صنات التعزيه بجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة (أحدهما) نفي النقائص عنه ، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له ، والكمال من مدلول اسمه الصمد (والثاني) أنه ليس كمثله شيء في صفات الكال الثابتة ، وهذا من مدلول اسمه الاحد. فهذان الاسمان العظمان الاحد الصمد يتضمنان تغزمه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكالأن يكون له مماثل في شيءمنهما فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله ، و تضمنت كل ما يجب إثباته لله من وجهين من جهة اسمه الصمد ، ومنجهة انما نفي عنه من الاصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال. فان كل مايمدح به الرب تبارك وتعالى من النفي فلابد أن يتضمن ثبوتا، بل وكذلك كل مابمدح به شيء من الموجودات من النفي فلابد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض ، والعدم المحض ليس بشيء ، فصلا عن أن يكون صفة كال ، وهـ ذا كا يذكر سبحانه في آية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لاتأخذ دسنة ولا نوم )فنغي أخذالسنة والنوم له مستلزم لكال حياته وقيوميته، فإن النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لاينا مون ثم قال ( لهما في السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) فنغي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكال ملكه، إذ كلمن يشفع اليه شافع بلاإذنه فقبل شفاعته كن منفعلا عن ذلك الشافع قد اثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن ، وكان ذلك الشافع شريك المشفوع اليه في ذلك الامر المطلوب بالشفاعة اذا كان بدون اذنه، لاسما والمخلوق اذا شفع اليه بغير اذنه فتمبل الشفاعة فانما يقبلها لرغبة أو لرهبة، اما من الشافع وإما من غيره ، وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة لم يحتج الى شفاعته. والله تعالى منزه عن ذلك كما قال في الحديث الآلهي «انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وان تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولهذا كان النبي عَلَيْكَ يأمر اصحابه بالشفاعة اليه اذا أتاه طالب حاجة يقول «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على

لسان نبيه ماشاء» اخرجاه فيالصحيحين.وهوانما يفعل ماأمر الله به، تممقال (يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منعله الا بماشاء ) بين انهم لايعلمون من علمه الا ماعلمهم إياه ، كما قالت الملائكة ( لا علم لنا إلا ما علمتنا) فكأن في هذا النغي اثبات أنه عالم وأن عباده لايعلمون الا ماعلمهم إياه، فاثبتأنه الذي يعلمهم لاينالون العلم الا منه، فانه الذي خلق الانسان من علق، وعلم بالقلم، علم الانسان مالم يملم. ثم قل (وسع كرسيهااسمواتوالارض ولايؤده حفظهما )أي لايثقلهولا يكربه ، وهذا النفي يتضمن كال قدرته فانه مع حفظه السموات والارضلايثقل ذلك عليه كما يثقل على من في قوته ضعف ، وهذا كقوله ( ولقدخلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) فنزه نفسه عن اللغوب قال أهل اللغة اللغوب هو الاعياء والتعب، وكذلك قوله (لا تدركه الابصار) و الاحراك عند السلف والاكثرين هو الاحاطة، وقالت طائفة هو الرؤية، وهو ضعيفلان نفي الرؤية لامدح فيه وفان العدم لايرى وكلوصف لايشترك فيه الوجود والعدم لايستلزم أمرا ثبوتيا ولا يكون فيه مدح، اذهو عدم محض بخلافمااذا قيل لا يحاط به ، فانه يدل على عظم الرب جل جلاله ، وان العباد معرؤيتهم له لا يحيطون به رؤية ، كما أنهم مع ممر فتهم لا يحيطون به علما ، وكما أنهم مع مدحهم له و ثنائهم عليه لا يحصون ثناء عليه، بل هو كما اثني على نفسه القدسة ، كما قال أفضل الخلق عَلَيْكَ ﴿ لا أَحْمَى ثَنَاءِ عَلَيْكُ انْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسُكُ ﴾

( الوجه السادس ) ان يقال قد ثبت عن الذي عَلَيْكِيَّةِ انه كان يقول «أعوذ برضاك من سخطك» و بمعافاتك من عقو بتك» اخرجاه في الصحيحين. وهذا ممايدل على تغاير صفات الله ، لانه استعاذ برضاه من سخطه و بمعافانه من عقو بته ، فدل ذلك على أن الرضا غير السخط والمعافاة غير العقوبة ، ومن جعل نفس ارادته هي رحمته وهي غضبه يكون معنى قوله عَلَيْكِيَّةُ « أعوذ برضاك من سخطك » عنده انه استعاذ بنفس الارادة منها، وهذا ممتنع ، فانه ليس عنده للارادة صفة ثبوتية

يستعاذ بها من احد الوجهين باعتبار ذلك الوجه منها باعتبار الوجه الآخر ، بل الارادة لها عنده مجردتعلق بالمخلوق والتعلقأس عدمي، وهذا بخلاف الاستعاذة به منه، لان له صفات متنوعة فيستعاذبه باعتبار ومنه باعتبار. ومن قال إنه ذات. لاصفتلها أوجود مطلق لايتصف بصفة ثبوتية فهذا يمتنع وجوده فيالخارج وانما يمكن تقدير هذا في الذهن كما تقدر الممتنعات، فضلا عن كونه يكون ربا خالقاً للمخلوقات، وهؤلاء انما الجأهم الىهذا مضايةات الجهمية والممتزلة لهم في مسائل الصفات فانهم صاروا يقولون: كلام الله هوالله أو غير الله ? فان قلم هو غيره فما كان غيرالله فهو مخلوق؛ وان قلتم هوهو فهو مكابرة وهذا أول مااحتجوا به على الامام احمد رحمه الله في المحنة فان المعتصم لما قال لهم ناظروه قال له عبد الرحمن ابن اسحاق: ماتقول في القرآن، أو قال في كلام الله، أهو الله أو غيره? فقال له أحمد: مَاتَةُ وِل فِي عَلِمَ اللهِ، أهو الله أوغيره / فعارض أحمد بالعلم فسكت. وهذا من حسن معرفة أبي عبداللهرحمهالله بالمناظرة، فإن المبتدع بني مذهبه على أصل فاسدمتي ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لماقام بنفسه من الشهرة ، فينبغي اذا كان المناظر مدعيا ان الحق معه أن ببدأ بهدم ماعنده فاذا انكسر وطلب الحق أعطيه والا فهادام معتقدا نقيض الحق لم يدخل الحق اذن قلبه، كالاوح الذي كتب فيه كلام باطل فامحه أولا ثم اكتب فيه الحق ، فمؤلاء كان قصدهم الاحتجاج لبدعتهم ، فذكر لهم احمد من المعارضة والنقض ما يبطلها

وقد تكام احمد في رده على الجهمية في جواب هذا وبين أن لفظ الغير مجمل، يراد بالغير ماهو منفصل عن الشيء ، ويراد بالغير ما يسهوالشيء ، فلهذا لا يطلق القول بأن كلام الله وعلمه ونحو ذلك هو هو ، لان هذا باطل ، ولا يطلق انه غيره لئلا يفهم انه بأن عنه ، منفصل عنه كما رواه الخلال رحمه الله قال: أخبرني الخضر ابن المثنى الكندي قال حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته غير تأويله . فقال احمد بن حنبل رضى الله عنه :

# رد الامام احمد على الزنادقة والجهمية

«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الاذى، بحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله اهل العمى ، فيكم من قتيل لابليس قد أحيوه ، وكممن ضال تائه قد هدوه ، في احسن اثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأ ويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية انبدع ، وأطاقوا مقال الفتنة ، فهم مختلفون في الكتاب ، يقولون على الله ، وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ، يتكامون بالمتشابه من الكلام ،ومخدعون جهال الناس بما يشهون عليهم . فنعوذ بالله من فتن المضلين . وكذلك الجهم وشيعته دعوا ألناس إلى لمتشابه من القرآن والحديث فضلوا، وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً « فَكَانَ ثَمَا بِاغْمَا مِن أَمِرِ الجَهِمِ عَدُو اللهِ الْهَكَانُ مِن اهـِل خَرَاسَانُ مِن اهل ترمذ، و كان صاحب خصومات وكلام، و كان اكثر كلامه في الله، فاقى اناساً من المثمركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له انكامك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا وان ظهرت حجتك علينادخلنا في دينك ، فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا ألست تزعم أن لك إلها ? قال الجهم نعم، فقالوا له فهل رأيت إلهك ? قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه ؟ قال لا . قالوا فشممتله رائحة ؟قال لا قولوا : فوجدت له حسا ? قال : لا . قالوا : فوجدت له مجسا ? قال لا، قالوا : فما يدريك آنه إله ? قال فتحير الجهم فلم يدر من يعبد اربعين يوما ،

هنم انه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. وذلك ان زنادقة النصارى يزعمون ان لروح الذي في عمري هو روح الله من ذات الله . فاذا اراد ان محدث امراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلته، فياً مر بما شاء، وينهى عما شاء، وهو روح

غانبعن الابصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني ألست تزعم ان فيك روحا? قال نعم، قال فهل أيتروحك؟ قال لا، قال فسمعت كلامه ?قال لا قال فوجدت له حسا او بحسا ؟ قال لا . قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غانب عن الابصار ولا يكون في مكان دون مكان . ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه قوله عز وجل (ليس كمثله شيء) مكان . ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه قوله عز وجل (ليس كمثله شيء) (وهو الله في السموات وفي الارض) و (لا تدركه الابصار وهويدرك الابصار) وفنى اصل كلامه على هؤلاء الآيات، وتأول القرآن على غير تاويله، وكذب باحاديث رسول الله على فوزعم ان من وصف الله بتيء مما وصف به نفسه باحاديث رسول الله على فان كافراً، وكان من المشبهة ، وأضل بكلامه بشراً كثيرا، واتبعه على قوله رجال من اصحاب ابي حنيفة وأصحاب عرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية ،

«فاذا سا لهم الناس عن قول الله ( ليس كمثله شيء ) يقولون ليس كمثله شيء من الاشياء ، وهو تحت الارض السابعة ، كما هو على العرش ، لا بخلو منه مكان ، ولا يكون في مكان دون مكان ، ولا يتكلم ولا ينظر اليه احد في الدنيا ولا في الا خرة ، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل ، ولا له غاية ولاله منتهى ، ولا يدرك بعقل . وهو وجه كاه وهو علم كاه وهو سمع كاه وهو بصر كاه وهو نوركله وهوقدره كله ولا يوصف بوصفين مختلفين . وايس له اعلى ولا اسفل ، ولا نواحي ولا جوانب ولا يمين ولا شمال ، ولا هو ثقيل ولا خفيف ولا له نور ولا جسم ، وليس هو معلول أن وكل ما خطر على قلبك انه شيء تعرفه فهو على خلافه ،

«فقلنا هو شيءفقالوا هو شيء لا كالاشياء، فقلنا إن الشيءالذي لا كالاشياء قدعرف اهل العقل انه لا شيء. فعند ذلك تبيز للناس أنهم لايثبتون شيئا و لكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية

<sup>(</sup>١) لعله : معلوم ولا دهقول

« فَاذَا قَيْلَ لَهُمْ مِن تَعْبِدُونَ ؟ قَلُوا نَعْبُدُ مِن يُدْرِ أَمْنَ هَذَا الْحَاتَى ، فَقَلْنا هَذَا الذي يدبر أمر هذا الحلق هو مجمول لايعرف بصفة ? قالوا نعم، قلنا قد عرف المسلمون انكم لا تأتون بشيء وانما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون ، فقلنالهم هذا الذي يدبر هو الذي كام موسى ? قالوا لم يتكلم ولا يتكلم لان الكلام لا يكون إلا مجارحة والجوارح عن الله منفية. فاذا سمع الجاهل قولهم وكفر. فما يسئل عنه الجمهمي يقال له تجد في كتاب الله انه يخمر عن انقرآن انه مخلوق { فلا يجد ، فيقال له فتجد في سنة رسول الله انه قال إن القرآن مخلوق ؟ فلا يجد ، فيقال له فهن أن قلت ? فيقول من قول الله ( اناجعلناه قرآ ناً عربياً) وزعم أن جعل مخلوق مجمول هو مخلوق (١) فادعى كلة من السكارم المتشابه يحتج بها من أراد ان يلحد في تنزباها ، وكما يبتغيالفتنةفي تأويلها وذلك ان جمل في القرآن من المخلوقين على وجهين « على معنى تسمية وعلىمعنى فعل من أفعالهم» ٍ فقوله ( الذين جملوا القرآن عضين ) قالوا هو شمر وأساطير الاولين وأضغاث أحلام فهذا على معنى تسمية ،وقال (وجعلوا الملائكة الذبن هم عباد الرحمن إناثا) يعني أنهم سموهم أناثاً. ثم ذكر جعل علىغير معنى تسمية فقال ( يجعلون أصابعهم في آذا بهم ) فهذا على معنى فعل من أفعالهم، وقال (حتى اذا جعله ناراً )هذاعلى معنى م ل فهذا على جمل المخلوقين ، ثم جمل من أمر الله على معنى خلق لايكون إلا خلق ، ولا يةوم إلا مقام خلق لايزول عنه المعنى . واذا قال الله : جعل على غير معنى خلق لا يكون خلق ، ولا يقوم مقام خلق ، ولا يزول عنه العني ، فما قال الله جعل على معنى خلق قوله ( الحمد الله الذي خلق ا'سموات و لارض وجعل الظلمات والنور ) يعني وخلق الظلمات والنور. وقال(وجعل لـكمالسمعوالابصار)

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

يقول: وخلق لكم ، وقال (وجعلنا الليل والنهار آيتين )يقول وخلقنا الليل والنهار آيتين ، وقال ( وجعل الشمس سراجا ) وقال ( هوالذي خلقه كم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) يقول وخلق منها زوجها، يقول خلق من آدم وقال (وجعل لها رواسي ) يقول وخلق لها رواسي، ومثله في القرآن كثير ، فهذا وما كان على مثاله لا يكون إلا على معنى خلق

«ثم ذكر جعل على معنى غير خلق قوله ( ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ) لا يعني ماخلق الله من بحيرة ولا سائبة ، وقال الله لا براهيم ( اني جاعلك للناس اماما) لا يعني اني خالقك للناس اماما، لان خلق ابر اهيم كان متقدما (۱) قال ابراهيم (رب اجعل هذا البلد آ مناً ) وقال ابراهيم (رب اجعلني مقيم الصلاة وقال ( بريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ) وقال لام موسى ( انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين) لا يعني وخالقوه من المرسلين، لان الله وعد أم موسى ان يرده اليها ثم بجعله من بعده رسولا، وقال ( وبجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعاً في جهنم ) وقال ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعالهم أئمة ) لا يعني و نخلقهم أثمة، وقال ( فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا ) ومثله في القرآن كثير ،

«فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق، فاذا قال الله «جعل» على معنى خلق؟ خلق و قال «جعل» على عفي معنى خلق و قال «جعل» على غير معنى خلق فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه ، وإن كان لا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون . فلما قال الله ( انا جعلناه قرآنا عربياً ) يقول جعله عربياً جعله جعلا على معنى فعل من أفعال على غير معنى خلق، و قال في سورة الزخرف ( انا جعلناه قرآناعربياً لعالم تعقلون ) فقال ( لتكون من النذرين ، بلسان عربي مبين ) وقال (فانما يسرناه بلسانك)

<sup>(</sup>١) أي متقدما على امامته

فلما جعل الله القرآن عربياً ويسره باسان نبيه عَلَيْكِيلُو كَان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربياً بيناً يعني هذا بيان، لمن أراد الله هداه «ثم ان الجهمي ادعى أمراً آخر وهو من المحال فقال أخبرونا عن القرآن هو الله او غير الله ? فادعى في القرآن أمراً فوهم للناس. فاذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله او غير الله ?فادعى في أل من ان (١) يقول أحد القولين فان قال هو الله قال له الجهمي كفرت ، وإن قال هو غير الله ، قال صدقت فلم لا يكون غير الله مخلوقا ? فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي وهـذه الله مخلوقا ? فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي وهـذه

المسئلة من الجهمي هي من المغاليط

«(فالجواب) للجهمي إذا سأل فقال، اخبرونا عن القرآن: هو الله، اوغير الله? قيل له ان الله جل ثنا ؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل هو غيري، وقال هو كلامي، فسميناه باسم ساه الله به، فقلنا كلام الله ، فن سمى القرآن باسم ساه الله به كان من المهتدين، ومن ساه باسم غيره كان من الضالين، وقد فصل الله بين قوله و بين خلقه ، ولم يسمه قولا ، فقال (الاله الخلق والامر) فلما قال (الاله الخلق) لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، ثم ذكر ماليس بخلق فقال (والاهر) فامره هو قوله ( تبارك الله رب العالمين) أن يكون قوله خلقا

«وقال ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين \* فيها يفرق كل أمر حكيم) ثم قال للقرآن ( هو أمر من عندنا ) وقال ( لله الامر من قبل ومن بعد) يقول لله انقول من قبل الخلق ومن بعد الخلق ، فالله يختق ويأمر ، وقوله غير خلقه. وقال ( ذلك أمر الله أنزله اليكم – وقال – حتى إذا جاء أمر ناوفارالتنور) ثم قال احمد رحمه الله :

<sup>(</sup>١) الظاهران العبارة هكمذا : فلا بد أن يقول احد القولين اه من الأصل

﴿ بَابِ بِيَانَ مَافْصُلَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ قُولُهُ وَبِينَ خُلْقُهُ ﴾

وذاك ان الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء الواحد باسمين او ثلاثة أسامي فهو مرسل غير مفصل، وإذا سمى شيئين مختافين لم يدعهما مرسلاحتى يفصل بينهما. من ذلك قوله (ياايها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا) فهذا شيء واحد سهاه بنلاثه أسامي وهومرسل، ولم يقل ان له أبا وشيخا وكبيرا. وقل (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تاثبات مم قل وأبكارا) فلما كانت البكر غير اشيب لم يدعه مرسلاحتى فصل بينهما، وذلك قوله (وأبكارا) وقال (وما يستوي الاعمى منه قل والبصير) فلما كان البصير غير الاعمى فصل بينهما ثم قال (ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور) فلما كان واحد من هذا غير الشيء الآخر فصل بينها، ثم (الملك القدوس السلام المؤمن، المهيمين العزيز الجبار المتكبر والخالق الباريء المصور) كله شيء واحد فهذا مرسل ليس بمنصل

فكذاك إذا قال الله (الاله الخلق والامر) لان الخلق غير الامر، فهو مفصل، انتهى ماذكر داحمدر حمالاه

وهذا الذي ذكره احمد رحمه الله هو الذي عليه الحذاق من أمّة السنة، وهو قول ابن كلاب وغيره، فهؤلاء لا يطلقون القول بأن صفات الله هي الله، ولا انها غيره، وذلك لان هذا إثبات قسم ثالث وهو خطأ، ففرق بين اطلاق اللفظين لما في ذلك من الاجماع، وبين نني مسمى اللفظين مطلقا وإثبات معنى ثالث خارج من مسمى اللفظين . فجاء بعد هؤلاء ابو الحسن الاشعري وكان أحذق ممن بعده فقال بنني مفرد لا مجموعاً فيقول مفردا : ليست الصفة هي الموصوف ؟ ويقول مفردا ليست عبره ؟ ولا يجمع بينهما فلا يقال لاهي هو ولا هي غيره لان الجمع بين النفي فيه من الايهام ماليس في التفريق، وجاء بعده ولا هي غيره لان الجمع بين النفي فيه من الايهام ماليس في التفريق، وجاء بعده

أقوام فقالوا بل ينفي مجموعا، فيقال لاهي هو، ولا هي غبره، ثم كثبر من هؤلاء ذا بحثوا يقولون:هذا المعنى إما أن يكون هذا وإما أن يكون غيره فيتناقضون. وسبب ذلك أن لفظ الغير مجمل يراد بالغبر الباين المنفصل، ويراد به ماليس هو غير الشيء، وقد يعبر عن الاول بان الغـيرين ماجوز وجود أحدهما وعدمه، او ماجاز مفارقة أحدهما للآخر بزمان او مكان او وجوداً ، ويعبر عن اثاني بإنه ماجاز العملم باحدهما مع عدم العلم بالآخر. فبين هذا وهذا فرق ظاهر. فصفات الرب اللازمة لاتفارقه ألبتة فلا يكون غيراً بالمعنى الاول، ومجوز أن يعلم بعض الصفات دون بعض ، ويعلم الذات دون الصفة فيكون غيراً باعتبار الثاني . ولهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات عليها انها أغيار للذات وقلوا انها غبر الذات ولا يقولون انها غير الله ، فإن لفظ الذات لايتضمن الصفات مخلاف اسم الله فانه يتناول الصفات، ولهذا كان الصواب على قول اهلالسنة هو أن لايقال في الصفات أنها زائدة على اسم الله بل من قال ذلك فقد غلط علبهم، وإذا قبل هيزائدة على الذات ام لا ? كان الجواب إن الذات الموجودة في نفس الامر مستلزمة للصفات فلا يمكن وجود الذات مجردةعن الصفات بل ولا يوجد شيء من الذوات مجرداً عن جميع الصفات، بل لفظ الذات تأنيث ذو . ولفظ ذو مستلزم للاضافة ، وهــذا اللفظ مولد واصله أن يقال ذات علم وذات قدرة ، وذات سمع ، كما قال الله تعالى ( فانقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ويقال فلانة ذاتمال وجمال

ثم لما علموا ان نفس الرب ذات علم وقدرة ، وسمع وبصر ، عرّ فوا لفظ الذات رداً على من نفى صفاتها ، وصار التعريف يقوم مقام الاضافة بحيث إذا قيل لفظ الذات فهو ذات كذا . فالذات لا يكون إلا ذات علم وقدرة ، ونحوه من الصفات لفظا ومعنى . وأنما يريد محققو أهل السنة بقولهم : الصفات زائدة على الخات أنها زائدة على ما أثبت نفاة الصفات من الذات ، فانهم أثبتوا ذاتا مجردة

لا صفات لها ، فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ماأثبته هؤلاء، فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر ، لا زيادة على نفس الله جل جلاله ، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات ، لا يمكن أن تفارقها ، ولا توجد الصفات بدون الصفات ، ولا الذات بدون الصفات

والمقصود هنا بيان بطلان كلام هذا المعترض وقوله :ان من اثبت الصفات لله تبارك تعالى لزمه ان يكون مع الله قدما ،فظهر بما ذكرنا عن اهل السنة والجماعة ان كلامه هذا تلبيس وجهل وضلال ، وان مذهب أهل السنة والجماعه في إثبات الصفات الثابتة في القرآن والسنة هو الصواب الموافق لصربح المعقول ، كما أنه هو الوارد في صحيح المنقول

(الوجه السابع) أن يقال الاقسام المكنة في آيات الصفات وأحاديمها ستة اقسام كل قسم عليه طائفة من اهل القبلة: قسمان يقولان تمجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان تمجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان ميعلى خلاف ظواهرها ،وقسمان يسكنتان . أما الاولون فقسمان (احدهما) من يجربها على ظواهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل بالسكتاب والسنة ، ولهذا انكره السلف عليهم واليه توجه الرد بالحق (والثاني) من يجربها علىظاهرها اللائق بجلال الله تعالى كما يجري اسم الله العلم والقدير والرب والاله والموجود والذات ويحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى ، فان ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين أما جوهر محدث وإما عرض قائم ، فاله لم والقدرة والمشيئة والرحمة والرضا والغضب وتحوذلك في حق العبد اعراض والوجه والبدان والعين في حق المخلوق اجسام ، فاذا كان الله موصوفا عند عامة اهل الاثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وان لم تكن أعراضا يجوزعليها ما يجوز على صفات الحلوقين، فلم لا يجوز ان

يكون وجه الله ويداه ليست اجساما لا يجوز عليها ما يجوز على صفات المحلوقين ؟ وهذا هو المذهب الذي حكيناه عن اهل السنة . وهو الذي نعتقده و ندين الله به وهو الذي يدل عليه كلام علماء السنة ، وهذا امر واضح ولله الحمد والمنة ، ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة، وذلك لانه حق ولازم الحق حق فان الصفات كالذات. فسكما ان ذاته ثابتة حقيقة من غير ان تكون من جنس صفات المحلوقات ، فمن فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير ان تكون من جنس صفات المحلوقات ، فمن قال : لااعقل علما ويداً واستواء إلا من جنس العلم واليد والاستواء المعهود ، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المحلوقين ؟

(الوجه الثامن) ان يقل: صفات كل موصوف تناسب ذاته ، وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كثله شيء الاما يناسب المخلوقين فقد ضل في عقله ودينه، وخالف لغة العرب وما فطر الله عليه عباده

فتبين بما ذكرنا ان هذه اللوازم التي ذكرها هذا الممترض لانلزم على قولنا الذي حكيناه عن اهل السنة والجماعة

( الوجه التاسع ) ان يقال: اللوازم الشنيعة الفظيعة المخالفة لصحيح المعقول وصريح المنقول، انما تلزم على قول هـ ذا المعترض وسلفه المتكامين من الجهمية والمعترلة والقدرية، ومن نحا نحوهم من الشيعة والزيدية. وبيان ذلك انه إذا كان الكتاب والسنة مملوءان مما ظاهره عندهم تشبيه وتجسيم وتكييف كيف يجوز على الله تعالى نم على رسوله عبيلية مم على الصحابة انهم يتكلمون دائما بما هونص او ظاهر في خلاف الحق ،ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به ، ولا يدلون عليه حتى يجيء انباط الفرس والروم والفلاسفة فيثبتون للامة العقيدة الصحيحة يدلون عليه حتى يجيء انباط الفرس والروم والفلاسفة فيثبتون للامة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف او كل فاصل اعتقادها المئن كان الحق فيما يقوله هؤلاء المتكاهون لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة اهدى لهم وأنفع على هذا التقدير ، بل

كان وجود الـكتاب والسنة ضرراً محضا في اصل الدين، فانحقيقة الامر على مايقوله هؤلاء: انكم معاشر العباد لانطلبوا معرفة الله ولا مايستحقه من الصفات نفياً واثباتاً لامن البكة ب ولا من السنة ، ولا من طريق سلف الامة ، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقاً له منالصفات فصفوه به ، سواء كان موجوداً في الكتُّ ب والسنة أو لم يكن ومالم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه به ، واليه عند التنازع فارجعوا فانه الحقالذي تعبدتكم به. وما كانمذكوراً فيالكتاب والسنة مما يخ لف قياسكم هذا فاجتهدوا في تخريجه على شواذاللغة، ووحشي الالفاظ، وغرائب الكلام ، او اسكتوا عنه مفوضين علمه إلىالله مع نفي دلالته على شيء من الصفات . هذا حقيقة الامر على رأي هؤلاء وهو لازم لهم لزوما لا محيد عنه . ومضمونه ان كتاب الله لامهتدى به في معرفةالله ،وأن الرسول ﷺ معزول عن التعلم والاخبار بصفات من أرسله، وما أشبه حال هؤلاء بالذين قال الله فيهم ( ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليـك وما أنزل من قبلك ىريدونأن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا بهويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً \* واذا فيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا - إلى قوله - إن أردنا إلا احساناً وتوفيقاً ) فأن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. والرد الى الرسول هو إلى منته بعد وفاته، فان هؤلاء اذا دعوا إلى ذلك أعرضوا ورأيتهم يصدّون عنه صدودا ويقولون : يلزم منه كذا . وما قصدنا إلا احسانا وتوفيقا بين هذه الطريقة التي سلكناًها وبين الدلائل النقلمة.

مم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل انما قلدوا فيها طاغوتا من طواغيت المشركين والصابئين او بعض ورثته الذين أمروا ان يكفروا به، وقد قال تعالى(فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم مم لايجدوا في

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا) وقال تدالى (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاببالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه — إلى قوله — والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)

(الوجه العاشر) قوله: أما مخالفة لغة العرب فلا يجوز لك أن نخ لفها وتفسر كتاب الله جل وعلا بغيرها، لخالفتك لما أنزل الله فيه فقد قال تعالى (نزل به الروح الامين) الآية، وقال (قرآنا عربيا)

فهذا الكلام حق أريد به باطل كما قال أمير المؤمنين على رضي الله للخوارج \_ لما قالوا له \_ أشركت لانك حكمت الرجال في دين الله ، وقد قال تعالى ( المن أشركت المحبطن عملك) قال «كلة حق اريد بها باطل » وهذا من أعظم حجج المشبهة القائلين بانا لانعقل من هذه الصفات إلا مثل صفاتنا لانه نزل بلغة العرب، فهم أسعد منك بهذه الحجة لان اللفظ يحمل على ظاهره عند العرب كما تزعم

وأما السلف واهل السنة والجماعة فلا تلزمهم هذه الحجة لانهم يقولون إنها على ظاهرها في حقه تبارك وتعالى لكنها كما يليق مجلاله وعظمته لان الصفات تابعة المذات، كما تقدم تقريره قريباً

(الوجه الحادي عشر) قوله: هل يجوز لك ان تقول استوى بلا كيف بعد ان قال (مبين )وقال (لعلم تعقلون) ، ماكأ نك إلا قات ماتبين لنا ولا عقلناه فخاطبنا ربنا بما لانتبينه ولا نعقله وليس هو من جنس لفة العرب ، ولو كان عربياً لتبين لنا وعقلناه ـ إلى آخر كلامه

فيقال: هذا مما يدل على جهلك وعدم معرفتك بالحجج التي تحتج بها، وذلك لان المشبهة بردون عليك بكلامك هذا: نحن لانعقل من لغة العرب إلا ماقلنا، والعرب يحملون الـكلام على حقيقته، فما المانع من حمل هـذه النصوص على ظواهرها في حقنا، والحجاز انما يصار اليه عند الضرورة ولاضرورة هنا ﴿ وأيضاً

يقولون: من قاددة الحجاز جواز نفيه، ولا يجوز لأحد أن ينفي المثالث السفات عن الله عز وجل فيقول ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بقادر، ليس بمتكام، ليس بمستو على العرش، فكيف تقولون انها من الحجاز ومن قاعدة العرب انهم يجوذون نفي الحجاز؟ فاذا قالوا للشجاع: هذا أسد اذا أرادوا وتشبيه بالاسد في الشجاعة جوزوا أن ينفي ذلك عقل السلاك اذا قالوا للبليد حمار تشبيها له بالحمار في الجهالة جوزوا ان ينفي ذلك عنه فيقال ليس هذا بحمار، وانما هو شبه له بالحمار، واشباه ذلك كثير في كلامهم وأما اذا قال أهل السنة: ان الله اخبرنا انه استوى على العرش ولم يخبرنا بكيفية في الماريء تعالى ، فاذا قبل اننا: كيف استوى على العرش ولم يخبرنا بكيفية حق الباريء تعالى ، فاذا قبل اننا: كيف استوى قولنا لم يخبرنا الله بذلك، فهذا معنى قولنا بلا كيف، فاين في هذا ما يخاف انه العرب

وما أحسن ماقال بعض هل السنة اذا قال لك الجهمي كيف استوى، أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا، أو كيف يداه أو نحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال لايعلم ماهو الاهو في وذات الباري، غيير معلومة للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف يمكن أن يعلم كيفيته وانما تعلم الذات والصفات من حيث الجلة على الوجه الذي ينبغي لذلك الموصوف، بل هذه الخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهاأنه « ايس في الدنيا نما في الجنة الا الاسماء » وقد أخبر الله تعالى ( انه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) المجنة ولا خطر على قاب بشر » فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خاق الله كذلك، سمعت ولا خطر على قاب بشر » فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خاق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى ؟ أفلا يعتبر العاقل بهذا عن الكلام في كيفية الله تعالى ؟ وقد قال تعالى (ايس كثله شيء وهو السميع البصير)

وبما ذكرنا يتبين للمنصف اللبيب أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بفهم كتاب الله وتعقله وتفهمه وتدبره ، وقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

(الوجهاالثاني عشر)قو له (قدصرحت بأن قو اله تعالى (الرحمن على العرش استوى) دل على الاستواء على العرش كما فهمناه من كلامك وخطا بك. و لغة العرب حاكمة بأن حقيقة الاستواء على العرش الجلوس عليه وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها الى بعض تعالى الله عن ذلك فهذا حقيقته عند العرب)

فيقال هذا كذب ظاهر على اللغة العربية ، وايس هذا حقيقته عند العرب في حق الباري، تعالى، واذا كان علماء العربية قد بينوا ان الاستواء في حق المحلوق يطلق على معاني كثيرة كلاستيلا، والاستقر اروغير ذاك فكيف يقول هذا الجاهل: ان الغة العرب حاكمة بان حقيقة الاستواء على العرش الجلوس عليه وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعض ، تعالى الله عن ذلك ، فهذا حقيقته عند العرب. ولكن هذا المعترض وشيعته لظلمة قلوبهم وزيغها عن الحق لا يفهمون من صفات الله الا ما يفهمونه من صفات الخلوقين ، ولذلك زعوا أن ظاهر هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة تشبيه و تجسيم و تكييف و كلامنا في هذا الوجه وما قبله من الوجو، شاف كاف في نقض كلامه و بيان بطلانه لمن أراد الله هدايته والله أعلم من الوجو، شاف كاف في نقض كلامه و بيان بطلانه لمن أراد الله هدايته والله أعلم

### فصل

و أما قوله (فانقلت قد ابنت خطأ المجيب وتخليطه وذكرت في كلامك أن المرجع عند الشبه الى قرناء كتاب الله تعالى أهل بيت رسول على فا تحقيق مذهبهم في الصفات ؟ وما أثبت الله تعالى لنفسه في صريح الآيات من اليد و الاستواء وغيرهما حتى تطمئن القلوب اليه ، ويكون المعول في الاعتقاد عليه ) ثم نقل عن

محمد بن عز الدين المفتي في كتاب (البدر الساري شرح: واسطة الدراري، في توحيد الباري) من نحو قادر وعالم وموجود وقديم وحي، الى آخر كلامه، وكذلك ماذكره عن عقد النظام وغيره. ثم قال: ولواتسع المقام لذكرنا أقوال علماء الآل عليهم السلام قولا قولا، والوجه على ماذهبوا اليه هو أنهم اطلعوا على حقيقة ما هو قرينهم كتاب الله تعالى الذين هم نراجمته وفهموه بفهم جدهم على حقيقة ما هو قرينهم كتاب الله تعالى الذين هم نراجمته وفهموه بفهم جدهم على حقيقة عن « فهمهم فهمي »

(فالجواب) أن يقال (اولا) نطالبك بصحة هذا عن زين العابدين رضي الله عنه ، ويقال (ثانيا) من رواه من الائمة المعروفين بالعلم ومعرفة الحديث كالامام أحمد ومالك بن أنس والشافعي والزهري والحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأمثال هؤلاء الذين اشتهر عند الامة أنهم أهل صدق فيا نقلوه عن أهل البيت وغيرهم ، ومجرد نقل من ذكرت عنه لايوجب صحة النقل عنه بذلك ، وهؤلاء الذين ذكرت انهم نقلوا ذلك عنه لأيم فون عند اهل العلم بصدق ولا امانة ولا ديانة، كا يعرف أئمة اهل البيت مثل زين العابدين وابنه زيد بن علي و شباههم رضي الله عنهم.

ويقال (ثالثا) قد نقل عن أهل البيت مايخالف مانقلته عن ذكرت، فمن ذلك ما نقل البغوي في تفسيره المشهور قال فيه قال ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين من السلف «استوى الى السماء ارتفع الى السماء» وكذلك قال الخليل ابن احمد، وهو من أثمة اللغه المشهورين

وروى البيمقي باسناده قل الفراء «استوى الى الساء أي صعد» قاله ابن عباس والتفاسير المأثورة عن النبي علي التي والصحابه والتابعين مثل تفسير محمد بن جربر الطبري، وتفسير عبدالر حمن بن ابراهيم المعروف بدحيم، وتفسير عبدالر حمن بن ابي حام الرازي، وتفسير ابن المنذر، وتفسير أبي بكر عبدالعزيز وتفسير أبي الشبخ

الاصبهاني، وتفسير أبي بكر بن مردويه، وماقبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير الامام احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم وبقي بن مخلد، ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير سنيد وتفسير عبد الرزاق ووكيع بن الجراح فيها من هذا الباب الموافق لقول أهل السنة والجماعة ما لا يحصى، فمن أراد ذلك فليط الع في تلك الكتب. وهؤلاء الائمة هم الذين يعرفون مذهب اهل البيت، وعبزون بين صحيح القول من ذلك والمكذوب منه وهم المتبعون لأهل البيت حقا، وبهذا بين صحيح القول من ذلك والمكذوب منه وهم المتبعون لأهل البيت حقا، وبهذا تبين بطلان قول المعترض

## فصل

وأما قوله في المكلام على الاستواء (وقوله قال الامام الاعظم القاسم بن محمد في كمتابه الاساس: جمهور أثمتنا أن العرش عبارة عن عز الله وملكه إلى آخره) قل في شرحه: اعلم أن تأويل الاستواء على العرش متفق عليه الاعتد مثل ابن عربي والحجسمة. ثمذكر الحامل له على التأويل)

(فالجواب) أن يقال هذا يدل على جهل المعترض وانه لا يعرف المذاهب في هذه المسئلة وجهل من نقل عنه ذلك ، فان مذهب اهل السنة في هذه المسئلة من التا بعين وأتباعهم والاثمة الا ربعة وأصحابهم أمر مشهور معلوم عندمن له أدنى معرفة بمذاهب الناس ، حتى المأولة من المعتزلة والاشعرية وغيرهم يقرون بذلك إذا ذكروا آيات الصفات وأحاديثها في تفاسيرهم وعقائدهم يقولون: فيها مذهبان مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت مع اعتقاد انها صفات لله لا تشبه صفات المخلوقين وقالو اذلك أسلم، (واثاني) مذهب الحلف وهو تاوياها وصر فهاعن ظاهرها كمتأويل الاستواء بالاستيلاء ، واليد بالقدرة والنعمة وأشباه ذلك وقد نقل مذهب السلف في هذه المسئلة كاذكر ناغير واحد من الاثمة كحرب الكرماني صاحب الامام السلف في هذه المسئلة كاذكر ناغير واحد من الاثمة كحرب الكرماني صاحب الامام

احمد في مسائله ، والامام البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد ، والخلال في كتاب السنة ، وأبي عثمان اسماعيل الصابوني وعثمان بن سعيد الدارمي الذي هو من أقر ان البخاري ومسلم وذكروا مذهب التاويل عن جهم بن صفوان و بشر المريسي و أشباههم ممن هو ، هروف بالبدعة والضلالة ، وهذا نص كلامهم بحروفه ،

﴿ نَقُولَ مُصَنَّفِي السَّافِ فِي مَذْهِبِ أَهْلِ السَّنَّةِ فِي صَفَّاتِ اللَّهِ تَعَالَى ﴾

قال ابو محمد حرب الكرماني في مسائله المعرو فقالتي نقلهاعن الامام احمد وإسحاق وغيرهما وذكرمن الآثارعن النبي عَلَيْكِيْرُ وأصحابه وغيرهم ماذكر وهوكتاب كبير صنفه على طريقة الموطأ ومحوه من المصنفات. قال في آخره في الباب الجامع

قول الامام الكرماني في مذهب السلف

(باب القول في المذهب) هذا مذهب أغة العلم وأصحاب الاثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها ، وأدركت من أدركت من علماء أهل الشام والعراق والحجاز وغيرهم عليها، فن خالف شبئا منها او طعن فيها او عاب قائلها فهو مبتدع خار جمن الجماعة، وزائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهومذهب احمد وإسحاق بن ابراهيم وبتي ابن مخلد ، وعبدالله بن الزبير الحميدي وسعيد ابن منصور وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وذكر الإبمان في القدر والوعد والوعيد والامامة، وما أخبر به الرسول والمالية من ائبر اطالساعة وغير ذلك إلى أن قال هذه مكان مروفة عرد لك إلى أن قال

« وهو سبحانه بائن عن خاقه لا يخلو من علمه مكان ، ولله عرش ، وللمرش حملة محملونه، وله حد والله أعلم بحده ، و لله على عرشه عز ذكره و تعالى جده ، ولا إله غيره ، والله سبحانه سميع لايشك ، بصير لابرتاب ، عليم لا يجهل ، جواد لا يبخل ، حليم لا يعجل ، حفيظ لا ينسى ، رقيب لا يغفل ، يتكلم و يتحرك (1) و يسمع

<sup>(</sup>١) يعنى بالتحرك ما ورد في مجيئه واتبانه وهو في القرآن ومن نزوله للى سماء الدنيا في الحديث واكن لنظ التحرك لانعرفه في الكناب والسنة ولا آثار الصحابة

ويبصر وينظر، ويقبض ويبسط ويعرج، ويحب ويكره ويبغض ويرضى، ويسخط ويغضب، ويرحم ويعفو ويغفر، ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى ساءالدنيا كيف شاءو كاشاء ( ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير) إلى أن قال ولم يزل الله متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين »

### قول الامام الاثرم في مذهب السلف

وقال الفقيه الحافظ ابو بكر الاثرم صاحب الامام احمد في كتاب السنة عوقد نقله عنه الخلال في السنة: حدثنا ابراهيم بن الحارث يعني العبادي حدثني الليث ابن يحيى، سمعت ابراهيم بن الاشعث، قال ابو بكر صاحب الفضيل: سمعت الفضيل ابن عياض يقول «ايس انا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لإن الله وصف نفسه فأ ملغ فقال (قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد \* ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد ) فلاصفة أبلغ مما وصف به نفسه ، وكل هذا النزول وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل، وكما شاء أن يطهي، وكما شاء أن يطهم وكما شاء أن يضحك، فايس لنا أن نتوهم كيف وكيف ، وإذا قال لك الجهمي أنا كافر برب يتحرك او يزول عن مكانه. فقل أنا مؤمن برب يفعل مايشاء »

وقدذ كر هذاالكلام الاخبر عن الفصيل بن عياض رحمه الله البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، هو وغيره من أثمة أمل السنة وتلقوه بالقبول . قال البخاري: وحدث بزيد بن هارون عن الجهمية فقال: « من زعم ان ( الرحمن على العرش استوى ) على خلاف مايقر في قلوب العامة فهو جهمي »

## قول اسحق بن ابراهيم في كناب السنة

وقال إسحاق بن ابراهيم في كتاب السنة أخر في عبيدالله بن حنبل أخبر في الي حنبل بن الله على العرش الي حنبل بن حنبل «نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء بلا حد ولاصفة يبلغها واصف او يحده أحد، فصفات الله له ومنه، وهو

كا وصف نفسه لاتدركه الابصار بحد ولا غاية ، وهو يدرك الابصار ، وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب ، ولا يدركه وصف واصف وهو كاوصف نفسه وايس من الله شيء محدود ، ولا يبلغ علم قدرته أحد. غلب الاشباء كامها بقدرته وسلما نه أيس كثله شيء وهو السميع البصير ) و كان الله قبل أن يكون شيء و الله هو الاول والآخر لا يبلغ أحد حد صفاته »

قال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الاحاديث التي تروى « ان الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » «وان الله يرى» «وان الله يضع قدمه» وما أشبه هذه الاحاديث فقال ابوعبدالله « نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى » أي لانكيفها ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا ، ولا نرد منها شيئا ، ونعلم أن ماجاء به الرسول حق، إذا كان باسانيد صحاح ، ولا نرد على الله قوله ، ولا يوصف الله با كثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية (ليس كمله شي وهو السميع البصير)

وقال حنبل في موضع آخر عن احمد قال « ايس كمثله شيء » في ذاته كاوصف به نفسه ، وقد أجمل تبارك و تعالى بالصفه لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، فصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه، قال فهو سميع بصبر بلاحد، و نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ، ولا نزيل عنه صفات من صفاته لشناعة شنعت ، لا نتعدى القرآن والحديث ، والحبر «يضحك الله» ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول علي الله عالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة »

قلت والمشبهة مايقولون ؟قال «من قال بصر كبصري ، ويدكيدي وقدم كقدمي،فقد شبه الله بخلقه، وهذا يجده، وهذا كلامسوء وهذا محدود ،والكلام في هذا لا أحبه » انتهى والكتب الموحودة فيها ألفاظهم الثابتة بأسانيدها عنهم وغير أسانيدها كثير مثل كتاب الرد على الجهمية لابن أي حاتم والرد عليهم لمحمد بن عبد الله الجمعية لابن أي حاتم والرد عليهم للحكم بن معبد الحزاعي وكتاب السنة لعبد الله بن احمد بن حنبل والسنة لحنبل ابن عم الامام احمد والسنة لابي داود السجستاني، والسنة للاثرم، والسنة لابي بكر الخلال والرد على الجهمية للداري ونقضه على الكاذب المنيد فيا افترى على الله في التوحيد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة والسنة للطبراني ولابي الشيخ الاصبهاني، وشرح السنة للالكائي والابانة لابن بطة وكتب ابن منده والسنة لابي ذر الهروي، والاسماء والصفات البيه في والاصول لابي عمر الطامنكي، وكتاب الفاروق لابي اسماء بل الانصاري، والحجة لابي القاسم التيمي وغير ذلك من الكتب التي يذكر مصنفوها مذاهب الساف بالنقول الثابتة بألفاظهم الكثيرة المنواترة في اثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه تبارك وتعالى فكيف يقول هذا الجاهل ان تأويل الاستواء متفق عليه إلا عندا بن عربي والمجسمة أهل السنة والحديث كالصحابة والتابيين والاثمة الاربعة واتباعهم من أهل الحديث وغيرهم كما يلقبهم بذلك الجمعية والمة والمة الله بجسمة أهل السنة والحديث كالصحابة والتابعين والاثمة يسمون كل من أثبت صفات الله بجسما.

وأما ابن عربي وأمثاله من أهل وحدة الوجودفهم من غلاة الجهمية ، وانما حملهم عنى ذلك المبالغة في انكار الصفات، وذلك ان الجهمية لما أنكروا ان يكون الله تمكلم با قرآن، قالو اان الله خلقه وأحدثه في بعض الاجسام، فنسبة ذلك إلى الله مجازء فلزم ان يكون كلام جميع الخلق كلام الله لانه خلق ذلك فيهم ولهذا قال ابن عربي:

وكل كلام في الوجود كلامه مواء علينا نثره ونظامه

ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله بمجرد عقله فهو أولى بالكفر والجهل والتشبيه والتجسيم ممن لم يخالف ماجاءت به الرسل، وإنما خالف ماعلم بالعقل إن كان ذلك حمًّا كما قال بعض نفاة الصفات لما تأمل أحوال أصحابه وحال مثبتيها قال لاريب ان حال هؤلاء عند الله خير من حالنا فانهم إن كانوا مصيبين نالوا الدرجات العالية والرضوان الاكبر ، وإن كانوا مخطئين ، فانهم يقولون: يارب نحن صدقنا مادل عليه كتا بكوسنة رسولك إذ لم يتبين لنا بالكتاب والسنة نفي الصفات كما دل كلامك على اثباتها. فنحن أثبتنا مادل عليــه كلامك وكلام رسولك محمد عَلِيْكِيَّةِ فان كان الحق بخلاف ذلك فلم يبين لنا الرسول عَلَيْكِيَّةٍ مایخالف ذلك، ولم یكن خلاف ذلك مما يعلم ببدائه العقول، بل ان قدر انه حق فانما يعلمه الافراد فكيف والمحالفون في ذلك يقرون بالحيرة والارتياب. قال النافي فان كنا نحن المصيبين فانه يقال لنا أنتم قلتم شيئًا لم آمركم بقوله ،وطالبتم علما لم آمركم بطلبه فالثواب انما يكون لاهل الطاعة وأنتم لم تمتثلوا أمري ، قال وإنكنا مخطئين فقد خسرنا خسرانا مبينا

وأما قوله في تأويل الاستواء بالاستيلاء ويساعده من كلام العرب مانقله الغزاليمن قول الشاعر :

قد استوی عمرو علی العراق کمن غیرسیف أو دم مهراق ( فالجواب ) ان يقال أنت قد نقضت كلامك المتقدم ،وقولكولغةالعرب حاكمة بأن حقيقة الاستواء علىالعرش الجلوس عليه وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعض وبيان ذلك انالشاعر أخبر انعمرا استوى على العراق أي ملكه فتقول ان معناه جلس على العراق كله وعطف رجليه على جميعه فان قلت هذا فهذا مكامرة ، وإن قلت ان المعنى باستواء عمرو على العراق.ملك.فقد نقضت ما أصلته ، وهدمت ما قررته ، فاعجب لبان يخرب ما بني ولم تعلم بجهلك بلغة العرب، وما بجوز على الله وما يمتنع عليه أن ذلك لايجوز في حقه تبارك وتعالى وذلك لايجوز في حقه تبارك وتعالى وذلك أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلها فأي فائدة في تخصيص العرش ? وأيضاً الاستيلاء يكون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه عن ذلك

وقد أخرج اللالكائي في السنة عن ابن الاعرابي وهو من أكار أنمة اللغة انه سئل عن معنى (استوى على العرش) فقال: هو على عرشه كما أخبر ، فقيل ياأبا عبد الله معناه استولى ? فقال اسكت لايقال استولى على الشيء إلا إذا كان له مضاد ، فاذا غلب أحدهما قيل استولى .

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ان الاستواء في لغة العرب يطلق على معاني متعددة (أحدها) بمعنى الاستقرار كقوله (واستوت على الجودي). (ثانيها) بمعنى الاستيلاء ومنه قول الشاعر

فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر (وثالثها) القصد والاقبال على الشيء كقول القائل كان الامير يدبر أمر الشام، ثم استوى إلى أهل الحجاز اي تحول فعله وتدبيره اليهم (رابعها) انه منى التمام والكال كقوله تمالى ( ولها بلغ أشده واستوى ) اي كمل عقله

فتبين بذلك كذب هذا المفتري وجهله بلغة العرب، وما أحسن ماقال بعضهم أكثر ما يفسد الناس نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الاديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الابدان وهذا يفسد اللسان

### فصل

أما قوله (وقد ذكر القاضي العلامة إسحاق بن محمد العبدي رحمه الله في كتاب الاحتراس بعد أن طول بما يشفي الصدور في تقرير حجة المتولين العرش بالعز واللك والاستواء بالاستيلاء والقهر ولكنه كلام طويل تضيق عنه هذه انرسالة فاقتصرنا على آخر كلامه قال مالفظه (إذا استبان لك مأشرنا اليه فأمر الاختيار مفوض اليك فاما جمهور العدلية من المعترلة وغيرهم فقد جنحوا إلى التأويل، ورأوا ان ذلك أوفق وأليق لمن برد إلى سواء السبيل. وأما المحافظون على بقاء الظواهر وكذلك التاركون التفسيل والتأويل، فقد ظنوا أن في ذلك نوعا من التعطيل، وما التمنية والى التأويل عند الغريقين إما في نفس العرش وما التفتوا الى التأويل عوما الناؤيل تفصيليا أو اجماليا عواذا كان لابدمن التأويل فالتأويل فالتأويل عالمة المحمد وألك المقية إلى ادراك والتأويل عالمة عليه المحمد وأليق وأليق، وقد كشفت لك الغفاء في التعيين والتوقف وانتوبل عوانت بعد ذلك مخير على أي جانبيك تميل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)

(فالجواب) أن يقال: هذا الذي نقلته من هذا الكلام قد نقض عليك ما نقلته قبل ذلك باسطر يسيرة من ان تأويل الاستواء على العرش متفق عليه الاعند مثل ابن عربي والحسمة ، وذلك انه ذكر في كلامه الاقوال في السئلة فذكر أن جمهور العدلية من المعتزلة وغيرهم يميلون إلى التأويل فكلامه يدل على ان بعض المعتزلة يميل إلى القول المقابل لقول اهل النأويل ولهذا قال: وأما المحافظون على بقاء الظواهر ، وكذا التاركون لاتفصيل والتأويل، فقد ظنوا ان في ذلك نوعا من التعطيل ثم انه خير الناظر في كلامه على أي وجه يميل اليه من تلك الاقوال وان كان القول الاولى هو الاولى والالبق والراجح عنده . فلو ان هذا المعترض وان كان القول الاولى هو الاولى والالبق والراجح عنده . فلو ان هذا المعترض

قال مثل مقالة هذا الرجل لـ كان ألبق به وأوفق .

وأما ماذكرهمن كلامالز مخشري وغيره من أنمة الممينزلة فكلامهم في نفي الصفات والقول بخلق القرآن مشهور معروف، وايسوا من أثمة العملم والدبن المقتدى بهم بل هم من أمَّة البدع والضلال، ولهذا نقل عن بشر بن غياث الريسي حديثاعن ابن عباس رضى الله عنهما فاذا كان رجاله الذين ينقل عنهم كلام اهل البيت مثل بشر بن غياث المريسي واضرابه الذين كفرهم اهل العلم وبدعوهم واشتهروا يينهم بالزندقة والكفروالكذب تبين لك ان عامة ماينقله هذا وأشباهه عن أهل البيت كذب وافتراء عليهم نسأل الله أن ينتقم لاهل البيت ممن كذب عليهم وأبغضهم وقد قال البخاري رحمه الله في كتاب (خلق أفعال العباد ) حدثني أبوجعفر حدثني أحمد بن خالد الخلال، قال سمعت يزيد بن هارون ذكر أبا بكر الاصم وبشر المريسي فقال : هما والله زنديقان، كافران بالرحمن، حلالا ألدم. وقال الخطيب في تاريخه المشهور: وبشر بن غياث من أصحاب الرأى ، أخذ الفقه من أبي يوسف القاضي الاانه اشتغل بالكلام وجرد القول بمخلق القرآن وحكي عنه اقوالا شنيعة ومذاهب مستنكرة، اساء اهل العلم قولهم فيه بسبيها، وكفره أكثرهم لاجلها . ثم ذكر الخطيب كلام اهل العلم في تكفيره والاس بقتله . وقد صنف علماء السنة مصنفات كثيرة في ألرد على بشر المريسي ونحوه من أمَّــة الجهميــة والمعتزلة . فمن ذلك ماصنفه ابوسعيد عبان بن سميد الدارمي الامام المشهور من طبقة البخاريومسلم والترمذي وأبيداود وطبقتهم وسماه (نقض عثمان بنسعيد، على المريسي الجهمي العنيد، فما افترى علىالله في التوحيد ) قال فيه

وقد اتفقت الكامة من المسلمين والكافرين ان الله في السماء الا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بدلك إذا ضرب الصبي رفع يده الى السماء يدعو ربه وكلامه بالله وبمكانه أعلم من الجمهية حدثنا

احمد بن منيع حدثنا معاوية عن شبيب بن شيبة عن عمر ان بن حصين ان النبي عليه الله الله و ياحصين الله الله و ياحصين كم نعبد اليوم؟ — قال سبعة، ستة في الارض و واحداً في السهاء قال — فأيهم تعد لرغبت و رهبتك ? — قال الذي في السهاء فلم ينكر النبي عَلَيْكِيلِيّيْةٍ على الكافر اذ عرف ان اله العالمين في السهاء

فحصين الخزاعي في كفره يومئــذكان اعلم بالله الحليل من بشر المريسي وأصحابه مع ماينتحلون من الاسلام، اذ ميز بين الاله الحالق الذي في الساء وبين الآلهة والاصنام المخلوقة في الارض

(قال) وادعى الممارض أيضاً ان قول النبي عَيَنْكَيْنَةٍ « ان الله ينزل الى سماء الله نائل الله ينزل الى سماء الله نائل الليل فيقول هل من مستغفر هل من داع هل من تائب؟ » فادعى ان الله لا ينزل بنفسه انما ينزل امره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال، لانه الحي القيوم، والقيوم بزعمه لا يزول

(قال) فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجح النسا، والصبيان، ومن ايس عنده بيان ولا لمذهبه برهان ، لان امر الله ورحمته ينزلان في كل ساعة ووقت وأوان ، فا بال النبي علي النبي الله النبي علي النبي الله النبي النبي

وأمادعواكان تفسير الحيالقيوم: الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك ، فلا يقبل هذا التفسير إلا بأثر صحيح ماثور عن رسول الله علي التهافية او عن بعض اصحابه أوالتا بعين، لان الحيالقيوم يفعل مايشا، ويتحرك اذا شاء، ويهبط ويرتفع أذا شاء، ويقبض و يبسط أذا شاء، ويجلس أذا شاء، لان أمارة ما بين الحي والميت التحرث، فكل حي متحرك لا محالة، ومن يلتفت الى تفسيرك و تفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، أذ فسر نزوله مشروحا منصوصا، ووقت لنزوله وقتا مخصوصا، فهد للا لاصحابك فيه لبسا ؟

(قال) مم اجمل المعارض جميع ما تذكره الجهمية من صفات الله تعالى و ذا ته المساة في كتابه ، وفي آثار رسوله و المسلمة في المنه و قلا يسبه و فسرها و تأوها حرفا حرفا معتمداً فيها على عليها ويفسرها بما حكم به الريسي و فسرها و تأوها حرفا حرفا معتمداً فيها على تفسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي متستراً عند الجهال بالتشنيع على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا تمثيل فزيم أن هؤلاء مؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم ، وان العلماء بزعمه قالوا ليس يه مؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم ، وان العلماء بزعمه قالوا ليس يميء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك ، أو يشبه شيئا منها بشيء مماهوللخلق موجود . قال وهنا خطأ كما ان الله ليس كثله شيء فكذلك ليس ككيفيته موجود . قال الوسعيد: فقلنا لهذا المعارض المشنع اما كقولك ان كيفية هذه الصفات و تشبيهها علم هو في الخلق موجود أشد اتقاء منكم غير انا كما انالانشبها ولانكيفها وتشبيهها بها هو في الخلق موجود أشد اتقاء منكم غير انا كما انالانشبها ولانكيفها في أماكن من كتابك ، واما ماذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله الذي أماكن من كتابك ، واما ماذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله انفي أماكن من كتابك ، واما ماذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله التي نراها بأعيننا ونسمعها في آذاننا فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون به غير أنا في آذاننا فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون عير أنا

لانقول فيهاك قل امامك المريسي :ان هذه الصفات كلهاكشيء واحد وليس السمع منه غير البصر ، ولا الوجه منه غير اليد ، ولا اليد منه غير النفس ، وان إلرحمن ليسيعرف بزعمكم لننسه سمعا من بصر ولا وجها من يدىن ولا بصراً من سمع ،هو كله بزعمكم سمع وبصر ووجاويد ونفسوعلم ومشيئة وارادة،مثل الارضين والساء والجبال والتلال والهواء التي لايعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات. والله تعالى عندنا متعال أن يكون كذلك. فقدمبز الله في كتابه السمع من البصر فقال ( انني معكما أسمع وأرى \_ وقال \_ انا معكم مستمعون ) وقال ( لا يكامهم الله ولا ينظر اليهم ) ففرق بين الكلام والنظر دون السمع فقال عند الساع (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ـ الى قوله ــان الله سميع بصير ) وقال تعالى ( لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء) ولم يقل قد رأى الله، وقال في موضع الرؤية ( الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين \_ وقال \_ وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله ) ولم يقل سمع الله تقلبك وسمع عملكم فلم بذكر الرؤية فيما يسمع ولاالساع فيما يرى، كما انهما عنده خلاف ماعندكم . وكذلك قال الله تعالى ( تجري باعيننا \_ وقال \_ ولتصنع على عيني) ولم يقل لشيء من ذلك على سمعى. فكما انالانكيف هذه الصفات لانكذب مِهَا كَتَكَذِّيبِكُم ، ولا نفسرها كباطل تفسيركم انتهى

فتأمل رحمك الله كلامهذا الامام بمين البصيرة يتبين لك بطلان كلام هذا المعترض وكذبه على أهل البيت وأنه هو وشيعته من أبعد الناس عن اتباعهم وانما يتبعون أعداء اللة الاسلامية والطريقة المحمدية ، كجهم والمريسي وأحزامهما من أهل البدع والضلال والله أعلم

## فصل

قال المعترض (فانقلت انت تروي اجماع أهل البيت في هذه المسائل، وقد عرفت تفرقهم في المذاهب فمنهم الاشعري والحنبلي وغير ذلك. قات أجل و لكن لم يحدث التفرق إلا بعد أنعقاد إجماع الآل في العصور المتقدمة ، ولا يضر ذلك التفرق بعد وشب فروخ من ذكر عن منهج أهل البيت الاولين نشأتهم بين من لم يعرف اهل البيت ولا كتبهم فأخذوا عن العلماء إلى آخره)

(فالجواب) ان يقال قد نقضت بكلامك هذا الاصل الذي أصلته ، وهو ان جميع اهر البيت لايخالفون كتاب الله وانهم المصمة وباب حطة وجميع دلائلك التي استدللت بهدا من الآيات والاحاديث ينازعك خصومك في دلالتها على ماأردت ، وقد تقدم جواب ذلك مبيناً . وهذا على التقدير والتنزل والا فاكثر هذه الاحاديث التي رويتها عن رسول الله عليها قد طعن فيها أهل العلم بالاخبار ، وبينوا أنها من وضع الكذابين على رسول الله عليها الله عليها عن وضع الكذابين على رسول الله عليها الله عليها الله عليها أهل العلم الكذابين على رسول الله عليها اللها عليها اللها عليها الله عليها اللها عليها اللها عليها اللها عليها الله عليها اللها اللها عليها اللها اللها عليها اللها عليها اللها على اللها عليها اللها اللها عليها اللها على اللها عليها اللها اللها اللها عليها اللها على اللها على اللها اللها على اللها على اللها اللها على اللها على اللها على اللها اللها اللها على اللها اللها على اللها اللها على اللها على اللها على اللها اللها على اللها اللها على اللها على اللها على اللها على اللها على اللها اللها على اللها

وذا كنت قد أقررت ان أهل البيت في هذا الزمان وقبله بازمنة متطاولة قد المترقوا وصار بعضهم مع خصومكم. فكذلك أهل البيت في العصر الاولودعواك اجماعهم كذب ظاهر ، وهذه نصوص أهل البيت قد نقلناها لك فيما تقدم من الرد عليك. وهذا ابن عباس رضي الله عنها من أكابر علماء أهل البيت وقد فسر الاستواء في حقه تبارك وتعالى بالاستقرار كما حكى ذلك مقاتل والكابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « استوى بمهنى استقر »

وقد ذكر الطبرسي وهو من أئمـة الشيعة في كتاب ( مجمع البيان بعلوم القرآن) في تفسير قوله ( وسع كرسيه السموات والارض) فقال مالفظه: اختلف فيه على أقوال ( أحدها ) وسع علمه السموات والارض، عن ابنعباس ومجاهد

وهو المروي عن أبي جعفر و أبي عبدالله ويقال للعلماء «كراسي» كما يقال لهم «الاوتاد» لان بهم قوام الدين والدنيا ، (وثانيها) ان الكرسي همناه والعرش، عن الحسن وانما سمي كرسيا أبركيب بعضه على بعض (وثالثها) أن المراد بالكرسي همنا الملك والسلطان والقدرة (ورابعها) ان الكرسي سرير دون العرش. وقدروي ذلك عن أبي عبد الله. وقريب منه ماروي عن عطاء أنه قال «ما السموات والارض عند الكرسي إلا كحلقة في فلاة» ومنهم من قال أن السموات والارض جميعا على الكرسي، والكرسي تحت العرش والعرش فوق السموات. وروى الاصبغ بن نباتة أن عليا (رض) قال «السموات والارض ومافيها من مخلوق في جوف الكرسي وله أربعة أملاك محملونه باذن الله تمالي» انتهى.

وهذا يبين كذبهذاالمعترض على اهل البيت في دعوى الانفاق منهم في هذه المسائل

# فصل

وأما قوله في الاعتراض على قول المجيب في قوله (وإذ أسر النبي الى بعض أزواجه حديثًا) ثم ذكر أن مراد السائل عن ذلك استظهار ماعند المسئول ،هل يقدم أبا بكر (رض) على على (رض) في الخلافة أم العكس ؟ وأن الجيب أبى بما يعهده من تفسير الآية ، فأعرض عن غرض السائل وقصده .ثم أنه قداطلع على روايات مسندة أن الحديث الذي أسره رسول الله على على الامة وتقديمه على أبي بكر رضى الله عنه

ثم قال الممرض (وأنا أقول ينظر في تصحبح هذه الروايات، وإذا صحت فا فائدة الاسرار بولاية على رضي الله عنه)

( فالجواب ) أن يقال : هذا الممترض قد كفانا المؤنة في رد هذه الروايات الباطلة ،وذكر انها إذا صحت فما فائدة الاسرار بولاية على رضي الله عنه. وذلك

ان الامر إذا صح عن رسول الله عَيْنَالِيّهِ انه فعله أو أمر به لا يقال فيه فها فائدة الاسرار بذلك ،بل إذا صح أن رسول الله عَيْنَالِيّهِ فعل شيئا أو أمر به فلا يفعله ولا يأمر به إلا لما فيه من الفائدة العظيمة ، والمصلحة الدميمة ، ولا يقول مثل هذا الكلام إلا من هو من أجهل الجاهلين ، وأبطل المبطلين ، كيف يجوزعند من له أدنى مسكة من العقل والدين أن يصح عنده أن رسول الله عَيْنَالِيّهِ فدل شيئا أو أمر به ولا يكون في ذلك فائدة أصلا أو لكن هذا شأن أهل البدع والضلال لايقدرون رسول الله عَيْنَالِيّهِ حق قدره ، نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وألم عقابه

### فصل

وأما قوله ( وقد علمنا بالتواتر المعنوي من السدة أن الذي عَيْنِياتُهُ قد أعلن وأندر وأفصح وأكثر في تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الصحابة رضي الله عنهم في الولاية ، ولكن أهدل البيت بعمد علمهم بتقمد بم علي لم يخوضوا في جانب من تقدم إلا كخوضه رضي الله عنه ، من ابانة الحق للامة ، وإنه الاقدم والتوجع فقط في مواطن ، خروجا منه عن التلبيس والمداهنة في الدين ، إذ الحق لله تعانى ، فاذا هو رضي الله عنه قد فرض انه أسقط حقه وجب عليه ابانة ماهو لله إذ ماهو الله إلى ها فاذا هو رضي الله عنه على ، فلم يعلى عليه ، وأهل البيت وصفوة شيئته لم يصنعوا الاكما صنع على ، فلم يفاوا غلوالا مامية ولا الباطنية نسأل الله السلامة ) شيئته لم يصنعوا الاكما صنع على ، فلم يفاوا غلوالا مامية ولا الباطنية نسأل الله السلامة ) وخيره ( أحدها ) ان هذا من أظهر الكذب على الله وعلى رسوله على رضي الله عنه ، وقد ثبت في صحبح البخاري وغيره بالاسانيد الثابتة قصة خروج على والعباس من عنه الذي عينياتية في مرضه الذي وفي فيه حين قال الناس الملي ، يأأبا الحسن كيف أصبح رسول الله عينياتية في قال . «أصبح بحمد الله بارنا» فقال له العباس رضي الله عنه ها ان هد ثلاث عبد المناه : هو وجوه بني عبد المطلب عند الاوت ، اذهب بنا الى رسول الله عينياتية نسأله :

فيمن هذا الامرفان كان فينا عرفنا ذلك ، وان كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا» فقال على رضي الله عنه «إنا والله لئن سألناها رسول الله على الناس بعده ، وأبي والله لاأسألها رسول الله على الناس بعده ، وأبي والله لاأسألها رسول الله على عن الزهري أخبرني عبد الله بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، وكان كعب أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: ان ابن عباس أخبره أن على بن أبي طالب خرج من عند رسول الله على الله يقلل في وجعه الذي توفي منه وذكر الحديث كنحو ماسقناه ، وكل هؤلاء الذين رووا هذا الحديث أغة مشاهير وذكر الحديث كنحو ماسقناه ، وكل هؤلاء الذين رووا هذا الحديث أغة مشاهير

( الوجه الثاني ) ما أخرجه احمد والبيهقي بسند حسن عن علي أنه قال لماظهر يوم الجمل «أيها الناس ان رسول الله عصلية لم يدهد الينا في هذه الامارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله نم ان أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فاقام واستقام، ثم ضرب الدين بجرانه تم ان أقواما طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها»

(الوجه الثالث) ماروى جمع من اهل الحديث كالدارقطني وابن عدا كر والذهبي وغيره: ان عليا أقام بالبصرة حين بايعه الناس: فقام اليه رجلان فقالاله، الخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه لنستولي على الامر وعلى الامة ، تضرب بعضها ببعض ،أعهد من رسول الله عليه عهده اليك ? فحد ثنا فانت الموثوق به والمأمون على ماسمعت . فقال «اما أن يكون عندي عهد من رسول الله عليه والمنافرة فلا والله ، لأن كنت أول من صدق به فلا أكون اول من كذب عليه، ولو كان عندي منه عهد في ذلك ما تركت أخا بني تبم بن مرة وعمر بن الحطاب يثبان على منهره و لقاتلهما بيدي ، ولو لم أجد الابردي هذه ، ول كن رسول الله عليه المؤذن فيؤذنه المسلاة ، فيا من أبابكر فيصلي بالناس ، وهو يرى مكاني، و لقد أرادت امرأة من لصلاة ، فيا من أبابكر فيصلي بالناس ، وهو يرى مكاني، و لقد أرادت امرأة من

نسائه تصريفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال « أنتن صواحب يوسف، مروا أَبا بكر فليصل بالنــاس » فلما قبض رسول الله ﷺ نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله عَيْنِيِّتُهُ لديننا ،وكانت الصلاة أعظم شعائر الإسلام، وقوام الدىن، فبايعنا أبابكر رضىالله عنه فكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا اثنان ـــ وفي رواية\_فاديت إلى أي بكرحقهوعرفت لهطاعثهوغزوتمعه في جنوده فكنت. آخذإذا أعطاني، وأغز واذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. فلما قبض رضي اللهعنهبايعنا عمر، لميختلفعليه منااثنان،فأ ديتلهحقه وغزوت معهوعرفتطاعته وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو اذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدو دبسوطي. فلما قبض رضي الله عنه تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا أظن ان. لا يعدل في ولسكن خشى أن لايعمل الخليفة بعده شيئا الالحقه في قبره فاخرج منها نفسه وولده ، ولو كانت محاباة لآثر بها ولده وبرىء منها لرهط أنا أحدهم فظننت الا يعد لوابي فأخذ عبد الرحمن بنعوف (رضي الله عنه) مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ثم بايع عمان فنظرت فاذا طاعتي قــد سبقت بيعتى وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري فبايعنا عثمان ، فأديت له حقه وعرفت له طاءته وغزوت معه ، وكنت آخذ اذا اعطاني، وأغزو إذا أغزاني، واضرب بين يديه الحدود بسوطى . فلما أصيب فاذا الخليفتان اللذان اخذاها بعهد من رسول الله عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُمَا بِالصَّلَاةُ قَدْ مَضَيًّا . وهــذا الذي أخذ له ميثاقي قد أصيب، فبايه ني أهل الحرمين واهل هذى المصرين ـ الكوفة والبصرة \_ فوثب فها من ايس مثلي، ولا قرابته كقرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بهامنه، يعنى معاوية »أخرجه هؤلاء الأئمة واخرجه اسحاق بن راهويه من طرق اخرى. قال الذهبي وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، قال وأصحها مارواه اسماعيل بنعلية فذكره، وفيه لما قيل لعلي: اخبرنا عن مسيرك إعهد عهده اليك النبي عَلَيْكُيَّةٍ أَمْ رأَى رأيته فهذه الطرق كام اعن على رضي الله عنه متنقة على نفي النص بامامته ووافقه على ذلك علماء أهل بيته فقد اخرج ابو نعيم عن انشي بن الحسن السبط انه لماقيل له «من كنت مولاه فعلي مولاه» نص في امامة علي فقال « أماو الله لو اردالنبي عَلَيْتُ بذلك الامارة والسلطان لافصح لهم به فان رسول الله عَلَيْتُ كان افصح الناس ولقال لهم با أيم الناس هذاولي امري. والقائم عليكم بعدي، فاسمهوا له واطيعوا ما كان من هذا شيء فوالله لئن كان الله ورسوله اختار اعليا لهذا الامر والقيام به للمسلمين من بعده ثم ترك علي امر الله ورسوله أن يقوم به ، او يعذر فيه للمسلمين \_ إن كان اعظم الناس خطيئة لعلى اذ ترك امر الله ورسوله \_وحاشاه من ذلك»

وكلام على واهل بيته في الثنا على أبي بكر وعمر كثير جدا بعد ما أفضت اليه الخلافة وتواثر عنه أنه قال « خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر »

وروى البخاري في صحيحه عن سفيان اثوري عن منذر عن محمد بن الحنفية قات لأبي: يا أبت من خير الناس بعدرسول الله عليه الله عليه الله عليه أبو بكر» قات ثم من إقال «عمر » فحشيت أن يقول شم عنمان ، فقلت: شم أنت إفقال «يا بني انما أنارجل من المسلمين » وصح هذا عنه من وجوه كثيرة وطرق متفايرة يصدق بعضها بعضا قال بعض أعل الحديث انه رواه عن أكثر من ثمانين نفسا من خواص أعل الحديث انه رواه عن أكثر من ثمانين نفسا من خواص أصابه وأهل منه

فقد تبين بما ذكرنا بطلان دعوى العبرض أن رسول الله عَيَّالِيَّةِ نصعلى إمامته فاذا ادعوا أن هذا مكذوب على أهل البيت امكن خصومهم أن يدعوا الكذب فما رووه عن أهل البيت والدلائل الصحيحة التي احتجوا بهاعلى النصعلى المامة على رضي الله عنه كقوله تعالى ( انما وايسكم الله ورسوله ) وكحديث غدير خم وقوله « من كنت مولاه فعلى مولاه » فـكل هذا ليس بصريح في

النص على امامت والله تبارك وتعالى قد فرض على رسوله على البلاغ المبين البلاغ المبين الذي يفهمه عامة الناس وخاصتهم وتلك الدلائل معارضة بما هو اصح منها واصرح، الذي يفهمه عامة الناسلون رواية اهل السنة، فلا حاجة إلى الاطالة بذكرها

( الوجه الرابع) ان دعواهم النصعلى إمامته رضي الله عنه قد عارضها أقوام ادعوا النص على العباس وعلى غيره ، فالدعاوي الباطلة تمكن كل احد . وقد قال الامام أبو محمد بن حزم في كتاب ( الملل والنحل)

«اتفق جميع فرق اهل القبلة وجبع المعتزلة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج حاصة الخوارج حاصة النوارج حاصة الله على وجوب الامامة فرضا ، وان على الامة الانقياد لامام عدل يقيم فيهم أحكام الله عز وجل ، ويسوسهم بأحكام الشريعة . ثم اختلف القائلون بوجوب الامامة على فرقتين: فذهب أهل السنة وجميع الشيعة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة الى أن الامامة لا يجوز الا في قريش خاصة من كان من ولد فهر بن مالك. وذهبت الخوارج كلها وبعض المرجئة وبعض المعتزلة الى انهاجائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو عربيا العض المعتزلة الى انهاجائزة في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أو عربيا الله علي على أن الأعة من قريش . وهذه رواية جاءت مجيء التواتر ، رواها أنس بن مالك وعبد الله بن عر بن الخطاب ومعاوية رضي الله عنهم ، ومن الحال المتنع الباطل أن يتركوا اجتمادهم لاجتماد غيرهم معناها اذعان الانصار يوم السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والعددوالسا بقة في الاسلام معناها اذعان الانصار يوم السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والعددوالسا بقة في الاسلام معناها اذعان الانصار يوم السقيفة وهم أهل الدار والمنعة والعددوالسا بقتفي الاسلام وضي الله عنهم ، ومن الحال المتنع الباطل أن يتركوا اجتمادهم لاجتماد غيرهم في ذلك وضي الله عنهم ، ومن الحال المه عنيات علياته مدارة من الحدل الله عنهم ، ومن الحال المه عنياته مدارة على أن الحق لغيرهم في ذلك

ثم قال : ولا يخلو قول رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ « الأَّ ثَمَة من قريش » من أحد

<sup>(</sup>١) وهم المنسوبون الى نجدةبن عمير الحنفي القائم المجامة

وجهين لا ثالث لها: إما أن يكون أمراً وإما أن يكون خبراً ، فإن كان أمرا خمخالف امر رسول الله عَيِّمَالِيَّهُ فاسق ، وعمله مردود ، وان كان حبرا فمجبز تكذيبرسول الله عَيِّمالِيَّهُ كَافر

«ثم اختلف القاثلون بأن الامامة لاتكون إلا في صلبة قريش فقاات طانفة:

هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط ، وهذا قول اهل السنة وجميع المرجئة وبعض المعتزلة. وقالت طائفة لا يجوز الخلافة الا في ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قصر وها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. وقال بعض بني الحارث بن عبد المطلب: لا تجوز الخلافة الا لبني عبد المطلب خاصة وهم أربعة فقط لم يعقب لعبد المطلب غيرهم وهم: العباس والحارث وأبو طالب وأبو لهب. وبلغنا عن رجل من أهل طبرية الاردن: لا تجوز الخلافة الا في بني امية بن عبد شمس وكان له في ذلك تأليف مجموع و روينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحتج فيه بأن الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر رضى الله عنه فقط

قال أبو محمد « وهذه الفرق الاربعة لم نجد لهم شبهة تستحق ان يشتغل بها الا دعاوي كاذبة لا وجه لها مع انقطاع القائلين بها ودثورهم

وقالتطانفة لا يجوز الخلافة الا في ولدالعباس وهوقول الراوندية (۱) واحتجوا أن العباس كان عاصب رسول الله عَلَيْكِيْ ووارثه . قالوا فاذا كان كذلك فقد ورث مكانه، وهذا ايس بشيء لان الميراث نوصح له لما كان ذلك الافي المال خاصة، وأما المرتبة فما جاء قط في الديانة انها تورث فبطل هذا التموية جملة ولله الحمد، «وقد صح باجماع جميع أهل القبلة — حاشا الروافض — ان رسول الله عربي قبل الله عن وجل ( وورث قال « إنا لانورث ، ماتر كناه صدقة » فاعترضوا بقول الله عز وجل ( وورث سليمان داود ) وقوله تعالى حاكيا عن ذكريا ( فهب لي من لدنك وليا بر ثه

رًا) نسبة الى ابن الراوندي

ويرث من آل يعقوب) وهذا لا حجة لهم فيه لان الرواة وحملة الاخبار وجميع التواريخ القديمة وكواف بني اسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا يوجب العلم ان داود عليه السلام كان له بنون ذكور جماعة غير سليمان فصح أن سلمان ورث النبوة وهكذا القول في معراث يحيى بن زكريا عليهما السلام وبرهان ذلك من نصالاً ية نفسها قول زكريا عليه السلام (يرثني وبرث من آل يعقوب) فاي شيء كان برث من آل يعقوب؟ لكل سبط من أسباط يعقوب عصبات عظمات وهم مئو ألوف فصح أنه انما رغب في ولد يرث عنه وعن آل يعقوب النبوة فقط وأيضا فمن الحال أن برغب زكريا في ولد يحجب عصبته عن ميراث اذا أنما يرغب في هذا ذو الحرص على الدنيا وحطامها ، وقد كان العباس حيا قائما إذمات رسول الله عليه الحرص على الدنيا وحطامها ، وقد كان العباس حيا قائما إذمات رسول الله عليه في ذلك حقا لاحينتذ ولا بعد ذلك فصح انه رأي محدث فاادعى العباس لنفسه في ذلك حقا لاحينتذ ولا بعد ذلك فصح انه رأي محدث فاسد لا وجه للاشتغال به ومارضيه أحد قط من خلف ولده ولامن اماثلهم ترفعا عن سقوط هذه الدعوى ووهمها وبالله التوفيق

«وأما القائلون بان الامامة لاتكون إلا في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فانهم انقسموا قسمين، فقالت طافة: ان رسول الله عنهم بعد موته اتفقوا على ظلم الله عنه بانه الخليفة بعده. وان الصحابة رضي الله عنهم بعد موته اتفقوا على ظلم علي رضي الله عنه وعلى كنمان ذلك النص وهؤلاء هم الروافض، وطائفة قالت علي رضي الله عنه وعلى كنمان ذلك النص وهؤلاء هم الروافض، وطائفة قالت لم ينص النبي علي المنافقة على علي، لكنه كان أفضل الناس بعدرسول الله علي وأحقهم بالخلافة، وهؤلاءهم الزيدية نسبوا الى زيدبن علي بن الحسين رضي الله عنهم، مم الخلافة، وهؤلاءهم الزيدية نسبوا الى زيدبن علي بن الحسين رضي الله عنهم، ما المنافقة ان الصحابة ظلموه، فكفر وا كل من خالفه من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الحجار ودية، وقالت طائفة لم يظلموه لكن طابت نفسه من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الحجار وحيم، وانهما الماماهدي وقف بعضهم في جميع بني بتسليم حقه إلى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، وانهما الماماهدي وقف بعضهم وجميع الزيدية لا يختلفون في ان الامامة في جميع بني عثمان رضي الله عنهما وجميع الزيدية لا يختلفون في ان الامامة في جميع بني

علي بن أبي طالب رضى الله عنه من خرج منهم يدعو الى الـكتابوالسنةوجب سل السيف معه

«وقالت الروافض باجمعهم: الامامة في علي رضي الله عنه وحده بالنص عليه، مم في الحسن ثم في الحسين رضي الله عنهما ، وادعوا نصا آخر من النبي عليه عليهما بعد أبيهما، ثم علي بن الحسين لقول الله عز وجل ( وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) قالوا فولد الحسين أحق من بني أخيه الحسن ، ثم محمد بن علي بن الحسين، ثم في جعفر بن محمد، ثم افتر قت الرافضة بعدموت هؤلاء المذكورين علي بن الحسين، ثم في جعفر بن محمد فقالت طائفة بامامة ابنه اسماعيل ابن جعفر وادعوا انه حي ما عت والذي لاشك فيه انه مات في حياة أبيه وهو كان أكبر بنيه . وقالت طائفة بامامة ابنه عمد حي لم عت

« وقال جمهور الروافض بامامة ابنه موسى بن جمفر ثم علي بن موسى ثم محمد ابن علي بن موسى ثم محمد ابن علي بن موسى ، ثم الحسن بن علي بن موسى ، ثم الحسن بن علي ثم مات الحسن عن غير عقب فافترقوا فرقا و ثبت جمهورهم على انه ولد للحسن ولدفاً خفاه ، وقيل بل ولد له بعد موته من جارية له اسمها صقيل

« وكانت طائفة قديمة رئيسهم الختار بن أبي عبيد الثقفي وكيسان المكنى بابي عمرة وغيرهم يذهبون إلى ان الامام بعد الحسين بن علي رضي الله عنه اخوه محمد المعروف بابن الحنفية ، ومن هذه الطائفة السيدبن اسماعيل الحيري الشاعر، وكثير عزة الشاعر، وكانوا يقولون ان محمد بن الحنفية حي بجبل رضوى، ولهم من التخليط ماتضيق عنه الصحف الكثيرة.

«وعمدةهذه الطوائف كالها في الاحتجاج أحاديث مكذوبة موضوعة لايعجز عن توليدمثلها من لادبن له ولاحياء

قال ابومحمد « لامعني لاحتجاجناعليهم برواياتنافهم لايصدقونها وانما يجبأن

يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام به عليه الحجة سواء صدقه المحتج به اولم بصدقه لان من صدق شيئا لزمه القول به أو بما يوجب العلم الضروري فيصير الخصم حينئذ ان خالفه مكابراً بالباطل منقطعاً . إلا أن بعض مايشغبون به أحاديث صحيحة منها قول رسول الله على " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »

قال أبو محمد « وهذا لا يوجب فضل علي على من سواه ولا استحقاق الامامة بعده لان هارون عليه السلام لم يل أمر بني اسر انيل بعد موسى عليهما السلام وانما ولي الامر بعد موسى عليهما السلام فناه يوشع بن نون وهوصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام كا ولي الامر بعد رسول الله علي الله علي النار الذي سافر معه إذ هاجر علي الله المدينة وإذا لم يكن علي نبيا كا كان هارون ولا كان هارون خليفة على بني اسر انيل بعد موسى عليهما السلام . فقد صح أن كونه من رسول الله علي الله عليهما السلام انما هو في القرابة فقط . وأيضا فأعما قال رسول الله عليها القول إذ استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال المناذقون استثقله فخلفه فلحق على رضي الله عنه برسول الله عليها الله عنه على الله عنه برسول الله عليها الله عليها الله عليها الله عنه على الله عنه على المدينة في غزوة تبوك فقال المناذقون استخلف على المدينة في المدينة في على المدينة عنه المدينة عنه المدينة في على المدينة في غزواته وعمره وحجه رجالا سوى على رضي الله عنه على المدينة في غزواته وعمره وحجه رجالا سوى على رضي الله عنه على المدينة في غزواته وعمره وحجه رجالا سوى على رضي الله عنه

فصحأن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلا على غيره ممن استخلفه ، ولا يوجب أيضا ولاية الامر بعده عليليلية كالم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين قال أبو محمد «وعمدة مااحتجتبه الامامية أنه لابد أن يكون إمام معصوم، عنده جميع علم الشريعة يرجع الناس اليه في أحكام الدين ليكونوا مما تعبدوا به على يقين قال أبو محمد « هذا لا شك فيه وهو معروف ببراهينه انواضحة ، وأعلامه قال أبو محمد « هذا لا شك فيه وهو معروف ببراهينه انواضحة ، وأعلامه

المعجزة وآيانه الباهرة ، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله الينا ببيان دينه الذي الزمنا الياه و الله عن كلامه وعهوده وما بين وبلغ من كلام الله عز وجل حجة باقية معصومة من كل آفة \_ الى كل من بحضرته وإلى من كان في حياته غائبا عن حضرته وإلى كل من يأتي بعد موته و الله عن حضرته وإلى كل من يأتي بعد موته و الله يوم القيامة \_ من جن وانس قال عز وجل ( البعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون )

فهذا نص ما قلناو ابطال اتباع أحددون رسول الله على الحاجة الى فرض الامامة لمنفذ الامام عهود الله عز وجل الواردة الينا على من عند فقط لا لان يأتي الناس بما لا يشاؤونه في معرفته من الدين الذي أتاهم به رسول الله على الله عنه اذ ادعي الى التحاكم بالقرآن اجاب. واخبر ان التحاكم الى القرآن اجاب. واخبر ان التحاكم الى القرآن حق ، فان كان على رضي الله عنه أصاب في ذلك فهو قولنا ، وان كان أجاب الى الباطل فهذه غير صفته رضي الله عنه ، ولو كان التحاكم الى القرآن وأنا الامام المبلغ عن رسول الله على حينئذ كيف تطلبون تحكيم القرآن وأنا الامام المبلغ عن رسول الله على حينئذ كيف تطلبون تحكيم القرآن وأنا الامام المبلغ عن رسول الله على التحالية

فان قالوا إذ مات رسول الله عَيْنَاتِيْةٍ فلا بد من أمام يبلغ الدبن. قلنا هـذا باطل ودعوى بلا برهان وقول لا دليل على صحته، وانما الذي يحتاج اليه أهل الارض من رسول الله عَيْنَاتِيْةٍ فهو بيانه عَيْنَاتِيْةٍ وتبليغه فقط سوا في ذلك من كان بحضر نه ومن غاب عنه ومن جاء بعده اذ ليس في شخصه المقدس عَيْنَاتِيْةِ اذا لم يتكلم أو يعمل ببان عن شيء من الدين فالمراد عنه عَيْنَاتِيْةٍ ق أبدا مبلغ الى كلمن في الارض.

وأيضا : فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى أمام موجود ابدا لـكان ذلك منتقضا عابهم بمن كان غائباعن حضرة الامام في أقطار الارض، اذ لا سبيل

إلى مشاهدة الامام لجميع أهل الارض في المشرق والمغرب من فقير وضعيف وامرأة ومريض ومشغول بمماشه لذي يهلك أن أغفله ، فلا بد من التبليغ عن الامام. فالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من التبليغ عمن دونه . وهـذا مالا انفكاك منه

قال أبو محمد « لا سيما وجميع أغتهم الذين يدعون بعد على ابن أبي طالب والحسن والحسين ابنيه رضي الله عنهم ماأمروا قطفي غير منازل سكناهم ولاحكموا على قرية فما فوقها بحكم. فما الحاجة البهم لاسيما منذ مائة ونيف ونمانين عاما فانهم ينتظرون اماما ضالة من الضوال لم يخلق كمنقاء مغرب هم أولو فحش وقحة وبهتان ودعوى كاذبة لا يعجز عنها أحد

«ويقال لهم أيضا كون الدين كله عند امام واحد معصوم من حين موت النبي علي النبي علي النبي الى انقضاء الدهر لا بخلو من أن يكون أحكام الدين عند ذلك الامام من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما عن وحي من الله عز وجل فهذه نبوة ومن قال بنبوة بعد رسول الله علي السيح فقد كفر وارتد وحل دمه أو عن إلهام وهذا وسواس من الشيطان وايس هو اولى بدعوى الالهام من غيره او بتعليم من رسول الله علي فان كان رسول الله علي المام من أعلم المام من على بنا الله على بن ابي طالب فعلى وغيره في ذلك سواء ولا فرق وان كان علي النبي من سائر الناس ما علمه على بن ابي طالب فعلى بين لاناس ما الزل الله اليه بل كتمهم من سائر الناس ما علمه على بن ابي طالب فعلى يبين لاناس ما الزل الله اليه بل كتمهم النباس ما نزل اليهم ) فن قال انه علي الله عبي الناس ما الزل الله اليه بل كتمهم أمر ربه تعالى له بالبيان لاناس جهاراً فبطل ما ادعوه يقينا من كل وجه والحد أمر ربه تعالى له بالبيان لاناس جهاراً فبطل ما ادعوه يقينا من كل وجه والحد الله رب العالمين

«وايضا فنقول لهؤلاء المحاذيلوبالله لتوفيق : هل بين هؤلاء ما ادعوه من

المدين أو لم يبينوا ولا بد من أحدهما فان قالوا بينوا ما عندهم قلنا وتبيين أولهم يكفي عن الآخر منهم لانه يصير مابين عندالناس يدقلونه جيلاعن جيل فبطلت الحاجة اليهم فان قالوا لم يبينوا وهو قولهم لانهم عندهم صامتون حتى يأتي الامام الناطق ( الثاني عشر ) قلنا لهم فهل حاقت مهم اللعنة من الله تعالى بنص القرآن اذ لم يبينوا ماء: دهم من الهدى . وبالجلة فما أمة أحمق من الروافض والنصارى جملة قال ابومحمد «وبرهان آخر ضروري وهو أن رسولالله ﷺ ماتوجمهور الصحابة رضي الله عنهم حضور \_ حاشا من كان منهم في النواحي\_ فما منهم أحد أشار إلى الناس في على بكامة يذكر فيها ان رسول الله ﷺ نص عليه ولا ادعى ذلك على رضي الله عنه قط، لا في ذلك الوقت ولا بعده، ولا ادعاه أحدله ولا بعده في ذلك الوقت. ومن المحال الممتنع الذي لايمكن ألبتة ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف انسان متنابذي الهمم والنيات والانساب أكثرهم موتور من صاحبه في الدماء من الجاهلية على طي عهـده عَلِيْكِيُّةِ البهم وما وجدنا قط رواية عن أحد بهذا النص المدعى إلا رواية موضوعة واهيةعن قوم مجهواين لايعرفهم أحدعن مجهول يكنيأبا الحمراء لايعرف من هو ، ووجدنا عليا رضي الله عنه قد توقف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشهر فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعا مبادراً راجعا عن تأخره عنها مختاراً غير مكره، فكيف حل لعلى عند هؤلاء النوكي أن يبايع طائعا لرجل كافر أوفاسق جاحد لنص رسول الله عَيُطَالِيُّهِ وأن يعينه على أمره ، وأن يشاهد في مجلسه وأن يواليه إلى أن مات . ثم بايع بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه مبادراً غيير متردد ساعة فما فوقها غير مكره بل طائعاً ، وصحبه وأعانه علىأمره ، وأنكحه ابذ: ه من فاطمة رضي الله عنها، ثم قبل ادخاله في الشورى أحد. ستة رجال? فكيف حل لعلي رضي الله عنــه عندهؤلا. الجمال أن

يشارك بنفسه في شورى ضلالة أوكفر ،وأن يغر الامة هذا الغرور? هذا الامر أدى أبا كامل— وهو من أثمة الروافض— إلى تنكفير علي لا نه زعم انه أعان الكفار على كفرهم، وأيدهم على كنمان الديانة، وعلى ستر مالا يتم الدين إلا به

قال ابو محمد « ولا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه انه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت وهو الاسد شجاعة قد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله عليه خوف الموت مين يوم الجل وصفين، فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين? وما الذي أن بين بصائر الناس على كنمان حق علي رضي الله عنه و منعه حقه مذ مات رسول الله عليه الى أن قتل عثمان رضي الله عنه ? ثم ما الذي جلى بصائرهم في عونه إذ دعا لنفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة وبذلوا دما هم دونه، ورأوه حينئذ صاحب الامر والاولى بالحق ممن نازعه ? فما الذي منعه ومنعهم من الكلام واظهار النص الذي يدعيه الكذابون إذ مات عر رضي الله عنسه وبقي الناس بلارأس ثلاثة أيام، أو يوم السقيفة ؟

وأظرف من هذا كله بقاؤه ممسكا عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشهر فما سئلها، ولا أجبر عليها ولا كلفها ، وهو متصر ف بينهم في أموره ، فلولا أن رأى الحق فيها فاستدرك أمره فبايع طالباً حظ نفسه في دينه راجعا عن الخطا الى الحق لما بايع . فان قالت الروافض انه بعد ستة أشهر رأى الرجوع عن الحق الى الباطل فقولهم هو الباطل حقا ، لا مافعل على رضي الله عنه مم ولي علي رضي الله فما غير حكما من أحكام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولا أبطل عهداً من عهودهم ولو كان ذلك عنده باطلا لما كان في سعة من أن يمضي الباطل و ينفذه وقد ارتفعت التقية عنه . «وأيضاً فقد نازع الانصار رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه وقعد علي رضي الله عنه ، وقعد علي رضي الله عنه ، وقعد علي رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ، ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه في بيته لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء المؤلون الى بينه المياله عنه في بيته المؤلون الى المؤلون الى المؤلون الى المؤلون الى المؤلون الى المؤلون المؤلون الى المؤلون الى المؤلون الى المؤلون المؤلون الى المؤلون الى المؤلون المؤلون الى المؤلون الى المؤلون المؤلون الى المؤلون المؤل

ثم استبان الحق للزبير فبايع سريعاً، وبقي علي وحده لا يرقب عليه ولا يمنع من لقاء الناس، ولا يمنع أحد من لقائه، فلا يخلو رجوع الانصار كاهم الى بيعة أبي بكر رضي الله عنه من أن يكون عن أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها ألبتة: إما عن غلبة، وإما عن ظبور حقه اليهم فأوجب عليهم الانقياد لبيعته، وإما فعلوا ذلك مطارفة لغير معنى. فإن قالوا بايعوه بغلبة ظهر فاحش كذبهم، لانه لم يكن هناك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا تهديد، ولا وقت طويل ينفسح للوعيد ولاسلاح مأخوذ، ومن المحال الممتنع أن يترك أزيد من ألني فارس انجاد أبطال كاهم عشيرة واحدة، وقد ظهر من شجاعتهم مالا مرمى وراءه، وهو أنهم بقوا عانية أعوام متصلة محاربين لجميع العرب في أقطار بلادهم، موطنين على الموت متمرضين مع متصلة محاربين لجميع العرب في أقطار بلادهم، موطنين على الموت متمرضين مع خلك لحرب قيصر والروم بمؤتة وغيرها، ولحروب كسرى والفرس ببصرى، من خلك لحرب قيصر والروم بمؤتة وغيرها، وأن يكونوا كأحد من بين يديه. هذه صفة الانصار التي لاينكرها الا رقيع مجاهر بالكذب

«فمن المحال الممتنع الذي لايمكن البتة أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا إلى مجلسهم فقط، وابو بكر رضي الله عنـه لايرجـع الى عشيرة كـثيرة ولا إلى موالي، ولا الى عصبة، ولا إلى مال، فرجموا اليهـوهوعندهم مبطل\_وبايعوه بلا تردد نصف يوم فأكثر

«وكذلك يبطل أن يرجعوا عن قولهم وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم، وعن بيعة ابن عهم مطارفة بلا معنى ولاخوف ولا ظهور الحق اليهم. فهن المحال اتفاق أهوا، هذا العدد العظيم على ما يعرفون انه باطل دون خوف يضطرهم إلى ذلك ، ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه، بل فيافيه ترك العز والرياسة والدنيا وتسليم كل ذلك لرجل أجنبي لا عشيرة له ولا منعة ولا حاجب ولا حراس على ما به ، ولا قصر يمنعه ولا موالي ولا مال، فأين كان على وهو الذي لا نظير له في

الشجاعة ومعه جماعة بني هاشم وبني المطلب من قتل هذا الشيخ الذي لادافع دونه لوكانعنده ظالما ،أو عن منعه وزجره إن لم يستحل قتله، بل قد علم والله عني أن أبا بكر رضي الله عنمه على الخق ، وان من خالفه على الباطل ، فأذعن للحق إذ تبينه بعدما عرضت له فيه كبوة

« وكذلك الانصار رضي الله عنهم انما رجعوا الى بيمته بلا شك ولا مرية لبرهان حقصح عندهم عن النبي عَيْمَالِيَّةٍ لا لاجتهاد كاجتمادهم، ولا لظن كظنهم، إذ لم يبق غير ذلك ، وبطل كل ما سواه يقيناً

«وإذ قد بطل أن يكون الامر في الانصار ، وزاات الرياسة عنهم فها الذي حملهم كالهم أولهم عن آخرهم على أن يتفقوا على جحد نصالنبي عَيَشَيْنَةٍ على إمامة على رضي الله عنه ? ومن المحال المتنع أن تتفق آراؤهم كالهم على معاونة من ظلمهم ، وغصبهم حقهم بالباطل ، إلا أن يدعي الروافض انهم كالهم اتفق لهم نسيان ذلك العهد . فهذه أعجوبة من المحال غير ممكنة ، شملو أمكنت لجاز لكل أحد أن يدعي فيا شاء من المحال انه قد كان وان الناس كلهم نسوه، وهذا إبطال الحقائق كلها

«وأيضا فان كان جميع أصحاب رسول الله عَلَيْكَيْ الفقوا على جحد ذلك النص وكمانه ، واتفقت طبائعهم كلم على نسيانه ، فمن أين وقع الى الروافض علمه ؟ ومن بلغه اليهم ؟ وهذا هوس ومحال . فبطل الامر في دعوى النص على على رضي الله عنه بيقين لايشك فيه، والحمد لله رب العالمين

«فان قال قائل: ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد قتل الاقارب بين يدي رسول الله عليه الله عنه و قلوب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك انحر فوا عنه، قلنا لهم هذا تمويه ضعيف كاذب لانه ان ساغ لم في بني عبد شمس وبني مخزوم وبني عبد الدار وبني عامر بن لؤي لانه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالا ، فقتل من بني عامر بن لؤي رجلا

واحداً فقط وهو عمرو بن عبدود ، وقتل من بني مخزوم وبني عبد الدار رجالاً وقتل من بني عبد شمس الوليد من عتبة بن ربيعة ، وقيل أنه قتل عقبة بن أبي معيط ، وقيل لم يقتله الاعاصم من ثابت الانصاري رضي الله عنه ولا مزيد ، «فقد علم كل من له أقل علم بالاخبار إنه لم يكن لهذه القبا ثل ولا لأحد منها يوم السقيفة عقد ولا حل، ولا رأي ولا أمر، اللهم الا أن أبا سفيان من حرب من أمية كان مائلًا الى على رضى الله عنه في ذلك تعصباً للقرابة لا تدينا ، وكان ابنه يزبد وخالد بنسميد بنالعاص والحارث بنهشام المخزومي رضي لله عنهم ماثلين مع الانصار تديناً ، والانصار رضي الله عنيم قتلوا أبا جهل أخا الحارث ،وكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة من ربيعة شديد الميل الى على رضي الله عنه حين قصة عُمَان رضي الله عنه و بعد ذلك ، ولذلك قتله معاوية رضي الله عنه صبراً على عثمان رضي الله عنه ، فعرفو نا من قتل علي من بني تيم بن مرة أومن بني عدي بن كعب أومن بني الحارث بن فهر رهط أبي عبيدة رضى الله عنه حتى يظن أهل القحة انهم حقدوا عليه ? ثم أخبرونا من قتل علي من الانصار رضي الله عنهم أو من جرح منهم أو من آذي منهم? ألم يكونوا معه في تلك المشاهد كاما، بعضهم متقدم، وبعضهم مساوله ، وبعضهم متأخر عنــه ؛ فأي حقــد له في قلوب الانصـــار حتى يطبقوا كاپهم على جحد النصعليه وعلى ابطال حقه، وعلى تركذ كر إسمه جملة، وعلى إيثار سعد بن عبادة عليه ، وعلى إيثار أبي بكر وعمر وعمَّان رضي الله عنهم عليه، والمسارعة إلى بيعتهم دونه بالخلافة، وهو بين أظهرهم ، يرونهغدوا وعشيا لا يحول أحد بينهم وبينه ؟

«ثم أخبرو نامن قتل علي من أقارب المهاجرين من العرب من مضر وربيعة والممين وقضاعة حتى يطبقوا كامهم على كراهة ولايته ويتفقوا كامهم على جحد النص عليه ؟ وان هذه العجائب لايمكن اتفاق مثلها في العالم أصلا

«واتقد كان لطاحة والزبير وسعد بن أبي وقاص من القتل في المشر كين كاذي كان لعلي فما الذي خصه باعتماد الاحتماد له لو كان للروافض حياء وعمل ولقد كان لابي بكر رضي الله عنه في مضادة قريش في الدعاء الى الاسلام مالم يكن لعلي ، فما منعهم ذلك من بيعته ، وهو أسو أ الناس أثر آعندهم في حال كفرهم . ولقد كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مغالبة كفار قريش و اعلانه الاسلام على زعمهم مالم يكن لعلي «فليت شعرى ما الذي اذهب آثاره ولاء وأوجب أن ينسى وأوجب أن يعادوا عليا من بينهم كلهم ؟ لو لا قلة حياء الروافض وصفاقة وجوههم عتى بانع الامر بهم عليا من عدوا على سعد و اسامة وابن عمر رضي الله عنهم وعلى رافع بن خديج وعمد بن مسلمة وزيد بن ثابت و ابي هربرة وأبي الدرداء وجماعة من الصحابة وضي الله عنهم سواء هؤلاء من الهاجرين والانصار ــ انهم لم يبايعوا عليا إذ دعا رضي الله عنهم سواء هؤلاء من الهاجرين والانصار ــ انهم لم يبايعوا عليا إذ دعا الى نفسه ، ثم بايموا معاوية رضي الله عنه و يزيد ابنه ـ من أدركه منهم ـ و ادعوا ان تلك الاحقاد حملتهم على ذلك .

قال ابو محمد « حمق الروافض وشدة ظلمة جهالهم وقلة حيائهم هورهم في المدمار والبوار والعار والنار وقلة المبالاة بالفضائح

«وليتشعري أي خماشة وأي كلمة خشنة كانت بين علي وبين هؤلاء او واحد منهم أوانما كان هؤلاء ومن جرى مجراهم لايرون بيعة، في فرقة فلما أصفق المسلمون على من أصفقوا عليه كاثنا ما كان دخلوا في الجماعة ، وهكذا فمل من أدرك من هؤلاء ابن الزبير ومروان، فأنهم قعدوا عنهما فلما انفرد عبد الملك بن مروان دخلوا في الجماعة وبايعه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لا بن الزبير ولا تفضيلا لعبد الملك على ابن الزبير، لكن لما ذكرناه. وهكذا كان أمرهم في على ومعاوية رضي الله عنهما ،

« فلاحت نوكة هؤلاء المجانين والحمد لله رب العالمين .

« فصح ضرورة بكل ماذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير غالين فيه ، ولا مقصرين به رضي الله عنهم اجمعين ، وانهم قدموا الاحق فالاحق والافضل فالافضل، وساووه بنظرائه منهم

«ثم أوضح برهان وأبين بيان في بطلان أكاذيب الروافض أنعليا رضي الله عنه اذ دعا لنفسه بعد قتل عثمان رضي الله عنه سارعت طوائف من المهاجرين والانصار الى بيعته، فهل ذكر أحد من الناس قط أن أحداً من الذين بايعوه اعتذر اليه مما سلف من بيعتهم لا بي بكر وعمر وعمان رضي الله عنهم ? أوهل تاب أحد منهم من جحده للنص على امامته ? او هل قال أحد منهم لقد تذكرت النص الذي كنت نسيته في أمر هذا الرجل ? ان عقو لا خفي عليها هذا الظاهر اللائم لعقول مخذولة لم يرد الله أن بهديها

«ثم مات عمر رضي الله عنه و ترك الامر شورى بين ستة من الصحابة رضي الله عنهم على أحدهم، ولم يكن في نلك الايام الشكائة سلطان يخافه أحد ولا رئيس يتوقع، ولا مخافة من أحد، ولا جند معد للتغلب

«أفترى لو كان العلى رضي الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله على الله عنه الله عنه أن يقول: أيها الناس كم هذا الظالم لي ? وكم هذا الكمان لحقي ? وكم هذا الجحد لنص رسول الله على الله على ? وكم هذا الاعراض عن فضلي البائن على هؤلاء المقرونين بي ? فاذ لم يفعل فلا أدري لماذا ? أما كان في بني هاشم على كثرتهم يومئذ أحد له دين يقول هذا الكلام ? إما العباس عمه وجميع المسلمين على توقيره و تعظيمه، حتى ان عمر رضي الله عنه توسل به إلى الله عز وجل بحضرة المسلمين في الاستسقاء ، واما أحد بنيه ، وإما عقيل، وإما أحد بني جعفر وبني الحارث الو بني أبي لهب او مواليهم. فاذا لم يكن أحد منهم يتقي الله عز وجل ولا يأخذه في قول او بني أبي لهب او مواليهم. فاذا لم يكن أحد منهم يتقي الله عز وجل ولا يأخذه في قول

الحق مداهنة، اما كان في جميع اهل الاسلام من المهاجرين والانصار وغيرهم واحد يقول: يامعشر المسلمين قد زالت الرقبة، وهذا الرجل علي بن أبي طالب له حق واجب بالنص عليه، وله فضل بائن ظاهر لا يمترى فيه، فبايموه، فامره بين اصفاق جميع الامة أولها عن آخرها من برقة إلى خراسان ومن اذربيجان وأرمينيه الى أقصى المين إذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل واتفاقهم على ظلمه ومنعه من حقه، وليس هنالك شيء مخافونه للأحدى عجائب المحال المتنع، وفيهم الذين بايموه بعد ذلك إذ صار الحق حقه وقتلوا أنفسهم دونه، فاين كانوا عن إظهار ما تنبهت له الروافض الانذال بعد مائة و خمسين عاما ؟ ثم مع هذا الكمان والنسيان كيف بلغ الروافض علمه ؟ ومن بلغه اليهم ؟ ثم العجب اذا كان غيظهم عليه هذا الفيظ الذي تزعمه الروافض كذبا منهم، واتفاقهم على جحدحقه هذا الاتفاق كيف تورعوا عن قتله ليستر يحوا منه ؟ ام كيف أكر موه و بروه » انتهى ماذ كرته من كلام الامام ابي محمد بن حزم ملخصا وهو شاف كاف في الرد على هذا المعترض واهل مذهبه

### فصل

﴿ فِي وصف العالم الزيدى الشيمة الامامية بالفلوكا اباطنيه ، وإثبات. غلو الزيدية دون فلوها ﴾

وأماقوله (واهل البيتوصفوةشيعهم لم يصنعوا إلا كما صنع علي، فلم يغلو غلو الامامية ولا الباطنية ، نسأل الله العافية )

( فالجواب ) أن يقال:ماذكره هذا المعترض كاف في غلوه في حق علي رضي الله عنه ، وفي الكذب على الله وعلى رسوله على الله عنه ، وفي الكذب على الله وعلى رسوله على الله عنه ، وفي الكمامية ، لان دعوى الفريقين من أبطل الباطل وأبين المحال ، وان كان دعوى الإمامية ، لان دعوى الفريقين من أبطل الباطل وأبين المحال ، وان كان دعوى المربقين عن أبطل الباطل وأبين المحال ، وان كان دعوى المربقين عن أبطل الباطل وأبين المحال ، وان كان دعوى الفريقين عن أبطل الباطل وأبين المحال ، وان كان المحال المربقين المحال ، وان كان كان دعوى الفريقين من أبطل الباطل وأبين المحال ، وان كان كان كان المحال المربقين المحال المحال المربقين المحال المربقين المحال المربقين المربقين المربقين المحال المربقين المحال المربقين المحال المحال المربقين المحال المربقين المربقين المحال المربقين المربقين المربقين المربقين المحال المربقين المرب

قول الامامية والباطنية أظهر بطلانا وأبين ضلالا ، وعندهم من الدلائل الباطلة والاحديث المكذوبة أكثر مما عندهذا وسافا، حتى انهم يستدلون بآيات كثيرة من القرآن كارأيناه مسطوراً في كتبهم ، وفي هذا لك عبرة عظيمة تبين لكأن ليس كل من ادعى اتباع اهل البيت مصيب في دعواه . والله أعلم

وأما قوله: في المسئلة الرابعة ما المراد بقوله تعالى (وان تظاهرا عليه فان الله هومولاه وجبر بلوصالح المؤمنين) ثم ذكر ماذكره ابن مردويه عن أسماء بنت عميس سممت رسول الله عَيَّظِيَّة يقول « وصالح المؤمنين: على من أبي طالب » فهذا أصل دعوى اهل البيت سلام الله عليهم وشيعتهم في تخصيص على بالا يقال كر بمقيالي قوله وانظر بعين الانصاف في آية المباهلة حين جعل على عليه السلام مع أخيه المصطفى نفس الانفس، وهل أخوج رسول الله عَيَظِيَّتُهُ بيانا اللانفس غير على جبل ترك القريب والبعيد وأبرز عليا وفاطمة والحسين سلام الله علمهم)

(فالجواب) من وجوه (الوجه الاول) أن يقال ذكر صاحب الدر المنثور في تفسير الآية أقوالا عن الفسرين، فأول ماذكر في ذلك قال: أخر جابن عساكم من طريق الحكلي دن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أبي يترؤها وصالح المؤمنين ابو بكر وعمر . وأخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران مثله ، وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري في قوله (وصالح المؤمنين) عمر بن الخطاب رضي عساكر عن الحسن البصري في قوله (وصالح المؤمنين) عمر بن الخطاب رضي الله . وأخرج ابن عساكر عن مقاتل بن سليمان قال: ابو بكروعمو وعلى . وأخرج ابن عساكر من طريق مالك بن أنس عن زيد بن زيد في قوله (وصالح المؤمنين) قال الانبياء ، وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبي عليه في قوله (وصالح المؤمنين) ابو بكر وعمر . وأخرج الطبر أبي وابن من دويه وابو نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود عن النبي عليه في قوله (وصالح المؤمنين) ابن مسعود عن النبي عليه في قوله (وصالح المؤمنين ابن مسعود عن النبي عليه في الاوسط وابن مردويه وابن عمر قال صالح المؤمنين ابو بكر وعمر ، وأخرج في الاوسط وابن مردويه عن ابن عمر قال صالح المؤمنين ابو بكر وعمر ، وأخرج في الاوسط وابن مردويه عن ابن عمر قال صالح المؤمنين ابو بكر وعمر ، وأخرج في الاوسط وابن مردويه عن ابن عمر قال صالح المؤمنين ابو بكر وعمر ، وأخرج في الاوسط وابن مردويه عن ابن عمر قال صالح المؤمنين ابو بكر وعمر ، وأخرج في الاوسط وابن مردويه عن ابن عمر قال صالح المؤمنين ابن عمر في الموسط وابن مردويه عن ابن عمر في الوسط وابن مردويه عن ابن عمر في الوسط وابن مردويه عن ابن عرب عن ابن عرب عن ابن عرب المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا

وابن عباس في قوله (وصالح المؤمنين) قال نزلت في أبي بكر وعمر. وأخرج سعيد ابن منصور و ابن المنذر وابن أبي عاتم عن سعيد بن جبير في قوله (وصالح المؤمنين) قال نزلت في عمر بن الخطاب خاصة . وأخرج الحاكم عن أبي أمامة في قوله (وصالح المؤمنين) قال أبو بكر وعمر

فكل هذه الروايات نقام السيوطي، نم ذكر الروايات في انها في على ، وذكر النادها ضعيف، فهؤلاء أنّه التفسير قد نقضوا عليك ما ادعيت من الخصوص (الوجه الثاني) قوله (الملازم له في جميع الطرائق، المؤنس له في مدلهات المضايق) فيقال: تخصيص على بذلك دون سائر الصحابة كذب ظاهر، ومكابرة عند أولي البصائر، كما يعرف ذلك من طالع كتب السير والتواريخ، وهو رضي الله عنه من صغار السابقين الاولين في السن

( الوجه اثالث ) قوله ( وعند ابتـدا، النبوة والتفرد عن الناس بدين الله الأتم المستنكر عند أهله وقومه ﷺ استوحش غاية الوحشة ، وكان علي هو الولي الأتم، والفاضل الأقدم )

فيقال : تخصيص على بذلك، دون خديجة وزيد بن حارثة و أبي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين كذب ظاءر فاحش، وغلو لا يمتري فيه إلا كل جاهل غبي، ومعلوم ان خديجة عليها السلام ورضي الله عنها أعظم من آ نسه عند ابتداء الوحي، كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسين والسير وكتب التفاسير «انه عليه السلام لما نرل عليه الوحي في غار حراء وغطه الملك ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له ( اقرأ باسم ربك الذي خلق \_ الى قوله \_ مالم يعلم ) فرجع بها رسول الله وقال له ( ما قوله وقال « زملوني زملوني» وأحبرها الخبر وقال « نهد فقاله حتى دخل على خديجة . وقال « زملوني زملوني» وأحبرها الخبر وقال « لقد خشيت على نفسي »فقالت له خديجة : ابشر فوالله لا يخزيك الخبر وقال « القد خشيت على نفسي »فقالت له خديجة : ابشر فوالله لا يخزيك الخبر وقال « القد خشيت على نفسي »فقالت له خديجة : ابشر فوالله لا يخزيك

وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل و كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب\_فقالت: ياابنعم اسمع من ابن أخيك، فأخبره رسول الله عَلَيْتُهُ بِمَا رأى . فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله علىموسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيًّا إذ مخرجك قومك. فقال رسول الله عِيْنَالَةٍ «أو مخرجي هم ؟ » قال: نعم ، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدرَ دني يومك أنصرك نصراً مؤزراً - الحديث بطوله » ولهذا استحقت أن يرسل اليها رسها تبارك وتعالى بالسلام على لسان رسوليه جبرائيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، كا ثبت ذلك بالاسانيد الصحيحة

( الوجه الرابع ) أنه من المعلوم المقرر عند أهل الاخبار والسير أن على بن أبي طااب كان حال البعثة صغيرا قبل ابن ثمان سنين وقبل عشر . فهم متفقون على انه لم يبلغ الحلم حينالبعثة. وأما أبوبكر الصديق وزيد بن حارثة وغيرهما من كبار الصحابة فلم مختلف احد من اهل العلم في المهم حال البعثة رجال بالغون ، وهم أعظم ملازمة ومؤانسة للنبي عَلَيْكُتُهُ إذ ذاك من على . ولهذا ذكر أهل العــلم أن زيد بن حارثة هو الذي كان معه حال خروجه الى الطائف يدعوهم الى الله، وان أهل الطائف لما ضربوه وأخرجوه وأمروا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حيى دميت قدماه جعل زيد من حارثة يقيه بنفسه ، ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عانشةرضي الله عنها أنها سألت رسول الله عَيَطَاللَّهُ : هل آتى عليك نوم اشد عليك من نوم أحد ? فقال « لقد أنَّى على من قومك وكان اشد ما لقيت منهم اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل سَ كلال، فلم أستفق الا وأنا بقرن الثعالب » الحدث

وكذلك ابو بكر رضى الله عنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بنالماص نه قيلله: أخبرنا باشد شيء صنعه المشركون برسول الله عَلَيْكَايُهُ ﴿ قال « بينا النبي عَيِنْطِاللَهُ يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معبط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديداً، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي عليالله وقال: أتفتلون رجلا أن يقول ربي الله» الآية \_ الحديث، وكان رفيقه وأنيسه وصاحبه في الغار وسفر الهجرة. كما اتفق عليه الموافق والمخالف

( الخامس ) قوله : حتى أحجم أصحاب أخيه ﷺ \_ ثم ذكر قصة قتل على رضى الله عنه عمرو بن عبدود .

(فيقال) قوله ان الصحابة أحجموا عن عمروكذبظاهر ، وأماكون علي رضي الله عنه هو الذي قتله فأمر مشهور، وذلك لايقتضي فضله على من سواه

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عَيْمِالِيَّةِ قالَ بوم الخندق « من يأتينا بخبر القوم ?» فقال الزبير: بنا ، ثم قال « من يأتينا بخبر القوم ?» فقال الزبير: انا ، ثم قال « من يأتينا بخبر القوم ?» فقال الزبير: أن انا ، فقال النبي عَيَّالِيَّةِ « ان لكل نبي حواري وإن حواري الزبير » وفي رواية: أن رسول الله عَيَّالِيَّةٍ ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير ، فقال النبي عَيَّالِيَّةٍ « إن لكل نبي حواري وان حواري الزبير »

فالسابقون الاولون قد ورد لهم من الفضائل والخصائص مثــل ماورد لعلي ( الوجه السادس ) قوله : حتى ردت راية رسول الله ويتلاية وتعلى «لا بعثن بالراية رجلا يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله »

فيقال قد ثبت ان رسول الله عَيْنِيْ قال هذا لغيره من الصحابة وليست من خصائصه ، بل هي فضيلة شاركه فيها غيره ، بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر. فأن كثيراً منها خصائص لها لاسما فضائل ابي بكر. فأن عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره كا ثبت في الصحيح عنه عَيْنِيْنَ أنه قال « إن أمن الناس على في صحبته وذات يده ابو بكر » وقال «مانفعني مال مانفعني مال أبي بكر »

(الوجه السابع) احتجاجه بحديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» تقدم الجواب عليه في كلام ابن حزم يما يكفي

وأما احتجاجه بحديث المباهلة فنفس الحديث يدل على ان ذلك ليس من خصائص على رضي الله عنه لانه قد شاركه فيه فاطمة وحسن وحسين كا شاركوه في حديث المكساء، فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال ولا بالذكور ولا بالأئمة ، بل شركه فيه المرأة والصبي فان الحسنين كانا صغيرين عند المباهلة فان المباهلة كانت الما قدم وفد نجران بمد فتح مكة سنة تسع او سنة عشر والنبي عصلية مات ولم يستكمل الحسين سبع سنين والحسن أكبر منه بنحو سنة، وانما دعا هؤلاء لان الله أمر أن يدعو كل واحد من المتباهلين الابناء والنساء والانفس ، فيدعو الواحد من أولئك أبناءه ، ونساءه ، وأخص الرجل به نسبا ، وهؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله علياتية ، وإلا كان غيرهم أفضل منهم عنده، فلم يؤمر أن يدءو أفضل رسول الله على جبلة الانسان من الخوف عليه وعلى ذوي رحه الاقر بين اليه. ولهذا خصهم في حديث الكساء من الخوف عليه وعلى ذوي رحه الاقر بين اليه. ولهذا خصهم في حديث الكساء لهم والمباهلة مبناها على العدل فاو لئك أيضاً يحتاجون ان يدعوا أقرب الناس المهم لهم، والمباهلة مبناها على العدل فاو لئك أيضاً محتاجون ان يدعوا أقرب الناس المهم لهم، والمباهلة مبناها على العدل فاو لئك أيضاً يحتاجون ان يدعوا أقرب الناس المهم لهم عنون علمهم مالا يخافون على الاجانب. والله سبحانه وتعالى أعلم نسباً ، فهم يخافون علمهم مالا يخافون على الاجانب. والله سبحانه وتعالى أعلم نسباً ، فهم يخافون على مالا يخافون على الاجانب. والله سبحانه وتعالى أعلم نسباً ، فهم يخافون على مالا يخافون على الاجانب. والله سبحانه وتعالى أعلم

# فصل

وأما قوله ( حتى روى المحدثون من فضائله قول رسول الله عَيَّلِيَّةٍ « أنت مني كرأسي من جسدي » )

فالجواب أن يقال: هـذا الحديث لايعرف في شيء من الكتب المعتمدة كالصحيحين والسنن والمسانيد، ولم يصححه أحد من أهل الحديث المعرو فين بنقد الحديث، والتمييز بين صحيحه من موضوعه، ومجرد رواية بعض أهل الكتب لا توجب صحته، لان كثيرا من أهل الكتب يروون في كتبهم الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. وذلك لانهم يميزون بين الحديث الذي تقوم به الحجة مما لاتقوم به الحجة . ولهـذا كانوا يخرجون في كتبهم جميع الاحاديث الصحيحة والضعيفة والحسنة والوضوعة ، وأهل الخبرة بالحديث وعلله ورجاله يميزون الحديث الصحيح من غيره، كما يميز الصيرف البصير الدراهم المغشوشة، والله سبحانه وتعالى اعلم

## فصل

ثم قال المعترض ( فذ تقرر ذلك فقد قال كثير من العلماء المحققين إن المطلق اذا ورد صرف وخص بالأغلب المألوف المعروف حال الورود مثل تحريم الميتة في قوله تعالى ( حروت عليكم الميتة ) فانه ينصرف إلى الاكل خاصة دون الانتفاع والترطب، ولا يدخل تحريم غير الاكل بالآية بأدلة السنة عفكذلك نصنع في قوله ( وصالح المؤمنين ) فانه مطاق فيصرف الى تخصيص الولاية بعلي رضي الله عنه . ويؤيد التخصيص الاضافة لتتم فأندنها وهو التخصيص، اذ هو اولى من جعلها للعموم كا ذكره المجيب، لان العموم يوجب المصير الى كون الاضافة بهانية وهو خلاف الغالب في الاضافة ، ولو جازت غلبت الولاية وحصلت لصحابي بملازمته لرسول الله علي عليه السلام لتلقيناه بالقبول وضعناه على الرأس ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله)

(فالجواب) من وجوه ( احدها ) أن يقال : امكنت والله الرامي من سواء الثغرة ، ونقضت الاصل الذي اصات ، والدلائل التي اوردت من الاحاديث التي سطرت ، كحديث زيد بن ارقم في قوله « فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين: كتاب الله وعمرني اهل بيتي الخ. في قول لل خصمك : هذا محمول على اهل بيته الممهودين الممروفين في زمانه ولا يدخل فيهم من بعدهم من الذرية . وهذا عكس مراد الممترض، لانه قرر في كلامه ان اهل البيت كلهم، من كان منهم من الصحابة ومن جاء بعدهم من ذرياتهم - انهم كلهم داخلون في عموم هذه الآيات التي

أورد، والاحاديث التي ذكر، فكيف يتول هذا الجاهل بكلام الله ورسوله، وكلام اهل العلم: إن المطاق إذا ورد صرف وخص بالاغاب المألوف المعروف حال الورود . فيقول لكخصمك :دلا ثلك هذه التي اوردت محمولة على اهل بيته المعهودين المعروفين في زمانه كالعباس واولاده وجمفر واولاده وعقبل وأولاده وأبي سفيان بن الحارث وأولاده وأولاد أبي لهب وعلى وأولاده منهم، ولايدخل فهم من بمدهم من الذرية، فما هذا الاعتراض البارد الذي كشف الله به عورتك وجملك به ضحكة عند من نظر في كلامك ? وهذا الوجه كاف في رد كلام هذا المترض ( الوجه الثاني ) أن بقال قوله عن كثير من العلماء المحققين ، أن المعلق إذا ورد صرف وخص بالاغلب المألوف العروف حل الورود مثل تحريم الميتسة في قوله ( حرمت عليكم اليمة) فانه ينصر فالى الاكارخاصة دون الانتفاع والمرطب الخ. فهذا يدل على جهل هذا المترض بما ذكره علماء الاصول المحققون. فقد قال ابو زرعة أحمد من الامام عبد الرحم بن الحسين المراقي الشافعي في شرحه على جمع الجوامع لابن السبكي تقي الدبن رحمه الله — وهذا لفظ الماتن والشارح : ( العام لفظ يستغرق الصالح لدمن غير حصر ) [ ش ] فهم من تصدير تعريف العام باللفظ الهمن عوارض الألفاظ ، والمرا: لفظ واحد للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء متعددة ، وخرج بقوله ( يستغرق) المطلق فانه لايدل على شيء من الافراد اصلا، والنكرةفي سياق الاثبات مفردة كانتأومثناة أو مجموعة أو عددًا ، فأنها أنما تتناول الأفراد على سبيل البدل ، واحترز بقوله ( الصالح له عما لايصلح ،فعدم استغراق«ما»لمن يعقل انما هو لعدم صلاحيتها لهأي عدم صدقم ا عليه لالكونها غيرعاما ،وخرج بقوله (من غير حصر) أسماء العدد فانها متنا ولة للصالح لها لكن مع الحصر، وهذا مبنى على أنها ليست عامة، وتبع المصنف هناك ، وزاد البيضاوي وغير دفي هذا التمريف «بوضع واحد» ليخرج المشترك إذا أريد بهمعناه،

فانه مستغرق لما يصلح له للمن بوضعين لابوضع واحد، فتناوله لهما ليسمن العموم (ص) والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته ، وانه قد يكون مجازاً ، وانه من عوارض الالفاظ ، قيل والمعاني وقيل به في الذهن ويقال للمعنى أعم، واللفظ عام (ش) فيه مسائل (الاولى) الصحيح أن الصورة النادرة تدخل في العموم . وقال الشارح: زعم المصنف ان الشيخ أبا اسحاق الشير ازي حكى فيه خلافا ولم أجده في كتبه وانما بوجد في كلام الاصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف ، وكذا في كلام الفقها، ولهذا اختافوا في المسابقة على الفيل على وجهين (أصحهما) نعم لقوله عايه السلام « لاسبق إلا في خف أو حافر » ( والثاني ) لا، لأنه نادر عند المخاطبين في الحديث

(الثانية) الصحيح دخول الصور التي ليدت مقصودة في العموم، فان اللفظ متناول لها ولا انضباط للمقاصد، وممن حكى الخلاف في ذلك القاضي عبد الوهاب ويوجد في كلام أصحابنا، ولهذا قال في البسيط بعد حكاية الخلاف في ذلك فيا لو و كله بشراء عبد فاشترى من يعتقه على الموكل. ومثار الخلاف التعلق بالعموم والالتفات إلى المقصود

(الثالثة) الصحيح ان الحجاز كالحقيقة في انه قد يكون عاما، فلم ينقل عن أحد من أثمة اللغة ان الالف واللام أو النكرة في سياق النفي أو غيرهما من صيغ العموم ــ لاتفيد العموم إلا في الحقيقة، وخالف فيه بعض الحنفية، فزعم أن الحجاز لا يعم بصيغته لانه على خلاف الاصل

( الرابعة ) لا خلاف ان العموم من عوارض الالفاظ وايس المراد وصف للفظ به مجرداً عن المعنى، بل باعتبار معناه الشامل الكثرة. وعطف المصنف ذلك على ماعبر فيه بالاصح يقتضي خلافا فيه. قال الشارح: وينبغي أن يجمل استئنافا لاعطفا على ماقبله ، قلت : يمكن انه أراد انه منعوارض الالفاظ فقط ، فيرجع

الالفاظ ، ولذلك عقب بقوله : قيل والمعاني أيضاً لاإلى كونه من عوارض المعاني أيضاً لاإلى كونه من عوارض الالفاظ ، ولذلك عقب بقوله : قيل والمعاني . والذاهبون اليه اختلفوا في ان عروضه المعاني هل هو حقيقة أو مجاز، فقال بعضهم حقيقة، فكما صح في الالفاظ شمول أمر لمتعدد صح في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة فيها . وقال القاضي عبد الوهاب: مراد قائله حمل الكلام على عموم الخطاب وان لم يكن هناك صيغة تعمها ، كقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) ان نفس الميتة وعينها لما لم يصح زناول التحريم لها عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها ، من الأكل والبيع واللبس وسائر أنواع الانتفاع ، وإن لم يكن للاحكام ذكر في التحريم لا بعموم ولا بخصوص . انتهى ما ذكره ابن السبكي وابو زرعة احمد بن عبد الرحيم في الشرح المذكور ، وقل القدسي من الحنابلة: قوله (حرمت عليكم الميتة) هي ظاهرة في جميع وقل القدسي من الحنابلة: قوله (حرمت عليكم الميتة) هي ظاهرة في جميع

انواع التصرف واستدل على ان الراد جميع أنواع التصرف فيها بأدلة ذكرها

وكذلك قال ابن عقيل يحرم جميع الافعال فيها ، وقد ذكر انه قول الجبائي وابنه وعبد الجبار ، فظاهر هذا ، بل صريحه ان هذه الآية عامة في كل نوع من الانتفاع ولهذا احتج بها احمد في دباغ جلود الميتة ، قال في رواية صالح: إن الله قال (حرمت عليكم الميتة) فالجلد هو من الميتة وههنا احتج بها احمد على عدم الانتفاع بالجلد

(حرمت عليه الميته) فالجلاهو من الميته وهها احتج بها المحد على عدم المعمول فظهر بما ذكر عن هؤلاء الانمة بطلان ماذكره هذا المعترض في عدم شمول الآية في أنواع الانتفاع، ولهذا ثبت في الصحبح والسنن من حديث جابر أن رسول الله عِيَّظِيَّةٍ قال عام الفتح وهو بمكة - « إن الله حرم بيع الحمر والميتة والخنزير والاصنام ، فقيل بارسول الله: أرأيت شحوم الميتة ، فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس ? فقال رسول الله عَيْسِيَّةٍ ه لا، هو حرام » قال رسول الله عَيْسِيَّةٍ عند ذلك « قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها »

وروى ابوداود في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله وَ الله عنهما قال « لمن الله وَ الله الله والله الله والله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكاوا أنمانها وان الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه »

#### فصل

واما قوله ( فلو جاءت غلبة الولاية وحصلت اصحابي لملازمته لرسول الله على الله مثل على للفاس على على الله من فضله) ما آتاهم الله من فضله)

(فالجواب) ان يقال: قد كذبت في هذه الدعوى، فقد علمتم انه قد ورد لغيره من الفضائل ماهو مثل فضائل علي رضي الله عنه او أعظم، ولم تضعونها على الرأس، بل كذبتم به ورددتموه بمجرد الدعاوي الباطلة التي بمكن كل أحد أن يدعيها فيمن يحبه ويهواه. فإن كنت صادقا كا زعمت فقل لنا، حتى نكتب لك ذلك و ننقله من الكتب الصحيحة والتفاسير المأثورة.

فان قلتم لانقبل رواية خصومنا قال لكمخصومكم : لانقبل روايتكم لانكم خصومنا ، والروايات التي رويناها في فضائل اهل البيت قد روينا في فضائل الصحابة ماهو مثالها او اعظم منها ، ولم يمكنكم أن تحتجوا عليهم بحجة صحيحة لا معارض لها ، فاستحيوا من الله تعالى ومن خلقه من هذا الجنون والخبال ، الذي يفضحكم عند الرجال والنساء

#### فصل

واما قوله \_ في الاعتراض على كلام المجيب على حديث عمار رضي الله عنه \_ وذكر أن المجيب قد أقر على لسان اهل السنة والجماعة بان معاوية رضى الله عنه

قد أخطأ واذنب. وقد قل تعالى ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) ثم قال: وقد نص تعالى على موجب الظلم وما يحكم به لصاحبه فقال عز من قائل (ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) ثم انك أقررت ببني معاوية (رضي الله عنه) وأصحابه ثم حكمت له بالمغفرة وبالجنة بعد ثبوت الفاحشة منه، وهو البغي . وقد قال تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) ويقرنه بالفحشاء والمذكر ويدخل فاعله الذي لم يتب منه ومات مصرا عليه الجنة ? ماهذا حكم بالعدل ? )

(فالجواب) من وجوه (أحدها) أن يقال: انت قد نقضت كلامك هذا كله في كلامك الذي قبل هذا بأسطر يسيرة، بقولك قال كثير من العلماء المحققين أن المطلق إذا ورد صرف وخص بالاغلب المألوف المعروف حال الورود \_ إلى آخره ، وذلك انه من المعلوم أن هذه الآيات التي جعلتها متناولة لاصحاب رسول الشوية ين وهو معاوية رضي الله عنه ومن معه ، يقول لك منازعوك: ان المعروف الشوية عند اهل التفسير أنها نزلت في أهل الشرك والكفر ، فكيف جعلتها في أصحاب رسول الله عليه ولم يخص بها أهل الكفر المألوف المعروف في حقهم ؟ أصحاب رسول الله عليه ولم يخص بها أهل الكفر المألوف المعروف في حقهم ؟ ولكن ذكر أن أثبات البغي لهم لا يوجب فسقهم ولا كفرهم إذا كانوا متأولين ولكن ذكر أن أثبات البغي لهم لا يوجب فسقهم ولا كفرهم إذا كانوا متأولين كتاب الله من أن البغي لا ينزهم من الذنوب والخطأ ، لكنه ذكر مادل عليه كتاب الله من أن البغي لا ينفي الا يمان عن فعله ، كا قال تعالى ( وإن طانفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بفت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تعفى حتى تفيء إلى أمر الله ) فساهم الله مقتتلين مع الايمان

(الوجه الثالث) قوله: فأبن فائدة كلام الحدكيم عَيَّظَالِيَّهُ؟ فيقال انما يعرف فائدة كلام الرسول عَيَّظِيِّةٍ أهل العلم والايمان ، فهم الذين يهتدون به ويعرفون معناه

ويه قلونه كعلي رضي الله عنه وأصحابه ومن شابههم من أهل الفهم والمعرفة وكتاب الله وسنة رسوله على أهل الجهل والضلال فهو عليهم عى وضلال كا قال تعلي (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ، أولئك ينادون من مكان بعيد) كهذا المعترض ومن شاكله الذي يتناقض في السطر الواحد وبرد كلامه بعضه بعضاً وهو لا يشعر ولا يدري. والفائدة في حديث عمار قد عقام أهل السنة والجماعة، وهو انهم علموا أن قتلة عار فئة باغية على الامام ، وان علياً رضي الله عنه وأصحابه أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه وهذا هو الفائدة في الحديث ، ومن فهم منه غير ذلك فقد أبعد النجعة و تكاف مالا علم له به

(الوجه الرابع) أن يقال حمله هذه الآيات التي ذكرها على معاوية وأصحابه مثل حمل الخوارج آيات الشرك والكفر والظلم على على رضي الله عنه وأصحابه سواء بسواء ، فكما ان كلام الخوارج معلوم البطلان بضرورة العقل فكذلك حمل هذه الآيات على معاوية رضي الله عنه وأصحابه معلوم البطلان بالضرورة فما هذه الوقاحة وقلة الحياء وصفاقة الوجوه ?

(الوجه الخامس) أن يقال قوله ماهذه السوابق والحسنات التي لهم؟ هل قتل عمار وخزيمة ذي الشهادتين وأبي الهيئم بن التيهان وغيرهم من المهاجرين والانصار؟ فيقال الحسنات العظيمة التي لا مطمع لا حد فيها هي صحبتهم لرسول الله عيري و وجهادهم معه الذي لو أنفق الرجل مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كاثبت أن رسول الله عيري الله عيري الله عيري الله عيري الله عيري الله عنها كلام ومنازعة ، فقال له النبي عيري الله عنها كلام ومنازعة ، فقال له النبي عيري الخالد ، دع عنك عوف رضي الله عنها كلام ومنازعة ، فقال له النبي عيري المنافقة مد أحدهم ولا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفقت مشل أحد ذهباً مابلغت مد أحدهم ولا نصيفه » هذا كلامه في خالد وهو من جملة الصحابة . لكنه ليس من السابقين الاولين ، فكيف بمن لم يصحبه ؟

وأما قتل عار وخزيمة وأبي الهيئم وغيرهم رضي الله عنهم فانما فعلوا ذلك بتأويل واجتهاد وكل من الفرية بن يظن أن الحق والصواب معه وعلي رضي الله عنه وأصحابه قتلوا الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من السابقين ومن الصحابة رضي الله عنهم لها ذكرت في معاوية وأصحابه ففي علي وأصحابه ماهو مثلهم فصح يقيناً ان مذهب أهل السنة والجاعة هو الحق والصواب وهو محبة بخميع الصحابة رضي الله عنهم ، والترضي عنهم ، والدعاء لهم ، والكف عا شجر بينهم رضي الله عنهم أجمعين

## فصل

وأما قوله ( فهذا ابن رسول الله عليه محمد بن علي بن القاسم ابو طالب حفظه الله قد حكمك و فوض البك بسؤاله بان تحكم بين جده علي بن ابي طالب ومن معه من المهاجر بن والانصار وشيعة اهل العراق واهل اليمن اهل الايمان ، من حمير وهمدان، وبين معاوية ومن معه من اهل الشام الطغام أعداء الرحمن، فحكمت عا قاله خصاء علي بن أبي طالب ، وهم ممن رضي فواقر معساوية وصنيعه ، وهم الوالون له المحبون له ولاصحابه المتسمون باهل السنة والجماعة. فكأن السائل عندكم ليعرف كتاب الله ولا ماجاء به جده عليه الله والله والمن حلاوته ، لم يعرف كتاب الله ولا ماجاء به جده عليه الله وسنح لما رأوا من حلاوته ، وقد سقاه حسن الوفاء باجر سبد المرسلين من المودة لذريته المباركة نجوم اهل وقد سقاه حسن الوفاء باجر سبد المرسلين من المودة لذريته المباركة نجوم اهل الارض، وباب حطة وباب السلام، وسفينة نوح، وقرناء القرآن، والله المستعان) وناجواب ) من وجوه (احدها) أن يقال قوله: فحكت بما قاله خصاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، وهم من رضي فواقر معاوية وصنيعه كذب ظاهر، فأن المجيب قد بين ان قوله هو الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله عين الله في المناه الله عنه، وهم عن رضي فواقر معاوية وصنيعه كذب ظاهر،

وبما تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يسمي اهل الشام اخوانه . وقال : «هؤلاء اخواننا قد بغوا علينا» كا ذكره غير واحد من علماء السير والتواريخ (الوجه الثاني) قوله في اهل الشام: الطغام اعداء الرحمن \_ كذب وفجور ، وقول بلا دليل ، ومخالفة لما عليه جماعة جميع اهل البيت ، ولازمه الطغن في أكابر اهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس وابن جمفر لان هؤلاء كلهم قد بايعوا معاوية رضي الله عنه وصاروا من جملة رعيته بلا إكراه كا تقدم تقريره وكا سيأتى في فصل كلام اهل البيت رضي الله عنهم في معاوية رضي الله عنه (الوجه الثالث) قوله في اهل السنة : وهم ممن رضي فواقر معاوية \_ وهذا واصحابه لعلي ، بل الصواب عندهم ان معاوية ومن معه في طاعة امير المؤمنين واسحابه لعلي ، بل الصواب عندهم ان معاوية ومن معه في طاعة امير المؤمنين وبيعته ، ولا يرضون بسب علي وأهل بيته ، بل ينكرونه على من فعله اورضيه كامئت كتبهم بذلك وهذا المعترض يعلم ولكنه ممن يجادل بالباطل

(الوجه الرابع) قوله: وهمالموالون له المحبون له ولا سحابه فهذا صدق وصواب فان اهل السنة يتولون جميع الصحابة كابهم ، ويعابرون ألسنتهم من الخوض في تلك الحروب الواقعة بينهم، بمنى انهم محملون ذلك على المحمل الحسن اللائق بهم لا ن الله أثنى على جميع الصحابة في كتابه العزيز بقوله (لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. اولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد هم وينزلون كلا وعد الله الحسنى) ويعرفون للسابقين الاولين حقهم على من بعدهم وينزلون كلا منزلته الني أنزله الله إياها فلم يفعلوا كفعل الروافض والزيدية والخوارج الذين يفرقون بينهم فيتولون بعضهم ويبغضون ويتبر،ون من بعضهم ، وهذا هو الذي يفرقون بينهم فيتولون بعضهم ويبغضون ويتبر،ون من بعضهم ، وهذا هو الذي بالأسانيد المرضية

( الوجه الخامس) قوله : فوجدك قلت بمقالة أهل الانحراف عن الآل وهذا أيضاً من نمط ماتقدم من كذبه و فجووه وقلة حياته من الناس فان الحبيب قد بين ان مقالته التي ذهب اليها هو وسلفه هي التي عليها آل محمد عصلياً في كلامه لفظهم بحروفه ، وبين ان دعوى المعترض اتباع الآل كذب وجهل وخبال لا يعجز عنه أحد من الناس

(الوجه السادس) قوله عن أهل السنة: انهم أصلوا اصولهم وقعدوا قواعدهم على اساس أسسه لهم بنو أمية وبنو العباس ـ وهذا أيضا من كذبه وفجوره ، وذلك ان اهل السنة انما أصلوا اصولهم على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله على من وجوب طاعة أولي الامر كما تقدم ذكر الدلائل على ذلك من الكتاب والسنة اول هذا الجواب بما اغنى عن إعادته

ذن قال: ان تلك الآيات والاحاديث لاتدل على ذلك، او انها مخالفة لكتاب الله ، او انها مخالفة لكتاب الله ، او انها مكذوبة على رسول الله على الله على خصمك ان يقول مثل ذلك في الاصول التي أصلت ، والدلائل التي قررت

( الوجه السابع ) أن يقال : أنت قد تبرأت وتنصلت من الملوك الظامة من بني العباس، وهم من آل محمد بالاجماع، وداخلون في مسمى عترته عند جميع فرق الامة ، فهذا يبطل جميع ماأوردته من الدلائل التي ممك في اتباع اهل البيت، فاذا كان من اهل البيت من هو من الملوك الظامة أمّة جور فكذلك يقال فيمن خالفوا الكتاب والسنة من آل علي سواء بسواء، ولا يمكنك ان تأتي بحجة صحيحة لا معارض لها في دخول آل علي في تلك الدلائل وخروج غيرهم منها ، فأ بطلت بكلامك ما أصلته ورددت على نفسك بنفسك ماقررته وأنت لاتشعر، وهذا حال من يتكلم في مثل هذه الامور العظيمة بمثل هذه الجم الات والحذلان وهذا حال من يتكلم في مثل هذه الامور العظيمة بمثل هذه الجم الات والحذلان التي يأنف منها اهل العرفان، بل ينفر منها الصبيان، عياذا بالله من الحزي والحذلان

( الوجه الثامن) ان يقال قوله عن السائل وشيعته وهم اهل الممين من همدان وحمير وذرية من قاتل معاوية وأهل الشام في صفين مع وصي رسول الله عليه الشاء وأخيه القائل في همدان عمين شقت سيوفهم قلوب العدوان من إهل الشام الطغام في ذلك الاوان:

فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام فهذا من اظهر الكذب وأفجر الفجور في انه قد مدحهم بما ليس فيهم، والدليل علىذلكماذكره اهل الاخبار والسير من ان عسكر على اختلفوا عليه اختلافا كثيراً وآذوه اذى عظما، حتى مل منهم وتمنى الموت

وقد قال ابوعبيد القاسم بن سلام وهو منائمة الحديث والفقه واللغة عن حدثه عن ابي سنان العجلي قال قال ابن عباس لعلي رضي الله عنه « ابعثني إلى معاوية فوالله لا فتلن له حبلا لاينقطع وسطه » فقال « لست من مكري و مكره في شيء ، ولا اعطيه الا السيف حتى يغلب الحق الباطل » فقال ابن عباس رضي الله عنه «اوغير ذلك » قال « كيف ؟ »قال « انه يطاع ولا يعصى ، وأنت عن قريب تعصى ولا تطاع » قال : فلما جمل اهل المراق يختلفون على على رضي الله عنه ابن عباس انه لينظر الى الغيب من ستر رقيق »

وحدثني خلاد بن يزيد الجعني حددثنا عمرو بن شمر عن جابر الجمني عن الشعبي أو أبي جعفر الباقر — شك خلاد — قال: لما ظهر أمرمعاوية (رض) دعا علي (رض) رجلا وأمره أن يسير إلى دمشق، فيعقل راحلته على باب المسجد، ويدخل بهيئة السفر ففعل الرجل و كان قد وصاد ، فسألوه: من أبن جئت ? قال من العراق قالوا ما وراءك ? قال تركت عليا قد حشد اليكونهد في اهل العراق ، فبلغ معاوية رضي الله عنه فأمر أبا الاعور السلمي يحقق امره ، فأتاه فسأله فأخبره بالامر الذي شاع ، فنودي الصلاة جامعة ، فامتلأ الناس في المسجد، فصعد معاوية المنبر و تشهد شاع ، فنودي الصلاة جامعة ، فامتلأ الناس في المسجد، فصعد معاوية المنبر و تشهد

ثم قال: ان عليا قد نهد البكم في اهل انعراق فما الرأي ؟ فضرب الناس أذقانهم على صدورهم، ولم برفع اليه احد طرفه. فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي وعلينا ام فعال .. يعني الفعال .. فنزل معاوية و نودي في الناس، اخرجوا إلى معسكركم، ومن تخلف بعد ثلاث أحل نفسه، فخرج رسول علي حي وافاه وأخبره بذلك، فأمر علي رضي الله عنه فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ان رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد قدم علي وأخبر في ان معاوية قد نهد اليكم في اهل الشام فيا الرأي ؟ قال فأضب اهل المسجد يقولون يا إمير الومنين الرأي كذا الرأي كذا، فلم يفهم علي كلامهم من كثرة كلامهم وكثرة اللغط، فنزل وهو يقول إنا لله وإنا اليه راجعون، معاوية (رض)

وقال الاعمش حدثني من رأى عاياً يوم صفين يصفق بيديه ويعض عليها ويقول « ياعجباً أعصى ويطاع معاوية؟ »

وذكر ابن الانباريءن ابيه عن احمد من عبيد عن هشام بن محمد عن ابي محمنة لوط قال لما توجه بسر بن ابي ارطاة اخبر عبيد الله بن عباس بذلك وهو على الممن عامل لعلي (رض) فدخل بسر بن ابي ارطاة المين فأبى بابني عبيد الله بن عباس فذبحها وهما صغيران ، فنال امها عائشة بنت عبد الدان من ذلك امر عظيم

وذكر ابو عمرو الشيباني في خروج بسر انه اغار على همدان فقتل وسبى نساءهم، وكن اول نساء سبين في الاسلام ، وبسر هذا له اخار سوء بجاند علي (رض) ولا تصح له صحبة قاله الامام احمد ويحيى بن معين ، قال يحيى بن معين : كان رجل سوء ، وذكر ان عليا (رض) دعا عليه ان يطيل الله عمره ويذهب عقله ، فكان كذلك

قال ابن دحية : ولما ذبح الصغير بن وفقدت أمها عقلها كانت تقف بالمواسم تنشد شعر ايبكي العيون ، ويهيج بلابل الاحزان والغبون

ها من أحس بدني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف ها من أحس بدني اللذين هما سمعي وعقدلي فقلبي اليوم مختطف حدثت بسراً وما صدقت ما زعوا منقولهم ومن الافك الذي اقترفوا أحنى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة وكذاك الاثم يقرف

ومعلوم عند من له أدنى معرفة بالاخبار ماجرى من أهل الكوفة مع الحدين ابن علي رضي الله عنهما حين كانبوه وأمروه بالشخوص والقدوم عليهم ووعدوه أن يبايعوه فاغتر بهم وبمواعيدهم الكاذبة ، وامانيهم الباطلة ، فشخص اليهم باهله وولده ، وكان قد أرسل اليهم قبل ذلك ابن عمه مسلم بن عقيل رضي الله عنهما، فلما قرب الحسين منهم خدلوه واسلموه القتل ، وقتل معه اثنان وتمانون رجلا من اصحابه مبارزة ، نم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزبن العابدين ، كان مريضا فأخذ أسيراً ، وقتل أ . ثر اخوة الحسين وبني اعامه

فهؤلاء شيعة اهل البيت الذين أثنى عليهم هذا المعترض، وهم اهل البين من همدان وحمير، وقد كان مع معاوية رضي الله عنمه جموع كثيرة من حمير وغيرها من قبائل البمين منهم ذو الكلاع الحميري كان من اشراف اصحاب معاوية وأمرانه ومئذ كريب بن معاوية وأمرانه ومئذ كريب بن الصباح الحميري أحد الابطال قتل يومئذ جماعة ثم بارزه علي فقتله

#### فصل

## ♦ في اعتدال اهل السنة بين غلو الشيعة وجفوةالنواصب

واما قوله (وانظر توارخ الاسلام وماقال الناس ،هل أحدروى ان معاوية واصحابه ضمنوا ماافسدوا من حقوق المسلمين ، وانهم تابوا من تلك الطامة ، والفاحشة العامة ، والمعصية الكبيرة ، وهو البغي الذي اقررت به ، وهل ودوا عاراً وخزيمة وابا الهيثم وأويسا القرني سيد التابعين وغيرهم وسلموا دياتهم إلى احليهم ام ماتوا متلطخين بدمائهم وبالفسق والعصيان ?)

(فالجواب) ان بقال كل ماذ كرت في معاوبة واصحابه قد جرى مثله لعلي واصحابه اوماهو أعظم من ذلك ، وهو قتل طلحة والزبير ومن معهما من المهاجرين والانصار، واعظم من ذلك ان قتلة عمان امير المؤمنين رضي الله عنه كانوا مع علي وكانوا من روس سكره، فما قلت في معاوية يقال في علي رضي الله عنه . فكما تأول علي رضي الله عنه في الدماء كذلك تأول معاوية وأصحابه فن صحت هذه الدعوى ففها من القدح والفضاضة في علي والحسن والحسين وابن عباس رضي الله عنهم مالا يخنى وهذه الحجة التي ذكرت مما محتج بها معاوية رضي الله عنه واصحابه علي المناف ان تأتي بحجة صحيحة تبريء بها عليا واصحابه دون معاوية واصحابه ، ولا يمكنك ان تأتي بحجة صحيحة تبريء بها عليا واصحابه دون معاوية واصحابه ، إلا بالمكابرة والمعاندة

فظهر بنا ذكرناه ان مذهب اهلالسنة والجماعة هوالصواب الذي لا يتناقض لائن الباغي قد يكون متأولا معتقدا انه على حق وقد يكون متعمدا يعلم انه باغ وقد يكون بغيه مركبا من شبهة وشهوة وهوالغالب، وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيا عليه اهل السنة . فاصلهم مستقيم مطرد في هذا الباب واما انتم فمتذقضون ، وذلك ان النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون عليا او يفسقونه او يشكون في عدائته من المعمزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا لكم : ما الدليل على إيمان

على وامامة وعدله ? لم يكن لكم حجة ، فاذكم ان احتججم بما تواتر من اسلامه وعبادته قالوا لكم: وهذا متواتر عن الصحابة والتابعين والخلفاء الثلاثة وغيرهم. فايس قد حنا في ايمان علي واصحابه الامثل قد حكم في ايمان معاوية واصحابه وان احتججم بما في القرآن من اشاء والمدح على الصحابة . قالوا: آيات القرآن عامة تتناول غير علي منهم مثل ماتتناول عليا رضي الله عنه ، وإن أخرجم هؤلاء من المدحوالثناء فاخر اجنا عليا أيسر وأهون. فان احتججم عليهم بالنص الذي تدعونه . كان احتجاجهم بالمصوص التي يدعونها في أبي بكر بل في العباس معارضالذلك رضي الله عنهم، ولا ريب عند كل من يعرف الحديث ان تلك أولى بالقبول والتصديق فاذا قال الرافضي ان معاوية رضي الله عنه كان باغيا ظالما ، قال له الناصبي: وعلي فاذا قال الرافضي ان معاوية رضي الله عنه كان باغيا ظالما ، قتل المسلمين على امارته و بدأهم بالقتال وصال علمهم، وسفك دماء الامة بغير فائدة لهم لا في دينهم ولا في دنياهم ، وكان السيف في خلافته مسلولا على أهل الله مكفو فا عن الكفار

والقادحون في علي رضي الله عنه طوائف: طائفة نقدح فيه وفيمن قاتل جميعا، وطائفة تقول: فسق أحدهما لابعينه، كا يقول ذلك عرو بن عبيد وغيره من شيوخ المه تزلة، يقولون في أهل الجمل: فسقت إحدى الطائفتين لابعينها: وهؤلاء يفسقون معاوية، وطائفة تقول هو الظالم دون معاوية كا تقوله المروانية، وطائفة تقول كان في أول الامر مصيباً فلما حكم الحكين كفر وارتد، وهؤلاء الخوارج وكلمهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون، وخطأ الشيعة مثله او أظهر بطلانا منه فان قال الذاب عن علي رضي الله عنه هؤلاء الذين قاتلهم علي كانوا بغاة ، لما ثبت في الصحيح أن النبي عصلية قال لعار « تقتلك الفئة الباغية » ؟ فللناس في شدا الحديث أقوال منهم من قدح في حديث عار ومنهم من تأوله على ان الباغي هذا الحديث أقوال منهم من قدح في حديث عار ومنهم من تأوله على ان الباغي الطالب، وهو ضعيف. ومنهم من تأوله على علي وأصحابه - كا قال معاوية ، لما

قبلله . إن عماراً قتل وقد قال النبي علي المحتى القوه بين أسيافنا ورماحنا. وانما ندفع قتلناه ? انما قتله علي وأصحابه . جاؤا به حتى ألقوه بين أسيافنا ورماحنا. وانما ندفع عن أنفسنا. وهذا تأويل باطل ولهذا رده أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بما لاحيلة فيه فقال اذاً فرسول الله علي الله عنه حزة رضي الله عنه حين جاء به يقاتل المشركين وأما أهل السنة والجماعة رحمهم الله فكالامهم مستقيم ولا مطعن فيه لأحد لأنهم اتفقوا على انه لاتفسق واحدة من الطائفتين ، وإن قالوا في إحداهما إنهم كانوا بغاة ، لأنهم كانوا متأولين مجتهدين ، والمجتهد الخطي الايكفر ولا يفسق ، وإن تعمد البغي فهوذنب من الذنوب والذنوب برفع عقابها باسباب متعددة كالتوبة والمسنات الماحية ، والمصائب المكفرة ، وشفاعة النبي ويتياني ودعاء المؤمنين وغير ذلك والسنات الماحية ، والمصائب الذورون فأجمع رأبهم على ان كل دم او مال أصيب من الاسباب ولهذا قال محد بن شهاب الزهري وهومن أعة التابعين واحد من الاعب بنا ويل القرآن فهو هدر » او كلاماهذا معناه . أخرجه غير واحد من الاعمة

## فصل

وأما قوله في تحقيق مذهب الزيدية في لعن معاوية (أنهم يظهرون – حيث يخشون التهمة – بموالاته المحرمة بنص الكتاب العزيز حيث قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) فلا يوجبونها مطلقا ولايستحبونها مطلقا) إلى آخر كلامه

( فالجواب ) ان يقال: انتقررت في اول اعتراضك انه لو جاء ملك بله ن إبليس ــ لعنه الله ــ على المنابر لعد مبتدعا، فكيف استجزتم ايها المنتسبون إلى زيد رضي الله عنه لعن معاوية رضي الله عنه ? ما هذا التناقض العظيم والتهور فيا يوجب العذاب الاليم ? واما استدلاله بهذه الآية الكريمة (ياليها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء — وقوله — واذارأيت الذي يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم) الآية — فهي دعوى باطلة ، كدعوى الخوارج والمبغضين لعلي رضي الله عنه واهل بيته بان هذه الآيات فهم، فكما أن دعواهم ظاهر ذالبطلان فكذلك دعواكم واما دعواه أن اهل السنة قد رضوا بسب علي رضي الله عنه فكذب عليهم لايمتري فيه أحد، بل هم ينكرون سب علي رضي الله عنه اشد الانكار في قديم الزمان وحديثه، وهم الذين علوا بقوله تبارك وتعالى (باأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم او الوالدين والاقربين) الآية

### فصل

واما قوله ( قد حكمت بدخوله البلة )

(فالجواب) ان يقال هذا كذب ظاهر على المجيب، وذلك أنه هو وسلفه من أهل السنة والجماعة لايشهدون لمعين بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله عليه بانه من أهل الجنة ، كالعشرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتت الاحاديث في تعييمهم انهم من أهل الجنة وامامن سواهم فلايشهدون له بذلك ولكنهم يرجون لجميع المؤمنين دخول الجنة ويخافون على من أذنب من النار. ولا يقطعون لمعين بانه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من ثبت له ذلك في القرآن كابي لهب والوايد بن المغيرة وقوم نوح وجميع المهلكين من الايم ، ومن ذكره رسول الله علياتية

ويقال أيضا ان كان ماقلت حقافاول من يدخل في هذه الآيات الحسن بن على رضي الله عنهما وأخوه الحسين ومن معهما من إهل البيت وربيعة ومضر وهمدان ، حين انخلع الحسن لمعاوية رضي الله عنه من الخلافة وولى عليهامن هو عدو لله ورسوله علي عندكم ، ووافقه على ذلك أخوه الحسين وكل من معه من

المسلمين ، ورضوا بذلك من غير اكراه ولا غلبة من معاوية واهل الشام ، بل بمجرد مانقابل الجمعان جرت بينهما المفاوضة في الصلح قبل أن يقع بينهما قتال ، أفلايستحي العاقل من هذه الخرافات، التي تنادي على قائلها بالارتكاس في الظامات ؟ وهذا كاف في بطلان كلامك

#### فصل

واما قوله (وإذا كان معاوية في الجنة فليت شعري ، أبن تضع الاحاديث الواردة في دواوين الاسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام «يؤ في برجال من أسحا بي فيؤخذ بهم ذات الشهال » الى آخره فأفتلزه معاوية ومن معهم شاعمرو بن العاص وابنه عبد الله و تضعم افي سعد بن معاذ وعار وخزية ذي الشهادتين ، ومن قاتل مع علي رضي الله عنه بصفين أم أم في العشرة المبشرة بالجنة رضي الله عنهم أفاخس لنفسك أين تضعها على مقتضى شهواتك أنت وأهل السنة والجماعة) إلى آخره لنفسك أين تضعها على مقتضى شهواتك أنت وأهل السنة والجماعة) إلى آخره على وفالجواب ) أن يقال قد بينا فيا تقدم أن أهل العلم الذين رووا هذه الاخبار الرحة ، كالاسود العنسي وأصحابه الذي تنبأ بصنعاء وتبعه خلق من أهل المين حتى الرحة وتعلم من المنت وأصحاب رسول الله علياتية وكانوا خلقا عظما ، ومنهم من قدم على الذي علياتية وصحبه. أفتنكر انه لم يقع ردة بعد الذي ولا كفر أحد عن أسلم في حياة الذي علياتية حتى جرى قتال معاوية لعلي رضي الله عنها

ويقال أيضاً ، دعواك أن هاذه الاحاديث محمولة على معاوية ومن معه من الصحابة من جنس دعوى الخوارج الذين بكفرون عليا ومن والاه وبحملون هاذه الاحاديث عليهم، فما يمكنك أن تأتي بحجة إلا عارضوك بما هو من جنسها، فاتق الله ولا تكن من الذين يجادلون بالباطل فتكون مع الهالكين

## فصل

وأما قوله (إن المراد بقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) أي أرادوا الاقتتال . والمها كقوله تعالى (من يرتد منكم عن دينه) وقول الرسول عليه «من بدل دينه فاقتلوه» إلى آخر كلامه)

(فالجواب) أن يقال هذا لو عارضناه بكلام أهل اتفسير من أهل السنة والجماعة أو بما روو, من الاحاديث لم يقبل ذلك. فالواجب معارضته بمالا يقدر دلى انكاره، وهو مااتفقنا نحنوهم عليه وهو أن الحسن بن علي رضي الله عنها انخلع من الحلافة لمعاوية مع حضور أهل البيت وجهور المسمين معه، أفتقول أن الحسن لايفهم كلام الله ولا كلام رسوله علياتية وأنما عرفته أنت وشيعتك ? فيلزم من كلامك أن الحسن ومن معه هم الذين سلطوا الكفار والفساق على فساد الدين، والكفر برب العالمين

( وجواب ثان ) وهو انه تواتر عن على رضي الله عنه انه لما قتل أهل الجمل لم يفعل فيهم كفعله في الكفار الرتدين من السبي وأخذ الاموال والاجهاز على الجربح كما احتج بهذه الحجة على الخوارج حبر الامة ، وترجمان القرآن ان عباس رضى الله عنها

(وجواب ثالث) وهو أن يقال الآية نفسها مصرحة بنقبض مافسرها به هذا المعترض لان الله تبارك وتعالى قال في أولها (اقتتلوا) وهـذا فعل ماض عاجماع النحويين ثم قال (فان بغت إحداهما على الاخرى) أي بعـد الاقتتال والاصلاح. ثم قال (فان فاءت) اي رجعت عن البغي فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) ثم قال (انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين

أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) فالآية من أولها إلى آخرهاتنادي بتكذيب هذا المعترض الذي يفسر كتاب الله برأيه

(وجواب رابع) وهو أن يقال: اذا جوزت أن يكون المراد بقوله تبدارك وتعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ان يكون المعنى أي ارادوا الاقتتال او قو له (فان بغت إحداهما) اى أرادوا البغي ـ جاز ان يقال ذلك في قوله وسيحلا « من بدل دينه فاقتلوه » فيكون معنى الحديث عندكم من أراد تبديل دينه وهم بذلك وإن لم يتكلم ويعمل فاقتلوه. وهذا لايقوله من يفهم مايقول. وذلك لان مافي القلوب من الارادات والنيات لايعلمه إلا الله ، وجاز أن يكون معنى قوله (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم) اى يرد قتله وإن لم يقتله . وجاز أيضاً خلك في جميع آيات الوعد والوعيد كقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده وإن لم يفعل ذلك . فان طردت ماقلت لزمك ان تعول ذلك في جميع ماشابهها في وان لم يفعل ذلك . فان طردت ماقلت لزمك ان تقول ذلك في جميع ماشابهها في آيات الوعد والوعيد والنهي .

وأما الحكاية التي ذكرها ان معاوية رضي الله عنه اظهر لأهل الشام ان علياً لا يصلي، حتى حاج بذلك بهض اهل الشام هاشم بن عتبة رضي الله عنه فهي من اظهر الكذب والبهتان عند من له ادنى معرفة بهذا الشأن، وقد ذكرنا بالنقول المتواترة أن اهل الشام انما قاتلوا عليا ومن معه للطلب بدم عثمان رضي الله عنه لان قتلة عثمان كانوا رموس جيش علي، ولا يحكي مثل هذه الحكاية إلا من لا يستحى من الكذب

#### فصل

وأما ماذكره من استدلاله بحديث غدير خم، وانه ورد من روايات جماعة من الصحابة فتمد قدمنا الجواب عنه . وقد بين أهل العلم انه لا يدل على ما ذهب اليه الروافض والزيدية لان المونى يطلق على معاني متعددة .

وأما قوله « أللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأعن من أعانه » فهذا ليس في الاحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم بالحديث ، بل طهن كثير منهم في هذه الزيادة ، قالوا : والواقع يشهد بكذبها لان النصر والغلبة والاعانة وقع لمن حاربه وقاتله ، ومعلوم أن دعاء الرسول عليالية بحاب ، فلو كان هذا حقا وصدقا لوقع الامر بخلاف ما وقع ، وأنت لا تنكر أن الغلبة والظفر والاعانة كان لمن قاتله وحاربه فبطل ماذكرت ولله الحمد والمنة وأكثر هذه الاحاديث التي ذكرها في أول هذا الاعتراض وآخره قد بين أهل العلم بالحديث انها كذب موضوعة مفتراة على رسول الله عليالية

ثم من العجب استدلاله بكلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين ذكروا عنمان وعلمياً وطلحة والزبير رضي الله عنهم وما كان منهم فأكثروا وعمر ساكت. فقال القوم : ألا تتكلم يا أمير المؤمنين ? قال « لا أقول شيئاً . تلك دماء طهر الله منها كفي فلاأغمس فبها لساني » اه

وهذا هو الذي أراد المجيب لان الله أثنى عليهم في كتابه جملة قال تعالى ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وأثنى على من جاء بعدهم فدعا لهم بالمغفرة فقال تعالى ( والذين جاءوا من بعدهم يتولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رءوف رحيم )

ة ن قلت : إن هؤلاء الآيات في السابقين الاولين من المهاجرين و الانصار ،

قلنا جاءتك قاصمة الظهر وهي قوله تبارك وتعالى ( لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو لئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى )

ومعلوم باجماعنا وإجماعكم أن معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنها من السلم بعد الفتح . و لاحاديث الواردة في فضل معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنه وأهل البيت . عنهما قد رواها من روى تلك الاحاديث في فضل علي رضي الله عنه وأهل البيت . فإما أن تقبل الجميع وإما أن ترد الجميع ، وأما أن تقبل ماوافق هواك ورد ما خالفه بلا برهان ولاحجة يوافقك عليها اهل المعرفة فهذا تناقض . وقد قال السبوطي أخرج البرمذي وحسنه عن عبد الرحمن بن ابي عمرة الصحابي رضي الله عنه عن النبي عشرة المحابي رضي الله عنه عن المحابي المها المحابي رضي الله عنه عن المحابي رضي الله عنه عنه المحابي رضي الله عنه عنه المحابي المحابي رضي الله عنه عنه المحابي المحابية المحابية عنه المحابي رضي الله عنه عنه المحابية المحابية عنه عنه المحابية المحابية

وأخرج الامام احمد في مسنده عن العرباض بن سارية سمعت رسول الله على اللهم على الكتابوالحساب وقه العذاب»

و أخرج أبن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبيرعن عبد الملك بن عمير قال قال لي معاوية (رض) مازات اطمع في الخلافة منذ قال في رسم ل الله عليه الخلافة منذ قال في رسم ل الله عليه الخلافة منذ قال في رسم ل الله عليه الخلافة منذ قال في المعاوية إذا ملكت فأحسن »

وقال آدم عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي عَيِّلَاتِيْقِ « ابناء العاص مؤمنات عمرو وهشام» وقال عبدالجبار أبن الورد عن أبن أبي مليكة قال طلحة ألا احدث من رسول الله عَيْلِيَاتِيْقِ

بشيء الا أني سمعته يقول « عمرو بن العاص من صالح قريش » وسمعته عَيَّالِيَّةُ يقول « نعم اهل البيت ابو عبد الله وام عبد الله وعبد الله » اه ماذكره الحافظ ابو الحجاج المزى في مهذيبه

#### فصل

واما ما ذكره من احداثات معاوية، منها إلحاقه زياد بن سمية بأبيه \_ فأهل العلم بنكرون ذلك على معاوية في قديم الزمان وحديثه ، وكذلك اخذ البيعة لابنه الظالم، ينكرون ذلك ولا يرضونه حتى أنكر من أنكر منهم ذلك عليه بنفسه في حياته . وأما قوله : انه أمر علماء السوء بأن يضعوا أحاديث في فضائل الصحابة الذين تقدموا علياً وفي مثالب علي \_ فهذا من أظهر الكذب عند الخاصة والعامة من اهل العلم بالاخبار والسير. وأهل الوضع للحديث مم الشيعة كانقدم ذكره عن أهل الحديث ، وأما لعن علي ( رض ) فهو من المذكرات وأهل السنة والجاعة ينكرون على من فعله كائنا من كان

ومن العجب قوله : ولو لم يقطعه عمر بن عبد العزيز (رض) لبقي في الشام إلى اليوم . فيقال وما يدريك بذلك . أقرأت في اللوح المحفوظ فكتبت هذا الكلام منه ؟ام بلغك ذلك في حديث صبح عن رسول الله عليه الله في أول فهو الصادق فيا أخبربه ؟وأيضاً أنت ذكرت عن ابن تيمية رحمه الله في أول كتابك وفي هذا الموضع انه لم ينقطع إلا قبل وقته ، فهذا يرد قولك انه لو لم يقطعه عمر لبقي إلى اليوم ، وأيضاً أنت كذبت على ابن تيمية فانه لم يقل ذلك ، وابن تيمية رحمه الله أجل من ان يقول مثل هذه الخرافات والجهالات في المنقولات وأيضاً من المعلوم المتواتر أن بني امية بعد موت عر بن عبد العزيز (رض) استمروا على سب على ولم ينقطع من الشام ولا من غيره من بلاد الاسلام إلا بعد انقراض دولة بني أمية في ولاية بني العباس

وأما قوله: ومناحدا 'اتهترك الجهر ببسم الله الرحم الرحم في أول السورة\_ فهذا كذب ظاهر ، وما ذكره عن الرازي دعوى مجردة لادليل عليها ، وأيضاً معارضة بما هو من اصح الاسانيد، وهو ماثبت فيالصحيحين عن انس رضي الله عنه انه قل:صليت معالنبي عَلَيْكِيْرُ ومع ابيبكر وعمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في آخرها واما تشريمه الاقامة في صلاة العيدين \_ فكذب ظاهر، فان الذي احدثه بنو امية بعد معاوية في العيدين هو تقديم الخطبة على الصلاة كما في الصحيحين : ان اول من فعل ذلك مروان بن الحكم فانكر غليه أبو سعيد الخدري وغيرهمن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

واما دعواه العصمة الهلي رضي الله عنه وقوله (قد حصل القطع بها ولا ينكرها الا مكابر ـ إلى آخره

(فالجواب) أن يقال (أولا)هذه الدعوي من جنس دعوى الامامية بالنص والعصمة لعلى وأولاده ءومن جنس دعوى الباطنية وجنس دعوىالسبائيةفي محمد ابن على العروف بابن الحنفية ،وما أحسن ماقال بعضهم :

> لي حيـلة فيمن ينم وليس في الـكـذاب حيلة من كان يخلق ما يقو ل فحياتي فيـه قايـ لة

وقد تقدم الجواب عن أدلته انبي ذكر مفصلا مبينا واكن نذكر فصلا نختم به كتابنا هذا ، ننقل فيه كلام أهل الميت في الرد على هذا المسترض وأشباهه ليتبين الحق لمن أراد الله هدايته . وأما من أراد الله به الشقاء والحذلات فذلك لا حيلة فيه كما قال تمالي ( ومن برد الله فتنته فلن عملك له من الله شيئا او لئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ) الآية

### فصل

# ﴿ فِي كَلام بعض أهل الديت في الثناء على مماوية ﴾

في ذكر شيء من كلام اهل البيت رضي الله عنهم في اثناء على معاوية رضي الله عنه .

من ذلك ما أخرجه غير واحد من أهل العلم أن عليا رضي الله عنه قل « لانكرهوا أمارة معاوية فانكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤس تندر على كواهلها » وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاقال له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، أنه أوتر بركعة ? فقال « أصاب أنه فقيه » فهذه شهادة ابن عباس وهو من أكابر علماء أهل البيت

ومن ذلك انسلاخ الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه . قال ابو عمر بن عبد البر في (كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب) في ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنه : كان رحمه الله حلما ورعا، دعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملك والدنيا رغبة فيا عند الله . وقال: والله ماأحب منذ عرفت ما ينفعني وما يضر في ان ألي امر، امة محمد علي الله عنه والذابين عنه ، ولما قتل ابوه علي رضى المها در بن الى نصرة عمان رضي الله عنه والذابين عنه ، ولما قتل ابوه علي رضى الله عنه بايعه أكثر من أربعين الفاكلهم قد بايعوا أباء عليا قبل موته على الموت، وكانوا أطوع للحسن واحب فيه منهم في أبيه ، فبقي نحو سبعة أشهر خليفة في وكانوا أطوع للحسن واحب فيه منهم في أبيه ، فبقي نحو سبعة أشهر خليفة في العراق وما وراءها من خراسان، ثم سار إلى معاوية وسارمها وية اليه وذكر ماجرى بينهما ، إلى أن قال – وكان كما قال رسول الله علياتية « ان بني هذا سيد وسيصاح بينهما ، إلى أن قال – وكان كما قال رسول الله علياتية « ان بني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » وكان أصحاب الحسن يقولون : ياعار المؤمنين فيقول [ العار خير من النار ] وذكر باسناده عن أبي روق الهمدايي ان أبا العريف حدثه قل: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني عشر الفا مستميتين تقطر أبا العريف حدثه قل: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني عشر الفا مستميتين تقطر أبا العريف حدثه قل: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني عشر الفا مستميتين تقطر

أسيافنا من الجد والحرص على قتال اهل الشام. وعلينا ابو العمرطة ، فلما جاءنا صلح الحسن بن على كانما كسرت ظهورنا من الغيظ والحزن ٬ فلما جاء الحسن الكوفة أتاه شيخ منا يكنى أبا عام فقال: السلام عليك يامذل المؤمنين ، فقال لاتقل هكذا ياأباعامرفاي لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن اقتابهم على طلب اللك قال ابوعمر: وروينا من وجوه ان الحسن بن على رضى الله عنه لماحضرته الوفاة قال للحسين أخيه « ياأخيإن أباك رحمه الله لما قبض رسول الله عَيْثَالِيُّو استشرف لهذا الامرورجا أن يكون صاحبه فصرف اللهذلك عنه وولمها ابوبكر ، فلماحضرت أبا بكر الوقاة تشوف البها وصرفت عنه إلى عمر، فلما احتَضر عمر جعلها شورى دين سنة هو أحدهم فلم يشك انها لاتعدوه فصر فت عنه إلى عثمان، فلما هلك عثمان بويع ثم نوزع حتى جرد السيف فطلبها وما صفاله شيء منها، وأبي والله ماأري أَن مجمع الله فينا \_ أهل البيت \_ النبوة والخلافة،فلاعرفن ربما استخفك سفهاء المكوفة فأخر حوك» انتهى. فانظر رحمك الله إلى كلام هذا السيدوما فيهمن الردعلي هذا المغرض من دعو ادالنص على على رضى الله عنه وغير ذلك من الدعاوى الباطلة يتمين لك مخالفته لأهل البيت واندعواه محبة اهل البيت كذب وافتراء ودعوى لاحقيقة لها ومن المجب أن يدعى عصمة أهل البيت فيحتج بالاحاديث والآيات على ذلك وأنهم كسفينة نوح وباب حطة ، ثم يخالفهم و ترد كلامهم ولازم كلامهان قعل الحسن رضى اللهعنهمن نزوله عن الخلافة ومصالحته معاويةهو سبب افتراق الامة وضلالتها ، وأن كلام الحسن لأخيه الحسين رضي الله عنها كلام باطل بل الواجب على الحسين وغيره من المسلمين الحروج على معاويةرضي الله عنه ومقاتلته وانتزاع الخلافة منه، ونحن نقول بل الحسن مصيب بار راشــد ممدوح و ليس يجد في صدره مما صنع حرجا ولا تلوما ولا ندما بل هو راض بذلك مستبشر به، وإن كان هذا قد ساء خلمًا من ذويه وشيعته ولا سما بعد ذلك بمدد وهلم جرا

إلى يومنا هذا. والحق في ذلك اتباع السنة ، وقد مدحه جده عليه البصري وكان من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما بالاسانيد الصحيحة عن الحسن البصري وكان من سادات التابعين وأفاضلهم قال : استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال ، فقال عمرو بن العاص لمعاوية انديلاً رى كتائب لا تولى حتى تقتل أقر انها هقال له معاوية وكان والله خير الرجلين وأي عروان قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من لي بامور المسلمين ، من لي بنسائهم ، من لي بضيعتهم . فبعث اليه وقولا من فريش من بني عبد شمس فقال أذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا اليه ، فقال لها الحسن رضي الله عنه « انا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وان هذه الامة قد عائت في دمائها » قالا له فانه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك ويسألك عائت في دمائها » قالا له فانه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك ويسألك بنان عن بهذا ؟ قالا الحسن : ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه الناس مرة واليه مرة ويقول « ان ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين يقول سمعت النبي عيسة وهو ينظر إلى عظيمتين من المسلمين »

فني هذا الحديث الصحيح ان معاوية رضي الله عنه هو الذي طلب اليه الصاح والذي ذكره أهل السير والاخبار ان الحسن هو الذي كتب إلى معاوية يخبره أنه يصير الامر اليه على شروط اشترطها عليه

وقد أخرج الحاكم عن جبير بن نفير قال قلت للحسن أن الناس يقولون انك تريد الحلافة ؟ فقال « قد كانت جماجم العرب في يدى يحاربون من حاربت ه ويسالمون من سالمت، تركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة محمد على المهارة من أهل الحجاز» أو كما قال

فني هذا من الرد على الممترض مايمرفه كل منصف. وذلك أن هذا المعترض جعل هذا الصلح والاجتماع الذي فعله الحسن بن علي ووافقه عليه أهل بيته وجمهور المسلمين هو سبب فساد الامة وافتراقها فعلى كلامه يكون الحسن هو الذي تسبب في فساد الامة وظهور الفتن فيها

فان قال: ألجأه إلى ذلك الخوف والضمف. قانما: هذا باطل من وجوه كثيرة (منها) ماتقدم من كثرة جيش الحسن رضي الله عنه ومحبة الناس له وانقيادهم معه. وقد بين رضي الله عنه أن الذي حمله على ذلك هو كف الفتنة وايثار الآخرة على الدنيا، ولهذا مدحه الذي عَلَيْكَاتِهُ على فعله ذلك.

قال العلماء رحمة الله علمهم: فدل هذا على ان قتال أهل الشام ليس بواجب قد أوجبه الله ورسوله ، ولوكان واجباً لم يمدح النبي عَلَيْنَا الحسن بتركه. فدل الحديث على ان مافعله الحسن بن علي مما يحبه الله ورسولا، وتواترت الاخبار عن علي رضي الله عنه بكراهة القتال في آخر الأمر، لما رأى اختلاف الناس واختلاف شيعته عليه وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر مافعل مافعل . وكان يتمول رضي الله عنه لي لي صفين «لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن ملك: إن كان براً أن أجره لعظيم، وإن كان اثما ان خطره ليسير » وكان يقول لا بنه الحسن رضي الله عنه : ياحسن ياحسن ماظر أبوك أن الامر ببلغ وكان يقول لا بنه الحسن رضي الله عنه : ياحسن ياحسن ماظر أبوك أن الامر ببلغ الى هذا ، ود أبوك لو مات قبل هذا بعشر بن سنة »

حتى ذكر ابن كثير وغيره من أهل المواريخ ان في سنة أربعين بعد وقعة صفين جرت بين علي ومعاوية الهادنة على وضع الحرب وأن يكون ملك العراق لعلي ولمعاوية ملك الشام ، ولا يدخل أحد على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غيرها، ذكر ذلك من رواية زياد عن ابن اسحاق . وذلك لان معاوية رضي الله

عنه بعد أن رجع من صفين إلى الشام ورجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فرق معاوية رضي الله عنه جيوشاً كثيرة في أطراف معاملات علي رضي الله عنه، فعث النعان بن بشير في ألفي فارس على عين التمرومها مالك بن كمب في ألف فارس مسلحة لعلي رضي الله عنه فالما سمعوا بقدوم الشاميين ارفضوا عنهم ، فلم يبق مع مالك إلا مائة رجل، فكتب إلى على يخبره بأ مر النعان ، فندب علي الناس إلى اغاثته ، فتثاقلوا عليه ونكاوا ولم يجببوا إلى الحروج ، فخطبهم علي رضي الله عنه فقال في خطبته «ياأهل المكوفة كما سمعتم بمسير لاهل الشام قد أظلم المحجر كل أمرى منكم في بيته وغلق عليه بابه انحجارالضب في جحره والضبع في وجاره ، المغرور من غررتموه ، ومن فر بكم فاز بالسهم الاخيب ، لا احرار عند النداء ، ولا اخوان ثقة عند الالتجاء ، انا لله وانا البه راجعون ، ماهذا ملئت به منكم عي لا تبصرون ، و بكم لا تنطقون وصم لا تسمعون ، انا الله وانا اليه راجعون ، ماهذا ملئت به منكم عي لا خبار حتى كره الحيساة بينهم و تمنى الموت و كان يكثر أن يقول « ماذا يحبس أشقاها ؟ » أى ما ينتظر عماله لا يقتل به مي يقول « والله لتخضين هذه \_ ويشير الى هامته »

قال ابن كثير: في تاربخه وقد روى ذلك عن النبي عَيَّلِيْنَةٍ من طرق كثيرة ثم سرد تلك الطرق

وقال الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن للارقم قال: خطبنا علي رضي الله عنه قال «نبئت أن قراءكم قد خلموا الامام، واني والله لاحسب هؤلاء القومسيظيرون عليكم، وما يظيرون عليكم إلا بعصيانكم الله لاحسب هؤلاء القومسيظيرون عليكم، وأدائهم أمانتهم، وافسادكم في أرضكم وطاعتهم امامهم، وخياناتكم أماناتكم، وأدائهم أمانتهم، وافسادكم في أرضكم واصلاحهم في أرضهم، قد بعثت فلانا فحن وغدر وبعثت فلانا فحان وغدره وبعث المالل إلى معاوية، لو انتمنت أحدكم على قدح لاخذ علاقته. اللهم سئمتهم وسئموني

وكرهتهم وكرهوني، اللهم فأرحني منهم وأرحهممني. قال فما صلى الجمعة الاخرى حتى قتل . انتهى مانقله من تاريخ ابن كثير الذى سماه البداية والنهاية

وقد كان رآه عليا رضى الله عنه في دماء أهل القبلة لم يعهده اليه رسول الله ﷺ ولا أمره به ، كما في سنن أبي داود وغيره عن قيس بن عباد قال قلت لعلى اخبرنا عن مسيرك هذا، عهد عهده اليك رسول الله عليالله أم رأى رأيته? قال « ماعهد إلى النبي عَلَيْكِ شيئًا » وهذا أمر ثابت عنه، ولهذا لم يرو على في قتال أهل الجمل وصفين عن النبي مُنْتَلِيَّةٍ كما روى في قتال الخوار ج، فانه روى هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج أحاديث كثيرة أخرجها علماء اهل السنة كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الامام احمد صح الحديث في الخوارج عن النبي عَلَيْكَ فِي من عشرة !وجه .

واما الحديث الذي يروى انهامر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين فقد قال اهل العلم بهذا الشأن انه حديث موضوع على النبي عَلَيْكُ وَ

وقد روىالبخاريوغيره عنسهل بن حنيف \_ وهو ممن قاتل مع على بصفين « أيها الناس أمهموا الرأي على الدس لقد رأيتني يوم أبي جندل ، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ﷺ لرددته ، وما أردت بذلك إلا الخير ، وما رفينا سيوفنا على عواتقنا الا اسلمنا بها الى امر نعرفه غير امركم هذا ، ماسددنا خصما إلا انفجر لنا خصم آخر » وذلك لان هذا القتال لم يحصل به مصلحة للمسلمين لافي دينهم ولا في دنياهم ، بل أريقت به دماء الوف مؤلفة من المسلمين ، ونقص الخير عما كان ، وزاد الشر على ما كان . ولما تولى معاوية رضى الله عنه الخلافة واستُم له الامر اتفقت الكلمة ، وكان الناس في ولا يته متفقين يغزون العدو وبجاهدون في سبيل الله فلما مات معاوية رحمه الله جرت فتن عظيمة منها قتل الحسين واهل بيته ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة نم حصر بنالزبير بمكة ثم لمامات

يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط ،وجرت فتنة مصعب ابن الزبير وقتله ، وجرت فتنة لما تولى الحجاج العراق وخرج عليه عبدالرحمن بن الاشعث معه خلق عظيم من القراء ، وكانت فتنة كبيرة

وبالجلة فلم يكن ملك من ملوك الاسلامخيراً من معاوية، ولا كان الناس في زمن ملك من ملوك المسلمين خيراً منهم في زمن معاوية إذا نسبت أيامه الى أيام من بعده.

وقد روى ابوبكر الاثرم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا محمد بن مروان عن يونس عن قتدة قال « لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هـذا المهدي » وكذلك رواه ابن بطة باسناده الثابت من وجهين عن الاعمش عن مجاهد قال، «لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي»

ومعلوم باجماع المسلمين انه ليس قريبامن عثمان وعلى رضي الله عنهما فضلا عن أبّي بكر وعمر رضي الله عنهما فكيف يشبه غير الصحابة بهمواللهاعلم،

وروى اسد بن موسى قال حدثنا محمد بن مسلم الطائني عن ابر اهيم بن ميسرة قال ما بلغني ان عمر بن عبد العزيز جلد سوطا في خلافته إلا رجلا شم معاوية عنده فجلده ثلاثة أسواط

وروى اسد أيضا قال حدثنا ابو هلال قال حدثنا قتادة قال قلت للحسن يأباسميد انههنا أناسا يشهدون على معاوية انه من اهل النار. قال: لعنهم اللهوما يدريهم من في النار

فقد تبين بما ذكرنا لكل منصف اريب، ولمن له قلب منيب، جهل هذا المعترض وأشباهه بما عليه اهل البيت، وأن دعواه اتباعهم ومحبتهم كذب وافتراء، ومجرد دعوى لاحقيقة لها، كما أن البهود والنصارى يدعون اتباع أنبيائهم وهم قدخالفوهم وسلكوا غير طريقهم، وكذلك الامامية والغالية من الرافضة يدعون اتباع علي

وأهل بيته وهم قد خالفوا طريقتهم وسلكوا غير منهاجهم

فقد تقرر وظهرولله الحمد والمنة. ان أسعد الناس باتباع اهل البيت ومحبتهم هم الهنة والجماعة ، القائلون بما دل عليه كتاب، الله وسنة نبيه على القائلون بما دل عليه كتاب، الله وسنة نبيه على القائلون بما دل عليه تعالى ( ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه ) الآية وقال تعالى ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعون ) الآية .

ونسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين لما يحبه وبرضاه من القول والعمل، وأن مجنبنا ما يسخطه من الخطأ والزلل، ويرينا الحق حقا ويوفقنا الى اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل وينبغي للمؤمن عند الاشتباه أن يلجأ الى الله ويصرع اليه ويدعو بما دعا به رسول الله عليا في صلاة الليل وهو « اللهم رب جبراتيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة انت يحكم بين عبادك فها كانوا فيه مختلفون اهدني لما اختلف فيهمن الحق باذنك انكتهدي من تشاء الى صراطمستقيم وصلى الله على محمد وآله وصعبه وسلم تسلما كثيراً انتهى

# الكتاب الم

طبع عن نسخة كتب في آخرها : ـــ

وقع الفراغ من نسخه نهار الاربعاء عاشر رجب سنة ١٣٤٣ بقلم الفقير الى رحمة ربه القدير ، المقر بالذنب والتقصير عبد الرحمن بن محمد بن براك غفر الله له ولو الديه ولاخوانه المسلمين آمين



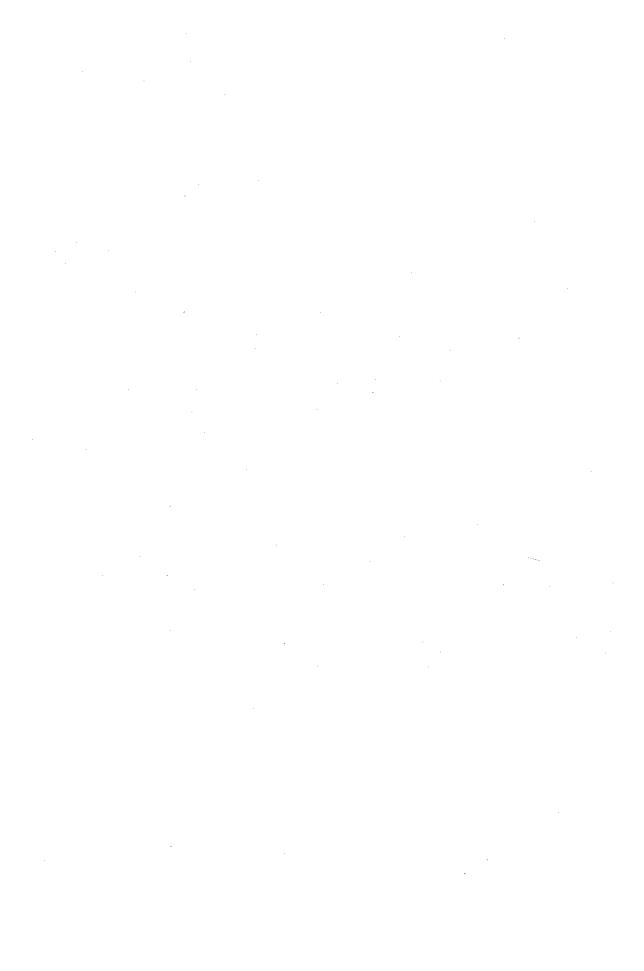

كِنابِ بياللحجت في الرّدعت كى اللحبّ في الرّدعت كى اللحبّ

تاكنف

شيخنا واممانا، فاصرالسنة وقامع البدعة الشيخ عَبدالوهاب الشيخ عَبدالوهاب أميخ عَبدالوهاب أميزل الله لهم الأمروالثواب

# تسسم التدارحم إرجيم

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله لهم الاجر والثواب، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب:

اللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت ملك السموات والارض قيوم السموات والارض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت ملك السموات والارض ومن فيهن ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد الا نبريك له ( الذي له ملك السموات والارض ولم يتخذ ولداً ولم يكنله شريك في الملك وخلق كل شي و فقدره تقديراً \* والخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ، ولا يملكون لا نفسهم ضراً ولا نفعا ، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً ) وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي قال الله تعالى خطابا له ( ياأيها الذي أنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً \* وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيراً ) . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

أما بعد: فاني وقفت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابي بطين وقد سئل عن أبيات من البردة وما فيها من الغلو والشرك العظيم المضاهي لشرك النصارى ونحوهم ممن صرف خصائص الربوبية والالهية لغير الله تعالى ، كا هو صريح الابيات المذكورة في البردة، لا يخفي على من عرف دين الاسلام انه الشرك الاكبر الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه، وبين انه لا يغفره أن لم يتب منه ، وان الجنة عليه حرام

وذكر الشيخ رحمه الله في جوابه : أن الابيات المذكورة تضمنت الشرك وصرف خصائص الربوبية والالهية لغير الله . فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرنا لصاحب الابيات من ذلك الشرك بقوله: حماه الله من ذلك، ويكفيه في نفي هذه الشناعة قوله أول المنظومة:

# \* دع ماادعته النصارى في نبهم \*

البيت المطابق لقول النبي عَلَيْكِيَّةُ « لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم ( الجواب ) ان هذه التبرئة انما نشأت عن الجهل وفساد التصور ، فلو عوف الناظم وهذا المعترض ومن سلك سبيلهما حق الله على عباده وما اختص به من وبوبيته و إلهيته ، وعرفوا معنى كلام الله وكلام رسوله ﷺ لما قالوا ماقالوا هم وأمثالهم ممن جهل التوحيد ، كما قال تعالى في حق من هذا وصفه ( وان كثيراً اليضلون باهوائهم بغير علم إن ربكهو أعلم بالمعتدين)

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كشيراً من هذه الامة وظهر فيها ماأخبر به النبي عَلَيْكِيْنَةُ بقوله « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذةحتي لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالو ا: يارسول الله اليهود والنصارى ? قال « فمن? » ونحو هذا من الاحاديث

وقوله : ويكفيه في نفي هذه الشناعة قوله أول المنظومة :

« دع ماادعته النصاري في نبهم « المدت

( الجواب ) ان هذا يزيده شناعة ومقتا ،لان هذا تناقضمنه بين ، وبرهان على أنه لايعلم مايقول، فلقد وقع فيما وقعت فيه النصاري من الغلو العظيم الذي مهي الله عنه ورسوله ، ولعن النبي عَلِيْكَ من فعله أو فعل ما وصل اليه بقوله « لعنة الله على اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحــذر ماصنعوا . وقال

« لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مرج، أنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله» وقوله له قال له رجل: ماشاء الله وشئت؟ قال « أجملتني لله نداً ؟ بل ماشاء الله وحده » وقال « أنه لا يستغاث بي وأنما يستغاث بالله عز وجل » فلقد حذر أمته وحده » وقال « أنه لا يستغاث بي وأنما يستغاث بالله عز وجل » فلقد حذر أمته ونها هم عن الشرك ووسائله ومادق منه وجل ، ودعا الناس إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك ، وجاهدهم على ذلك ، حتى أزال الله به الشرك والاوثان من جميع الجزيرة وما حولها من نواحي الشام والبين وغير ذلك ، وقد بعث السرايا في هدم الاوثان وإزالتها، كما هو مذكور في كتب الحديث والتفسير والسبر، كافي حديث أبي الهياج الاسدي الذي في الصحيح ، قال قال علي بن أبي طالب رضي عنه « ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله عن التحقير المشرفا إلا سويته ولا عثالا إلا طمسته » وقد بعثه النبي عينية يوم الفتح لهدم ( مناة ) و بعث خالد ابن الوليد يومئذ لهدم بيت العزى ، وقطع السمرات التي كانت تعبدها قريش وهذيل، وبعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات ، فهدمها . وأزال عن جزيرة العرب وما حولها جميع الاصنام والاوثان التي كانت تعبد من دون الله

والصحابة رضي الله عنهم تعاهدوا هذا الامر واعتنو بازالته أعظم الاعتناء بعد وفاة رسول الله على الختلاف، بعد وفاة رسول الله على الختلاف، كا في حديث العرباض بن سارية قال « فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا ، كثيراً » الحديث . فوقع ما أخبر به على الختلاف في أصل الدين بعد القرون المفضلة كما هومعلوم عند العلماء ولو أخذنا نذكر ذلك او بعضه خرج بنا عن المقصود من الاختصار

فانظر إلى ماوقع اليوم من البناء على القبور والمشاهد وعبادتها ،فلقد عمت هذه البلية كثيراً من البلاد ووقع ماوقع من الشرك وسوء الاعتقاد في أناس

ينسبون إلى العلم . قال سلمان التيمي :لو أخذت بزلة كلعالم لاجتمع فيك الشرك كله. فانا لله وانا اليه راجعون

وقوله المطابق لقول النبي « لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مربم » ( أقول ) لاريب إن المطابقة وقعت منه ولا بد، لكنها في المنهي عنه لافي

النهي فالذي نهى عنه النبي عَيَيْكَا في من الاطراء طابقته الابيات من قوله:

ياأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك... إلى آخرها

فقد تضمنت غاية الاطراء والغلو الذي وقعت فيه النصارى وأمثالهم فانه قصر خصائص الالهمية والربوبية التي قصرها الله على نفسه وقصرها عليه وسيلالية على نفسه وقصرها عليه وسيلالية على فصر فها لغير الله فان الدعاء منح العبادة ، واللياذ من أنواع العبادة

وقد جمع في أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير الله ، والالتجاء والرغبة الى غير الله ، فان غاية مايقع من المستغيث والمستعين والراغب انما هو الدعاء واللياذ بالقلب واللسان ، وهذه هي أنواع العبادة ، ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وشكرها لمن قصرها على الله، ووعده على ذلك الاجابة والاثابة ، كقوله تعالى (هو الحي لا إله الاهو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ) وقوله ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) الاكية . وقوله ( وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً \* قل انما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً \* قل انما كن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) الايات

فهذا هو الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا عَيَّسَالِيَّةٍ وأمره أن يقول لهم (انما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا) فقصر الدعاء على ربه الذي هو توحيد الالهية . وقال (قل اني لا أمانك لـكم ضرا ولا رشدا) الى آخر الآيات . وهذا هو توحيد الربوبية، فوحد الله في إلهيته وربوبيته ، وبين للامة ذلك كما أمر الله تعالى

وقال تعالى ( فاذا فرغت فانصب \* وإلى ربك فارغب ) أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى ، وقال ( انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً ، وكانوا لنا خاشعين ) ونهى عن الاستعاذة بغيره بقوله تعالى عن مؤمني الجن ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )

واحتج الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره على القائلين بخلق القرآن بحديث خولة بنت حكيم مرفوعا «من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات الحديث على أن القرآن غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لما جاز أن يستعاذ بمخلوق لان الاستعاذة بالمخلوق شرك . وأمثل ذلك في القرآن والحديث كثير يظهر بالتدبر وأما قول المعترض : ان النصارى يقولون ان المسيح ابن الله . نعم قاله طائفة منهم ، وطائفة قالوا هو ثالث ثلاثة . وبهذه الطرق منهم ، وطائفة قالوا هو ثالث ثلاثة . وبهذه الطرق الثلاث عبدوا المسيح عليه السلام ، فأنكر الله عليهم تلك الاقوال في المسيح ، وأنكر عليهم مافعلوه من الشرك كا قال تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مربم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ، لا إله الا هو سبحانه عما يشركون )

فأنكر عليهم عبادتهم للمسيح والاحبار والرهبان ،أما المسيح فعبادتهم له بالتأله وصرف خصائص الالهية له من دون الله كما قال تعمالي ( وإذ قال الله ياعيسي ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ? قال سبحانك مايكون في أن اقول ماليس لي محق ) فأخبر أن الالهية وهي العبادة حق لله لايشركه فيها اولو العزم ولا غيرهم ، يبين ذلك قوله ( ما قلت لهم الا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي و ربكم)

وأما عبادتهم للاحبار والرهبان فانهم اطاعوهم في تحليل ما احلوه لهم من الحرام، وتحريم ماحرموه من الحلال عليهم

ولما قدم عدي بن حاتم على النبي عَلَيْنَا الله بعد فراره الى الشام ـوكان قبل مقدمه على النبي عَلَيْنَا في النبي عَلَيْنَا في مسلماً الله عليه هذه الآية ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ) قال: يارسول الله ، لسنا نعبدهم فقال النبي عَلَيْنَا في « أليسو بحلون لكم ماحرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم مااحل الله فتحرمونه ? » قال: بلى، قال «فتلك عبادتهم »

ففيه بيان ان من أشرك مع الله غيره في عبادته او أطاع غير الله في معصيته فقد آنخذه رباً ومعبودا وهذا بين بحمد الله

فلو تأمل هذا الجاهل قول الله تعالى ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) لعلم ان الله قد اذكر على النصارى قولهم وفعلهم . وعلى كل من عبد مع الله غيره بأي نوع من انواع العبادة . لكن هذا وأمثاله كرهوا التوحيد وألغوا الشرك وأحبوه وأحبوا اهله ، فتوامى بهم هذا الدا . العضال الى ماترى من التخليط والضلال والاستغناء بالجهل ووساوس الشيطان ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، ولا شفاء لهذا الدا . العظيم إلا بالتجرد عن الهوى والعصبية والاقبال على تدبر الآيات الحكمات في بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسلين كما قال تعالى ( يأنيها الناس قدجاء تمكمات في بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسلين كما قال تعالى ( يأنيها الناس قدجاء تمكمات موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين ) ومثل قوله تعالى الشه ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) أمره تعالى ان يدعو أهل الكتاب إلى ان يخلصوا العبادة لله وحده ولا يشركوا فيها أحداً من خلقه فانهم كانوا يعبدون أنبياءهم كالمسيح بن مريم ويعبدون أحبارهم ورهبانهم وتأمل قوله ( كامة سواء بيننا وبينكم ) وهذا هو التوحيد الذي بعث الله فاتهم كانوا يعبدون أنبياءهم كالمسيح بن مريم ويعبدون أحبارهم ورهبانهم وتأمل قوله ( كامة سواء بيننا وبينكم ) وهذا هو التوحيد الذي بعث الله

وتأمل قوله (كامة سواء بيننا وبينكم) وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسوله ﷺ إلى جميع من أرسل اليه كما قال تعالى (قل إني أمرت أن أعبد

الله ولا أشرك به ، اليه أدعو واليــه مآب ) وقوله ( ولا نشرك به شيئا ) يعم كل شرك دق أوجل ، كثر او قل

قال العاد إبن كثير في تفسيره: هذا الخطاب مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم وقوله (سواء بيننا وبينكم) أي عدل و نصف نستوي نحن وأنتم فيها ، ثم فسرها بقوله (أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) لاو ثنا ولا صما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا ناراً ولا شيئا ، بل نفرد العبادة لله وحده لاشريك له (قلت) وهذا هو معنى لا إله إلا الله - ثم قال: وهذه دعوة جميع الرسل قال الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) انتهى المقصود منه

وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله (ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحيم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) الآية — قال محمد بن اسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال: قال ابو رافع القرظي — حين اجتمعت الاحبدار من البهود والنصارى من أهل نجر ان عندرسول الله علي الله على الاسلام: أنريديا محمد أن نعبدك كا عبدت النصارى عيسى بن مربم ؟ فقال رجل من أهل نجر ان يقال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد ، واليه تدعونا ? أو كا قال . فقال رسول الله عن الله الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد ، واليه تدعونا ? أو كا قال . فقال رسول الله عني الله أمرني » أو كا قال على الله أو نأمر بعبادة غير الله ، مابذلك بعثنى ولا يقلك أمرني » أو كا قال على قائزل الله عز وجل في ذلك (ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب و الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون يؤتيه الله الكتاب و الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون من دون الله ) أي ما ينبغي لبشر آناه الله الكتاب و الحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون من دون الله ) أي ما ينبغي لبشر آناه الله الكتاب و الحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) أي ما ينبغي لبشر آناه الله الكتاب و الحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) أي ما ينبغي لبشر آناه الله الكتاب و الحكم والنبوة أن يقول للناس

اعبدوني من دون الله أي مع الله ، وإذا كان هذا لايصلح لنبي ولا لمرسل فلأن لايصلح لاحد من الناس بطريق الاولى والاحرى. ولهذا قال الحسن البصري: لاينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته وذلك إن القوم كان يعسبد بعضهم بعضاً ، يعني أهل السكتاب وقوله ( أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) أي لايأمركم بعبادة أحد غير الله لاملك مقرب، ولا نبي مرسل ( أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) أي لايفعل ذلك لان من دعا إلى عبادةغــير الله فقد دعا إلى الكفر، والانبياء إنما يأمرون بالايمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، كما قال تعالى ( وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه الإله إلا أنافاعبدون) وقال (واسئل منأرسلمامن قبلك من رسلنا أجملنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟) وقال في حق الملائكة ( ومن يقلمنهماني إله من دونه فذلك مجزيه جهم كذلك نجري الظالمين) انتهى. وهو في غاية الوضوح. وبيان التوحيد ، وخصائص الريوبية والالهية ، ونظائرهذه الآيات كثير في القرآن ،وفي السنة منالاحاديث كذلك فاذا كان من المستحيل عقلا وشرعا على رسول الله عليات هو وجميع الانبياء والمرسلين أن يأمروا أحداً بعبادتهم فكيف جاز في عقول هؤلاء الجهلةأن يقبلوا قول صاحب البردة :

يا أكرم الحلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وقد أخلص الدعاء الذي هو من أنواع العبادة واللياذ الذي هو من أنواع العبادة لغير الله وتضمن اخلاص الرغبة والاستكانة والاستفائة والالتجاء الى غير الله وهذه هي معظم أنواع العبادة كما أشير الى ذلك في قوله تعالى (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء) الآية . وقوله (قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي

استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه الى الهــدى|ثتناــ الى قوله ــ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ) وعن أنس مرفوعا « الدعاء منح العبادة » رواه الترمذي وقوله :

ان لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا عوالا فقل يازلة القدم المنافي لقوله تعالى ( وما أدراك ما يوم الدين \* ثم ما أدراك ما يوم الدين \* يوم لا تعلك نفس لنفس شيئاً \*والامر يومئذ لله ) وقوله ( قل ان لا أملك لكم ضراً ولا رشدا ) وقوله ( قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا ) الآية

وفي الحديث الصحيح ان النبي عَلَيْتُكُو قال لاينته فاطمة وأحب الناس اليه «يافاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا»

فتأمل ما بين هذا وبين قول الناظم من التضاد والتباين ثم المصادمة منه لما ذكره الله تعالى وذكره رسوله عليها كقوله (ايس لك من الامر شيءأو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون) وتأمل ما ذكره العلماء في سبب نزول هذه الآية وأمثال هذه الآية كثير لم ينسخ حكمها ولم يغير ومن ادعى ذلك فقد افترى على الله كذبا وأضل الناس بغير علم كقوله تعالى (ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون)

وبهذا يعلم ان الناظم قد زلت قدمه، اللهم الا ان يكون قد تاب قبل الوفاة والله أعلم وأما قوله:

### فان من جودك الدنيا وضرتها

فمن المعلومان الجواد لا يجود الا بما يملكه ، فمقتضي ذلك الدنيا والآخرة ليست لله بل لغيره ، وان أهل الجنة من الاولين والآخرين لم يدخلهم الجنة الرب الذي خلقهم وخلقها لهم ، بل ادخلهموها غيره ( سبحان ربك رب العزة

عما يصفون). وفي الحديث الصحيح « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا: ولا أنت يارسول الله ؟قل « ولا إنا الا أن يتغمدني الله برحمته » وقد قال تعالى ( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) وقوله تبارك وتعالى ( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ) وقوله ( قل لمن ما في السموات والارض ؟ قل لله ) وقواه ( وان لنا اللآخرة والاولى ) فلا شهريك لله في ماكه كما لا شهريك الحق ماكه كما لا شريك اله في المله علم الملوح والقلم \* وهذا أيضاً كالذي قبله لا مجوز أن يقال الا في حق الله تمالى الذي أحاط علمه بكل شيء كما قال تعالى ( عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ) وقل ( وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين ) وقوله ( قل لا أقول لكم عندي خزائن اللهولا أعلم الغيب ) وقال تعالى ( وعنده منائح الفيب لا يعلمها إلا هو عويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظامات الارض ولا رطب ولا بابس الا في كتاب مبين ) وقال تعالى ( زل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله ) والآيات في هذا المعنى كثيرة تفوت الحصر

وكل هذه الامور من خصائص الربوبية والالهية التي بعث الله رسله وانزل كتبه لبيانها واختصاصها بالله سبحانه وتعالى دون كل من سواه . وقال تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول) كقوله في آية الكرسي (ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء) الآية . فقد أطلع الله من شاء من من انبيائه ورسله على ما شاء من انبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه اليهم

فمن ذلك ما جرى من الامم السالفة وما جرى عليهم كاقال تعالى ( تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا ) وكذلك

ما تضمنه الكتاب والسنة من أخبار العاد والجنة والنار ونحو ذلك أطلع اللهعليه رسوله والمؤمنين عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله وآمنوا به

وأما إحاطة العلم بالمعلومات كاياتها وجزئياتها ، وما كان منها وما لم يكن، فذاك الله وحده لايضاف إلى غيره من خلقه. فمن ادعى ذلك لغير الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله على الله الله الله الفرية على الله وعلى رسوله على الله الله المتنافقة

فما أجرأ هذا القائل على الله في سلب حته وما أعداه لرسوله عَلَيْكَاتِيْرُ ولمن نُولاه من المؤمنين والموجدين

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ـوذ كر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( الما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لا يمرف الجاهلية والشرك وماعابه القرآن و ذمه وقع فيه وأقره ، ودعا اليه وصوبه وحسنه، وهو لايمرف انه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره او شر منه أو دونه، فننتقض بذلك عرى الاسلام و يمو دالمعروف منكراً والمنكر معروفا ، والبدعة سنة والسنة بدعة ، ويكفر الرجل محض الاعان وتجريد التوحيد ، ويبدع بتجريد متابعة الرسول عَنْ الله المستعان انتهى.

(قلت) وقد رأينا ذلك والله عيانا من هؤلاء الجهلة الذين ابتلينا بهم في هذه الازمنة ، أشربت قلوبهم الشرك والبدع ، واستحسنوا ذلك ، وأنكروا التوحيد والسنة وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فضلوا وأضلوا

وأما قول الناظم:

\* فان لي ذمة منه بتسميتي محمداً \* البيت

فهذا من جهله إذ من المعلوم عندكل من له أدنى مسكة من عقل ان الموافقة في الاسم لاتنفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة. فأولياء الرسول ﷺ أتباعه

على دينه والعمل بسنته ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة , قال تعالى ( ورحمتي وسمت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤنون الزكاة والذين هم باكاتنا يؤمنون \* الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل — إلى قوله — فالذين آمنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم الفلحون )

وتأمل قصة أبي طالب عم النبي عَلَيْكَالِيَّةِ وقد كان بحوطه وبحميه وينصره وبجمع القبائل على نصرته عَلَيْكِيَّةٍ وحمايته من أعدائه وقد قال في حق النبي عَلَيْكِيَّةٍ:

لقد علموا ان ابننا لامكذب لدينا ولا يمنى بقول الاباطل حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل

ولما لم يترأ من دبن أبيه عبدالمطلب ومات على ذلك ، وقال الذي عليه المستغفرن لك مالم أنه عنه » أنول الله سبحانه ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ماتبين لهم انهم أصحاب الجحيم) فلا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة الذي عليه الإيكان به وبما جاء به من توحيد الله واخلاص العبادة له وحده لاشريك له ومحبته واتباعه وتمظيم أمره ونهيه والدعوة إلى ما بعث به من دين الله والنهي عما نهى عنه من الشرك بالله والبدع ومالا فلا. فعكس الملحدون الامر وطلبوا الشفاعة التي بعث الله رسوله عليه بالشرك ، واحلال دما نهم وأموالم. وأضافوا إلى ذلك إنكار التوحيد وعداوة من قام به واقتنى أثر النبي عليه المنظم وعدم في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من قوله : ويكفر الرجل بمحض تقدم في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من قوله : ويكفر الرجل بمحض بالاعان وتجريد التوحيد الى آخر كلامه

وأما قولالناظم:

### \* و لن يضيق رسول الله جاهك بي \* البيت

فهـذا هو الذي ذكر الله عن المشركين من اتخاذهم الشفعاء ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله زلنى . قال الله تعالى ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبدالله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ) فهذا هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه . ثم ذكر بعد ذلك دين المشركين فقال ( والدين اتخذوا من دونه أولياء ما فمبدهم إلا ليقربو ناإلى الله زلنى ان الله يحكم بينهم فياهم فيه مختلفون ان الله لامهدي من هو كاذب كفار )

فتأمل كون الله تعالى كفرهم بقولهم (مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلنى) وقال في آخر هذه السورة (أم اتخذوا مندون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون \*قل لله الشفاعة جميما) الآية

(قلت) وقد وقع من هؤلاء من اتخاذهم شفعاء بدعائهم وطلبهم ورغبتهم والالتجاء اليهم وهم اموات غافلون عنهم لايقدرون ولا يسمعون لما طلبوا منهم وأرادوه. وقد اخبر تعالى ان الشفاعة ملكه لا ينالها من اشرك به غيره وهو الذي له ملك السهوات والارض كاقال تعالى ( ومن اضل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون و واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) فعاملهم الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه ، وسجل عليهم بالضلال ، ولهذه الآية نظائر كثيرة كقوله ( ذا كم الله ربكم له الملكوالذين تدعون من دو نه ما يملكون من قطمير ابن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشر ككم ولا ينبئك مثل خبير )

فبين أن دعوتهم غير ألله شرك بالله وأن المدعومن غيره لايملك شيئا، وأنه

لا يسمع دعاء الداعي ولا يستجيب له، وان المدعو ينكر ذلك الشرك ويتبرأ منه ومن صاحبه يوم القيامة

فن تأمل هذه الآيات ، انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه جميع الشبهات ، ومما يشبه هذه الآية —في حرمان من أنزل حوائجه بغير الله واتخذه شفيعاً من دون الله بتوجيه قلبه وقالبه اليه، واعماده في حصول الشفاعة عليه، كا قد تضمنه يبت الناظم قول الله تمالي (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفهم ، ويقولون هؤلا، شفعاؤنا عند الله ، قل أننبئون الله بما لا يعلم في السموات ولافي الارض سبحانه و تعالى عما يشركون )

فانظر كيف حرمهم الله الشفاعة لما طلبوها من غيره ، وأخبر أن حصولها مستحيل في حقهم بطلبها في دار العمل من غيره ، وهذه هي الشفاعة التي نفاها الفرآن كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وقال ( وانذر بهالذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع )

فهذه الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك. وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فانما ثبتت بقيدين عظيمين: إذن الرب تعالى للشفيع، ورضاه عن المشفوع له. وهو لا يرضى من الاديان الستة المذكورة في قوله ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والحجوس والذين أشركوا ) الآية الايمان الذي أصله وأساسه التوحيد والاخلاص كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) وقال ( ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) وقال ( وكمن ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وقال تعالى ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض \_ الى قوله \_ ما من شفيع الا من بعد اذنه)

وفي الحديث الصحيح أن النبي عَلَيْكِيْتُو لما ذكر شفاعته قال « وهي نائلة من شاء الله ممن مات لايشرك بالله شيئا » وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ?قال « من قال لا اله الا الله خالصامن قلبه » قال شيخ الاسلام في هذا الحديث: فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله

وقد كشفنا بحمد الله بهذه الآيات المحكات تلبيس هذا المعترض الملبس. ولجاجه وافتراءه على الله ورسوله ، فان دعوة غير الله ضلال وشرك ينافي التوحيد، وأن اتخاذ الشفعاء انما هو بدعائهم، والالتجاء اليهم ، وسؤالهم أن يشفعوا للداعي وقد نهى الله عن ذلك ، وبين أن الشفاعة له ، فاذا كانت له وحده فلا تطلب إلا ممن هي ملكه ، فيقول: اللهم شفع نبيك في. لانه تعالى هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن يرضى دينه وهو الاخلاص كا تقدم بيانه

وأما قول المعترض: ان المعتزلة احتجوا بالآيات التي فيها نني الشفاعة على انها لا تقع لاً هل الكبائر من الموحدين

فأقول: لاريب أن قولهم هذا بدعة وضلالة ، وأنت أيها المجادل في آيات الله بغير سلطان مع المعتزلة في طرفي نقيض . تقول: أن الشفاعة تثبت لمن طلبها وسألها من الشفيع ، فجعلت طلبها منه موجباً لحصولها ، والقرآن قد نني ذلك وأبطله في مواضع كثيرة بحمد الله . والحق أنها لاتقع إلا لمن طلبها من الله وحده ورغب اليه فيها وأخلص له العبادة بجميع أنواعها

وهذاهو الذي تقعله الشفاعة قبل دخول النار أو بعده إن دخلها بذنوبه، فهذا هو الذي يأذن الله للشفعاء أن يشفعوا له بما معه من الاخلاص كماصرحت بذلك الاحاديث والله أعلم

وقد قدمنا مادل عليه الكتاب والسنة أن مافي القرآن من ذكر الشفاعة نفيا

واثباتا فحق لااختلاف فيه بين أهل الحق، فالشفاعة المنفية انما هي في حق المشرك الذي اتخذ له شفيعا يطلب الشفاعة منه فيرغب اليه في حصولها، كا في البيت المتقدم وهو كفركا صرح به القرآن

وأما الشفاعة التي أثبتها الكتاب والسنة فقد ثبتت للمذنبين الموحدين المخلصين، وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوص واعتقده اهل السنة والجماعة ودانوا به والحديث الذي أشار اليه المعترض من قوله « إنا لها أنا لها» لاينافي ماتقرر. وذلك أن الناس في موقف القيامة أذا فزعوا إلى الرسل أيشفعوا لهم إلى الله في اراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب، وكل ذكر عذره \_ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث «فيأتوني فأخر بين يدي الله ساجداً \_ أو كما قال فاحده بمحامد يفتحها على ، ثم يقال: أرفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، قال : فيحدلي حداً فأدخلهم الجنة »

فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بعد السجود لله ودعائه وحمده والثناء عليه . وقوله « فيحد لي حداً ٢ فيه بيان أن الله هو الذي يحد له

وهذا الذي يقع من الناس وم القيامة مع الرسل هو من باب سؤال إلحي الحاضر ، والتوسل إلى الله بدعائه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسأ لون رسول الله علي عليه في حديث الاستسقاء وغيره ولما توفي الله رسوله عليه في يكونوا يفعلون عند قبره شيئا من ذلك البتة . ففرق أصحاب رسول الله عليه وهم أعلم الامة وأفضاما بين حالتي الحياة والمات وكانوا يصلون على النبي عليه عند دخول المسجد والحروج منه ، وفي الصلاة والخطب وعند ذكره ، امتثالا لقوله عليه أيما كنم » قبوراً ، وصلوا على قان صلاتكم تبلغني أيما كنم »

ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقى بالناس أخرج معه العباس بن

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أنكر أثمة الاسلام ذلك، فقال ابو الحسن القدورى في شرح كتاب الكرخي قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول قال ابوحنيفة لاينبغي لاحد أن يدعو الله إلا به، وأكره ان يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام. قال ابو الحسن: أما المسئلة بغير الله فتكره في قولهم لانه لاحق لغير الله عليه وانما الحق لله على خلقه

وقال ابن بلدي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله إلا به فلا يقول أسئلك بفلان او بملائكتك او بانبيانك و نحوذلك، لا نه لاحق للمخلوق على خالقه، وما يقول فيه ابو حنيفة وأصحابه أكره كذا هو عند محمد حرام، وعند ابي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب (۱) فاذا قررالشيطان عنده ان الاقسام على الله به والدعاء به ابلغ في تعظيمه واحترامه و أنجع لقضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره و ثنا يمكف عليه ويوقد عليه القنديل ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد، ويعبده بالسجود له والطواف و تقبيله

<sup>(</sup>١) لكن نقل الشافعي في الأم عن أبي يوسف أن الحرام ماكان يطلق عند السلف إلا على ماكان بينا في كتاب الله بلا تفسير ، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: ان السلف ماكان بينا في كتاب الله بدليل قطعي . نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية، وذكر ان في مذهب أحمد روايتين في المسألة الثانية ان التحريم يثبت بالدليل الظني، أيضا أه بالممنى ونحن نتبع السلف رضي الله عنهم

واستلامه والحج اليه والذبح عنده، ثم ينقله درجة اخرى الى دعاء الناس لعبادته واتخاذه عيداً ومنسكا، وان ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم،

قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الامور المبتدعة عند القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعه كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الاص ام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظمه، ويتمثل لهم الشيطان أحيا ناوقد يخاطبهم ببعض الامور الغائبة ثم ذكر المرتبة الثانية وهي أن يسأل الله به. قال وهو بدعة باتفاق المسلمين (والثالثة) أن يظن ان الدعاء عند قبره مستجاب، أو انه أفضل من الدعاء في المسجد، فهذا أيضا من المنكر ات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة. وما علمت في ذلك نزاعا بين أعة الدين، وأن كان كثير من الناس يفعل ذلك انتهى ففرض على كل أحد أن يعلم ما أمر الله ورسوله به من اخلاص العبادة لله وحده، قانه الدين الذي بعثه الله به، وأن يترك مانهى الله عنه ورسوله علي يفترك فان فهلت قائل تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فهلت قانك إذا من الظالمين) الآية. وأن لا يدين الله تعالى إلا بما دل الدايل على انه من دين الله، ولا يكون امعة يطير مع كل ربح

فان الناس من أمة محمد عَيْنَالِيْهُو الاىم قبلها قد تنازعوا في ربهم وأسما بهو صفاته وما بجب له على عباده وقد قال تعالى ( فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنيم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)

فياسعادة من تجردعن العصبية والهوى والتجأ إلى حصن الكتاب والسنة ، فان العلم معرفة الهدى بدليله ، وما ليس كذلك فجهل وضلال

وأما قول المعترض: فانظر إلى(الشفاء)تجده حكى كفر من قال مثل هذه الكلمه

أي الكلمة التي ذكرها الحبيب في معنى قوله ( قل إني لااملك لكم ضراً ورشداً) الآيات ذكر عبارة النسفي في معناها وهي قوله : هو اظهار للمبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم الغيب ،أي انا عبد ضعيف لا املك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع صر الى آخر كلامه: اذ من عادة هذا الممترض الجاهل ردالحق والمكابرة في دفعه والغلو المتناهي ، والا فمن المعلوم عند من له معرفة بدين الاسلام ان الحبيب انما أنى في جوابه بتحقيق التوحيد و نفي الشرك بالله ، وذلك تعظيم لجانب الرسالة وكان الذي على المتعلق أمته عن كل ما يؤل بهم الى الغلو . ولما قيل له عمولكم أو ابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال « يأيها الناس قولوا بقولكم أو بعن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال « يأيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان أنا عبدالله ورسوله ، مأحب بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان أنا عبدالله ورسوله ، مأحب بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان أنا عبدالله ورسوله ، مأحب بقولكم المنه وحده سبحانه . وفي الحديث « فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضيمة وعورة وذنب وخطيئة ، واني لا أتى الابر حمتك » الحديث والاحاديث في هذا المه ي كثيرة يخبر بذلك عن نفسه ، ويعترف بذلك لربه ، وهو الصادق في هذا المه ي كثيرة عنه بمنافي مثل هذا في حقه علي الله وأخبر عنه بما أخبر به عن نفسه لم يكن منتقصا له بل هذا من تصديقه والايمان به

قال شيخ الاسلام رحمة الله تعالى: اذا كان الكلام في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه عما سواه لم بجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الانبياء والملائكة. فإن المقام أجل من ذلك وكل ماسوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده ، والنبي عَلَيْكِيْدٍ كان أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه ، وإن كان نفسه السلوب، كما في الصحيحين في حديث الافك لما نزلت براءة عائشة من السماء وأخبرها النبي عَلَيْكِيْدٍ بذلك قالت لها أمها: قومي الى رسول الله عَلَيْكِيْدٍ فالتراكِية والله كَانُ ولا احمد الا الله الذي أنزل براءي»

فأفرها النبي عَلِيْنَا فَيْهُ وابوها على هذا الكلام الذي نفت فيه أن يحمدرسول الله عَلَيْنَا فَيْهُ وَ وَفِي رواية « بحمد الله لابحمدك »ولم يقل أحد هذا سوء أدب عليه عَلَيْنَا فَيْنَا وَأَخْرَ جَ البيه فِي بسنده الى محمد بن مسلم سمعت حبان صاحب ابن المبارك يقول: قلت العبد الله بن المبارك: قول عائشة للنبي عَلَيْنِيَّة و بحمد الله لا بحمدك » أني يقول: قلت العبد الله بن المبارك: ول عائشة للنبي عَلَيْنِيَّة و بحمد الله لا بحمدك » أني لاستعظم هذا ? فقال عبد الله : ولت الحمد أهله

وكذلك الحديث الذي رراه الامام احمد بسنده عن الاسود بن سريع أن الذي عَلَيْكِاللَّهُ أَي باسير فقال: اللهم أني أتوب اليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي عَلَيْكِاللَّهُ « عرف الحق لاَّ هله »

وهذا المعترض وأمثاله ادعوا تعظيم أمر رسول الله عَيَّلِيَّةٍ بما قد نهى عنه من الغلو والاطراء، وهضموا ربوبية الله وتنقصوا إلهيته، وأتوا بزخارف شيطانية، وحاولوا أن يكون حق الله تعالى من العبادة التي خلق لها عباده نهبى بين الاحياء والاموات: هذا يصرفه لنبي، وهذا لملك، وهذا لصالح ،أوغير هؤلاء ممن اتخذوهم أنداداً لله وعبدوا الشياطين بما أمروهم به من ذلك الشرك بالله، فان عبادتهم للملائكة والانبياء والصالحين انما تقع في الحقيقة على من زينها لهم من الشياطين وأمرهم بها كاقال تعالى (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إباكم كانوا يعبدون؟ \* قالواسبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون )ونحوهذه الآية كثير في القرآن

ولما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما وقع في زمانه من الشرك بالله قال : وهذا هضم للربوبية وتنقص الالهية وسوء ظن برب العالمين ،وذكر انهم إنما ساووهم بالله في العبادة كاقال تعالى عنهم وهم في النار ( تالله إن كنا لغي ضلال مبين إذ نسو يكم برب العالمين)

وأما ما ذكره عن خالد الازهري ، فخالد وما خالد? أغرك منه كونه شرح

التوضيح والآجرومية في النحو? وهذا لا يمنع كونه جاهلا في التوحيد الذي بعث الله بهرسو له عَيْمَالِللهِ كَا جَهاله منهو أعلمنه وأقدم منه ممن لهم تصانيف في المعقول كالفخر الرازي وأبي معشر البلخي ونحوهما ممن غلط في التوحيد

وقد كان خالد هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره فما أنكر ذلك في شيء من كتبه ، ولا نقل عنه إحد إنكاره ، فلو صح ماذ كره خالد من حال الناظم لم يكن جسر ا تذاد عنه النصوص من الآيات المحكمات القواطع ، والاحاديث الواضحات البينات كقو له تعاثى (و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) وقوله (ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لايفلح الكافرون) وقول النبي عرب علي المناز »

وقد يستدرج الله اهلالشرك بأمور تقع لهم يظنونها كرامات ـ عقوبة لهم وكثير منها احوال شيطانية أعانوا بها اولياءهم من الانس كما قد يقع كثيراً لعباد الاصنام. وما احسنما قال بعضهم:

تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكابهم يدعون الفوز بالظفر فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف ابيات البردة عما هو صريح فيها نص فيما دات عليه من الشرك في الربوبية والالهية ومشاركة الله في علمه وملكه وهي لا يحتمل أن تصرف عماهي فيه من ذلك الشرك والغلو . فما ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل، غير انه وسم نفسه بالجهل والضلال والزور والمحال ، ولو سكت لسلم من الانتصار لهذا الشرك العظم الذي وقع فيه

وأما قول المعترض: ورد في الحديث «لولا حبيبي محمد ماخلقت سما أي ولا ارضي ولا جنتي ولا ناري» فهذا من الموضوعات لا أصل له، ومن ادعى خلاف ذلك فليذكر من رواه من اهل الكتب المعتمدة في الحديث وأنى له ذلك؟ بل هو

من اكاذيب الغلاة الوضاعين ، وقد بين الله تعالى حكمته في خلق السموات والارض في كثير من سور القرآن كما في الآبة التي تأتي بعد وهي قول الله تعالى ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثابن يتنزل الامر بينهن ، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ) ولها نظائر تبين حكمة الرب في خلق السموات والارض

وقوله: وكيف يذكر تصرفه في اعطاء احد باذن الله من الدنيا في حياته ، او في الآخرة بعد وفاته?

( اقول ) هذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الادب معالله، وكذب على رسوله عَيْنَايِّةٍ ولم يمرف حقيقة الشفاعة ، ولا عرف تفرد الله بالملك نوم القيامة، وهل قال رسول الله عَلَيْنَةُ أو أحد من اصحابه أومن بعدهممن أعمةالاسلام: أن احداً يتصرف يومالقيامة معالله في ملكه؟ولو اطلقت هذه العبارة في حق رسول الله ﷺ لا دعاها كلُّ لعبوده من نبي أو ملك او صالح إنه يشفع له إذا دعاد (سبحانك ماكان ينبني لناأن نتخذمن دو نك من او لياء) وقل تعالى (يوم يأني لا تكلم نفس إلا باذنه) الآية وقال (لايتكامون إلا ، ن اذن له الرحن و قال صوابا) وهذا القول الذي قاله هذا الجاهل قد شافهنا به جاهل مثله بمصر، يقول: الذي يتصرف في الكون مبعة: البدوي والامامالشافعي والشيخ الدسوقي، حتى أكمل السبعة من الاموات، هذا يقول: هذا ولي له شفاعة وهذا صالح كذلك، وقد قال الله تعالى ( لينذر يوم التلاق \* يومهم بارزون لا بخني على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) الى قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) وأي ظلم أعظم من الشرك بالله ودعوى الشريك له في الملكو التصرف؟ وهذا غاية الظلم . قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم

فيها من شرك وما له منهم من ظهير \* ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) نفي الله عما سواه كل مايتملق به المشركون ، فنفي ان يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله ،ولم يبق الا الشفاعة ، فبين إنها لا تنفيع إلا لمن أذن له الرب، فالشفاعة التي يظنها المشركون منتفية كما نفاها القرآن، وأخمر النبي عَيْنَالِلْهُ انه يأتي فيسجد لربه ويحمده ، لا يبدأ بالشفاعة أولا ، نم يقال له « ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع» وقال له أبو هريرة رضي الله عنه ، من أسعد الناس بشفاعتك ? قال « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لاهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن امحرك بالله

وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له ان يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة باذنه في مواضع. وقد بين النبي عَيَنَالِيُّهُ إنها لا تكون الا لا هل الاخلاصوالتوحيد. أنتهى

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين : وقد قطعالله الاسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها ، فقال الله تمالى ( قل ادعوا الذين زعمم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما له فيها من شرك وما له منهم من ظهير \* ولا تنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن له ) فالمشرك انما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع ـ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الاربع ، اما مالك لما يريد عابده منه، فان لم يكن مالكا كان شريكا المالك ، فان لم يكن شريكا له كان معيناً له وظهيراً، فان لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده . فنفي سبحانه المراتب الاربع نفياً مرتباً منتقلا من الأعلى الى الادنى ، فنفي الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيما لمشركوهي الشفاعة بإذنه. فكنى مهذه الآية نوراً

وبرهاناً وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها ، والقرآن مملوء من أمثالها ونظ ترها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، فهذا هو الذي بحول بين القلب وفهم القرآن . ولعمر الله أن كان أو لئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أودونهم وتناولالقرآن لهم كتناو له لا واثلُ إلى ان قال : ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوثج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه اليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاعن ان يملك لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سألهان يشفع لمه الى الله ، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده ، فانه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا باذنه، والله لم يجمل استغاثته وسؤاله سبباً لاذنه، وإنما السببلاذنه كالالتوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الاذنوهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشركِ، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله الى النقص بالاموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك به، وأولياءه الموحدينله بذمهموعيبهم.ومعاداتهم،وتنقصوامنأشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم يوالونهم عليه ، وهؤلا هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان وماأ كثر المستجيبين لهم ــ قال ــ وما نجا من شرك هذا الشرك الاكبر إلا من جرد توحيده لله، وعادى المشركين في الله ، وتقرب بمقتهم إلى الله ، وأنخذ اللهوحده وليه والهه ومعبوده ، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله، والتجاء هإلى الله ، وأخلص قصده لله متبعًا لا مره متطلبًا لمرضاته ، إذا سأل سأل الله ، وإذا استمان استعان بالله ، وإذا عمل عمل لله وبالله ومعالله. أنتهي

فرحم الله هذا الامام وشيخه فلقد بينا حقيقة الشرك وطرقه وما يبطله

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله عَيَّالِيَّةُ قال له « اذا سألت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله » ولم يقل فاسألني أواستعن بي . فقصر السؤال والاستعانة على الله الذي لايستحقه سواه، كما في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) فمن صرف ذلك لغير الله فقد عصى الله ورسوله وأشرك بالله .

وللمعترض كلام ركيك لاحاجة لنا إلى ذكر ما فيه ، وأنما نتتبع من كلامه ما يحتاج إلى ردهوابطاله كجنس مأتقدم

\* \* \*

واعلم أنه قال — لما ذكر قول المجيب — : انه لا يجتمع الايمان بالآيات المحكمات ،وتلك الابيات لما بينها من التنافي والتضاد

قال المعترض أقول : يجتمعان بان يفرد الله بالعبادة ولا يقدح فيه تشفعه باحبابه اليه ، وكيف يحكم عليه بالضلال بمجرد طلبه الشفاعة ممن هو أهل لها كما في الحديث « انا لها انا لها » ومعلوم أن الضلال ضد الحق ؟

( فالجواب) لا يخنى مافي كلامه من التخليط والتلبيس والعصبيــة المشوبة بالجهل المركب، لايدري ولا يدري انه لايدري

وقد بينا فيما تقدم أن دعوة غير الله ضلال ، وأن اتخاذ الشفعاء الذي أنكره الله تعالى انما هو بدعائهم والالتجاء اليهم والرغبة اليهم فيما أراده الراغب منهم من الشفاعة التي لا يقدر عليها إلاالله، وذلك ينافي الاسلام والايمان بلا ريب، فان طلبها من الاموات والغائبين طلب لما لا يقدر عليه إلا الله وهو خلاف لما أمر الله به تعالى وارتكاب لما نهى عنه كا تقدم بيانه في معنى قوله تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية وقوله (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) الآية ، وقوله (مانع مدهم إلا ليقربونا إلى الله زاني) فطلب الشفاعة من النبي

عليلته أو غيره بعد وفاته وبعده عن الداعيلايحبه الله مالى ولايرضاه ولا رسوله عَلَيْتُهُ وهو التوسل الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخه رحمه الله تعالى وصرحا بانه شرك ، وللعلامة من أبيات في العني وهي قوله :

والشرك فهو توسل مقصوده الز لفي • ن الرب العظم الشان فاذا دعاه دعا إلها ثاني لكجاحديدعو سوىالرحمان شركا وتعطيــلا له قدمان الخلق ذاك خلاصة الانسان

بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان والناس في هذا ألاث طوائف مارابع أبداً بذي امكان احدى الطوائف مشرك بالهه هذا وثاني هذه الاقسام ذ هو جاحد الرب يدعو غيره هذا وثالث هذه الاقسام خير يدعو إله الحق لايدعو ولا أحداً سواه قط في الاكوان يدعوه في الرغبات و الرهبات و السيح الات من سر ومن أعلان

وقد أنكر الله ذلك الدعاء على من زعم في الرسل والملائكة ذلك كما قال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ) قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وأمه وعزيراً والملائكة فأنكر الله ذلك وقال هؤلاء عبيدى كما أنتم عبيدى ، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، وهؤلاء الذين نزلت هذه الآية في انكار دعوتهم هم من أوليائه وأحبانه . وقد تقدم ان الدعاءو جميع أنواع العبادة حق لله مختص به كما تقدم في الآيات

والحاصل إن الله تعالى لم يأ ذن لاحد أن يتخذ شفيعا من دونه يسأ له و يرغب اليه ويلتجيىء اليه، وهذا هو العبادة ، ومنصرف من ذلك شيئًا لغير الله فقــد أشرك مع الله غيره كما دلت عليه الآيات المحكمات، وهذا ضد افراد الله بالعبادة

وكيف يتصور افراده بالعبادة وقد جمل له العبد ملاذاً ومفزعا سواه ؟فان هذا ينافي الافراد، فان ذهب عقل هذا وفهمه؟

قال شبخالاسلام رحمه الله تعالى:العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة . انتهى

وقد تبين أن الدعاء منح العبادة وهو مما يحبه ويأمر به عباده ، وان يخلصوه له ، وقد تقدم من الآيات مايدل على ضلال من فعل ذلك وكفره

وبهذا يحصل الجواب عن قول المعترض: ان الشفاعة المنفية انما هي في حق الكفار (فنقول) فمن اتخذ معبوداً سوى الله يرجوه او يخافه فقد كفر . و تأمل قول الله تعالى (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون \* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون \* الهمكم إله واحد ) فبين تعالى ان المخلوق لا يصلح أن يدعى من دون الله ، وازمن دعاه فقد أشرك مع الله غيره في الالهمية، والقرآن من أوله إلى آخره يدل على ذلك ، وكذلك سنة رسول الله على في الماحدين من أوله إلى آخره يدل على ذلك ، وكذلك سنة رسول الله على وضلاهم واعراضهم عما أنزل الله في كتابه من بيان دينه الذي رضيه لنفسه ورضيه لعباده

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده ولا يدعى الا هو ، ولا يتوكل الا عليه، ولا يكون الدين الا له ، وأن لاتتخذ الملائكة والنبيون أربابا فكيف بالاغة والشيوخ أفاذا جعل الامام والشيخ كانه إله يدعى مع غيبته وموته ، ويستغاث به ويطلب منه الحوائج كان مشها بالله، فيخرجون عن حقيقة الاسلام الذي أصله شهادة أن لاإله الا الله وأن محمداً رسول الله. انتهى

وثبت عن النبي عَلَيْتُ انه قال لابن عباس رضي الله عنهما « اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله » فلو جاز أن يسئل عَلَيْتُ للقصر سؤاله

واستعانته على الله وحده ، وابن عباس من أحق الناس بان يعلمه الذي علمه الذي علمه الذي علمه الذي علمه الذي علمه الذي علمه الذي علم منفعة ، فاو جاز صرف ذلك لغير الله لقال: واسأ لني واستعن بي ، بل أنى علم الله مقام الارشاد والابلاغ والنصح لابن عمه بتجريد إخلاص السؤال والاستعانة على الله تمالى، فأبن ذهبت عقول هؤلاء الضلال عن هذه النصوص أوالله المستعان وقال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسئلة ، وكل عابد سائل ، فكل سائل عابد ، وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ، واذا جمع بينهما فأنه براد بالسائل الذي يطلب لجلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بإلعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر ، وإن لم يكن هناك صيغة سؤال ، ولا يتصور أن يخلو داع ذلك بامتثال الامر ، وإن لم يكن هناك صيغة سؤال ، ولا يتصور أن يخلو داع غله دعاء عبادة او دعاء مسئلة من الرغب والرهب والخوف والطمع . انتهى

فتبين ان أبيات البردة التي قدمنا الكلامعليها تنافي الحق وتناقضه . وماذا جعد الحق إلا الضلال ؟

وقول المقترض: لاسيا، والناظم على جانب عظيم من الزهد والورع والصلاح بل وله يد في العلوم كما حكى ذلك مترجموه. وهــذا صار كله هباء منثوراً حيث لم برضوا عنه

(أقول) هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب. والظاهر انه لاحقيقة لذاك فائه لا يعرف إلا بهذه المنظومة فلو قدر ان لذلك أصلا فلا ينفعه ذلك مع تلك الابيات، لازالشرك يحبط الاعمال كما قال تعالى (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) وقد صار العمل مع الشرك هباء منثورا. قال سفيان بن عيينة «احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون»

فان كان في الرجل عبادة فقدفتن بابياته كثيراً من الجهال، وعبادته ان كانت فلا تمنع كونه ضالاكا يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة . قال سفيان ابن عيينة « من فسد

من علماننا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى » فالواجب عاينا أن نبين مافي كلامه مما يسخط الله ورسوله من الشرك والغلو وأماهذا الشخص وأمثاله ممن قدمات فيسعنا السكوت عنه لأنا لاندري ما آل أمره اليه، وما مات عليه، وقد عرفت أن كلام خالد الازهري لا حجة فيه، وأهل الغلو والشرك ليس عندهم إلا المنامات والاحوال الشيطانية التي يحكيها بعضهم عن بعض كاقال لي بعض علما، مصر: ان شيخاً مشي بأصابه على البحر وقال: لا تذكروا غيري، وفيهم رجل ذكر الله، فسقط في البحر، فأخذ بيده الشيخ فقال : ألم أقل لكم لا تذكروا غيري، وفقلت : هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما ، أحدها أن تكون مكذوبة مثل أكاذيب سدنة الاوثان. أو انها حال شيطانية. وأسألك أيها الحاكي لذلك: أيكون فيها حجة على جو از دعوة غير الله فقاقر وقال : لاحجة فيها على ذلك

والمقصود انه ليس عند الغلاة من الحجة إلا مازخرفوه أو حرفوه أو كذبوه وأما قال الله قال رسوله فهذا بحمد الله كله عليهم لا لهم وما حرفوه من ذلك رد إلى صحيح معناه الذي دل عليه لفظه مطابقة وتضمناً والنزاما ، قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون )

وذكر المعترض حكاية يقول: عن غير واحد من العلما العظام الهمر أو النبي علي التنظومة تنشد بين يديه و الى قوله الكن الخصم منع ذلك كاله بقوله انهم كفار (فالجواب) أن يقال: ليس هذا وجه المنع عوانما وجهه انها حكاية مجهولة عن مجهول ، وهذا من جنس اسناد الاكاذيب. فلو قيل من هؤلاء العظام فوما أسماؤهم وما زمنهم وما طبقهم له ليدر عنهم وأخبار المجهولين لا تقبل شهادة ولارواية يقظة فكيف إذا كانت أحلاما فو المعترض كثير الما يحكى عن هيان بن بيان

مَ قَالَ المُعْتَرِضَ عَلَى قُولَ الْمَجْيِبِ: وطلب الشفاعة من الذي عَلَيْكُنِي مُتَنع شرعا وعقلا، قال المعترض من أبن هذا الامتناع ? وما دليله من العقل والسمع ؟ (فالجواب) أن يقال: معلوم أن دليله من الجهتين لا تمر فه أنت ومن كان مثلك وانما معرفتك في اللجاج، الذي هو كالعج ج الذي يحوم في الفجاج، أما دليله من السمع فقد تقدم في آيات الزمر ويونس وغيرها، وقد بسطنا القول في ذلك بما يغني عن إعادته فليرجع اليه

وأما دليله من العقل فالعقل الصحيح يقضي ويحكم بما يوافق النقل بأن النجاة والسعادة والفلاح وأسباب ذلك كله لأتحصل إلا بالتوجه الى الله تعالى وحده، وإخلاص الدعاء والالتجاء له واليه ، كلان الخير كله بيديه ، وهو القادر عليه ،

وأما المخلوق فليس في يده من هذا شيء كما قال تعالى (مايملكون من قطمير) فتسوية المخلوق فليس في يده من هذا شيء كما قال تعالى (أفن يخلق كمن لا بخلق أفلا تذكرون؟) فالذي له الخلق والامر والنعم كامهامنه، وكل مخلوق فقير اليه لا يستغنى عنه طرفة عين هو الذي يستحق أن يدعى ويرجى ويرغب اليه ويرهب منه، ويتخذ معاذا وملاذا ويتوكل عليه، وقد قال تعالى (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هوالغني الحميد)

وقال المفسرون المحققون السلفيون المتبعون في قول الله تعالى ( وعلى ربهم يتوكلون ) أي لا يرجون سواه ، ولا يقصدون الا إياه ، ولا يلوذون الا بجنابه ولا يطلبون الحوائج الا منه ، ولا يرغبون الا اليه ، ويعلمون انه ما شاء كان وما لميشأ لم يكن ، وانه المتصرف في الملك وحده لا شريك له لا معقب لحكه وهو سريع الحساب ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الايمان . ذكر ، العماد ابن كثير في تفسيره

وليتأمل ماذكره اللهتمالي عن صاحب يس من قوله ( أأنخذ من دونه

آلهة ان يردن الرحمن بضر لانغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون \* أبي اذاً الله ضلال مبين ) فهذا دليل فطري عقلي سممي

وأما قول المعترض -: ان قول الناظم: ومن علومك علم اللوح والقلم -: ان « من » بيانية

( فالجواب ) انه ليس كماقال بل هي تبهيضية ،ثمم لو كانت بيانية فما ينفعه و المحذور بحاله وهو انه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وقد صرح المعترض بذلك فقال : ولاشك انهأوتي علم الاولين والا خرين، وعلم ماكان وما يكون

فاحاطة العلم بالموجودات والمعد ومات التي وجدت أو ستوجد لله وحده لم يجمل ذلك لاحد سواه ، وقال تعالى (يستلونك عن الساعة أيان مرساها ، قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ) فأسند علم وقت الساعة الى ربه بامره كقوله تعالى (يستلونك عن الساعة أيان مرساها \* فيم أنت من ذكراها \* الى ربك منتهاها ) وأمثال هذه الآيات مما يدل على أن الله تعالى اختص بعلم الغيب كله إلا مااستثناه بقوله (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء) ومن تبعيضية ههنا بلا نزاع

وقد قال الخضر لموسى عليهما السلام «مانقص علميوعلمك من علم الله إلا

كما نقص هذا العصفور منهذا البحر» فتأمل هذا وتدبر

وأما قول المعترض وتأويله النول الله تعمالي (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله ) فتأويل فاسد عماقاله أحد غيره ولا يقوله مسلم من أنه يعلم الغيب بتعليم الله له ، والمنفي في الآية أن يعلمه بنفسه بدون أن يعلمه الله ذلك، ثما أجرأ هذا الجاهل على هذا التأويل وما أجهله بالله و بكتابه

( فيقال في الجواب ) لا ينفعك هذا التأويل الفاسد إذ لو كان يعلم أحد جميع الغيب بتعليم الله لصدق عليه أن يقال: هذا يعلم الغيب كله الذي يعلمه الله علما بقي على هذا لقصر علم الغيب على الله في هده الاية معنى ، وحصل الاشتراك، نعوذ بائله من الافتراء على الله وعلى كتابه وخرق مالم ينزل الله به سلطانا

وأما قوله في قول الناظم:

\* إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي \* —: ان الاخذ باليد بالشفاعة (فالجواب) أن حقيقة هذا القول وصر يحه طلب ذلك من غير الله فلوصح هذا الحل فالمحذور بحاله ، لما قد عرفت من أن الاستغاثة بالاموات والغائبين والاستشفاع بهم في أمر هو في يد الله ممتنع حصوله لكونه تأليها وعبادة . وقد أبطله القرآن، فهذا المعترض الجاهل يدور على منازعة الله في حقه وملكه وشمول علمه والله يجزيه بعمله

وأما قوله (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو) فقيل المراد بهما الحمس المخس المذكورة في سورة لقان .وهذا قبل أن يطلع اللهنبيه عليها ،وإلا فقد ذكرعامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله تعالى حتى علمه كل شيء حتى الحمس

( فالجواب ) أنظر إلى هذا المفتري الجاهل البليد، كيف اقتنى أثر صاحب الابيات في جميع مااختلقه وافتراه وأكثر من الاكاذيب على أهل العلم؟ في قوله ذكر عامة أهل العلم انه لم يتوفاه الله حتى علمه كل شيء حتى الحس ؟ فحاشا أهل

العلم الذين يعرفون بانهم أهل العلم من هذه المقالة وعامة أهــل العلم بل كامهم على خلاف ماادعاه سلفا وخلفا

قال أبو جعفر محمد بن جرير العابري رحمه الله تعالى — في تفسيره الكبير الذي فاق على أكثر النفاسير: ابتدأ تعالى ذكر الخبر عن علمه بمجيء الساعة فقال (إن الله عنده علم الساعة) التي تقوم فيها القيامة لايعلم ذلك أحد غيره (وينزل الغيث) من السماء لايقدر على ذلك أحد غيره (ويعلم مافي الارحام) أرحام الاناث (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً) يقول وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد (وما تدري نفس بأي أرض تموت) يقول وما تعلم نفس حي باى أرض تكون ميتتها (إن الله عليم خبير) يقول إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه. وذكر بسنده عن مجاهد (ان الله عنده علم الساعة) قال جاء رجل إلى النبي ويتيالية وقال المرأتي حبلى: فأخبر ني ماذا تلد؟ و بلادنا تحل جدبة فأخبر ني متى ينزل الغيث؟ وقد علمت متى ولدت فتى أموت ? فأ نزل الله تعالى (إن الله عنده علم الساعة) إلى آخر السورة. قال فكان مجاهد يقول هن مفاتح الغيب التي قال الله تعالى (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو)

وأخرج بسنده عن قتادة ( إن الله عنده علم الساعة ) الآية: خمس من الغيب استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا

وبسنده عن عائشة رضي الله عنها «من قال ان أحداً يعلم الغيب إلا الله فقد كذب» وأعظم الغرية على الله، قال الله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله)

وبالسند عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مفاّع الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله » ( ان الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي

أرض تموت ان الله علم خبير) ثم قال «لايعلم أحد مافي غد إلا الله، ولايعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله، ولايعلم أحد متى قيام الساعة إلاالله، ولايعلم أحد ما في الارحام إلا الله، ولا تدري نفس أي أرض تموت إلا الله»

وبسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت «من حدثك إنه يعلم ما في غد فقد كذب » ثم قرأت (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلَيْكُلُونُ قال « خمس لا يعلمهن إلا الله » ( ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض عموت ان الله عليم خبير) انتهى ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى

وذكر البغوي في تفسيره حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها المتقدم ثم قال \_ وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الغيب خزائن الارض ، وقال عطاء ما غاب عنكم من الثواب ، وقبل انقضاء الاجل ، وقبل أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم ، وقبل ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون ، وما لا يكون كيف يكون ، وما لا يكون ان لو كان كيف يكون . انتهى

(قلت) ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات ، ونعوذ بالله من مخالفة ما أنزله الله في كتابه وما اخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله عليه العلماء عليه ، فان الله استأثر بعلمه عن خلقه ووصف نفسه بانه علام الغيوب، ونعوذ بالله من حال أهل الافتراء والتكذيب.

وأما قوله: ولو ان عبارات أهل العلم مثل البيضاوي وأبي السعود والقسطلاني وأمثالهم تجدي لديكم شيئاً لذكرناها ، لكنها بمحى بلفظة واحدة وهي انهم كلهم كفار . أنظر كيف خرج به البغض وانتعصب لمذهبه وهواه الى البهت البحت فلا يقبل منهم أحداً ومن هذا حاله فلا حيلة به

(فالجواب) أنه ايس للبيضاوي ومن ذكرعبار المخالف ما قاله السلف والعلماء في معنى الآيات، ومعاذ الله أن يقول المجيب: إن هؤلاء كفار، ولا يوجد عن أحد من علماء المسلمين انه كفر أحداً قد مات من هذه الامة ممن ظاهره الاسلام، فلو وجد في كلامه زلة من شرك او بدعة فالواجب التنبيه على ذلك والسكوت عن الشخص، لما تقدم من أنا لا ندري ما خاَّعته ، وأمَّا هؤلاءالذين ذ كرهممن المفسرين فانهم من المتأخرين الذين نشئوا في اغتراب من الدين، والمتأخرون يغلب عليهم الاعتماد على عبارات أهل الكلام المخالفة لما عليمه السلف واثمة الاسلام من الارجاء ونغي حكمة الله وتأويل صفات الله تعالى وسلب معانيها ما يقارب ما في كشاف الزمخشري، والارجاء والجبر يقابل ما فيه من نغي القدر، وكلاهما في طرفي نقيض ، وكل خالف ما عليه اهل السنة والجاعة في ذلك ، ومعلوم ان صاحب الكشاف اقدم من هؤلاء الثلاثة وارسخ قدمامنهم في فنون من العلم، ومع هذا فقد قالشيخ الاسلام البلقيني : استخرجت ما في الكشاف من دسائس الاعتزال بالمناقيش، وقال ابو حيان وقد مدح الكشاف وما فيه من لطيف المني تم قال:

ولكنه فيـه مجــال لناقــد وزلات سوء قمد اخذن الخانقا فيثبت موضوع الاحاديث جاهلا ويعز والى العصومما ليس لاثقا وينسب ابداء الماني لنفسه ليوهم اغاراً وان كان ســـارقا ويسهب في المنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا يقول فيها الله ما ليس قائلا وكان محبافي المخاطب وامقا ويشم اعلام الائمة ضلة الى ان قال --:

ولا سما ان اولجوه المضايقا

لسوف يرى للكافرين مرافقا

لئن لم تداركه من الله رحمة

فاذا كان هذا في تفسير مشهور وصاحبه معروف بالذكاء والفهم فمن دونه من المتأخرين أولى بان لا يتلقى من كلامه بالقبول إلا ماوافق تفسير السلف وقام عليه الدليل ؟

وهـذا المعترض من جهله يحسب أن كل بيضاء شحمة ، يعظم المفضول من الاشخاص والتصانيف ولا يعرف ماهو الافضل . ولو كان له أدنى مسكة من فهم ومعرفة للعلماء ومصنفاتهم لعلم ان أفضل مافي أيدى الناس من التفاسير هذه الثلاثة التي نقلنا منها: تفسير ابي جعفر محمد بن جرير الطبرى، وتفسير الحسين بن مسعود البغوى ، وتفسير العاد أسماعيل بن كثير . فهذه أجل التفاسير ومصنفوها أئمة مشهورون أهل سنة ليسو المجهمية ولامعتزلة ولا قدرية ولا مجبرة ولا مرجئة بحمد الله مشهورون أهل سنة ليسو المجهمية ولا معتزلة ولا قدرية والا مجبرة وأقوال انتابعين وأكثر ما في هذه التفاسير الاحاديث الصحيحة وآثار الصحابة وأقوال انتابعين وأتباعهم غلاير غب عنها إلا الجاهلون الناقصون المنقوصون والله المستعان

والمصنفون في التفسير وغيره عنير ماذكر المعترض \_ كثيرون، وأحسن من البيضاوى وأبي السعود البحر لابى حيان لأنه كثيراً ماينقل في تفسير الحازن والائمة، وكذلك تفسير الحازن

وبالجلة فمن كان من المصنفين إبعد عن تقليد المتكلمين وذكر عباراتهـم ويعتمد أقوال السلف فهو الذى ينبغي النظراليه والرغبة فيه، وعلى كل حال فليس في تفسير البيضاوى وابي السعود وشرح القسطلاني ومواهبه ماينفعهذا الجاهل المفترى، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلارسول الله ميكانية

وقول المعترض على قول المجيب:علماؤهم شر من تحت ادبم السماء\_فيقال قد ورد هذا الحديث في أهل العراق، فهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مجوس او فيما يأتي فهذه شناعة على غالب علماء الامة، ومنهم الامام ابو حنيفة والامام احمد وامثالهم

( فَالْجُوابِ ) ان هذا كلام من لايعقل ولا يفهم شيئا ولا يفرق بين أهل السنة والجاعة ، واهل البدعة والضلالة

فني الحديث الصحيح ان الذي عَلَيْكَ قال « لاتقوم الساعة حتى يعبد فثام من أمتي الاوثان ، ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهر بن لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذاك » رواه البرقاني في صحيحه وقد أخبر الذي عَلَيْكَ «ان أمته ستفترق كا افترقت اليهود والنصارى، فاليهود افترقت على إحدى وسبعين ، والنصارى على ثنتين وسبعين وهذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كاما في النار إلا واحدة وهي الجماعة » واول من فارق الجماعة في عهد الصحابة رضي الله عنه ما الخوارج قاتلهم على رضي الله عنه ما لنهروان، والقدرية في ايام ابن عمر وابن عباس وأكثر الصحابة ، وجودون ، ومن دعاتهم معبد الجمهني وغيلان القدري الذي قتله هشام بن عبد الملك . كذلك الغلاة في علي مصعب بن الزبير ادعى النبوة وتبعه خلق كثير

ثم ظهرت فتنة الجهمية واول من أظهرها الجمد بن درهم قتله خالد بن عبدالله القسرى، والصحابة رضي الله عنهم واننا بدون والائمة متوافرون وقت ظهور مبادىء هذه البدع ، لم يلحقهم من ضلال هذه الفرق شناعة ولا غضاضة، لانهم متمسكون بالكتاب والسنة، منكرون لما خالف الحق

وصح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله علي قال « لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبيكم علي الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبيكم علي وظهرت بدعة جهم بن صفوان في زمن أبي حنيفة وأنكرها وناظرهم ، وانتشرت في زمان الامام أحمد رحمه الله تعالى والفقهاء وأهل الحديث. وامتحن الامام أحمد فتمسك بالحق وصبر ، وصنف العلماء رحمهم الله تعالى المصنفات الكبار في

الرد على الجهمية القائلين بخاق القرآن ، المعطلين لصفات الملك الديان ، كالامام احمد في رده المعروف ، وابنه عبد الله وعبد العزيز الكنافي في كتابه ( الحيدة ) وأبي بكر الاثرم والحلال وعمان بن سعيد الدارمي ، وإمام الائمة محمد بن خزيمة ، واللالكائي وأبي عمان الصابوني وقبلهم وبعدهم ممن لا يحصى ، وهذا كله انماهو في القرون الثلاثة المفضلة

ثم بعدها ظهرت كل بدعة: بدعة الفلاسفة وبدعة الرافضة وبدعة المعتزلة وبدعة العارلة وبدعة العاملية الاسماعيلية وبدعة النصيرية والقرامطة ونحوهم

وأما اهل السنة والجماعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء الطوائف بحمد الله . فالا منه متمسكون بالحق في كل زمان ومكان ، والبلد الواحد من هدفه الامصاريجة، عفيها اهل السنة واهل البدعة، وهؤلاء يناظرون هؤلاء ويناضلونهم بالمجج والبراهين . وظهر معنى قول النبي ويشيئه « خير القرون قربي ثم الذبن يلونهم ثم الذبن يلونهم من أنها أنحاف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ، ومن جاهدهم بلسانه فهو ويفعلون مالا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو وقال ويشائله و بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كايداً، فطوبي للغرباء الذبن وسلحون إذا فسد الناس » وفي رواية « يصلحون ما أفسد الناس »

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان اشتين والسبعين الفرقة عدة مصنفات وبينوا ما انتحلته كل فرقة من بدعتها المحالفة لما عليه الفرقة الناجية ، وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا يقص في مخالفة هذه الفرق لها. وانما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق وصبرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة والاحتجاج بالحق ونصرته وما ظهر فضل الامام أبى حنيفة والامام أحمد ومن قبلهما من الأئمة

ومن بعدها إلا بتمسكهم بالحق ونصرته وردهم الباطل. وما ضر شبيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وأصحابه حين أجلب عليهم أهل البدع وآذوهم بل أظهر الله بهم السنة وجعل لهم لسان صدق في الامة. وكذلك من قبلهم ومن بعدهم ، كشيخنا شبيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما دعا إلى التوحيد وبين أدلته وبين الشرك وما يبطله. وفيه قل الامام العلامة الاديب أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى:

وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تر تع وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق له\_ا بالالمبي ترفع فأثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتسطع فهذا المعترض لو تصور وعقل لتبين له أن مااحتج به ينقلب حجة عليه

وقول المعترض «وإن كان قد ورد في حق أهل الحرمين فهذا ظاهر البطلان، إذ هي مهبط الوحي ومنبع الايمان، ولو قيل ان هذا الحديث وأمثاله وردفي ذم تجد وأهلها فقد ورد في ذمهم أحاديث كثيرة شهيرة منها قوله عَيْسَالِيَّةِ « لا يزالون في شهر من كذابهم إلى يوم القيامة»

( فالجواب ) أن نقول: الاحاديث التي وردت في غربة الدين وحدوث البدع وظهورها لا تختص بمكة والمدينة ولا غيرهما من البلاد ، والغالب ان كل بلد لايخلو من بقايا متمسكين بالسنة فلا معنى لقوله: وان كان قد ورد في حق أهل الحرمبن. والواقع يشهد لما قلنا

وقد حدث في الحرمين في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ، بل وفي وقت الخلفاء الراشدين ما هو معروف عند أهل العلم مشهور في السير والتاريخ ، وقعة الحرة وأول ذلك مقتل أمير المؤمنين عنمان بن عفان رضي الله عنه ، ثم وقعة الحرة

المشهورة،ومقتل ابن الزبير في مكنة ، وما جرى في خلال ذلك من الفتن، وصارت الغلبة في الحرمين وغيرها لأهل الاهواء، فاذا كان هذا وقع في خيرالقرون، فما ظنك فها بعد حين اشتدت غربةالاسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفا? فشأعل هذا الصغير، وهرم عليه الكبير؟

وأما قوله: اذ هيمهبط الوحيومنبع الايمان

( فالجواب ) ان نقول مهبط الوحى في الحقية\_ة قلب رسول الله عَلَمْكُالِيَّةِ تعالى ( بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ) فهذا محل الوحي ومستقره وقوله: ومنبع الآيمان

الايمان ينزل بهالوحي من السماء لاينبع من الارض ،ومحله قلوبالمؤمنين، وهذه السور المكية في القرآن معلومة التي نزلت على النبي عَيَّالِيَّتِيْ وأكثر من في مكة المشركون وفيها ذمهم والرد عليهم كقوله (وكذببه قومك وهو إلحق) وقوله ( وهم ينهون عنــه وينؤون عنه ) وقوله ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله مجحدون ) ونحو هذه الآيات كما في فصلت والدثر وغيرهما ثم هاجر النبي ﷺ وأصحابه الىالمدينة وأهل الشرك لم يزالوا بها ومنعوا رسول الله ﷺ وأصحابه من دخولها\_ بالوحي ، وقاتلوهم ببدر وأحد والحندق، وهم كانوا آخر العرب دخولا في الاسلام، حاشا من هاجر . وكل هذا بعد تزولالوحي ونحن بحمد الله لاننكر فضل الحرمين بل ننكر على من أنكره ،ولكن،نقول

الارض لاتقدس أحدا وانما يقدس المرء عمله، فالمحل الفاضل قد يجتمع فيه المسلم والكافر وأهل الحقوأهل الباطل كانقدم. فأهل الحق يزدادون بالعمل الصالح في المحل الفاضل لـكثرة ثوابه ، وأهل الباطل لايزيدهم ذلك الا شرا ،تعظم فيه سيئاتهم كما قال تعالى في حرم مكة (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) فاذا كان هذا الوعيد في الارادة فعمل السوء أعظم، فالمعول عليه هو الايمان والعمل الصالح ومحله قلب المؤمن، والناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وان شرافشر المشر

وقوله: ولو قيل ان هذا الحديث ورد فيذم نجد وأهلها الى آخره

(فأقول) الذمانما يقعفي الحقيقة على الحال لاعلى المحل ، والاحاديث التي وردت في ذم نجد كقوله على اللهم بارك لنا في يمننا ، اللهم بارك لنافي شامنا » قالوا وفي نجدنا قال « هناك الزلازل والفنن وبها يطلع قرن الشيطان » قبل انه أراد نجد العراق لان في بعض ألفاظه ذكر المشرق ، والعراق شرقي المدينة ، والواقع يشهد له لا نجد الحجاز ، ذكره العلماء في شرح هذا الحديث، فقد جرى في العراق من الملاحم والفنن مالم يجر في نجد الحجاز ، يعرف ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ كخروج الحوارج بها الذين قاتلهم امير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وكمقتل الحسين وفتنة ابن الاشعث وفتنة المختار وقد ادعى النبوة ، وقتال بني وكمقتل الحسين وفتنة ابن الاشعث وفتنة المختار وقد ادعى النبوة ، وقتال بني أمية لمصعب بن الزبير وقتله ، وما جرى في ولاية الحجاج بن يوسف من القتال وسفك الدماء وغير ذلك مما يطول عده

وعلى كل حال فالذم يكون في حال دون حال ، ووقت دون وقت بحسب حال الساكر ، لان الذم انما يكون للحال دون المحل وإن كانت الاماكن تتفاضل، وقد تقع المداولة فيها فان الله يداول بين خلقه حتى في البقاع، فمحل معصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر وبالعكس

\* \*

وأما قول المعترض منها قوله عَيَّنَالِيَّةِ « لايزالونفيشر من كذابهم» ( فالجواب ) هذا من جملة كذبه على رسول الله عَيَّنَالِيَّةِ وجهله بالعلم لا يميز بين الحديث وغيره ، وهذا الكلام ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في نفر من بني حنيفة سكنوا الكوفة في ولاية ابن مسعود عليها ، وكانوا في مسجد من مساجدها، فسمع منهم كلة تشعر بتصديق مسيلمة، فأخذهم عبدالله بن مسعود وقتل كبيرهم ابن النواحة وقال في الباقين «لايز الون في بلية من كذابهم » يعني ذلك النفر فلايذم نجد بنفر أحد ثواحد ثا في العراق، وقد أفنى الله كل من حضر مسيلمة في القرن الاول ولم يبق بنجد من يصدق مسيلمة الكذاب، بل من كان في اواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بنجد يكفرون مسيلمة ويكذبونه فلم ببق بنجد من في نجد من يصدقه المن بخروج الاسود العنسي ودعواه النبوة

وما ضر المدينة سكنى اليهود فيها ، وقد صارت مهاجر رسول الله علي وأصحابه ومعقل الاسلام ، وماذمت مكة بتكذيب أهلها الرسول علي الي وشدة عداوتهم له ، بل هي أحب أرض الله اليه ، فاذا كان الامر كذلك فارض اليمامة لم تعص الله وانما ضرت المصية سا كنيها بتصديقهم كذابهم ، وما طالت مديهم على ذلك الكفر بحد الله ، فطهر الله تلك البلاد منهم ، ومن سلم منهم من القتل دخل في الاسلام ، فصارت بلادهم بلاد إسلام ، بنيت فيها المساجد ، وأقيمت فيها الشرائع ، وعبد الله فيها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم ، ونفر كثير منهم مع خالد بن الوليد لفتال العجم ، فقاتلوا مع السلمين ، فنال تلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد إهل الاسلام على انها تفضل على كثير من البلاد من بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إن النبي عيم الله المها على كثير من البلاد « أربت دار هجر تـكم » فوصفها ثم قل « فذهب وهلي إلى انها الميامة اويثرب » ورقيا النبي عيم النها على غيرها ، فان ورقيا النبي عيم النها على غيرها ، فان ورقيا النبي عيم النها على غيرها ، فان وهو بعله وهله وهله على النها غيرها ، فان ورقيا النبي عيم النها على غيرها ، فان ورقيا النبي عيم النها على غيرها ، فان وهو بعده وهله على النها على غيرها ، فان وهو بعده وهله المناسو وهله على النها للها كله الها لابد أن يكون له أثر في الخير يظهر ، فظهر ذلك خواب وهله عيم النها للها لابد أن يكون له أثر في الخير يظهر ، فظهر ذلك

الفضل بحمد الله في انقرن الثاني عشر ، فقام الداعي بها يدعو الناس الى مادعت اليه الرسل من إفراد الله بالعبادة و ترك عبادة ماسواه ، واقامة الفرائض والعمل بالواجبات ، والنهي عن مواقعة المحرمات ، وظهر فيها الاسلام اعظم من ظهوره في غيرها في هذه الازمان ، ولولا ذلك ماسب هؤلاء نجداً والميامة بمسيلة

إذا عرف ذلك فايعلم أن مسيلة وبني حنيفة أنما كنروا بجحودهم بعض آية من كتاب الله جهلا أو عناداً ، وهذا المعترض وأمثر له جحدوا حقيقة مابعث الله به رسله من التوحيد الذي دلت عليه الآيات المحكمات التي تفوت الحصر ، وعصوا رسول الله عليه التي الله ورسوله عن ذلك في أكثر سور القرآن ، يدعى مع الله غيره . وقد نهى الله ورسوله عن ذلك في أكثر سور القرآن ، وجوزوا أن يستمان بغير الله . وقد نهى الله ورسوله عن ذلك وجوزوا الالتجاء إلى الغائبين والاموات والرغبة البهم، وقد نهى الله ورسوله عن ذلك أشدالنهي وجعلوا له شريكا في ملكه وربوبيته كا جعلوا له شريكا في الهيئة ، وجعلوا له شريكا في الما بالملوبات كلياتها وجزئياتها . وقد قال تعالى مبينا لما اختص شريكا في احامة العلم بالملوبات كلياتها وجزئياتها . وقد قال تعالى مبينا لما اختص به من شمول علمه ( الله يعلم مأنحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد و كل شيء عنده بمقدار \* عالم الغيب والشهادة الـ كبير المتمال \_ إلى قوله \_ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجببون لهم بتيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ) الآيات . وهذه الاصول كاها في الفائحة

يبين تعالى آنه هو المحتص بذاك دون كل من سواه فني قوله ( الحمد للهرب العالمين ) اختصاص لله بالحمد لكاله في ربوبيته والهيته وملكه وشمول علمه وقدرته وكاله في ذاته وصفاته ( رب العالمين ) هو ربههم وخالقهم ورازقهم ومليكهم والمتصرف فيهم بحكمته ومشيئته ليس ذلك إلا له ( مالك يوم الدين ) فيه تفرده بالملك كقوله ( يوم لا بملك نفس النفس شيئة والامر يومئذلله ) وقوله ( إياك نعبد

وإياك نستعين ) فيه قصر العبادة عليه تعالى بجميع أفرادها وكذلك الاستعانة . وفي ( إياك نستعين ) أيضًا توحيدال بوبية .

وهذه الاصولأيضافي(قل أعوذ برب الناس)فهو ربهم ورازقهم والتصرف فيهم والمدبر لهم ( ملك الناس) هو الذي له الملك كما في الحديث الواردفي الاذكار « لا إنه إلا الله وحدهلاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدىر » وقوله ( اله الناس ) هو مألوههم ومعبودهم لامعبود لهم سواه فأهل الايمان خصوه بالالهية ، وأهل الشرك جملوا لهشريكاياً لهونه بالعبادة كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والالتحاء والرغبة والتملق عليه ونحو ذاك

وفي (قل ياأيها الكافرون) براءةالنبي عَلَيْكُ من الشرك والمشركين ( قل عِأْنِهِا الحَكَافِرُونَ لَا أَعْبِدُ مَاتَعْبِدُونَ ۖ - إِلَى قَوْلُهُ — لَكُمْ دَيْنَكُمْ وَلِي دَيْنَ ) فَهذا هو التوحيد العمليوأساسهالبراءة من الشرك والمشركين،اطنا وظاهراً وفي (قل هو الله أحد ) توحيد العلم والعمل

( قل هو الله أحد ) يعني هو الواحد الاحد الذي لانظير له ولا وزير ، ولا ند ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ في الاثبات إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله ( الله الصمد ) قل عكرمة عن أبن عباس: يعني الذي يصمد الخلائق اليه في حوائجهم ومسائلهم

(قلت ) وفيه توحيد الربوبية وتوحيد الالهية . وقال الاعمش عن شقيق ابي وائل ( الصمد )السيد الذي قد انتهى سؤدده ، وقل الحسن أيضاً ( الصمد ) الحي القيوم الذي لازوال له ، وقال الربيع بن أنس : هو الذي لم يلد ولم يولد ، كأنه جعل ما بعده تفسيراً له ، وقال سفيان عن منصور عن مجاهد (الصمد) المصمت الذي لاجوف له ، قال ابو القاسم الطهراني في كتاب السنة : وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل وقال مجاهد (ولم يكن له كفواً أحد) يمني لاصاحبة له ،وهذا كما قال تعالى ( بديع السموات السموات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علم ) أي هو مالك كل شيء وخالقه فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه، أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس تنزه

(قلت) فتدبرهذه السورة وما فيها من توحيد الالهية والربوبيةوتنزيه الله عن الشريك والشبيه والنظير وما فيها من مجامع صفات كاله ونعوت جلاله ومن له بعض تصور يدرك هذا بتوفيق الله (ومن لم يجمل الله له نوراً فما لهمن نور)

وأما قول المترض على قول المجيب : ونوع الشرك جرى في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » أقول : هذه البردة متقدمة على زمن شبخ الاسلام ولم ينقل عنه فيها كلة واحدة

( فالجواب ) تقدم البردة على زمن شيخ الاسلام إن كان كذلك فماذا بجدي عليه ؟ وما الحجة منه على جواز الشرك ؟

وأيضا فشهاد نه هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا تقبل، وهو لم يطلع الا على النزر اليسير من كلام شيخ الاسلام ولم يفهم معنى مااطلع عليه، وهو في شق وشيخ الاسلام في شق وليس في كلام شيخ الاسلام إلا ماهو حجة على هذا المعترض لكنه يتعلق في باطله بمثل خيط العنكبوت، فإن كان يقنعه كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى المؤيد بالبرهان فقد تقدم من كلامه مايكفي ويشفي في الاسلام رحمه الله تعالى المؤيد بالبرهان فقد تقدم من كلامه مايكفي ويشفي في تمييز الحق من الباطل. وكلامه رحمه الله تعالى في أكثر كتبه يبين هذا الشرك وينكره ويرده ، كما قد رد على البكري حين جوز الاستفاثة بغير الله . ولا يشك من له أدنى مسكة من عقل وفهم أن كلام صاحب البردة داخل تحت كلام شيخ الاسلام في الرد عليه والانكار

وأنا أورد هناجوابا لشيخ الاسلام عن سؤال منسأله عن نوع هذا الشرك و بعض أفراده ، فأتى بجواب عام شامل كافواف

قال السائل: ماقول علماء المسلمين فيمن يستنجد بأهل القبور ويطلبمنهم إذالة الالم،ويقول ياسيدي انا في حسبك، وفيمن يستلم القبر وبمرغ وجهه عليه، ويقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ ونحو ذلك ?

( الجواب ) الحمد نله رب العالمين، الدبن الذي بعث الله به رسله وأنول به كتبه هو عبادة الله وحده لاشريك له واستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع للضار كما قال تعالى ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدبن ألا لله الدبن الحالص ) الآيات. وقال ( وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً )وقال ( فادعوه مخلصين اله الدين ) وقوله ( قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا محويلا ) الآيات

قال طائفة من السلف: كان أقوام بدعون المسبح وعزيراً واللائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي برجون رحمتي كا ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كا مخافون عذابي ) فاذا كان هذا حال من يدعو الانبياء والملائكة فكيف عن دونهم ? قال تعالى ( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ) الاية . وقال (قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير \* ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له )

فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع المحلوقات اللائكة والبشر وغيرهم أنهم لايملكون مثقال ذرة في ملكه وانه ليس له شريك في ملكه (له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) وانه ليس له عون كما يكون للملك أعوان وظهراء ، وأن الشفعاء لايشفعون عنده إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك

وذلك ازمن دعي من دونه إما ان يكون مالكا وإما أن لايكون مالكا ،واذا لم يكن شريكا ، واذا لم يكن شريكا ، واذا لم يكن شريكا فأما أن يكون معاونا ، وإما ان يكون سائلا طالبا

فاما الرابع فلا يكون إلا من بعد اذنه ، كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) وكما قبل تعالى ( وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) وقال ( ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانو لا يملكون شيئاً ولا يعالمون \* قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون ) وقال ( ايس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) وقال ( ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ) وقال ( ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحديم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله — الى قوله — ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيا مركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون )

فبين سبحانه ان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كان كافراً فكيف بمن النخذ من دو نهم من المشايخ وغيرهم أربابا فلا يجوز ان بقول لملك ولالنبي ولا لشيخ سواء كان حياً أو ميتاً: اغفر ذنبي وانصر في على عدوي أو اشف مريضي أو ما أشبه ذلك ، ومن سأل ذلك مخلوقاً كائناً من كان فهو مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والانبياء والماثيل التي يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى للمسبح وأمه ، قال الله تعالى ( واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس انخذوني وأي آلهين من دون لله ؟ قال سبحانك ما يكون في ان أفول ما ايس في محق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أمل ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا ألله ربي وربكم ) الآية، وقال ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والسيح الله ربي وربكم ) الآية، وقال ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والسيح

ابن مربم وما أمروا إلا ليعبدوا الها واحداً لا اله إلا هو سبحانه عما يشركون) وان قال انا أسأله لانه أقرب الى الله مني ليشفع لي لأبي اتوسل الى الله به كما يتوسل الى السلطان بخو صه واعوانه ، فهذا من افعال المشركين والنصارى فانهم يزعمون انهم يتخذون احبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم ولذلك اخبر الله عن المشركين انهم قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا الى اللهزاني) وقد قال سبحانه (ام انخذوا من دون الله شفعاء — الى قواله — ترجعون) وقال (ما الكم من دونه من ولي ولا شفيم افلا تذكرون) وقال (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه)

فبين الفرق بينه وبين خلمته فان من عادات الناس ان يستشفعوا إلى الكبير بمن يكرم عليه، فيساً له ذلك الشفيع فيقضي حاجته إما رغبة واما رهبة واما حياء واما غير ذلك، فالله سبحانه لا يشفع عنده أحدحتى يا ذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما يشاء، وشفاعة الشافع عن اذنه والامر كله له، فالرغبة يجب أن تكون اليه كا قال تعالى ( فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) والرهبة تكون منه، قال تعالى ( فاياي فارهبون) وقال ( فلا تخشوا الناس واخشون) وقد امرنا ان نصلى على النبي على النبي على النبي على النبي الله في الدعاء وجمل ذلك من أسباب اجابة دعائنا،

وقول كثير من الضلال: هذا اقرب الى الله مني وانا بعيد منه لا يمكن ان ندعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك هو من قول المشركين، فان الله تعالى يقول ( واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني ).

وقد روي ان الصحابة رضي الله عنهم قلوا: يارسول الله، ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه ؟ فنزات الآية. وقد أمر الله تعالى العباد كابهم الصلاة له ومناجاته وأمر كلا منهم أن يقول ( اياك نعبد واياك نستعين )

م يقال لهذا المشرك: أنت اذا دعوت هذا فان كنت تظن انه أعلم بحالك

<sup>\* \*</sup> 

أو يقدر على اجابة سؤالك أو أرحم بك من ربك \_ فهذا جهل وضلال وكفر . وان كنت تعلم ان الله تعـالى أعلم وأقدر وأرحم فلماذا عدلت عن سؤاله الى مؤال غيره ؟ وان كنت تعلم انه أفرب الى الله منك وأعلى منزلة عند الله منك فهـذا حق أريد به باطل ، فانه اذا كان أقرب منك وأعلى درجة فان معناه أن يثيبه، ويعطيه ليسمعناه إنك اذا دعوته كانالله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها اذا دعوتهأنت، فانك ان كنت مستحقاً للعقاب ورد الدعاء فالنبي والصالح لايعين على مايكرهه الله ولا يسمى فيما يبغضك اليه:وان لم يكن كذلك فالله أولىبالرحمة والقبول منه .

فان قلت : هـ ذا اذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب أذا دعوته أنا ، فهذا هو القسم الثاني، وهو أن يطلب منه الفعل ولا يدعوه ، ولكن يطلب أن يدعوله، كما يقال للحي: ادع لي وكما كان الصحابة يطلبون من النبي عَلَيْتُ الدُّعاء فهذا مشروع في الحيى. وأما اليت من الانبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن قول : ادع لنا ولا استللنا ربك و يحو ذلك ، ولم يفعل ذلك احد من الصحابة والتابعين ولا امر به احد من الائمة ولا ورد في ذلك حديث ، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقى بالعباس رضي الله عنهما فقال: اللهم إنا كنا اذا أجدبنا نتوسلاليك بنبيا فتسقينا ، وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ٬ فلم يجيئوا الى قبر النبي عَيَالِيَّةٍ قائلين: يارسول الله ادع الله أو استسق لنا ونحن نشكو اليك ماأصا بنا ونحو هذا، ولم يقله احد من الصحابة قط، بل هو بدعة مأأنزلالله بها من سلطان، بل كانوا اذا جا.وا عند تبر النبي وَتَطَالِلُهُ يسلمون عليه ثم اذا ارادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي آقبر بل ينحرفون فيستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما كانوا يدعونه في سائر البقاع .

وفي الموطأ وغيره أن النبي عَلَيْكَ قال « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبــد ،

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبائهم مساجد » وفي السنن أيضاً انه قال « لانتخذوا قبري عيداً ،وصلوا علمي حيثا كنتم ، فان صلاتكم تبلغني »

وفي الصحيح انه قال في مرضه الذي لم يقم منه « لعن الله اليهود والنصارى المخذوا قبور انبيائهم مساجد » يحذر مافعلوا . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا فالك لأ برز قبره لكن خشي أن يتخذ مسجدا ، وفي سنن ابي داود عنه انه قال « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ولهذا قال العلماء لا يجوز بناء المساجد على القبور ، وقالوا: انه لا يجوز ان ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا، لا من دراهم ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك، كله نذر معصية ، ولم يقل احد من ائمة المسلمين ان الصلاة عند القبور وفي المشاهد مستحبة ، ولا أن الدعاء هناك افضل ، بل اتفقوا كلهم على ان الصلاة في المساجد وفي الببوت افضل من الصلاة عند قبر لا قبر نبي ولا صالح سواء سميت مشاهد الم لا. وقد شرع الله ذلك في المساجد دون المشاهد ، وقل ( ومن اظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) ولم يقل في المشاهد ، وقال (انما يممر مساجد (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) وقال (انما يممر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) الآية

وذكر البخاري في صحيحه والطبري وغيره في تفاسيرهم في قوله تعالى (وقالوا الاتذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث و يعوق و نسرا )قالوا :هذه اسهاء قوم صالحين في قوم نوح ، فلما ما توا عكفوا على قبورهم ، ثم طال عليهم الامد فاتخذوا تما ثيلهم اصناماً . فالعكوف على القبور والتمسح بهاو تقبيلها والدعاء عندها هو أصل الشرك وعبادة الاوثان، ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي عليكية او قبر غيره من الانبياء والصالحين فانه لا يتمسح به ولا يقبله . وليس في الدين ما شرع تقبيله الا الحجر الاسود

وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله أني لأعلم إنك حجر لانضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عليات يقبلك ما قبلتك. ولهذا لايسن أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام أبراهيم ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الانبياء والصالحين اه

وقال رحمه الله تعالى في الرد على البكري — بعد كلام له سبق: لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمحلوق ودعاءه سببا في الامور التي لا يقدر عليها الا الله؟ ومن الذي قال انك اذا استغثت بميت او غائب من البشر ، نبياً كأن أو غير نبي، كان ذلك سبباً في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلكمما لا يقدر عليه إلا اله؟ ومن الذي شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعل ذلك من الانبياء والصحابة والتابمين لهم باحسان ?فان هذا القام يحتاج الى مقدمتين : (احداهما) ان هذه اسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها الا الله ( والثانية ) ان هذه الاسباب مشروعة لايحرم فعلما ، فانه ليس كل ما كان سبباً كونيا بجوز تعاطيه إلى أن قال — وهذا المقام ممايظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمرا ، فانهم مطالبون بالادلة الشرعية على أن الله شرع لحلقه ان يسألوا ميتا او غائبًا وأن يستغيروا به ، سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره ، بل نقول: سؤال الميت والغائب نبياً كان او غير نبيي من المحرمات المنكرة باتفاق ائمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحــا بة ولا التابعــين لهم باحسان ولا استحبه احد من ائمة المسلمين ، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين ، فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به شدة ، أو عرضت له حاجة لميت يا سميدي فلان أنا في حسبك ، او اقض حاجتي ، كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم منالموتى والغائبين ولا أحدمن الصحابة استغاث بالنبي عَلَيْكَ بعد موته ولا بغير دمن الانبياء ، لاعند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، بل ولا اقسم بمخلوق على الله أصلا، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الانبياء ولا قبور غير الانبياء ولا الصلاة عندها. وقد كره العلماء كماك وغيره ان يقوم الرجل

فأما قول القائل: عن ميت من الانبياء والصالحين اللهم اني أسئلك بفلان او مجاه فلان او مجرمة فلان، فهذا لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين وقد نصغير واحد من العلماء أنه لا يجوز، فكيف يقول القائل للهيت أنا أستغيث بك وأستجير بك وأنا في حسبك، أو سل لي الله و نحوذ لك ؟

وكان توسلهم به تو- لا بدعائه كالاماممع المأموم وهذا تعذر بموته

فتبين أن هذا ليس من الاسباب المشروعة لو قدر أن له تأثيراً فكيف أذالم يكن له تأثير صااح ؟ وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بفا تباوميت من تتمثل له الشياطين وربما كانت على صورة ذلك الغائب، وربما كانته، وربما قضت له أحيانا بعض حوائجه، كا تفعل شياطين الاصنام، فأن أحداً من الانبياء والصالحين لم يعبد في حياته إذ هو ينهي عن ذلك. وأما بعد الموت فهو لا يقدر أن ينهى فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثنا يعبد. وله ذا قال النبي عليه هو لا تتخذوا قبري عيداً الح » وقال « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد »

وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى (وقانوا لاتذرن آلهتكم) الآية ان هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم. ولهذا المنى لعن النبي عَلَيْكُ وَالدَّيْنَ الْخَذُوا قبور الانبياء والصالحين مساجد. انتهى ملخصا

وأخرج ابن ابي شــيبة عن ابن الزبير انه رأى قوما يمسحون المقام فقال: لم تؤمروا بهذا ،انما أمرتم بالصلاة عنده

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المذر عن قتادة في قول الله تعالى ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) قال : انما أمروا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ، ولقدتكلفت هذه الامة أشياء ماتكلفته الامم قبايا

فاذا كان المترض يستدل بكلام شيخ الاسلام فهذا صربح كلامه المؤيد بالادلة والبراهين ، وكلام العلماء كمثل كلام شيخ الاسلام في هذا المعنى كمثير جداً لو ذكرناه لطال الجواب

واما قول المعترض: بل مدح الصرصري واثنى عليه بقوله: قال الفقيه الصالح يحيى بن يوسف الصرصري في نظمه المشهور

( فالجواب ) ان هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الاسلام وغيره

وقد كذب على الاقناع والشفاء ،وليس في الكتابين إلا ما يبطل قوله . وفي الحديث « ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستح فاصنع ماشئت » وإلا ف كلام شبخ الاسلام في رد ما يقوله الصرصري وانكاره موجود بحمدالله قال رحمه الله تعالى في رده على البكري بعد وجهبن ذكرهما :

( الثَّالَثُ ) إنه أدرج سؤاله أيضاً في الاستغاثة به وهذا حائز فيحياته لكنه أخطأ فيالتسوية بين المحيا والبات، وهذا ماعلمته ينقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشبخ يحبى الصر صري ففي شعره قطعة، وكمحمد ابن النمان وهؤلاء لهم صلاح ودين ولكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الاحكام الذن يؤخذ بقولهم في شرائه الاسلام وايس معهم دايل شرعي ولانقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عاميما كما جرت عادة كثير من الناس بانه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه، وأكثر منهمن يأتي إلى قبر الشبخ يدعوه ويدعو به ويدعو عنده وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة والائمة وايس عندهم إلا قول طائفة أخرى:قبر معروف ترياق،مجربوالدعاءعند قبر الشبخ مجاب ونحو ذلك ، ومعهم: أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأو قد أتى في الهواء وقضى بعض ثلك الحوائج.وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والانبياء والصالحين أو الكواكبوالاوثان فان الشياطين كثيراً ماتتمثل لهم فيرونها وقد تخاطب أحدهم ولا يراها ، ولو ذكرت ماأعلم من الوقائع الموجودة في زماننا لطال القال، وكاما كان القوم أعظم جهلا وضلالا كانت هذه الاحوال الشيظانية عندهم أكثر، وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك وهو لاترى أحداً أتاه به فيحسب ذلك كرامة وانما هو من الشيطان وسببه شركه بالله وخروجه عن طاعة اللهورسوله إلى طاعة الشيطان فأضاتهم الشياطين بذلك كاكانت تضل عباد الاصنام. انتهى ماذكره شيخ

الاسلام رحمه الله تعالى من انكاره مافي شعر الصرصري وغيره من هذه الا.ور الشركية وبيان أسبابها

\* \*

وأما قول المعترض : وفيـه توسل عظيم ان لم يزد على قول صاحب البردة لم ينقص عنه .

(فالجواب) ان هذا من عدم بصيرته وكبير جهله ، فان من له أدنى معرفة وفهم يعلم ان بين قول صاحب البردة وقول الصرصري في أبياته تفاوتا بعيدا فقد نبهنا على ماية تضيه كلام صاحب البردة من قصر الالهية والربوبية والملك وشمول العلم على عبد شرفه الله بعبوديته ورسالته ودعوة الخلق الى عبادته وحده وجهاد الناس على ذلك وبلغ الأمة ما أنزله الله تعليه في الآيات المحكمات من يجريد التوحيد والنهى عن الشرك ووسائله كا قدمنا الاشارة اليه

وأما الصرصري ففي كلامه التوسل بالنبي عَيَنْكَانِيَّةُ والاستفائة به على لاقصر ولا حصر الاستمائة والاستفائة في جانب المحلوق ، وقد أنكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وذكر انه لا دليل من كناب ولا سنة عليه ولا قل به أحد من الصحابة والتابعين والائمة ، وقد بين رحمه الله تعالى ان استغاثة الحي بالحي أنما هو بدعائه وشفاعته. وأما الميت والغائب فلا يجوزأن يستغاث به ، وكذلك الحي في لايقدر عليه إلا الله ، و ان اهل الاشراك ليس معهم إلا الجمل والهوى وعوائد نشؤا عليها بلا برهان ، وقد عرفت ان هذا الممترض لم يأت إلا بشبهات واهية وحكايات سوفسطائية أو منامات تضليلية كا قل كعب ابن زهير :

فلا يغرنك مامنت وما وعدت ان الاماني والاحلام تضليل وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوى مجردة محشوة بالاكاذيب، وليس معهم بحمد الله دليل من كتاب أو سنة أو قول واحد من سلف الأمة وأئمتها

وقد حتّناهم بأدلة الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والأمَّة ولو استقصينا ذكر الأدلة وبسط القول لا احتمل مجلداً ضخا

وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين كقصائد البوصيري والبرعي واختيارها على قصائد شعراء الصحابة كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله عنهم، وفيها من شواهد اللغة والبلاغة مالم يدرك هؤلاء المتأخرون منه عشر المعشار، وما ذاك إلا لان قصائده ؤلاء المتأخرون منه عشر المعشار، وما ذاك إلا لان قصائده ؤلاء المتأخرين تجاوزوا فيها الحد الى ما يكرهه الله ورسوله، فزينها الشيطان في نفوس الجهال والضلال فمالت البها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيها إلا الحق والصدق وما قصروا فيها جهده عما يصلح أن يمدح به رسول الله علي الله الحق والصدق ما يرضيه و تجنبوا ما يسخطه علي يصلح أن يمدح به رسول الله علي المهال والطغام ما يراضيه و تجنبوا ما يسخطه عليهم أن يالمو المناه على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الى أوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليهم إذ لم بدخلوا عن أوضاع الشرع الى أوضاع وضعوها لانفسهم فسهلت عليهم إذ لم بدخلوا بها تحت أم غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الاوضاع الى آخره

ومما يتمين أن نختم به هذا الجواب فصل ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ، قال ـ بعد أن ذكر زيارة الموحدين للقبور وان مقصودها ثلاثة أشياء:

(أحدها) تذكير الا خرة والاعتبار والانعاظ (الثاني) الاحسان الى الميت وأن لا يطول عهده به فيتناساه ، فاذا زاره وأهدى اليه هدية من دعاء أوصدقة ازداد بذلك سروره وفرحه ، ولهذا شرع النبي عَيْنَاللَّهُ لَازَائْر أن يدعو لاهل القبور بالمغفرة والرحمة ويسألهم العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعوبهم ولا يصلي عندهم (الثاث) إحسان الزائر الى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه الرسول عَلَيْنِينَةُ

وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ عن عباد الاصنام، قانوا: الميت المظم الذي لروحه قرب ومزية عنــد الله تعالى لانزال تأتيه الالطاف من الله تعــالى وتفيض على روحه الخيرات ، فاذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاعمن المرآة الصافيةوالماء على الجسم المقابل له، قالوا: فمامالزبارة أن يتوجهالزاثو بروحه وقلبه الىالميت ويعكف مهمته عليه ويوجه قصده كله واقباله عليه بحيث لايبقي فيه التفات الىغيره. وكا كان جمع القلب والهمة عليه أعظم كان أقرب الى الانتفاع به . وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي وغيرهما وصرح بها عبساد الكواكب فيعبادتها ، وهـذا بعينه هو الذيأوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وأيقاد السرج وبناء المساجدعابها، وهو الذي قصد رسول الله عَلَيْكَ اللَّهُ وَمُحُوهُ بِالْكُلِّيةُ وَسَدَ الذَّرَائِعُ الْمُضْمِيَّةُ اللَّهِ ، فَوَقَفَ المشركون في طريقه وناقضوه في قصده . وكان رسول الله عَيْمِاللَّهِ في شق وهؤلاء في شق ، وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا ان آلهتهم تنفعهم مها وتشفع لهم عند الله ، قالوا فان العبد أذا تعلقت روحه يروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه مهمته اليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه أتصال يفيض عليه نصيب مما يحصل له من الله ، وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان وهو شديد التملق به فما يحصل لذلك من السلطان من الانعام والافضال. ينال ذلك المتملق به بحسب تعلقه به ، فهذا سر عبادة الاصنام ، وهو الذي بمث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفيرأصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم **وأو**جب لهم النار .

والقرآن من أو له الى آخره مملوء من الرد على أهله وابطال مذهبهم، قال الله تعالى ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوكانوا لابملكون شيئا ولا يعقلون\*

قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض ثم اليسه ترجعون) فأخبر ان الشفاعة لمن له ملك السموات والارض وهو الله وحده وهو الذي يشفع بنفسه الى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه

فصارت الشفاعة في الحقيقة انما هي له ، والذي يشفع عنده انما يشفع باذنه وأمره بعد شفاعته سبحانه الى نفسه وهي ارادته من نفسه أن يرحم عبده ، وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها الله سبحانه وتعالى بقواه (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) وقوله (من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وقال (وأنذر به الذبن بخافون أن يحشروا الى ربهم ايس لهم من دونه ولي ولا شفيع)

وأخبر سبحانه انه ليس للعباد شفيع من دونه بل اذا أراد سبحانه رحمة لعبده أذن هو لمن يشفع فيه كما قال تعالى (ما من شفيع الا من بعد اذنه) وقال (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه) فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه بل يشفع باذنه ، والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور ، فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك فانه لا شريك له والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول أشفع في فلان

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة اهل التوحيد الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه. قال تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وقل تعالى ( يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ) فاخبر انه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا قول الشفوع له واذنه للشافع، فاما المشرك فانه لا يرضاه ولا

يرضي قوله ، فلا يأذنالشفعاء أن يشفعوا فيه فانه سبحانه علقها بامرين:رضاهعن المشفوع له واذنه للشافع . فمالم يوجد مجموع الامرين لمتوجد الشفاعة

وسر ذلك ان الامر كله لله وحده ، فليس لاحد معه من الامرشيء، واعلى الخلق وأفضلهم واكرمهم عنده هم لرسل والملاذ كمة المقربون وهم عبيد محض لايسبةونه بالقول ، ولا يتقدمون بين يديه ، ولا يفعلون شيئا إلا من بعد إذنه لهم ، ولا سما يوم لاتخلك نفس لنفس شيئا فهم مملوكون مر دو بون ، أفعالهم مقبدة بأمره واذنه ، فاذا أشركهم به المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه انه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عندالله فهو من اجهل الناس بحق الرب سبحانه على الملوك يجب له ويمتنع عليه فان هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والدكراء ، حيث يتخذ الرجل من خواصهم واوليا شهم من يشفع له عندهم في الحوائج. وبهذا القياس الفاسد عبدت الاصنام ، واتخذالمشركون من دون الله الشفيم والولي والفرق بينهما هو الفرق بين الخ لق والمخلوق ، والرب والمربوب، والسيد والعبد والمالك والماوك والغني والفقير ، و لذي لاحاجة به إلى أحد قط، والمحتاج من كل وجه إلى غيره

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم فان قيام مصالحهم بهم وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والسكبراء بهم ، ولولا هم لما انبسطت أيديهم وألساتهم في الناس فلحاجتهم البهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم ، وان لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع لا بهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنقص طاعتهم لهم ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكرد والرضا

فاما الذي غناه من لوازم ذاته وكل ماسواه فقير اليـه لذاته ، وكل من في السموات والارض عبيد له مقهورون لقهره ، مصرفون بمشيئته ، لو أهلـكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته والهيته مثقل ذرة . قال تعالى

(لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مربم ، قل فهن يملك من الله شيئا إن اراد أن يهلك المسيح بن مربم وامه ومن في الارض جميعاولله ملك السيح بن مربم وامه ومن في الارض جميعاولله ملك والارض ) وقل في سيدة آي القرآن آية السكرسي (له مافي السموات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه) وقال (قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض يوجب أن تكون الشفاعة كاما له وحده ، وأن أحداً لا يشفع عنده إلا باذنه ، فأنه ليس بشريك بل مملوك كلما له وحده ، وأن أحداً لا يشفع عنده إلا باذنه ، فأنه ليس بشريك بل مملوك عض بخلاف شفاعة إهل الدنيا بعضهم عند بعض

فتبين ان الشفاعة التي نفاها الله سبحائه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها هي المعروفة عند الناس، ويقيدها تارة بأنهالاتنفع إلا باذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فانه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع ، والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله

فمتخذ الشفيع لا ننفعه شفاعته ولا يشفع فيه ، ومتخذ الرب وحده الهمه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب اليه وحده ويطلب رضاه ، ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع له ،قال تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله \* قل اتنبئون الله عما لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ) فبين سبحانه وتعالى ان متخذي الشفعاء مشركون ، وان الشفاعة لا تحصل باتخاذهم ، وسر الفرق بين الشفاعتين ان شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لاخلقاً ولا أمراً ولا إذنا ، بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الاسباب، وهذا السبب المحرك قد يكون عند المحرك لاجله ما يوافقه كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه ، وقد يكون عند المحرك لاجله ما يوافقه كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه ، وقد يكون

عنده ما بخالفه كن يشنع اليه في أمر يكرهه ، ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع ، وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شيفاعة الشافع فيردها ، وقد يتعارض عنده الامران فيبقي متردداً بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد ، وبين الشفاعة التي تقتضي القبول فيتوقف الى ان يترجح عنده أحد الامرين بمرجح وهذا بخلاف الشفاعة عند الربسبحانه وتعالى انه ما لم يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن ان توجد ، والشافع لا يشعر دامتثال أمره وطاعته له. فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتال الامر ، فان أحداً من الانبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه

فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع ، والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع اليه حتى يقبل ، والشافع عند المخلوق مستفن عنه في أكثر أموره ، وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده ، فالمشفوع عنده محتاج اليه فيا اليه فيا يناله من النفع والضر والمعاونة وغير ذلك . كما ان الشافع محتاج اليه فيا يناله من رزق أو نصر أو غيره فكل منها محتاج الى الاخر

ومن وفقه الله افهم هذا الموضوع تبين له حقيقة انتوحيدوالشرك والفرق بين ما اثبته الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب ، وانهم على شيء والسلف على شيء كاقيل :

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب والامر والله أعظم مما ذكرناه انتهى .

وبه كمل الجواب، والحمدللهالذي هدانا لدينهالذي رضيه لعباده، وما كينا

لمنهتدي لولًا أن هدانا الله ، وصلى الله على سيد المرسلين ، وأمام المتقين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وسلم تسلما كثيراً .

تم نسخ ذلك في و رمضان سنة ٢ ١٣٤ ، بقلم الفقير الى الله عبد الله بن ابراهيم الربيعي ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين خصوصاً أهل هذه الدعوة النجدية، والطريقة المحمدية ، أئمتنا ومشائحنا ، عليهم الرضوان والرحمة ماتعاقب الملوان ، ونطقت شفة ولسان



# كِنَابِثِ الموردالعنرسز الزلال في كشف شيابه في الضلال

تاليف

شيخنا وا مِامنا ، ناصرالسنة وقامع البدعة الشيخ عَبدالوهاب الشيخ عَبدالوهاب أخزل الله لهم الأحروالثواب

## تبسسه التدارحم إرحيم

الحمد لله معز الاسلام بنصره ، ومذل الشرك بقهره ، ومصرف الامور وأمره، ومستدرج العاصين بمكره ، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلايمانع ، الظاهر على خلقه فلا ينازع، الحكم فيما يريد فلا يدافع

أحمده على إعزازه لأوليائه، ونصرته لأنصاره وخفضه لأعدائه. حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره. وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد شهادة من طهر بالتوحيد قلبه، وأرضى بالمعاداة فيه والمو الا ذربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وافع الشك وخافض الشرك ، وقامع الكذب والافك، اللهم صل على محمد وآله و صحبه وسلم تسلما كثيراً

(وبعد)فاعلم أيها الطالب للسلامة، الساعي في أسباب تحصيل الفوز والكرامة، أبي وقفت على رسالة لمن لم يسم نفسه، مشعرة بأنه من بلاد الخر ج (۱) متضمنة لأنواع من الكذب والمرج، جامعة لأمور من الباطل لا يسع مسلماً السكوت عليها خشية أن يفتن بها بعض الجاهلين فيعتمد عليها ، فان كل عصر لا يخلو من قائل بلاعلم، ومتكلم بغير إصابة ولا فهم

وقد جعل الله في كلرزمان فترة ، بقايا من أهل العلم بدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بدين الله أهل العمى ، ويجيون بكتاب الله الموتى ، فمكم من قتيل لا بليس قد أحيوه ، وتائه ضال قد هدوه ، فما احسن اثرهم على الناس وما اقبح إثر الناس عليهم

<sup>(</sup>۱) في بلاد نجد

وقد عن لي الجواب ، لتمييز الخطأ من الصواب ، فلابد من ذكر مقدمة نافعة لنكون هي المقصودة بالذات رجاء أن تدكون سبباً موصلا إلى رضوانالله ، يستبصر بها طالب الهدى من عباد الله، وذلك بتوفيق الله الذي لا إله سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله

اعلم أيها المنصف أندين الله القويم، وصراطه المستقيم، انما يتبين يممر فه امور ثلاثة هي مدار دين الاسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والاحكام، ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام

(الامر الاول) أن تعلم أن أصل دين الاسلام وأساسه، وعماد الا يمان ورأسه، هو توحيد الله تعالى الذي بعث به المرسلين، وأنزل به كتابه المحكم المبين، قال تعالى (الر \* كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير \* أن لا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير) وهذا هو مضمون شهادة ان لا اله الله فان أصل دين الاسلام ان لا يعبد الا الله والدون الاسلام ان لا يعبد الا الله وقد قال شيخنا رحمه الله تعالى إمام الدعوة الاسلامية ، والداعي الى الملة الحنيفية :اصل دين الاسلام وقاعدته امر ان: الامر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والنهي عن الشرك بالله في عبادته والتغليظ فيه والماداة فيه وتكفير من فعله ، والخالف في ذلك انواع ذكرها رحمه الله تعالى وهذا التوحيد اله اركان وفروع ومقتضيات وفرائض ولوازم لا يحصل ومنظلات تنافي ذلك التوحيد اله اركان وفروع ومقتضيات وفرائض ولوازم لا يحصل ومبطلات تنافي ذلك التوحيد

فن اعظمها امور ثلاثة ( الاول ) الشرك بالله في عبادته كدعوة غير الله ، ورجائه والاستعانة به والاستغاثة به والنوكل عليه ومحو ذلك من أنواع العبادة، فن صرف منها شيئاً لغبر الله كفر ولم يصح له عمل. وهذا الشرك هو أعظم

محبطات الاعمال كما قال تعالى ( ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )وقو له ( ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك والتكونن من الحاسر من \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين )

في هذه الآية نني الشرك وتغليظه والامر بعبادة لله وحده. ومعنى قوله (بل الله فاعبد) اي لاغيره ، فإن تقديم المعمول بفيد الحصر عند العلماء قديماً وحديثا ( الامر الثاني من النواقض) انشراح الصدر لمن اشرك بالله وموادة اعداء الله (۱) كما قال تعالى ( واكن من شرح بالكفر صدراً فعلم بم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) الآية الى قوله ( إن الله لا يهدي القوم الكافرين) فمن فعل ذلك فقد أبطل توحيده ولو لم يفعل الشرك بنفسه. قال الله تعالى ( لا تعجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية

قال شبخ الاسلام: اخبر سبحانه انه لايوجدمؤمن وادكافرا فمن واده فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مظنة الموادة فتكون محرمة

قال العادابن كثير في تفسيره: قيل نزلت في ابي عبيدة حين قتل اباه يوم بدر (أو ابناءهم) في الصديق يومئذ هم بقتل ابنه عبدالرحمن (او اخوانهم) في مصعب بن عير قتل اخاه عبيد بن عمير (اوعشير تهم) في عر قتل قريباً له يومئذ ايضا ، وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ قال: وفي قوله (رضي الله عنهم ورضوا عنه ) سر بديم وهو انهم لما

(١) أي موادتهم وانشراح العدر لهم لاجل شركهم وعداوتهم لان تعليق الحكم على المشتق يدل على انه علة له كما قالوه في آية حدالسارق ، ولذلك استدل هنا بآية (والكن من شرح بالكفر صدراً) الح ولا بدخل في ذلك الصحبة بالمعروف لاجل القرابة ونحوها مع كراهة الكفر نفسه لقوله تعالى في الوالدن المشركين (وان جاهداك على ان تشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعها وصاحبها في الدنيا معروفا) الآية

سخطوا على القرأئب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم ورضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم، والفوز العظيم، والفضل العميم، ونوه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ماذكر عن اولئك من انهم حزب الشيطان (ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون)

(الامر الثالث) موالاة المشرك والركون اليه ونصرته واعانته باليد او اللسان او المال كا قال تعالى (ولا تكون ظهيراً للكافرين) وقال (ربيما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً المجرمين) وقال (إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون) وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين في هذه الامة. فانظر ايها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه الآيات

ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة سراً وقد دخلوا في صلح رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلَيْكُ الله عَ

ثمم أمر تعالى بالتأسي بخليله عليه السلام واخوانه من الرساين بالعمل بدينه الذي بعثهم به فقال (قد كان لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه) اي من اخوانه المرسلين (اذ قانوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده)

فذكر اموراً خمسة لايتوم التوحيد إلا بها علماوعملا ،وعندالقيام بهذه الحمسة ميز الله الناس لما ابنلاهم بعدوهم كما قال تعالى ( الم \*أحسب الناس أن يتركو ا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون \*ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

وليعلمن الكاذبين ) وحذر تعالى عباده عن توليهم عدوهم . قال تعالى ( ياايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين )

وقال تعالى ( بشر المنافقين بأن لهم عذا با أليما \*الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً ) الآية

وقال تعمالى (ترىكثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئسما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب مم خالدون ﴿ وَلُو كَانُو أَيُومُنُونَ بِاللَّهُ وَالنَّبِي وَمَا انزل اليَّهُمَا اتَّخَذُوهُم أو لياء و لكن كثيراً منهم فاسقون )

فتأمل مافي هذه الآيات وما رتب الله سبحانه وتعالى على هذا العمل من سخطه والخلود في عذابه، وسلب الايمان وغير ذلك

وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) انه ردة عن الاسلام . وفي سورة محمد على الله على ذلك على ذلك قال الله تعالى ( ان الذين ارتدوا على أدبارهم — الى قوله — ذلك بانهم قالو اللذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر ) والسين حرف تنفيس تفيد استقبال الفعل فدل على انهم وعدوهم ذلك سراً بدليل قوله تعالى ( والله يعلم اسرارهم \*فكيف اذا توقيم ما للائكة يضر بون وجوهم وأدبارهم \* ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه ) والآيات في هذا المعنى كثيرة خلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه ) والآيات في هذا المعنى كثيرة

والمقصود بيانعظم هذاالذنب عندالله وما رتب عليه من العقوبات عاجلا وآجلا. نسأل اللهالثبات على الاسلام والايمان ، ونعوذ بالله من الخيبة والخذلان.

وقد ذكر شيخنارحمه الله تعالى في مختصر السيرة له: ذكر الواقدي ان خالد ابن الوليد لما قدم العارض قدم ما ثتى فارس فأخذوا مجمّاعة بن مرارة في ثلاثة عشر رجلا من قومه بني حنيفة ، فقال لهم خالد بن الوليد : ما تقولون في صاحبكم ؟ فشهدوا انه رسول الله ، فضرب أعناقهم حتى اذا بقى سارية بن عامر قال :

يا خالد إن كنت تريد بأهل المحامة خيراً او شراً فاستبق مجاعة وكان شريفاً فلم يقد تله وترك سارية أيضاً ، فأمر بهما فاوثقا في مجامع من حديد، فكان يدعو مجاعة وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن أن خالداً يقتله ، فقال ياابن المغيرة إن لي اسلاما والله ما كفرت ، فقال خالد: ان بين انقتل والترك ، منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في أمرنا ماهو قض، ودفعه إلى أم منم زوجته وأمرها ان محسن اسارد، فظن مجاعة ان خالداً بريد حبسه ليخبره عن عدوه ، وقال ياخالد قد علمت السارد، فظن مجاعة ان خالداً بريد حبسه ليخبره عن عدوه ، وقال ياخالد قد علم المسر، فان يك كذاب قد خرج فينا فان الله يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وسكو تكعنه وأنت من أعز أهل المجامة أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكو تكعنه وأنت من أعز أهل المجامة ورواراً له ورضاء بما جاء به ، فهل أبديت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكو تكعنه وأنت من أعز أهل المجامة ود وأنكر ، وتكلم اليشكري ، فان قدى فهلا عدت إلى او بعثت إلى رسولا ؟

فتأمل كيف جمل خالد سكوت مجاء، رضى بما جاء بهمسيلمة واقراراً، فأين هذا ممن أظهر الرضاء وظاهر وأعان وجد وشمر مع أو لئك الذين أشركوا مع الله في عبادته وأفسدوا في أرضه؟ ذلله المستمان

( الامر الثاني ) من الا ور التي لا يصلح الاسلام إلا بها العدمل بشرائمه وأحكامه ، وبالقيام بذلك يتوم الدين وتستقيم الاعمال كما قال تعالى ( ولو انهم فعلوا ما بوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً ) الآية ، وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ، وأذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالمدل إن الله نعما يعظ به إن الله كان سميعاً بصيراً \* يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا مر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا ) وقال تعالى (وما كان لمؤمن ولا اختلفتم فيه من شيء فحكه إلى الله ) الآية ، وقال تعالى (وما كان لمؤمن ولا

مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلط ضلالا مبينا ) وقل تعالى ( واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فربق منهم معرضون \* وإن يكن لهم الحق يأنوا اليه مذعنين \* في قلوبهم ام ارتابو ? أم بخ فون أن يحيف الله عليهم ورسوله ? بل أو لئك هم انظالمون وقال تعالى ( فان لم يستجيبوا الله فاعلم انها يتبعون أهو المهم ) الآية وقل تعالى وقال تعالى ( أرأيت من انخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا \* أم تحسب ان أكثرهم بسمعون او يعقلون ؟ إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ) وفي هذا المهنى قال أبو تمام : وعبادة الاهواء في تطويحيا بالدين مثل عبادة الاوثان

هذا هو الغالب على كثير من الناس:رد الحق لمحالفة الهوى ومعارضته بالاراء وهذا من نقص الدين وضعف الايمان واليقين

(الامر الثالث) أداء الامانات واجتناب المحرمات والشهوات والجد في أداء الفرائض والعبادات الواجبات والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكرات. وقد وقع الحلل العظيم في ذلك كما قال تعالى (فحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فدوف ياقون غياً) الآية ، وبذلك وقعت الغفلة والاعراض عن كتب الله تعالى، واشتغل أكثر الناس بدنياهم عن طاعة مولاهم، وزهدوا في كلما يعود نفعه البهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب رضا ربهم ومولاهم فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له القدرة والسلطان و نفوذ الكلمة أن بهتم عفظ هذه الثغور الثلاثة ، فانها ثغور الاسلام، وقدسعى في خرابها ، من ليس من أهلها ومن أسباب حفظها الاخلاص لله والصدق واللجأ اليه وتعظيم امره ونهيه والتوكل عليه وتمييز الخبيث من الطيب ، فان الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم فعليك ببغض اعداء الله والاهمام بما برضيه ومحبة ما يحبه وكراهة مايكرهه ، وخشيته ومراقبته ، والله المستعان

### فصل

في الاشارة الى ما تصمنته لا إله الا الله من نفي الشرك وإبطاله ، وتجريد التوحيد لله تعالى، والاشارة لى بعض ماتانتقض به عرى الدين الذي بعث الله به المرسلين والباعث لذلك ما بلغني عن رجل كان قبل طروق الفنن يغلو في التكفير و يكفر بأشياء لم يكفر بها احد من اهل العلم ثم انه بعد ذلك قال : من قال لا إله الا الله فهو المسلم المعصوم ، وإن قال ما قال

فأقول وبالله التوفيق: اعلم ان لا إله الا الله كلة الاسلام، ومفتاح دار السلام، وقد ساها الله تعالى كلة التقوى والعروة الوئتى وهي كلة الاخلاص التي جعلما ابر اهم الخليل عليه السلام كلة باقية في عقبه. ومضمونها نفي الالهية عما سوى الله واخلاص العبادة بجميع أفرادها لله وحده كاقال تعالى (واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين) وقال عن يوسف عليه السلام (واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك عاليه السلام (واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) وقال بعدها (إن الحكم الالله أمر أن لا تعبدوا الا اباه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون) وقال تعالى خاتم رسله (قل الما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به) الآية وقال (ان لا تعبدوا الا الله) وقال (ان إله كم أواحد \* رب السموات والارض وما بينها ورب المشارق)

وقد تفاوت الناس في هذه الكلمة بحسب حالهم علماً وعمار، فهنهم من يقولها وهو بجهل مداولها ومقنضاها ، فلا يعرف الآله المنفي باداة النفي، ولا الالهمية المثبتة لله تعالى ، فهذا لاتنفعه بلاريب . تجده يأتي با يناقضها وهو لا يدري

واعلم أن لها شروطا ثقالا (منها) العلم بمدلولها ومقتضاها وحقوقها ولوازمها ومكملاتها . ومن شروطها الصدق واليقين وإرادة وجه الله والكفر بما يعبد من دون الله كما قال تعالى ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) قال ابن جرير : يعلمون حقيقة ما شهدوا به . وقال ( فاعلم أنه لا إله الاالله ) وصحت الاحاديث عن النبي عليه بذكر هـذه الشروط كاما ، ومن لم يكن كذلك لم تنفعه لا إله الا الله ، لان القول بلا علم هباء

قال شيخ الاسلام: ومن فقد الدليل، ضل السبيل

وكذلك من يقولها وهو لا يجهل مضمونها ومقتضاها ، لكن يمنعه من قصد ذلك واتباع الحق والعمل به موانع من آفات النفوس ، فتجده ينكر التوحيد تارة ويبغض اهله ويحب الشرك واهله ، كحال الذبن قالوا (نشهد انك لرسول الله) قال الله تعالى (والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون) فلو ان مجرد القول ينفع بدون الاخلاص والصدق واليقين القلبي لنفع هؤلاء ، فكذلك من يقول ظانا انه أتى بمضمونها ومقتضاها، ويأتي بما يناقضها من موالاة المشركين ومظاهر تهم على المسلمين والاستبشار بنصرهم وظهورهم وغير ذلك من الامور التي عدها العلماء من نواقض الاسلام ، قال الله تعالى (وأنزل الذبن ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم) الآية ، وقال تعالى (وماكنت ترجو أن ياقي اليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين \* ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ) ومنى: وادع الى ربك اي الى توحيده واتباع امره وترث نهيه ثم قال (ولا تدع مع الله إلها اله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه )

فذكر اموراً اربعة كلهاتنافي قول لاإله إلا الله. يحقق ذلك نهي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة أعدائه في أول سورة الممتحنة وفي غيرها وقال ( ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل )

وتدبر تلك الآيات وما رتب الله تعالى من الوعيد الاكيد والعذاب الشديد

ونني الايمان وحبوط الاعمال على هذه الامور التي لا يعدها من وقعت منه كبير ذنب فانا لله وإنا اليه راجعون .

وبالجملة فلو بقي لهؤلاء دين مع ذلك لسلموا من العقوبات لان الايمان أمن والاسلام سلامة كما قال تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مهتدون ) فان تدارك الله من شاء منهم بتوبة نصوح فهو فضله سبحانه وإلا فياخسرهم .

وقد بين الله تعالى في كتابه كثيرا من واقض الاسلام والايمان فانسبب نزول قوله تعالى ( لا تمتذروا قد كفرتم بمدايمانكم ) أن أناساً كانوا معرسول الله على غزوة تبوك يجاهدون عدوه فنال رجل منهم: مارأينا مثل قرائناهؤلاء، ارحب بطونا وأكذب ألسنة ، وأجبن عند اللقاء . فأنزل الله هذه الآية . والتصة مشهورة في التفسير وكتب الحديث

فانظر كيف أبطلوا إيمانهم وكفروا بربهم نفلم ينغمهمقول لاإله إلا اللهولا صلاتهم ولا جهادهم مع رسول الله عَلَيْكِيِّةٍ

وقال تعالى ( يحافون بالله مقالوا والمدقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم) نزلت على ماذكره المفسرون في الجلاس بن عمرو ، قال : إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير ، ولو يقولها أحدفي زماننا هذا لم يعد كافراً ولا عاصيا . ولا ريب أن هؤلاء كنوا يشهدون أن لاإله إلا اللهوان محمداً رسول الله ، ويصلون وبزكون و يجاهدون ولم يظاهروا على السلمين عدواً .

وكذلك أهدل مسجد الضرار كانوا من جملة الانصار وفعلواماهو في الظاهر قربة ، فلما أضمروا خلاف ماأظهروا أنزل الله في شأنهم ( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل) وهو ابو عامر الفاسق قال الله تعالى ( وليحلفن ان اردنا إلا الحسنى

والله يشهد انهم لكاذبون — إلى قوله تعالى — لابزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا ان تقطع قلوبهم) اي بالموت .

أيظن من عرف موقع كتاب الله وآياته انه ينفع من أحب المشركين قول يقوله او عمل يعمله في وهو يعلم ماوقع به ولاء من عقوب الله على ماأسروه في هذا لا يظنه من له مسكة من عقل لان ما كاف به عوقب به من بعدهم على مثل ماعوقبوا به بلا ريب اللهم، إلا أن يتدارك الله تعالى من شاء بتوبة ما حية والا فالخطر عظيم . وكذاك قوله تعالى (فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه) وسبب نزولها ومن نزلت فيه معروف في كتب التفسير

ومن زعم أن المراد من لا إله إلا الله مجرد القول فقد خالف ما جاءت به الرسل والانبياء من دين الله واتبع غير سبيل المؤمنين ، قال الله تمالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ( أبي له كم نذيره بين \*ان اعبدوا الله واتقوه واطعيون) فاجابوه بقولهم ( لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ) الآية علمواعل كفرهم وضلالهمانه لم يرد منهم مجرد الاقرار ، وأنما أراد منهم الاتباع والعمل وترك عبادة الاصنام ، واخبر تعلى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه ( أن اعبدوا الله ما له كم من أله غيره أفلا تتقون ) وذكر تعالى عنهم في جوابهم له اعبدوا الله ما له كم من أله غيره أفلا تتقون ) وذكر تعالى عنهم في جوابهم له الجمتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) علموا أنه أراد منهم قصر العبادة على الله وترك عبادة من سوى الله ، وهذا هو مضمون لا أله إلا الله العبادة على الله وترك عبادة من سوى الله ، وهذا هو مضمون لا أله إلا الله وممناها .

ولما دعا الخليل عليه السلام أباه إلى التوحيد بقوله ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عندك شيئه ) اجابه بقوله ( أراغب أنت عن الهتي بالبر اهيم ؟ ) عرف اله أراد ترك عبادة ماسوى الله والرغبة عن ذلك الى اخلاص العبادة لله وحده ، نم قال الخليل عليه السلام ( وأعتزاكم وما تدعون من دون

الله واعو ربي ) فذ كر مضمون لا إله إلا الله ولازمها، كما ذكر تعالى مثل ذلك عن أهل الكهف في قولهم ( واذ اعترائموهم وما يعبدون إلا الله «فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وبهبيء لكم من أمركم مرفقا )وقال تعالى عن صاحب ياسين ( ياقوم اتبعوا الرسلين «اتبعوا من لا يستاكم أجراً وهم مهتدون « ومالي لا أعبد الذي فطرني واليه ترجعون « أأنخذ من دونه الهة ان يردني 'لرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتم شيئا ولا ينقذون « أني اذاً لفي ضلال مبين )

وتأمل أيضاً قوله تعالى (انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) عرفوا وهم كمار أن مطلوب النبي عليه من قولهم لا إله إلا الله انه ترك عبادة الاوثان، فيا لهمن ببانما أوضحه والمقصود أن القرآن من أوله الى آخره بحقق معنى لا إله إلا الله بنفي الشرك وتوابعه ويقرر الاخلاص وشرائعه. لكن لما اشتدت غربة الدين بهجوم المفسدين، وقع الريب والشك بعد اليقين، وانتقض اكثر عرى الاسلام، كا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه «اما تنقض عرى الاسلام، عروة عروة إذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهلية » ومما انتقض من عراه الحب في الله والبغض في الله والمعاداة والموالاة الله، كافي الحديث الصحيح «أوثق عرى الايكان الحب في الله والبغض في الله والبغض في الله والمعاداة والموالاة الله» وانت ترى حال الكثير حبه لهواه وبغضه لهواه، فلا يسكن الا إلى ما يلائم طبعه ويوافق هواه، ولوغره واغواه . فتأمل تجد هذا هو الواقع، فلا حول ولا قوة إلا بالله

والحاصل ان كل قول وعمل صالح يحبه الله ويرضاه فهو من مدلول كلة الاخلاص، فدلالتها على الدين كله اما مطابقة واما تضمنا واما التزاما، يقرر ذلك ان الله سماها كلة التقوى، والتقوى ان يتقى سخط الله وعقابه بترك الشرك والماصي وإخلاص العبادة إله واتباع أمره على ماشرعه، وقد فسرها بن مسعود

رضي الله عنه « أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وان تنرك معصية الله على نور من الله نخاف عقاب الله »

وقد اخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن زيد عن النبي عليه الله بن زيد عن النبي عليه الله على الله على المالة العبد ان يكون من المتةين حتى يدع مالا باس به حذرا مما به باس »

وقال شيخ الاسلام احمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال ابو بكر الصديق: فلم يلتفتواعنه يمنة ولا يسر نه اي لم يلتفتوا بقلوبهم إلى ماسواد، لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالتوكل عايه ، بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون الالله. اه

\* \* \*

وقال شيخنا شبيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تدالى: سألني الشريف عما نفاتل عليه وما نكفر به افقلت في الجواب: انا لانقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان بعد التمريف، اذاعرف تم نكر، يتقول أعداؤنا معنا على أنواع:

الاول: من عرف ان انتوحيد دين الله ورسوله وان هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس اليوم انه الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه وقتال أهله اليكون الدين كاه لله ، ولم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا توك فيه الشرك عفهمذا كافر نقاتله لانه عرف دين الرسول فلم يتبعه ، وعرف دين المشر كين فلم يتركه ، مع انه لم يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ، ولا يمدح الشرك ولا يزينه

النوع الثاني: من عرف ذلك ولمكن تبين في سب دين الرسول مع ادعائه انه عامل به وتبين في مدح من عبد يوسف والاشقر وابي علي والخضر وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك فهذا أعظم كفراً من الاول وفيه قوله تعالى (فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به) الآية . وممن قال الله فيهم ( وإن نكثوا أيمانهم من بمد عهدهم وطعنوا في دينكم فقا تلوا أعة الكفر ) الآية

النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبهواتبعه وعرف الشركوتركه، لكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضاً كافر وفيه قوله تعالى ( ذلك بانهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعمالهم)

النوع الرابع: من سلم من هذا كاه لكن أهل بلده يصر حون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم ، وعذره ان ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده وبجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضاً كافر لانهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه ذلك إلا بفراق وطنه فعل، ولو أمروه ان يتزوج أمرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل. وأما موافقته على الجهاد معهم بماله ونفسه مع أنهم بريدون قطع دين الله ورسوله عليالية فأ كبر مما ذكرنا بكثير، فهذا أيضا كافر ممن قال الله فيهم (ستجدون آخر بن بريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كماردوا إلى الفتنة اركسو افيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا أيدبهم فذوهم واقتلوهم) الآية

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلىالله على محمدو آله وصحبه وسلم

### فصل

وهذا شروع في الجواب المشار اليه سابتا، وقد كنت عزمت أن أتتبع كلامه وأجيب عنه تفصيلا، ثم اله عرض لي مايجب ان يكون هو المقصود بالذات مما قدمته حماية لجانب التوحيد والشريعة، ثم بدا لي أن اقتصر في جواب الرجل لما في الاقتصار من رعاية الصبر والاصطبار، لانا لو أجبناه بكل مايليق في الجواب لم نسلم من أمثاله ممن ينسج على منواله، كاهو الواقع من أكثر البشر قديما وحديثا مع كل من قام بالحق أو نطق بالصدق، فكل من كان أقوم في دين الله كان أذى مع كل من قام بالحق أو نطق بالصدق، فكل من كان أقوم في دين الله كان أذى من الناس اليه أسرع والعداوة له أشد وأفظع، وأفضل خلق الله رسله وقد عالجوا من الناس أشد الاذى، حكمة بالغة قال الله تعالى ( وكذلك جعلنالكل نبي عدواً من المجرمين وكفي بربك هاديا ونصيراً) والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة حداً. ينبئك عن تفصيل هذا ماذكره الله تعالى في كتابه عن أنبيا نها دعوا أثمهم جداً. ينبئك عن تفصيل هذا ماذكره الله تعالى في كتابه عن أنبيا نها دعوا أمهم إلى التوحيد كيف قيل لهم وما خوطبوا به

وتأمل ماجرى لخيار هذه الامة كالخافاء الراشدين وسادات أصحاب سيد المرسلين من اعدائهم كالرافضة والخوارج ونحوهم، وما جرى لاعيان التابعين ومن بعدهم من أعيان الائمة كالامام احمد بن حنبل ومحمد بن نوح واحمد بن نصر الحزاعي وأمد ل هؤلاء ممن لا يمكن حصرهم، ولو ذكرنا جنس ماجرى لهم من الاذى لطال الجواب. والقصد هو الاقتصار، ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالسير والتاريخ. ولله در ابي تمام حيث يقول:

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود وقل ابو الطيب:

وشان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل

اذا علمت ذلك فان هذا الرجل ذكر عن الشيخ عبدالرحمن بن حسين انه لايصلي بهم ، ولا يقدم من يهوونه، ولا يقطع خصومة، وعدوه من نظرفي كتاب او نطق بصواب. هذا كلامه فيه. عد هذه الامور من المثالب، والبصير إذا تأمل رآها من المناقب ، لان المسلم لا يجوز ان يجمل إلا على الحير فيا خني عذره فيه حتى يتبين ماير فع الاحتمال. وهذه العيوب الحسة محتملة لامور:

( الاول ) منها يحتمل انه فعله تأنما من الصلاة بالناس لعذر خيي يوجب ذلك فان الاعدار عن الاما، فم كثيرة

( الثاني ) يحتمل نصحه لهم فيختار لهم من يصلح لذلك المقام، ونظره لهم خير من نظرهم لانفسهم

( والشاك ) فيه التثبت في الفتيا بالنظر والتأمل والمراجعة في كتب الاحكام وهذا مطلوب من كل مفت لاسما في هذا الوقت

( والرابع والخامس ) فيه حماية جانب العلم عمن بجهل، ولايدري انه يجهل، والمطلوب سد ابواب الاختلاف في أحكام الدبن ، فان الله ذمه في كتابه ، ذذا حمل مثله على غير ذلك اوقع في اغتياب المسلم ، وقد حرمه الله في كتابه، فان عدم المغتاب له نصيحة فقد أحل ماحرمه الله ورسوله ، وهو أمر عظيم ، وفيه تشيين المسلم بما يحتمل ضد ذلك .

\*\*\*

وأما تحذير هذا الرجل للامام من اولاد الشيخ كابهم وانه لايجوز له أن يصغى اليهم ولا يدين لهم جانبا

(فالجواب) نعم هذا رأيه للاماموهو الذي يحبه له ويرضاه لكن رأى للسلمين خصوصا من ينسب منهم إلى الدين ، والحب في الله والبغض فيــه ، وكذلك العقلاء يخالفونه في ذلك ، وفي نصيحة المسلمين للامام الحث على طاعة اوائلك

والاخذ منهم، وقبول نصيحتهم ورأيهم كما هو الواقع من الامام، فلا بخلو إما أن يكون الصواب مع هذا الرجل، واما أن يكون مع أعيان المسلمين واهل الدين الذين لهم لسان صدق و محبة في الناس والله يعلم المفسد من المصلح

\* \*

وأما قوله ان ابن ثنيان يلقمهم الحرام

(فالجواب)ان يقال: وهل شاهدت ذلك وعرفت ان ماأعطاهم حرام بعينه او رأى ذلك من يوثق بخبره، هذا امر لايقدر هو ولا غيره ان يثبت ذلك الكنه كما قيل:

يقولون اقوالا ولا يعلمونها وان قبل هاتوا حققوا لم يحققوا والذي يأخذون منه ومن غيره من الائمة هو مما أفاءالله على السلمين المسمى بيت المال او من الزكاة و نحوها ، وهذا لا يقول احد من العلماء انه حرام، والذي نص عليه الفقهاء من اهل الحديث وغيرهم انه يجوز الاخذ لمن يستحقه مالم يعلم أنه حرام بعينه، ذكره ابن رجب عن الزهري ومكحول، قال: ورخص قوم من السلف في الاكل ممن يعلم في ماله حرام مالم يعلم انه حرام بعينه. قال: وروي في خلك آثار كثيرة عن السلف ، وكان النبي علي الله واصحابه يعاملون المشركين واهل الكتاب مع علمهم انهم لا يجتنبون الحرام كاه

قال: وروى الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال ـ في جوائز السلطان: لابأس بها، مايمطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام، وقال ابن مسعود: إنما الهناء لكم والوزر عليهم

وذكر في المغني ان الحسن البصري أخذ جائزة عمرو بن هبيرة وردها ابن سيرين فعتب الحسن عليه ذلك.ونقل عن الامام احمد انه قال: جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة. يعني ان الصدقة اوساخ الناس صين عنها آل رسول الله عليه الله عليه والله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الل

وذكر عنه أيضا انه احتج بان جماعة من الصحابة تنزهوا عن مال السلطان منهم حذيفة وابو عبيدة ومعاذ وابو هريرة وابن عمر ، قال ولم ير ابو عبد الله ذلك حراما ، فانه سئل فقيل له مل السلطان حرام ? قال لا . وفي رواية قال : ليس أحد من السلمين إلا وله في هذه الدراهم حق ، فكيف أقول سحت ؟

وقد كان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكثير من الصحابة يقبلون حوائز معاوية . قال: ولانجوائز السلطان لها وجه في الاباحة والتحليل فان لها حيات كثيرة من النيء والصدقة وغيرهما اه

(قلت) وما زال العلماء في كل عصر يأخذون أرزاقهم من بيت المال ولم ينكر خلك أحد من أهل الورع ولا غيرهم ويرونه حلالا . أما أولئك الظلمة الذين حاروا على أهل تجد بغياً وعدو انافلا ريب أن ما أخذوه كله ظلم، لانهم انماجاءوا بالباطل والظلم والعدوان فلا يسوغ لهم أخذ شي . مما أباح الله لولاة أهل الاسلام أخذه من زكاة وفي . أو غير ذلك ، فا اخذه أولئك ظلم بحت ،

فلينظر في حال هذا الطاعن على اهر العلم وأمثاله ، فإن كانواقد كرهواما أخذه هؤلاء المسرفون المعتدون ولم يقبلوا شيئاً منه ولم يبق إلا انهم جهلوا حكم اموال الفيء فالمصيبة أهون . وأما إذا كانوا أخذوا من أولئك من تلك الاموال على الوجه الذي ذكرناه فالمصيبة أعظم ، وذلك انهم حرموا على علماء المسلمين أن يأخذوا ماحل لهم ، ويأخذونه من أولئك ويأكلونه حراما صرفاً من غير تأويل ، وعلى ماحل لهم ، ويأخذونه من أولئك ويأكلونه حراما صرفاً من غير تأويل ، وعلى كل حال فانهم لما رأوا هؤلا. الاشياخ من أقرب الناس دعوة إلى التوحيد وإرشاداً الى طاعة ربهم واتباع نبيهم فتوصل شرار اهل مجد بمسبتهم الى مسبة وإرشاداً الى طاعة ربهم واتباع نبيهم فتوصل شرار اهل مجد بمسبتهم الى مسبة

الدين لمخالفته أهو اءهم ، ولاريب أن هذا تحته كل عيب، ويستدل به العارف على انه أنما صدر منهم عن شك في حقيقة الاسلام وريب

ثم إنهذا المعترض قال في سبابه لأهل العلم المشار اليهم سابقاً : انهم نظروا إلى سد باب القبلة ومصر ولم ينظروا إلى أبواب السماء . يشير إلى انهـــم وسعوا للمتولى أمرهم في مداهنة تلك الجهات

( فالجواب ) انه لايخلو إما أن يكون هذا الرجل من أشد الناس غباوة وأجهلهم بأحوال الناس، ولا معرفة له بالواقع أصلا، وإما انه تعمد الـكذب والتشيين لأولئك الاثمة وهو يعرف انه قد كذب عليهـم وافترى ، فان من المعلوم من طريقتهم ورأيهم ونصحهم انهم لا يجوزون المداهنة في الدين ، ولا يرضون ذلك من كبير ولاصغير، ولهذا صار الاعداء يطعنون عليهم بذلك عند مبغضيهم ويقولون أنهم يكفرونكم ، وحقيقة أمرهم انهم لا يكفرون أحدا الا بعمل صرح القرآن بتكفير فاعله ، ولا يقولون على شخص بعينه انه كافر ولا على جماعة انهم كفار الا اذا ارتكبوا أعمالا من المكفرات وثبت ذلك بطريق من طرق العلم إما مشاهدة أو سماعا او تواتر ا .

وقد تقدم عن شيخنا إمام الدعوة الاسلامية انه قال فيجوابه للشريف إنا لانكفر ألابما اجمع العلماء عليه إنه كفر

وعلى هذا فيقال لهذا الرجل: اذا كان هذا الذي تنسبه اليهم من مداهنة اهل القبلة ومصر عيبايعاب به من فعله فأنت بمن داهنهم وأطاعهم و تابعهم وخدمهم ، فهلا عبت على نفسك هذا الذي اعترفت بأنه عيب كبير ؟ وما مثلك الاكما قيل في الثل « رمتني بدائها وانسلت »

فيقال لامام المسلمين ،أعزه الله بالدين ، تأمل ما ذكره الله في كتابه المبين ، واتبعه، فانهذا هوالواجب على كل أحد، لاسيا منولاه الله امر الناس، فان الله افترض عليه أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله عِيَّظِيَّةٍ ، فانه لا صلاح لهم بدون ذلك اصلا ، علما وعملا ، وعليه ان يصلح نفسه بما يرضي الله من إقامة دينه وأن لا يخف في الله لومة لانم ،وان يحب في الله ويبغض فيه ويوالي لله ويعادي فيه ، وان يميز الناس بتمييز الله فأن الله مهز اوليا ومن اعدائه ، ولا شك أن هذا من وان يميز الناس التوحيد ،وليكن على حذر من الناس وأهوائهم فانهم لا يرضون إلا بمتا بعة أهو أنهم ، وقد قال تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهو أنه الذين لا يعلمون \* انهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وان الظالمين بعضهم أوليا ومض والله ولي المتقين )

واعتبر بما جرى من أكثر الناس من أنواع الشرك والظلم والفساد كما قد جرى فيامضي، كما ذكر العلامة ابن القيمرحمه الله تعالى حيث يقول:

ولقد رأينا من فريق يدعي ال أسلام شركا ظاهر التبيان جماوا له شركاء والوهم وسا ووهم به في الحب لا السلطان والله ما ساووهمو بالله بل زادوا لهم حباً بلا كمان المراقبة ما ساووهمو الله بل زادوا لهم حباً بلا كمان

وهذا وأمثاله هو الواقع في هذه الازمنة يعرفه من تدبر القرآن وفهم أدلة التوحيد ، فلقد كثرهذا الشرك بنوعيه من دعوة غير الله والاستغاثة به وتعظيمه والحلف به حتى إن بعض الجهال يستنكفون من قول القائل: محمد عبدالله ورسوله فينكرون قوله : عبد الله . ولا ريب أن الله تبارك وتعالى شرفه بعبوديت له الخاصة والرسالة

و أما أهل الاسلام على الحقيقة و الا عان فيخاصون إرادتهم و أعالهم لله تعالى وحده دون من سواه فلايد عون ولا يرجوز ولا يستغيثون ولا يتوكلون ولايتقربون بنوع من أنواع العبادة الا الى ربهم و مليكهم و خالقهم والقائم عليهم و المتصرف فيهم بمشيئته وإرادته ، و يعملون بما شرعه علم في كتابه ، و سنه لهم نبيهم و التيم المنتيجة من شريعته ، معتصمون وإرادته ، و يعملون بما شرعة علم في كتابه ، و سنه لهم نبيهم و التيم المنتيجة من شريعته ، معتصمون

بحبل الله متعاونون على طاعة الله فاعرف كلا من الفرية بين بشواهد الاحوال والاعمال، واستشهد على كل من الفريقين بصريح القوآن وصحيح الاخبار، واستدع بكتب العلماء المحققين العدول الاخبار فان البهرج لا يميزه الأأولو البصائر والاستبصار ومن لم يميز الناس بتمييز الله لهم عظمت مصيبته ودامت حسرته ، فان الله وله الحدد اجرى العادة بمقتضى الحكمة البالغة ان يبتلي عباده بوقوع الفين ليميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق ، بما يضمرونه ويظهرونه من ترك طاعته والعمل بمعصيته ، ومن هو بخلاف ذلك (ليجزي الذين اساؤا بما عملوا وبجزي الذين أحسنوا بالحسنى) قال الله تعالى (ألم \* أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون \* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين — الى قوله — ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذي في الله بعمل فتنة الناس كعذاب الله ) — الى آخر السياق — وقال تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أمنه عليه حتى يميز الحبيث من الطيب ) وقال تعالى (أم حسبتم ان تهركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعلمون )

وقد بلا الله أخبار الناس بما جرى في هذه الاعوام وميز بها من قاتل أهل الاسلام وسبهم ، ممن ولاهم وأحبهم ، والله يعلم انا لم نرد بهذا تشيين أحد أو عداوته ، ولكنا تأثمنا من كمان العلم، ورغبنا في إرشاد العباد الى طاعة ربهم ومعبودهم ، لما ابتلينا باناس من أهل نجد يقولون على الله بلا علم ، ويتكلمون في أشياء من غير رواية ولا فهم ، فكان الواجب على من منحه الله علما ان ينشر منه ما تيسر وقت الاحتياج اليه ، وخصوصاً في هذه الازمنة لما قل العلم وكثر الجهل وغلبت الاهواء اشتغل الناس فيه بمحبة دنياهم، وإيثارها على طاعة مولاهم والعمل لاخراهم

والله تعالى هو الرجو المسؤل ان برفع عنا وعن المسلمين العقوبة وان يكتب لنا المثوبة بتحري رضاه، وان يوفقنا للاستقامة على طاعته وتقواه، وان يحقق لنا واخواننا ماطلبناه ورجوناه، انه هوالبرالرحيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

واعلم أن هذا الرجل وأمثاله لما امتلأت قلوبهم بالمدواة والبغض وظهرت على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم، وأتوا بكل بلية ورمية كاتقدم طمعوا فيما هو أعظم من ذلك، وأكبر ضرراً مما هنالك، فاوردوا على الجهال شبهات تحسيناً لما قد فعلوه، وتزييناً لمدبيلهم الذي سلكوه. والعارف إذا نظر اليها علم انهم قدأ قروا على انفسهم وعلى الذين والوهم وآووهم بماقد لا يصرح به غيرهم فيهم ابتداء فن ذلك قول بعضهم: أن الله تعالى يقول ( فلولا رجل مؤمنون ونساء

مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم) الآية .

يشير إلى انه معذور باقامته مع هؤلاء كاعذر من اقام من المؤمنين بمكة مع المشركين فيقال له (أولا) ان هؤلاء الذبن سماهم الله مؤمنين لم يظاهروا على المؤمنين مشركا ولا منافقاً ولا باغياً ولا ظالماً ولا سبوا مؤمناً ولا عادوه ، ومنهم من قيده اهله بمكة ومنعوه من الهجرة كأبي جنسدل بن سهيل. فانه خرج يوم الحديبية من مكة يرسف بقيوده، فلو ان أحداً منهم سب المسلمين او عابهم أو اعان عدوهم انتقض إسلامه بلا ريب ، لكن الله تعالى حفظهم من هذه الامور وعد ذرهم باستضعافهم وعجزهم. ولهذا ثبت في الصحيح وغيره ان رسول الله ويتعلقه كان يدعو لهم في الفريضة ، كما اخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ويتعلقه كان إذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع ، وربا قال اذا قال «سمع يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع ، وربا قال اذا قال «سمع الله لمن حمده ربنا واك الحد اللهم أنج الوايد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش الله لمن حمده ربنا واك الحد اللهم أنج الوايد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش

ابن ابيربيعة والمستضعفين من المؤمنين » وقوله والمستضعفين من المؤمنين هو من عطف العام على الخاص بلا ريب

ومن المحال أن يسميهم الله ورسوله مؤمنين وقد وقع منهم ماينافي الايمان قال الله تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون باللهواليوم الآخر يوادون من حاد اللهورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم او اخوانهم أو عشيرتهم) فعلم من هذه الآية الأوائك المستضعفين من المؤمنين لما كانوا بمكة مع قريش أنهم لم يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين ولم يطمعوا منهم بموادة ولا ركون، وحاشاهم من ذلك. فلهذا وصفهم الله بالايمان وقد أخبر تعالى ان الايمان ينتني بموالاة أعدائه كما قال تعالى ( ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه ما انخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون )

قال بعض المفسرين في الآية الاولى من الممتنع ان تجد قوما من المؤمنين يوادون من حاد الله ورسوله . ويقال أيضاً: ان الله تعالى بين حال الذين عذرهم عن الهجرة وميزهم بالوصف ممن لم يعذرهم فقال تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم) قال في شرح البخاري والسؤال للتوبيخ ، أي لم تركتم الجهاد والهجرة والنصرة (قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتها جروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً)

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن الاسود قال «قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيني عكرمة فأخبرته فنهاني أشداانهي وقال: أخبرني ابن عباس ان أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين يأني السهم فيصيب أحدهم فيقتله او يضربه فيقتله ، فأنزل الله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم، قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ) الآيتين

فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النار وقدورد انهمكانوا مكرهين على تكثير سواد المشركين فقط، فكيف بمن كثر سوادهم بغير اكراه واعان وظاهر، وقال وفعل من غير استضعاف ولا اكراه ? أترى بقي مع هذا شيء من الايمان والحالة هذه ؟

مم ان الله تعالى بين في هذه الآية من خرج من هذا الوعيد بأوصاف لا تخنى على البايد فقل ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا \* فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا ) فذكر انهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاوهم الماجزون عن الهجرة من كل وجه، وهؤلاء هم الذين دعا لهم رسول الله ويتناتي في حديث ابي هريرة المتقدم ، بخلاف من لم يعجز عن الهجرة ، بل اختارهم ورغب اليهم وسكن الميهم ووافقهم وتأيد بهم واستنصر مثل عبد الله بن ابي سرح ومقيس بن صبابة الليثي وأمثالها مما تزين له الباطل ، كجبلة بن الا يهم النساني وأمثال هؤلاء كثيرون . نسأل الله الشبات على الاسلام والعفو والعافية في الدنيا والآخرة والامر الثاني : استدلاله على جواز الاقامة مع المشركين اوتركهم الهجرة لان الصحابة هاجروا إلى الحبشة وفيها نصارى

فيقال (أولا) لا يجوز عند من له أدنى معرفة ان يستدل على ترك الهجرة بان الصحابة هاجروا ، وكيف يجوز في عقل من له ادنى مسكة من عقل ان يستدل لترك شيء بان ذلك الشيء الذي تركه قد فعله غيره

وقد عرفت أن الله سجل على من ترك الهجرة بالوعيد الشديد وبري. منه رسول الله على الله

ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولأ دخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) واي جهل أعظم من جهل من يسوي بين حسنات القربين الابرار، وسيئات العصاة الاشرار؟ (أفن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لايستوون)

\* \* \*

وهذا سياق قصة مهاجرة الحبشة . قال ابونعيم في منتقاه منسيرة ابن هشام، قال ابن اسحاق: حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن ابي بكر بن عبدالرحن بن الحارث بن هشام عن ام سلمة زوج النبي عَلَيْكَ قَالَت « لما نزلنا أرض الحيشة جاورنا بها خيرجار\_النجاشي\_ آمناعلى ديننا وعبدنا الله، لانؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه . فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وإن يهـدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب مايأ تيهمنها الادم، فجمعوا له ادما كثيراً ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبدالله بن ابي ربيعه وعرو بن العاصوأمروها بامرهم ، وقالوا لهما ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل ان تبكلها النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، مم اسألاه أن يسلمهم اليكما قبل أن يكلمهم ـ قالت: فخرجا حَى قدمًا على النجاشي و محن عنده بخير دار عند خير جار\_إلى أن قالت\_و كان الذي كله جعفر بن ابي طالب وقال له: أيها الملك كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الارحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوى الصعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله الينارسولامنا نمرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات ،وأمرنا ان نعبد الله لانشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة و لزكاة والصيام قالت: فعدد عليه أمور الاسلام فصد قناه وآمنا به وإتبعناه على ماجاء به من الله، فعدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما احل لما، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل من الخبائث ماحرم الله علينا، فلما قهروذا وظلمونا و حالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واختر الك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ان لانظلم عندك امها الملك

قالت: فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء ? قالت: فقال جعفر نعم، فقال له النجاشي: اقرأه علي ، فقرأ عليه صدراً من (كهيمص) قالت فبكي النجاشي حتى اخضل لحيته ، وبكت اساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما نلي عليهم ، نم قال النجاشي: ان هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا فلا والله لا اسلمهم اليكم ولا اكاد » نم ساقت انقصه ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا فلا والله لا اسلمهم اليكم ولا اكاد » نم ساقت انقصه المناس المناس

قال ابن اسحاق وحدثني يزيد بنرومان عن عروة عن عائشة قالت: لما ماتالنجاشي كان يتحدث: اله لايزالعلى قبره نور. التهى

(قلت) وقد أنزل الله في النجاشي وأصحابه آيات في سورة المائدة من قوله (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قلوا انا نصارى - إلى قوله - وانهم لا يستكبرون ) (١٠

وكل من له أدى معرفة لايفهم من هذه اقصة إلا انها حجة عظيمة على الهجرة الواجبة من وجوه لاتخفى على البليد، اللهم الا من ابتلى بسوء الفهم وفساد التصور وكابر العقل والشرع فلاحيلة فيه . ياربنا نساً لك الثبات على الاسلام .

وأورد أيضاً حديث « إنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين ، لاتراءى ناراهما » والحجة منهاناانني عَلَيْنَاتُهُ سماه مسلما فيفيدان اقامته بين أظهر المشركين لا تخرجه عن الاسلام

<sup>(</sup>١) الغاية التي ذكرها -. هو قان الآيات النلاث التي بعدها فيهم أيضاً

( فالجواب ) أن براءة النبي عَيَيْكَيْرُةُ ممن جلس بين ظهر انبهم انما كان عقوبة له على مجرد الاقامة بين أظهرهم . وأما إبواؤهم ونقض العهــد لهم ومظاهرتهم ومعاونتهم والاستبشار بنصر هموموالاذ وليهم ومعاداةعدوهم منأهل الاسلام، فكل هذه الامور زائدة على مجرد الاقامة بين أظهر هم، وكل عمل من هذه الاعمال قدتوعد اللهعليه بالعذاب والخلود فيهوسلب الايمان، وحلول السخط بهوغير ذلك مماهو مضمون الآياتِ المحكمات التي قد تقدمت ، وكل ذنب من هذه الذنوب له عقوبة تخصه ، وكاما ازداد منه زاد الله له في العقوبة، فان لم يؤمن بتلك الآيات المحكمات ويمنرف بصدور تلك الاعمال منه فما أشبه حاله بحال من قال الله فيهم ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فماجزا ممن يفعل ذلك منكم إلاخزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ﴿ أو لئك لذبن اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم المذاب ولاهم ينصرون) واعلم أنهؤلاء المشركين لايرضوزمن هذا وأمثاله بمجردالموالاة والنصرة دون عبادتهم وتسويتهم لهم باله في التعظيم والاجلال والتودد اليهم. فمن ذلك الانحناءلهم والاشارة باليد إلى أشرف أعضاء السجود وهو الجبهة والانف،وكل ذلك من خصائص الالهية، وذلك أمر لامحيد لهم عنه، كما قال تعالى عن أهل الكهف ( فانهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وان تفلحوا اذاً ابدا ) ولهذا لم يجدوا من مفارفتهم بدآ ،حتى ذهبوا إلى غار في رأس جبل خوفا من ذهاب دينهم فآثروا الله على كل ماسواه

قال شيخنا: في هذه القصة\_ فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوداتهم وقوله ( فأووا إلى الكهف ) فيــه شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة الكبرى والنعمة العظيمة واستبداوا بها كهفا في رأس جبل

قلت ) ومثل ذلك ماذ كره الله عن سحرة فرعون لما استنارت قلومهم

طِلايمان قالوا لفرعون لعنه الله ( لن نؤثرك على ماجاءنا من البيناتوالذي فطرنا فاقض ماأنت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا )

واعلم ان حقيقة حال هؤلاء المشبهة ان الله تعالى أمر بقتال المشركين فقاتلوا معهم، وامر هم البعد عنهم فآ ووهم وقربوا منهم، وامر بمعاداتهم فوالوهم، وأمرهم ببغضهم فوادوهم، وامرهم بان ينصروا اهل الاسلام فاستنصروا بالكفرة عليهم، ونهوا عن مداهنتهم فداهنوهم، ونهاهم عن كمان ما أنزل الله من هذاوغيره فكتموه وشبهوا كا قال تعالى (ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا او لئك ماياً كلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاب المم) وقل (أن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) الآية. فجمعوا بين الكتاب اولود على من بين ولم يكتم، والتشبيه والجدال بالباطل، فتركوا ما وجب الله عليهم وارتكبوا ما حرم عليهم، وهذا ظاهر جداً لا يرتاب فيه من له ادبى معرفة بالناس وما وقع منهم فلا يأمنهم ويقربهم بعد هذه العظائم فيه من له ادبى معرفة بالناس وما وقع منهم فلا يأمنهم ويقربهم بعد هذه العظائم

\* \*

ولهم شبهة أخرى وهمي ان أبابكر استأجر عبدالله بناريقط في طويق الهجرة إلى المدينة وكان هادياخريتا يدلهم على الطريق فاحسن رسول الله على الله على السامين و عسرتهم لا بأس بها

فيقال (أولا) قدذ كرت في الشبهة التي قبل هذه ان رسول الله علي قال «أنا بريء من مسلم بين اظهر المشركين » وهذا يناقض ما استدللت به هنا وحاشا رسول الله علي الله علي أن يتبرأ من صاحب عمل وهو يفعله ، ومثل هذا قوله « من جامع المشرك اوساكنه فهو مثله » والآيات المحكمات صريحة في التحذير من موالاتهم ناطقة بالوعيد الشديد على موادتهم ونصرتهم

إذا عرف هذا فالفرق بين الدايل والمدعى ابعد مما بين المشرق والمغرب

وذاك أن أبن أريقط أعان رسول الله عَيَّمَالِيَّةً على أبر أبر بعد الاملام ، وأفرض الفرائض بعد الايمان ، وسعى لرسول الله عَيَّمَالِيَّةً في مصالحه التي يتوصل بها إلى رضاء مولاه ، ومراغمة أعدائه ، ولا ريب أن هذا لو صدر من أبن أريقط بنية لكان من أفضل الاعال، فأذا أسلم كتب له ذلك من أفضل حسناته على حديث حكيم «أسلمت على ما أسلفت من خير » بخلاف من آوى المشركين ورضي بهم بدلا من السلمين وأعانهم واستنصر بهم وفرح بنصرهم وظهورهم ، ودعا الناس إلى متابعتهم .

فالفرق بين الفعلين كالفرق بين فعل ابي طالب من النصرة والحياطة والحماية ، وفعل ابي جهل وعقبة بن ابي معيطوالنضر بن الحارث، فلو أسلم ابوطالب لكان فعله من اعظم القربات ، وفعل ابي جهل وأمثاله من اعظم الدكفر الموصل إلى الدركات في العذاب وحلول المثلات ، فأبن من أعان الباطل وواد أهله و نصرهم وظاهرهم ممن أعان المسلمين وسعى في مصالحهم وراغم عدوهم ?

سارت مشرقة وسرت مغربا 💎 شتان بین مشرق ومغرب

فابن اريقط فعل خبراً جره إلى الاسلام كا جر سراقة بن مالك وقد فعل من النصيحة في حال كفره مايحمد به باطنا وظاهراً بخلاف من والى المشركين ونصح لهم فانه قد وقع في الوعيدوالسخطوالمقت وفسادالدين، ومفارقة المؤمنين، والله أعلم بما يؤول اليه حال أعيان اولئك الضلال، لكنه يخشى عايهم أن يصيبهم مثل ماقصه الله في شأن بلعام ، وكذلك اهل مسجدالضرار، وقد كانوا قبل ذلك في عداد الانصار . فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الايمان

ولا ريب ان عدول هـ ذا المستدل عن الآيات المحكمات وصحيح الاخبار ترك المحكم واتباع الهنشابه وقد قال تعالى ( فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون

ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) الآية . وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم » وحاصل ماقدمنا من الجواب على ماأورده المشبه هنا يتضمن خمسة اوجه ( الاول ) ان ابن أريقط أجير ومن شأن الاجير أن يخدم المستأجر لأنه ملك منافعه بعقد الاحارة ، والاحير تحت المستأجر

( الوجه الثاني ) ان ذلك مستأجر في مصلحة دينية هي من أكبر مصالح الدين ، فاعانته للمسلموقت الحاجة اليه لامحذور فيها لكونها مصلحة محض، فكيف يجوز أن يستدل بذلك على ماهو أعظم المفاسد في الدين من موالاة المشركين واعانتهم على بإطلهم والصد عن سبيل الله ؟

شتان بين الحالتين فن يرد جمعا فما الضدان يجتمعان ( الوجه انثالث ) ان استئجار الكافر للمصلحة نظير استرقاق الكافر وذلك جائز بخلاف العكس، فانه لا يجوز، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . وهذا المشبه كأمثاله صاروا لأهل مصر (١) كالماليك في طاعتهم ، ومتابعتهم ، واعانتهم اختياراً منهم لااضطراراً

( الوجه الرابع ) ان مافعله ابن اريقط لايعاب عليه عقلا ولا شرعا بل قد يثاب عليه في حال كفره في الدنيا ، وربما صار سببا لاسلامه لقربه من الاسلام باعانة أهله على طاعة ربهم ، بخلاف من أعان على معصية الله والصد عن سبيله ، فأين من كان مع أهل الحق ممن كان مع عدوهم ، وهل سمعت بتفاوت أعظم من هذا التفاوت ؟

والله مااجتمعا ولن يتلاقيا للحتى تشيب مفارق الغربان

<sup>(</sup>١) المراد من أهل مصر الجنود الذين قانلوا جماعة المؤلف وكانوامن شعوب مختلفة . وأصل الـكلام في الذين ساعدوهم من أهل الحبجاز وغيرهم

( الوجه الخامس ) انمافعله ابن اربقط يغيظ كفار قريش، واغاظة الكفار يحبها الله تعالى، بخلاف من يفعل معهم مايسر هم ويغيظ عدوهم من المؤمنين فأبن هذا من هذا لو كاوا يعلمون?

والبصير يعلم أن هذا التشبيه من هؤلاء على العوام صدٌّ لهم عن سبيل الله وانه من آثار عقوبة تلك الاعمال

اللهم أنا نموذ بك أن نفتن عن ديننا ، وأن نرد على أعقابنا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمين وسلم تسلما

وهذا آخر ماتيسر جمه والله أسئل ان يعمم بنفعه أملادوجمه الفقير إلى الله تعالى عبد عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الله البواردي وكتبه الفقير إلى الله عبده على بن عبد الله البواردي وذلك في سنة ١٣٦١ من هجرته علياتية

وكتبه من قلم كاتبه حرفا بحرف عبده الفقير اليه عبد الله بن ابراهيم الربيعي وذاك في ٢٥ صفر سنة ١٣٤٦ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أ



كَتَابِّ بِيَاكِمُ مُنْ النَّوْمِيْ والرَّعِبَ الكِشْمْ مِي عَبِرِلْمِحُود

تاليف

شيخنا واممانا ، ناصرالسنة وقامع البدعة الشيخ عَبدالوهاب الشيخ عَبدالوهاب أمنا عبدالوهاب أمروالثواب

قال الشيخ الامام شيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الاسلام على الله تعالى آمين ورضى عنهم



#### وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين \* الرحم \* مالك يوم الدين ، واشهد أن لا إله وحده لاشريك له ولا مثل ولا معين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد الاولين والآخرين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمين ، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وسلم تسلما ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ، واصلح ذات بينهم ، وانصرهم على عموك وعدوهم ، واهدهم صبل السلام ، واخرجهم من الظلمات إلى النور ، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، واجعلهم شاكرين لنعمتك ، منين بها عليك ، فقبلها منهم وأتمها عليهم ، اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين ، اللهم اظهر دينك دين الهدى، ودين الحق الذي بعثت به نبيك محداً والمؤسنية على الدين كاه ، اللهم عذب الكفار والمنافين الذين يصدون عن مبيك ويبدلون دينك، ويعادون عبادك المؤمنين ، اللهم خالف بين كاتهم، وشتت مبيك ويم واجعل تدميرهم في تدبيرهم ، وادر عليهم دائرة السوء، اللهم انزل بين قلوبهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم ، وادر عليهم دائرة السوء، اللهم انزل وهازم الاحزاب، اهزمهم وزلم وانصر نا عليهم ، اللهم اعنا ولا تمن علينا ، واهدنا ويسر الهدى لنا ، وانصر نا على من بغى علينا ، اللهم اجعلنا شاكرين واهدنا ويسر الهدى لنا ، وانصر نا على من بغى علينا ، اللهم اجعلنا شاكرين واهدنا ويسر الهدى لنا ، وانصر نا على من بغى علينا ، اللهم اجعلنا شاكرين واهدنا ويسر الهدى لنا ، وانصر نا على من بغى علينا ، اللهم اجعلنا شاكرين واهدنا ويسر الهدى لنا ، وانصر نا على من بغى علينا ، اللهم اجعلنا شاكرين

ذا كرين مطاويع اليك مخبتين، اواهين منييين ، اللهم تقبل توبتناواغسل حويتنا واهد قلومنا وثبت حجتنا ، واسلل سخيمة صدورنا يارب العالمين

(أما بعد) فاعلموا معشر الاخوان ان الله تعالى أرسل رسونه محداً عَلَيْتُهُ الله عدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعرفهم ماخلقوا له من اخلاص العبادة لله وحده لاشريك له، وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله، والرغبة عن عبادة غيره والبراءة منها والكفر بالطاغوت وهوالشيطان ومازينه من عبادة الاوثان، فدعا قريشا والعرب إلى أن يقولوا لاإله إلا الله لما دلت عليه من بطلان عبادة كل مايعبد من دون الله، واخلاص العبادة للهوحده دون كل ماسواه. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الحلق لاجله، وأرسل دون كل ماسواه. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الحلق لاجله، وأرسل ورأسه الرسل لاجله، وأنزل الكتب لاجله. وهو أساس الايمان والاسلام ورأسه وهو الدين الذي الحق لايقبل الله من عبد ديناً سواه. قال الله تعالى (وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون) اي يوحدون، وقال تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين احسانا) وهذه الآية تفسر الآية قباما وتبين أن المراد بالعبادة التوحيد وأن يكون سبحانه وتعالى هو المعبود وحده دون كل ماسواه، والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد وبيانه، وبين ذلك قوله تعالى (إن الحكم إلا لله أم كله في تقرير هذا التوحيد وبيانه، وبين ذلك قوله تعالى (إن الحكم إلا لله أم كله في تقرير هذا التوحيد وبيانه، وبين ذلك قوله تعالى (إن الحكم إلا لله أم كله في تقرير الله إباه والله إباه والهراك والله الله أباه والهراك أن كالم كله في تقرير الله إباه والهراك والله الله أباه والهراك أن كالم كله في تقرير الله الله إباه والهراك أن كالم كله في تقرير الله الله إباه والهراك أن كاله في تقرير الله الماك الماكم ا

والرسل عليهم الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم لقومهم بهذا التوحيد(أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال تعالى ( وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون \* انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون افكا ، أن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون \* وإن تكذبوا فقد

كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) وقوله ( فقد كذب أمم من قبلكم) يعني قوم نوح وعادو ثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات، وهم قوم لوط، وقد قال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة )

وكل رسول يدعو قومه الى ان يخلموا عبادة ماكانوا يمبدونه من دون الله ويخلصوا أعمالهم كلمها عن الاصنام والاوثان التي أتخذوها وجملوها أنداداً لله بعبادتهم ، كما قال تعالى ( واتخذوا من دون الله آلهة لعلمهم ينصرون )

وهذاهومه في لاإله إلا الله لايشك في هذامسلم كما قال تعالى (والى عادأخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره) فأجابوه بقولهم (ياهو دماجئتنا ببينة عوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك عوما نحن لك بمؤمنين \*إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء عالى الله واشهدوا، أني بريء مما تشركون \*من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون) وهذا هوالمنفي في كلمة الاخلاص (ابي بريء مما تشركون من دونه) كما قال تعالى مخبراً عن جميع رسله أنهم قالوا لقومهم (انا برآء منكم ومما تعبدون من دونه) كما قال تعالى مخبراً عن جميع رسله انهم قالوا لقومهم (انا برآء منكم ومما تعبدون من دونه)

والايمان بالله وحده هو البراءة مما كانوا يعبدونه من الاصنام والاوثان والخلاص العبادة لله وحده، لايرتاب في هذامسلم

فمن شك في أن هذا هو معنى لاإله إلا الله فليس معه من الاسلام مايزن حبة خردل .

والقرآن أفصح عن معنى لاإله إلا الله في آيات كثيرة يطول الكتاب بذكرها ويأتي بمضها ان شاء الله في هذا الجواب.

وأنتم معشر المخاطبين بهذا قد تقور عند من له علم فيكم حتىالعامةمن أكثر

من مائة وثلاثين سنة أن هذا هو التوحيدالذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فما بال أناس يرغبون عما عرفوه وعُرفوه من كتاب الله وسنة رسوله إلى طلب الملم ممن لم يعرف هذا التوحيد ولا نشأ في تعلمه ولاعرفه، كماهوظاهر في كلامه? يعرف من له عقل وبصيرة أنه لايتكلم به إلا من لم يعرف مابعثالله بهالمرسلين من توحيد رب العالمين

وقد علمتم معشر الوحدين مادل بين كثير من النَّاس وَبين معرفة التوحيد من العوائد الشركية ، والشبهات الخيالية لما انترقت الامة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، فلقد عظمت نعمة الاسلام على من عرفها وقبلها وأحبها وصار مستيقنامها قلبه، مخلصا صادقا، ورزق الثبات والاستقامة على ذلك، فيالهامن نعمةما أعظمها وموهبة ما أجملها ، نعوذ بالله أن يصدف عنها صادف أو يصرف عنها صارف ، ونموذ بالله من مضلات الفتن ماظهر منها وما بطن ،

فاتقوا الله عبادالله وارغبوافيا كنتمفيه من نعمة الاسلام والايمان، وجددوا وجدوا واجتهـدوا في معرفته على الحقيقة بأدلته وبراهينه التي نصبها عليه رب العالمين في كتابه البين ، وبينها لكم نبيه الصادق المصدوق الامين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه إلى يوم الدس.

ثم انه قد تكلم غريب في معنى لا إله إلا الله لايمرف ما هو ولا بمن هو ﴿ وكتب في ذلك ورقة تبين فيهامن الجهل والضلال ماسنذكره لكم حذراً وتحذيراً واعذاراً وتعذيراً، والقلوب بين أصابع الرحن، نسأل الله الثبات على الاسلام و الايمان ذكر ما في الورقة. قال ( الحمد لله المتوحد بجميع الجهات )

( الجواب وبالله التوفيق) لايخني على من له ذوق وممارسة ومعرفة بمذاهب المبتدعة أن هذا لفظ لامعنى له إلا على قول أهل الحلول من الجهمية ومن تابعهم غانهم يقولون: ان الله تعالى حال في جميع الجهاتوفي كلمكان ، وبجحدونماتةرو في القرآن من علو الله على جميع خلقه واستوائه على عرشه ( تعالى الله عمايقولون علواً كبيراً )

وهذا الرجل انما تكلم بألسنتهم، فهذا محصوله من العلم الذي ادعاه قد ظهر واستبات على صفحات وجهه، وفلتات اللسان. وأهل السنة ينكرون هـذه الالفاظ، ويشيرون إلى ما فيها من دسائس أهل البدع أسوة أمثاله الفلاسفة وأهل الوحدة وغيرهم ممن لم يستضيء بنور العلم، ولم يلجأ إلى ركن وثيق، فلا تنظر الى منظر الرجل وانظر إلى مخبره

وقد غلط أكثر الفرق الثلاث والسبعين في مسمى التوحيد ، وكل فرقة لها توحيد تمتقد أنه هو الصواب حتى الاشاعرة القائلين بان معنى الاله : الغني عما سواه، المفتقر اليه ما عداه (۱) ويقولون انهم أهل السنةوهيمات هيهات، ولم يصبر منها على الحق إلا فرقة واحدة وهم الذين عرفوا التوحيد على الحقيقة من الآيات المحكات وصحيح السنة . جعلنا الله وإياكم من الفرق الناجية

وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى فقال:وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام، ومن أهــل الارادة والعبادة وهذا يفيد الحذر من مخالطة كل من لايعرف دينه

وقد كان بعض العلماء اذا دخل عليه مبتدع جعل أصبعيه في أذنيه حتى يفارقه حذراً من أن يلقى اليه كلة تفتنه .

فارجعوا رحمكم الله الى صربح القرآن فانه حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وهوالنوركما قال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين\* يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم)

(١) هذه العبارة هي التي بني عليها السنوسيعقيدته الصغري المشهورة وزعم انها معنى كلة النوحيد واستنبطالصفاتالسلبية والثبوتية منها وماهي الامن لوازمها، وماكل الاشعرية يقول بأنها معناها ثم إن هـذا فال في ورقته ( اعلم ان الاله هو المعبود فقط غير مقيـد بقيد الحقيقة والبطلان ، إذ اشتقاقه من ألهه ، اذا عبدهـ يوجب اتحاده معه في المعنى لعدم وجوده بدونه، إذ الاشتقاق وجود التناسب في اللفظ والمعنى)

(فالجواب)أن نقول: سبحان الله ، كيف يشكل على من له أدنى مسكة من عقل ما في هذا القول من الكذب والضلال والالحاد والحال ? فلقد صادم الكتاب والسنة والفطر والعقول واللغة والعرف ،

أما مصادمته الكتاب والسنة فان الله تعالى يقول ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دو نه هو الباطل) في عدة مواضع من الكتاب والسنة ، فالله تعالى الحق وعبادته وحده هي الحق أزلا وأبداً ، وما يدعى من دونه هو الباطل، قبل وضع اللغات وبعدها. وهذا لا يمتري فيه مسلم أصلا.

وأما مصادمته للعقل فانكل مألوه معبود ، ولا بد أن يكون حقا أو بإطلاء فان كان هو الله فهو الحق سبحانه كما في حديث الاستفتاح الذي رواه البخاري وغيره « ولك الحمد أنت الحق و وعدا حق و وان كان المعبود غيره فهو باطل بنص القرآن ، والقرآن كله يدل على ان الله هو الحق وان ما يدعى من دونه فهو باطل .

وأما مخالفته للفطر فباتفاق الناس على مادل عليه الكتاب والسنة والمعقول ، حتى أهل البدع من كل طائفة لا يقول بهدذا القول الذي قاله هذا أحد منهم ، لكن كل طائفة تدعي انها أسعد من غيرها بالدليل، على مافي أدلة كل طائفة من التحريف والتأويل.

وأما مخالفته للغة فلا ريب ان الواضع وضع الالفاظ بازاء معانيها . فكل لفظ وضع لمدلوله الذي وضع لهلاجل الدلالةعليه ، والواضع وضع الالفاظ دالة على معانيها ، فاللفظ دال والمعنى مدلوله . يعرف هذا كل من له أدنى مسكة من عقل وكل ماذكرناه لا نزاع فيه ولا يعرف ان أحداً قال بخلاف ما ذكرنا .

وواضعاللغة قال بعض العلماء: هوالله تعالى ، وقال بعضهم وضعها غيره من بني آدم المتقدمين بإلهام منه تعالى وجبلة جبلهم عليها ـ واللغات وان تعــددت فهي بالهام من اللهوبها يعرف مراد المتكلم ومقصوده .

اذا عرفت ذلك فيلزم على قول هذا الجاهل ان اللائكة قبل خلق آدم وذريته كانت عبادتهم لله تعالى غير مقيدة بحق ولا باظل، وهذا اللازم باطل فبطل الملزوم وكذلك عبادة آدم وذريته قبل حدوث الشرك في قوم نوح لا توصف عبادتهم لله بانها حق أو باطل، وهذا اللازم باطل فبعل الملزوم، وكذلك قوم نوح لما عبدوا آلهتهم وقلوا لما دعاهم نوح عليه السلام (لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا ينوث ويموق ونسرا) فيلزم على قول هذا ان عبادتهم لتلك ولا سواعا ولا ينوث ويموق ونسرا) فيلزم على قول هذا ان عبادتهم لتلك الاصنام ليست باطلة، وهذه اللوازم الباطلة تلزمه وببطلانها يبطل ملزومها الذي ذكرناه عنه ،

وأيضا ففي قوله هذا مضاهاة لقول ابن عربي امامأهل الوحدة :

وعباد عجل السامري على هدى ولا ثمهم في اللوم ليس على رشد فن وجد خيراً فلبحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تعجب فكل صاحب بدعة لابد أن يجادل عن بدعته ، والعلم نور يهبه الله لمن يشاء من عباده وهو معرفة الهدى بدليله ، والناس ليسوا كاهم كذلك إلا أقل القليل الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأغمتها علما وعملا، ومن تدبر القرآن رأى العجب فيا قصه الله تعالى عن الرسل مع أممهم قديما وحديثا كما قال تعالى (مايجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم في البلاد \* كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم للمناه المناه المناه

فاذا كان الكلام في بيأن منى لا إله إلا الله فان الله تمالى هو الذي تولى بيانه في مواضع

من كتابه وأجمعت عليه الرسل من أولهم الى آخرهم، كما قال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك منرسول إلا نوحي اليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ) بل القرآن كله في بيان معناها، كما قال تعالى (وإذ قال الراهيم لابيه وقومه انني براء مماتعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهديني \*وجعلها كلمة باقية في عقبه العلهم برجمون) أي اليهامن البراءة من عبادة كل معبود سوى الله، واخلاص العبادة له تعالى كـقول|مام|لحنفاء عليه الصلاة السلام في هذه الآية (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقيلا انفصام لها) وهي لاإله إلاالله، وقال تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الى الله ) والطاغوت الشيطان وما زينه المشركين من عبــادة معبوداتهمالتي كانوا يعبدونها مندون الله تعالى كاصنام قوم نوحو أصنام قوم ابراهيم واللات والعزى ومناة، ومالا يحصى كثرة في العرب والعجم وغيرهم وهيموجودة في الخارج معينة معلومة الوجود كاصنام قوم نوح وغيرها بما لا يحصى كثرة. فمن قال لا إله إلا الله بصدق واخلاص وتعيين فقدبريء من كل معبود يعبد من دون الله ممن كان يعبده اهل الارض، وهذه الكلمة دلت على البراءة من الشرك والكفر به تضمنا ، ودلت عليه وعلى اخلاص العبادة لله تعالى مطابقة ، قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) بين تعالى ان الحكمة في خلق الجن والانسأن يعبدوه وحده لاشريك لهومن المعلوم انه خلق الجن قبل الانس فيلزم على هذا القول الفاسد الذي أبداه هذا الجاهل أن العبادة التي خلق تعالى لها الثقلين لاتوصف بحق ولاباطل حين خلقهم لها. واللازم باطل فبطل اللزوم وهذا الموضع الذيبينا بطلانه بالمعقول والمنقول هو ثاني موضع زلت فيه قدم هذا الذي يدعي أنه على ثميء وليسمعه شيء يلتنت اليه بما يوجب إنكاره عليه، وقد قال تعالى ( اولم يكفهم انا أنزلنا عليك الـكتابيتلي عليهم أن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) وقال تعالى (تم جعلناك على شريعة من الامر

فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون \* انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بمضهم اولياء بعض والله ولي المتقين) وقال تعالى ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاما تذكرون) وعن زياد بن حدير قال: قال لي عر: هل تعرف ما يهدم الاسلام \* قلت: لا. قال « بهدمه زلة العالم ، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين » رواه الداري

فرضي الله تعالى عن امير المؤمنين عمر كانه ينظر إلى ما وقع في هذه الامة من جدال اهل الاهواء بالكتاب، وكثرة الآراء المخالفة للحق التي بها كشر أهل الضلال، وكثرت بها البدع، وتفرقت الامة واشتدت غربة الاسلام، حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير، وهرم عليه الكبير، وما أحسن ماقال بعض السلف: « لاتستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، وقال بعضهم «ليس العجب ممن هلك كيف هلك، انما العجب ممن نجا كيف نجا، فالناصح لنفسه العجب من هلك كيف هلك، انما العجب ممن نجا كيف نجا، فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه، وبرجع إلى تدبر كتاب الله سبحانه لا إله غيره ولارب سواه، والى ماسنه الرسول عليلية وما عليه سلف الامة وأعمتها قبل حدوث الاهواء وتفرق الآراء، وليكن من الشيطان وجنده على حذر

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين ، سلماً لاوليائك. حربا لإعدائك ، نحب بحبك من أحبك ، ونعادي بعداوتك من خالفك . اللهم هذا الدعاء وعليك الاجانة ، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان .

وأما قول هذا فيورقته (إذ اشتقاقه من الهه يوجوب اتحاده معه في المعنى) (أقول)قد عرفتم ماذكرناه من تناقضه في هذه العبارة وماقبلها، وقد أخطأ أيضا فيما عمر به عن الاشتقاق من وجهين:

(الاول) انه جعل ألهه مشتقاً منه وهو فعل يشتق ولا يشتق منه ، والصدر

هو الذي يشتق منه الفعل كما قال في الخلاصة (١) \* وكونه أصلا لهذين انتخب \* ومصدره أله إلاهة قال في قاموس: أله إلاهة وألوهة والوهية:عبدعبادة. ومنه لفظ الجلالة وأصله الله كفعال بمنى مألوه وكل ما انخذ معبوداً اله عند متخذه. انتهى ( الوجه الثاني ) قوله الهه إذا عبده فجعل عبده مشتقاً من الهه وهو من غير مادته وهو فعل ايضاً فان عبده مشتق من عبادة يقال: عبده عبادة فمادته عبد لكن عبد تفسير لاله فاتفقا في المنى لا في اللفظ. وأيضاً فقوله الهه إذا عبده ماسلف من كلامه

واما قواله ( يوجب اتحاده معه في المني لعدم وجوده بدونه )

( فالجواب ) ان قوله يوجب اتحاده معه في المعنى ايس كذلك بل لابدأن يتضمن أحدها وهو الغمل معنى المصدر وزيادة لدلا لته على الحدث والزمان. والمصدر أنما يدل على الحدث فقط، وهذا أمر معروف عند النحاة وغيرهم محسوس فعبارته تدل على انه لايعرف معنى الاشتقاق الذي ذكره العلماء، ولو سئل عن معناه لما أجاب، ولسكنه خلا باناس عظموه في نفسه فأراد أن بأخذ العلوم بمجرد الدعوى ومن فظر في كلامه عرف انه لاشيء هناك فتجده بأني بعبارات متضمنة لجمالات لم يسبقه اليها سابق كما قد عرفتم و تعرفونه فيما يأني من كلامه ومافيه من التناقص، فما أقبح جهل من يدعي العلم، وما أفحش خطأ من يدعي الفهم

والله أسأل أن يوزعنا شكر ما انعم يه علينا مما علمناه وفهمناه فلله الحمــد لانحصي ثناء عليه ،ونسأله الثبات والاستقامة ، والعفو والعافية في الدنيا والآخرة ولكل منعرف الاسلام وقبله ودان به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما قوله (ثم استعمــل في العرف على الاغلب والاكثر على المعبود بحق لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد العابد استحقاق المعبود لها. والافلاتسمي عبادة

<sup>(</sup>١) المعروفة بألفية ابن مالك

( فالجواب ) أن قوله ثم استعمل في العرف أي بعدان كان الاله المعبود لغة غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان كما تقدم صريحا في كل أمة ، فليت شعري متى هذا العرف الذي وضع للالفاظ اللغوية معناها ؟ ومنهم أهل هذا العرف؟هل كا وافي قوم نوح أو قوم هود، فيسأل هذا متى كانوا ؟ فما أفيح هذه الاقوال المختلفة التي غايتها التمويه والتلبيس ، فلا منقول ولا معقول ولم يسبقه اليها أحد . وقدم تقدم ما يلزم على هذا القول من اللوازم الباطلة

فتبين أن قوله هذا كذب على اللغة لايعرف عن أحد لغوي ولاعن عربي والعرف لايغير اللغة عن أصلما لفظا ومعنى. وهذه كتب اللغة كالقاموسوصحاح الجوهري وغيره ليس فيها مايدل على هذا القول الباطل فيكون قد كذب على اللغة والعربية وعلى غيرها من اللغات وعلى كتاب الله وسنة رسو له

وقال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تمالى : الاله هو الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وتوكلا وغير ذلك من أنواع العبادة.وهذا قول أهل السنة قاطبة لايختلف فيه اثنان

وأما قوله (على الاغلب والاكثر على المعبود بحق) فمفهومه أنه يستعمل في غير الاغلب والاكثر على غير المعبود بحق. فهدا صحيح لمكنه لا يختص بالعرف بل هو في اللغة كذلك ، فاذا كان يطلق على غير المعبود بحق كما تفهمه كل أمة فهذا حجة عليه فان جميع الاصنام والاوثان وما يعبد من دون الله كلها آلهة معبودة بغدير حق باطلة بكلمة الاخلاص لا إله الا الله. ففيها النفي والاثبات، كما سيآيي بيان ذلك وكل ما نفته لا إله إلا الله من الاصنام والانداد فليس كايا لا يوجد إلا ذهنا كما يقوله الفتري افلاطون الفيلسوف وشيعته ، وانما كانت أشخاصا متعددة يباشرها عبادها بالعبادة بالدعاء ، والاستفائة والاستشفاع بها ، والعكوف عندها ، والتبرك بهض عها كأصنام قوم نوح ، وأصنام قوم عاد القائلين ( إن نقول إلا اعتراك بعض

آلهتنا بسوء) وأصنام نمروذ التي تبرأ منها خليل الرحمن بقوله (انني برء مما تمبدون إلا الذي فطرني فانه سبهديني وجملها كلمة باقية في عتبه) أي هـذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لاشريك له وخلع ماسواه من الاوثان، وهي لا إله الا الله، وجعلها في ذريته باقية (لعلهم يرجعون) أي البها.

فالحليل عليه السلام فسر لاإله إلا الله بمدلولها من النفي والاثبات فالنفي في قوله ( انني براء مما تعبدون) فالبراءة منها وابطالها نفيها ، وقوله ( إلا الذي فطرني ) استشى الاله الحق الذي لا تصلح الهبادة إلا له ، وهو الذي فطره أي خلقه ، وخلق جميع المحلوقات ( رب السوات والارض وما بينها ورب المشارق ) وقد قال تعالى (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتحذ بمضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ) فان تولوا اي عاتد عوهم اليه من عبادة الله وحده لاشريك الشه ، والرغبة عما كانوا يعبدونه من دون الله كالمسبح وأمه عليها السلام .

فان سبب نزول الآية في نصارى نجران وكانوا يعبدون آلهة أخرى ، فقوله (أن لا نعبد الا الله) ينفي كل معبود سوى الله ويثبت العبادة لله وحده التي لا يستحقها غيره . وهدف ظاهر جلي لا يخفي على من له أدنى بصيرة ، وسبب النزول لا بمنع عوم النهي لجيع الامة كاهو ظاهر في قوله (أن لا تعبدوا الا الله) فلم يستمن أحداً سواه لا ما كا ولا نبيا ولا من دونهما كا قال تعالى (وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو إله واحد فاياي فارهبون) وقوله (ولا يتخذ بهضنا بعضا أربابا من دون الله) أي من جميع المخلوقات من بشر وحجر وغيرذلك، لكن قوله (ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا) بختص البشر على تقدم من أثهم كانوا يعبدون المسبح وامه وغيرهما من الانبياء والصالحين، ويشمل غيرهم من باب أولى، وقد قال تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)

وأحداً نكرة في سياق النهي وهي تعم كل مدعو من دون لله من اهل السموات والارض .وتأمل قوله ( مع الله )

وخبر « لا » التي لنفي الجنس محذوف تقديره حق كما دل عليه القرآن قال تعالى (ذلك بأن اللههو الحق وانما يدعون من دونه هوالباطل) وهذا قول اهل السنة والجماعة اتباعا لما دل عليه القرآن. ومن قدر الخبر المحذوف غير ذلك كقول بعضهم ان المحذوف « أحد » فلا حجة له ولا برهان

ينبئك عن هذا المعنى العظيم ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فان قوام السمواتوالارض والخليقة بأن تأله الاله الحق، فلوكان فبهما آلهة أخرى غير الله لم يكن إلهاً حقاء إذ الاله الحقلاشريك له ولا سمى له ولا مثل له ، فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء مافيه صلاحها إذ صلاحها بتأله الاله الحق كما أنها لاتوجد إلا باستنادها الى الرب الواحد القهار ، ويستحيل أن تستند في وجودها الى ربين متكافئين فكذلك يستحيل أن تستند في تألهها الى إلهين متساويين ، وقد قال رحمه الله في قوله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندا داً يجبونهم كحبالله) الآية ، قال فالمؤمنون أشد حباً لربهم ومعبودهم من كل محب الحل محبوب، وايست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد . بل هذه أفرض مسئلة على العبد وهي أصل عقد الايمان الذي لايدخل فيه الداخل الابها ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله الابها. فليشتغل العبد بها أو ليمرض عنها ، ومن لم يتحقق بها علما وعملا وحالا لم يتحقق شهادة أن لاإله إلا الله? فانها سرها وحقيقتها ومعناها ، وان أبي ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون ، فإن الآله هو المحبوب المبود الذي تألمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل لهوتخافه، وترجوه وتنيب اليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها ، وتتوكل عليه في مصالحها ، وتلحأ اليه وتطمئن بذكره وتسكن الي حبه . وايس ذلك الآلله وحده. ولهذا كانت أصدق الكلام وكان إهلها اهل الله وحزبه، والمنكرون لها اعداؤه وأهل غضبه ونقمته .

فهذه المسألة قطب رحا الدين الذي عليه مداره واذا صحت صح بها كل مسئلة وحال وذوق، واذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه واعما له واحواله واقواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، انتهى فما أحسن هذا من بيان .

\* \*

وأما قول الملحد في ورقته (لعدم تحقق العبادة الا بعد اعتقاد استحقاق العبود لها) (فالجواب) هذا القيد ممنوع وهو من جملة اختلاقاته وأكاذيبه لانه فاسد شرعا ولغة وعرفا، ومما يبين فساده مافي الحديث من قصة الرجلين اللذين مراعلى صنم قوم لا بجاوزه احد الا قرب اه شيئا فقالوا لا حد الرجلين قرب فقال: ماعندي شيء اقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. اي يتقريبه الذباب لصنمهم. وهو انما قربه للتخلص من شرهم من غير اعتقاد استحقاقه لذلك، فصار عبادة للصنم دخل بها النار، وهذا يدل على ان هذا الفعل منه هو الذي اوجب له دخول النار لانه عبد مع الله غيره بهذا الفعل. وقالوا للآخر: قرب فقال: ما كنت لا قرب لاحد شيئا دون الله عز وجل، فضر بوا عنقه فدخل الجنة.

وايصاً فقد قال أبو طالب:

لقد علموا ان ابننا لا مكذب وقوله مخاطب النبي عَلَيْكُيْرٍ :

ودعوتني وعرفت انك ناصحي وعرضت دينا قد عرفت بأنه لولا الملامة او حذار مسبة

ولقد صدقت وكنت ثم امينا من خير اديان البرية دينا لوجدتني سمحا بذاك مبينا

لدينا ولايمني بقول الاباطل

فثبت بهذا ان ابا طالب لم يعتقد ان ما كان قومه عليه من الشرك حقا ولم عنعه من الدخول في الاسلام الا خوف أن يسب أسلافه فقط ، ومع هذا مات مشركا كما ثبت في الصحيح ، وهذا يبين فساد هذا القيد .

فاذا عرف ذلك تبينان هذا الرجل يختلق أقوالا لا برهان عليها ولا حجة ثم انمن المعلوم ان كل من عبد معبوداً غير الله وأصر على عبادته له انه يعتقد استحقاقه للعبادة ، وهذا هو الغالب على المشركين في حق معبوداتهم ، ولهذا تجدهم يجادلون عنها ويناضلون مجادلة من يعتقد انها تستحق ما كانوا يفعلونه لها من العبادة .

وقوله (في كل أمه أيضاً) اعتراف منه بأن الاله يطلق على كل معبود يعنقد عابده انه يستحق العبادة كماهو حال أكثر المشركين ، فاحفظ هذا الاعتراف منه فسيأتي في كل أمة ما يناقضه .

وأما قوله (ولهذا ذهب كثير من المتبحرين الى انه عبارة عن المعبود بحق وما قيل من انكثيراً ما يطلق على الآلهة الباطلة كما ورد في أكثر موارد القرآن وهو يوجب عدم صحة المدعى فدفوع بأن اطلاقه عليها بالنظر الى اعتقاد عبادها لا باعتبار نفس الامر)

( فالجواب أن يقال) هذا يناقض ما تقدم له من أن العابداذا اعتقد استحقاق معبوده للعبادة صار إلها، ولا يخفى ماقضة هذا له، فانه أقر فيما تقدم قريباً ان المعبود يكون إلها باعتقاد عابده استحقاقه للعبادة في نفس الامر ، وقد عرفت ان القيد ممنوع، فأخطأ في الموضعين أي في هذا والذي قبله و تناقض

وأما قوله: ولهذا ذهب كثير من المتبحرين الخ فهـذا القول مجهول قائله لايمرف ان أحداً من المسلمين قاله، والقائل به مجهول لايقبل له قول

وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على إن الحجهوللايقبل له قول ولا خبر ، ولا

تقوم به حجة في شيءمن أبواب العلم، فكيف اذا كان إلحاداً وطمنا في أصل الدين؟ وقد أجمع المحدثون على ان رواية الجهول لانقبل كذلك، فسقط هذا القول من أصله وفسد

وقوله (كما ورد في أكثر موارد القرآن) انظر إلى هذا الجهل العظيم في محاولته رد ماورد في أكثر موارد القرآن، بقول الحبهو اين الذين لا يعتد بقولهم عند أحد من طوائف العلماء، وموارد القرآن يحتج بها لا يحتج عليها بقول أحد، وهي الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كا قل تعالى ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) الآية ، فما وافق القرآن سواء كان نصا أوظاهراً قبل وما خالفه رد على من قاله كائنا من كان، فقد ارتقى هذا مرتق صعبا بتهجينه القرآن وابطال دلالته عنه بما زخرفه و نسبه إلى مجهولين، فسبحان الله كيف يخنى هذا على أحد ؟ فمن تدبر هذا المحل تبين له ضلاله.

وأما قوله ( فمدفوع بان اطلاقه عليها بالنظر إلى اعتقاد عبادها)

(فالجواب) ان هذا يبطله القرآن كا قال تعالى (وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة الي أراك وقومك في ضلال مبين) وقال (الفكا آلهة دون الله تريدون ؟) فسياها الخليل آلهة مع كونها باطلة ، كونها باطلة لاينافي تسميتها آلهة ، كا قال موسى عليه الصلاة والسلام، لما قال له بنو اسر اليل (اجعل لنا إلها كا لهم آلهة قال اذكم قوم تجهلون \* إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وقال (أفغير الله أبغيكم إلها ) فسياه الحكيم إلها مع انكاره عليهم ماطلبوا وهو قد أقر فيا تقدم ان يطلق على غير الاله الحق ، فتناقض والإلهية المنفية في كلة الاخلاص بدخول اداة النفي عليها، وهي لا النافية . فالراد بنفيها ابطالها والبراءة منها والكفر بها واعترالها وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تمالي فكما تسمى منها والكفر بها واعترالها وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تمالي فكما تسمى

لها شركة في العبادة التي هي حقه ومثلها بالله في عبادته لها واتخذها أربابا وأولياء وكل هذا في القرآن كما قال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله )

وقد تقدم كلام العلامة ابن القبم رحمه الله تعالى على هذه الآية العظيمة . وقال تعالى (وقيل ادعواشر كا م فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ) وقال تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )وقال (أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء)وهذا في القرآن كثير، فصارت تطاق عليها هذه الاوصاف بجعل عابديها وانخاذهم لها كذاك بعبادتهم وارادتهم كاتقدم بيانه في هذه الآيات، كا في قوله تعالى (واتخذوا من دون الله آلهة لعامم ينصرون) (واتخذوا من دون الله آلهة لعامم الاتخاذ والارادة والقصد، واستشهد العلماء على ذلك بقول رؤبة بن العجاج:

لله در الغانيات المدّه سبحن واسترجعن من تألهي

أي من تعبدي ، وتقدم كلام صاحب القاموس على هذا المدنى . وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (ويذرك وإلاهتك) أي عبادتك قال لأنه كان يعبد وتقدم تقرير هذا في كلام العلماء. وهذا يبين ان كل معبود إله، حقا كان او باطلا لأنه قد الحه العابد بالعبادة ، وتبين بهذا ان هذا الرجل يتكلم في هذه الامور بلا علم ويأتي بما يخالف القرآن واللغة والسلف والعلماء ويتناقض

ومن فرط جهله قوله ( وجهذا تمين فساد ماتوهم من ان الآله المنفي بلا ، في الكلمة الطيبة هو المطلق غيرالمقيدبالحق أوالباطل) وهذا القول الذي أقر بفساده هو الذي قاله آنفا وبينا فساده في محله

فتأمل ما في هذا الكلام من الفساد والصلال و نه جمل للنني في كلة الاخلاص قابلا للوصفين اي الحق والباطل ، ولا بدمن

ومن لم يعتقد هذا فليس من الاسلام في شيء، وتقدم في الآيات أن المستثنى في كامة الاخلاص «بالا »هو الله الحق كما قال تعالى (ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل)

وهذا الرجل قد افترى على اللغة وكذب عليها بقوله المتقدم: أن الآله هو المعبود لا بقيد الحقيقة ولا البطلان ، فهو دائما يتناقض ، يذكر قولا وينفيه ثم يذكره بعده ويثبته ثم ينفيه ، ومن وقف على ما كتبته في هذا المعنى عرف ذلك من حاله ومقاله ، ومحط رحله هو قول الفلاسفة كابن سينا والفارا بي وابن العلقمي القائلين بان مدلول لاإله إلا الله نفيا واثباتا فرد هو الوجود المطلق، او قول الاتحادية انه الوجود بعينه

وكلام هذا وعبارته المتقدم منها والآني يدل على انه يقول بقولهم ، ويحمل معنى كلة الاخلاص « لاإله إلا الله »على إلحادهم، يعرف هذا من له قهم واطلاع على ما ذكره العلماء في بيان حقيقة قول هاتين الطائفتين الكفريتين كا سيأتي في كلام شيخ الاسلام وابن القهم وغيرهم

وهذا اعراب كامة الاخلاص الذي يمرفه اهل العربية وغيرهم من الملماء في اعرابها فيقولون:

لانافية للجنس، واسمها اله، مبني معها على الفتح، منفي بلا، والاله جنس يتناول كل معبود من بشر او حجر او شجر أومدر او غير ذلك، فهذا الجنس على تعدد افراده منفي بلا، وخبر لا محذوف على الصحيح كما في الآيات، وتقدم ذكره،

والاستثناء من الخبر، وإلا أداة الاستثناء، والله هو المستثنى بالا، وهو الاله الحق وعبادته حق وقوله الحق. والصحيح انه مخرج من اسم لاوحكمه كاقرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والادلة على هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، وقد صرحت بذلك الآيات المحمكات كقوله تعالى (قل ياأيها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفا لم) وهذا هو المنفى بلا في كامة الاخلاص. وقوله (ولكن أعبد الله الذي يتوفا كم) هو معنى إلا الله، وهذا هو الذي أمر الله نبيه عليه الله الله، وماخالف هذا فهو تلبيس وتشبيه وبهرج وباطل. نموذ بالله من كل قول يؤخذ عن غير القرآن، وعن غير مادان به إهل الاسلام والايمان

\*\*\*

ثم انهذا الرجل انتهى امره فيما كتبه الى ان زعم ان المنفي بلاكلي وهذا الكي منوي ذهنا لايوجد منه في الخارج إلا فرد ، وذلك الفرد المنفي بلا هو المستثنى بمينه وهذا صريح كلامه وأتى فيه بثلاث عظائم هي إلى الكفر اقرب منها إلى الايمان :

( الاولى ) انه زعم ان المنفي بلاكاي لايوجد إلا ذهنا فمنده انها لم تنف طاغوتا ولا وثنا ولا صنما ولا غيرها مما يعبدمن دون الله. فخالفوا أيضا أهل المنطق. فإن الكلي عندهم مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة ، ولم يقولوا انه منوي لايوجد منه في الخارج إلا فرد

( الثانية ) انه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره لما كان منفيا بلا ـ صار ثابتاً بالا وهو فرد واحد ، فصار الاله عنده متصفا بالنفي والاثبات ، والنفي والاثبات في فرد نقيضان ، ومقتضاه ان هذا الفرد صار اولا باطلا لانه منفي ثم صار حقا لانه استثني بالا، فاجتمع فيه الوصفان. نعوذ بالله من هذا التهافت و الالحاد والتناقض والعناد

وقد عرفت ان النحاة واهل الكلام كالرازي وغيره ومن قبلهم يعلمون ان المنفي غير الثبت كما سنذكر عنهم اتفاقهم على ذلك ، وانه لا يحصل التوحيد إلا بذلك ، وهذا امر يعرفه كل أحد حتى مشركو العرب ومن ضاهاهم من الامم أعداء الرسل يعلمون انها نفت الالهة التي كانت تعبد من دون الله واثبتت الهية الحق الذي اقروا انه رب كل شيء ومليكه ، وخالق كل شيء ورازق كل حي، وذلك هو الله العلى القاهر فوق عباده

( والثالثة ) انه صرح ان المنفي كلي . والفرد الموجود في الخارج جزئي ( تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ) وهذا هو حقيقة قولهذا ولهذا مثله بقوله : لاشمس إلا الشمس

ومن أشكل عليه فساد قول هـذا وضلاله فليتدبر القرآن وليراجع كلام المفسرين في معنى كلمة الاخلاص وماوضعت لهومادات عليه هذه الكلمة العظيمة، فقد قال تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالمروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) فدلت الآية على أنه لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها ، ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم لانه لم يتمسك بلا إله إلا الله

فتدبر واعتقد ماينجيك من عذاب الله وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله نفياً واثباتاً ، وتدبر قوله تعالى عن خليله عليه السلام ( واذقال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين ، وجعلها كامة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ) والكلمة هي لاإله الا الله باجماع المفسرين. فلا احسن من هذا التفسير ولا أبين منه ، وليس للجنة طريق الا بمعرفته وقبوله واعتقاده والعمل به

نسأل الله أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا من هذا التوحيد والبصيرة فيه ولا حول ولاقوة الا بالله فتأمل كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة بمدنولها الذي وضعت له من البراءة من عبادة كل معبود سوى الله من وثن وصنم وغير ذلك وقصر العبادة على الله وحده بقوله ( الا الذي فطرني ) ودلت على ان المنفي جنس تحته افراد موجودة في الخارج يعبدها المشركون وليست آلهة الا في حقمن يعبدها ويتألمها دون من يكفر بها ويتبرأ منها ويعاديها ويعادي من عبدها

اذا ثبت ذلك وعرفت ان الحق فيا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله في بيان معنى هذه الكلمة فاعلم ان النحاة والمتكلمين اختلفوا: هل تحتاج لا النافية لجبر مضمر أم لا ؟ فمنعه الرازي والزمخشري وابوحيان ، وقالوا: انه يكفي في الدلالة على التوحيد ما تضمنته من النفي والاثبات. بناء على ان اصلها مبتدأ وخبر ثم قدم الخبر على المبتدأ ، ثم دخل حرف النفي على الخبر المقدم، ودخل حرف الامستشى على المبتدأ فانتفت الالهية عن كل ماسوى لله من كل مايعبد من دونه من صنم ووثن وطاغوت وغير ذلك. هذا مضمون ماذهب اليه هؤلاء وغيرهم وافقهم في المهنى فاتفقوا ان المستشى مخرج بالا ولولا الاستشاء لدخل ، قال الكسائي : هو مخرج من اسم لا ، وقال الفراء : مخرج من حكم اسمها وهو النفي . والصحيح انه مخرج منهما كما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى

اذا عرفت ذلك فا كثر النحاة وغيرهم يقولون لابد لها من خبر مضرر قال بعض من صنف في اعراب هذه الكلمة ومعناها \_بعد كلام له سبق أقول: قد عرفت أن المضمر على تقدير أن يكون في الكلام أضار أما الخبر أو المرفوع بالا المكتفى به عن الخبر ، وقد عرفت أيضا أن المعنى القصود في لااله الا الله هو قصر الالوهية على الله تعالى

والعلامة الدواني قائل بهذا كما يشير اليه في البحث الخامس من رسالته وصرح به في شرحه للعقائد العضدية حيث قال: واعلم ان التوحيد اما بحصر وجوب

الوجود او بحصر الخالقية او بحصر العبودية \_ ثم قال : الاول كذا والثاني كذا وساق السكلام وحقق المقام ، أي في رده الى ان قال والثالث وهو حصر العبودية ، وهو ان لا يشرك بعبادة ربه أحدا فقد دلت عليه الدلائل السمعية ، وانعقد عليه اجماع الانبياء عليهم السلام ، وكلهم دعوا المكلفين أولا إلى هذا التوحيد ، ونهوهم عن الاشراك في العبادة قال تعالى ( وتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعلمون ) التهى

ثم قال الناقل: ومصداق اجماع الانبياء قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لاإله الا أنا فاعبدون) بعد قوله تعالى ( أم اتخذوا من دونه آلهة، قلها توا برها نكره هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون به الحق فهم معرضون) وقوله تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان أنذروا انه لاإله الا أنا فاتقون) وقوله تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى ( واسأل من قبلك من أرسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟)

الى أن قال: فاثبات الالوهية له تعالى على وجه الانحصار فرع على أصل ثبوتها له تعالى في نفسه بل اصل ثبوتها له تعالى ، وأصل ثبوتها له تعالى فرع على ثبوته تعالى في نفسه بل اصل ثبوت الالوهية له تعالى أيضاً على ما يقتضيه دلالة هذا الكلام لغة أمر مسلم الثبوت مفروغ منه لانزاع فيه. وانما النزاع \_اي مع المشركين \_ في قصر الالوهية عليه تعالى فالموحد يخصها به فيقول لاإله الاالله، والمشركينكر ذلك استكباراً ، فيقول (اجمل الآلمة الها واحداً انهذا لشي عجاب) قال تعالى (انهم كانوا اذا قيل لهم لا إله الاالله يستكبرون في ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ?)

الى ان قال : فاذا تمهد هذا فنقول : لما كان في لا إله الا الله نفي واثبات فهي في الحقيقة جملتان اسميتان ، لأن كلا من النفي والاثبات يقتضي طرفين

ينعقد الحكم بينها، فطرف الاثبات هو الاسم الجليل مع صحة الايجاب من الله فصح ان يقصر بالاولى استمرار الثبوت الممتنع الانفكاك، وبالثانية استمرار النفي الممتنع الانفكاك، ومقام الدعوة الى كلة التوحيد قرينة على ان المعنى المراد من لا إله الا الله نفيا واثباتا هو هذا الاستمرار الممتنع الانفكاك ضرورة ان الشارع لا يقول الاصدقا

واستمرار ثبوت الالهية له تعالى على سبيل امتناع الانفكاك واستمرار انتفاء الالوهية عن غيره تعالى هوالمطابق لما في نفس الامر، فهو المقصودللشارع فلم يبق الا ان أهل اللسان: هل فهموا ذلك منه حتى يكون دلالته لغوية أملا ؟ فنقول: انهم قد فهموا منه ذلك بدليل قوله تعالى ( انهم كانوا اذا قيل لهم لاإله الا الله يستكبرون ويقولون: أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ?)

ووجه دلالته على ماذكرناه هو ان الصادق أخبر بان انكارهم لما يلزم من الاعتراف بلاإله الا الله من تركهم آلهتهم واختصاصه تعالى بالالوهية ـ انكار بمحض استكبار لالتمسك عقلي. انتهى مانقلته وهو نقر بر حسي موافق لما دل عليه الكتاب والسنة كما عرفت من صربح الآيات والاحاديث

لكن قوله وأصل ثبوتها له تعالى فرع على ثبوته تعالى في نفسه أمر فطري مسلم حتى عند أعداء الرسل فانهم يعرفونه و يعبدونه لكن عبدوا معه غيره. فدلالتها على وجوده تعالى دلالة الترام، فيلزم من اختصاصه بالالهية وجوده وكاله في ذاته وصفاته ومباينته للمخلوقين وانه أحدصمد لاكفء له ولامثل له ولا شريك له ، ولاظهر به ولا ند له تعالى و تقدس كما قال تعالى (قل هو الله أحد \*الله الصمد \* لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) وقال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) إلى أمثال هذه الآيات

رجعنا الى تقرير معنى هذه الكلمة العظيمة قال الله تعالى ( ذلكم الله ربكم الله وبكم الله وبكم الله وبكم الحق فهاذا بعد الحق الاالضلال ؟ )

قال العلامة ابن القبم رحمه الله تعالى في هـذه الآية ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) فالآية انما سيقت فيمر يعبد غير الله ، فا عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت . انتهى

وقد فسر العلماء من المفسرين وغيرهم سلفا وخلفا معنى قوله تعالى (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) ان الطاغوت هو الشيطان وما زينه من عبادة الاوثان كما تقدم.

ولا ربب أن الكفر بالشيطان يحصل بالبراءة منه ومعصيته في كل ماأمر به ونهى عنه . وكان موجوداً اعاذنا الله من عبادته ، وكذلك الاوثان يكفر بها المؤمنون ويتبر ون من عبادتها مع وجودها ومن عبادة المشركين لها

والمقصود ان نفي الاوثان الذي دلت عليه كامة الاخلاص يحصل بتركها والرغبة عنها والبراءة منها ، والكفر بها وبمن يعبدها واعتزالها واعتزال عابدها وبغضها وعداوتها. وكل هذا في القرآن مبينا ، وقد انتفت عبادة كل ماعبد من دون الله مما هو موجود في الخارج مما يعبده المشركون سلفا وخلفا بهذه الكلمة كا تقدم

وقد ذكر تعالى عن خليله عليـه السلام انه قال ( فانهم عدو لي إلا رب العالمين \* الذي خلقني فهو مهديني ) الآيات وبالله التوفيق

وصح عن أهل السير والمغازي وغيرهم من العلماء: ان الله تعالى لما أرسل محداً عَلَيْتُهُ يدعو الناس الى ان يشهدوا ان لاإله الا الله وانه رسول الله، وكان حول السكمية ثلاثمائة وستون صنما تعبدها قريش ، وكانوا يعبدون اللات والعزى ومناة — وهي أكبر الطواغيت التي يعبدها أهل مكة والطائف ومن حولهم —

فاستجاب للنبي عَلَيْكُيْدٍ من استجاب من السابقين الاولين، وهاجر منهم الى الحبشة ،وكل من آمن منهم يشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول اللهرغبة عن الشرك وعبادة الاوثان وكفراً بها ، وبراءة منها ، ومسبة لها ، فصح اسلامهم وايمانهم بذلك مع كونها موجودة يعبدها من يعبدها ممن لم يرغب عنها وعن عبادتها فبهذا يتبينانه ليس المراد من نفي الاوثان والاصنام وغيرها في كلة الاخلاص زوال ماهية الاصنام ونفي وجودها ، وانمــا المراد انكار عبادتها والكفر بها وعداوتها كما تقدم بيانه، وكل مرخ تبرأ منها ورغب عنها فقد نفاها بقول لا إله الا الله، وأثبت الالوهية لله تعالى دون كلمايعبد من دونه. فلما تمكن عَيْطُلِيُّهُ من إزالة هذه الاصنام كسرها وبعث من يزيل ما بعد عنه منها ، فحلت الجزيرة من أعيانها ، وهذامعني قوله تمالي ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنةويكون الدين كله لله ) وفيه الرد على الفلاسفة واهل الاتحاد القائلين بان المنفى كلى يوجد ذهنا ولا يوجد منه في الحارج إلا فرد بناء على مااعتقدوه في الله تعالى من الـكفريهـ وبكتابه وبرسوله، وقد عرفت أن المنفى بها أفراد متعددة من الاصنام والانداد والشركاء والاولياء من حين حدث الشرك بعبادة الاصنام في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة. فيجب بلاإله إلا الله العراءة من كل مايعبده المشركون من دون الله. فلا بد من نفى هذا كله بالمراءة من عبادته ومن عابديه فمن تمرأ من عبادتها كلها وأنكرها وكفر بها فقد قال لاإله الا الله وأخلص العبادة لله وحده، وصار بهذا التوحيد مسلما مؤمنا

و تأمل ماذكره المفسرون في قول الله تعالى (وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا لشيءعجاب) فقال الكافرون هذا لشيءعجاب قال الكافرون هذا بن جرير رحمه الله تعالى: أنبأ ابوكريب وابن وكيم قال ثنا إبو اسامة أنبأ الاعمش ثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال المامرض

أبوطالب دخل عليه رهط من قريش فيهم ابوجهل، فقالوا أن أبن أخيك يشتم آ لهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت اليه فنهيته، فبعث اليه ، فجاء النهي عليلية فدخل البيت وبينهم وبين ابي طالب قدر مجلس رجل، قال فحشي ابوجهل ان جلس الذي عَيَيْكَ إلى جنب ابي طالب ان يكون ارق عليه فوثب فجلس في ذلك الحباس، ولم يجد رسول الله عَيْنَاتُهُ مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبوطالب اي أن اخي، مابال قومك يشكونك يزعمون انك تشتم آ لهتهم وتقول وتقول؟ قال واكثروا عليه القول وتكلم رسول الله ﷺ فقال «ياعم اني أريدهم على كامة واحدة يقولونها تدين لهم بها المرب ، وتؤدي الهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته واقوله، فقال القوم كلمة واحدة ?نعم وأبيك عشراً ، فقالوا وماهي؟ وقال ابوطالب: واي كلمة هي ياابن أخي? قال « لاإله الا الله » فقاموا فزعين ينفضون التراب عنهم ( ويقولون اجعلالا كمة إلها واحداً ان هذا لشيء عجاب ـ الى قوله ـ لما يذوقوا عذاب ) لفظ أبي كريب. وهكذا رواه الامام احمد والنسائي من حديث محمد بن عبدالله بن نمير كلاهما عن أبي اسامة عن الاعش عن عباد منسوباً به نحوه ، ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حتم وابن جرير كلهم من تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري عن الاعش عن محمى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال البرمذي حسن

ففي هذا من البيان والعلم، ان لا اله إلا الله تبطل عبادة كل ما يعبده المشركون مندون الله، وتنفي ما كان بينهم من معبوداتهم الموجودة في الخارج باعيانها وفيه ان المشركين عرفوا معناها الذي وضعت له ودلت عليه من ابطال عبادة كل معبود سوى الله.

فاذا كان معناها هذا يعرفه كل أحد حتى المشركون يعرفون ما نفته وما أثبتته ، فاذا جاء ملحد لا يعرف معناها من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا لغة

ولا عرف ولا عرف من معناها ماعرفه المشركون. وقال ان لا اله الا الله لم ننف الاكليا منويا لا يوجد منه في الخارج الا فرد وهذا الفرد المنفي هو المثبت، فاين هذا من معناها الذي يعرفه السلمون وبه يدينون، ويعرفه المشركون أيضاً ويشمئزون منه وينفرون، كما قال تعالى ( انهم كانوا اذا قيل لهم لااله الا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون)

فالمشركون عرفوا وأنكروا مدلولها ، وهذا الملحد أنكر مدلولها مع الجهل بمعناها الذي يعرفه كل أحد حتى أعداء الرسل القائلون ( أجئتنا لنعبد الله وحده ?) فسبحان الله ماأبين ضلال هذا الملحد عند أهل البصيرة من أهل التوحيد ، وعند أهل الفطر والعقول قاطبة ، فكل ذي عقل ينكر هذا القول ويعرف بطلانه ، ونذكر وجوها تبين بطلان هذا القول مع ماتقدم ( الاول ) ان هذا يناقض ما شهد الله به وشهدت به ملائكته وألو العلم من عباده قل تعالى (شهد الله أنه لااله الاهو والملائكة وأولو العلم قاعًا بالقسط لا اله الاهو العزيز الحكيم) فلم بق معبود يعبده الاولون والآخرون من دون الله الا بطلت عبادته والهيته بشهادة الله عز وجل وملائكته وأولى العلم قاطبة ، وأن المعبودات التي بطلت بشهادة الله ليست كليا لا يوجد منه في الحارج إلا فرد كا يقوله الملحد بل كل ما يوجد في الايم وفي العرب من الاوثان والاصنام التي لا تحصى كثرة كاصنام قوم نوح وغيرها . ومن لم يعتقدان هذا هو الذي شهد الله به وملائكته وأنبياؤه بنفيه عن ومنام ما يعصم دمه وماله ، وصار عما شهد الله به في معزل

( الوجه الثاني ) ان هذا القول ينافي مابينه الله تعالى في كتا يهمن ملة الخليلين لفوله تعالى ( واذ قال البراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون ) الآية وقد تقدمت . وقال تعالى ( وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ذلكم

خير لـكم ان كنم تعلمون \*انما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ) فذكرها عليه السلام بصيغة الجمع أيجوز في عقل عقل ان ماذكره تعالى عن خليله من انكاره لعبادة هذه الاوثان واخباره إنهم لا يملكون لعابديهم رزقا انها لا توجد في الخارج ؟ ولا ريب انه لا يجحد هذا الامكابر معاند مخالف لما جاءت به الرسل من التوحيد . وقوله تعالى عن خليله وقال ( انما الخذيم من دون أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ) الآية . أيشك من له عقل ان تلك الاوثان موجودة عند عابديها يباشرونها بالعبادة ؟وهل يعرف أحدمن هذا السياق إلا انهاموجودة معبودة منتفية بلا إله إلا الله وكذلك قول الله تعالى ( وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ؟

ولاخلاف ان الصنم شيء مصور على صورة شخص يعبد من دون المه، وذلك لا يكون الاموجود افي الخارج فسماه الخليل أوثانا و آلهة وأنكرها وتبرأ منها وممن عبدها.

(الوجه الثالث) ان الله بعث محمداً ينهى قريشاً والعرب وغيرهم من المشهر كين عن أن يعبدوا مع الله غميره كاللات والعزى ومناة والاصنام التي كانت حول الكمبة كما تقدم ، وقد قال تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى - الى قوله - إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان) أيشك احد بعد هذا انها موجودة تعبد من دون الله ؟ بل لا يشك مسلم ولا مشرك في وجودها وان قريشاً وغيرهم يعبدونها .

(الوجه الرابع) أن الله تعالى قال (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتبهم عذاب أليم \* قال ياقوم اني لسكم نذير مبين \* أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) فأجابوا رداً عليه فيا دعاهم اليه وقالوا (لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسراً)

ومعلوم عند العنماء قاطبة بل وعند العامة انها اسهاء رجال صالحين صورها قومهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم ، فآل بهم الامر الى أن عبدوها وهي موجودة في الخارج لايشك في وجودها أحد ، ولا ريب انها منتفية بكلمة الاخلاص لا إله إلا الله . وهذه الاصنام استخرجها عمرو بن لحي الخزاعي الكاهن لما كان والياً على مكة قبل قريش وفرقها في العرب فعبدوها كا عبدها قوم نوح كا ذكره البخاري في صحيحه .

(الوجه الخامس) ماذ كره الله عن قوم هود لما دعاهم هو دعليه السلام الى أن يعبدوا الله وحده ويتقون قال لهم ( ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) (١) فأجابوا بقولهم (أجئتنا انعبدالله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) فظهر ان لهم ولا بائهم معبودات في الخارج يعبدونها من دون الله ، ودعوة الرسل تبطل عبادتها . وتقدم ماذكره الله تعالى في سورة هود من قولهم لهود عليه السلام ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) وهذا لا يقال الاعلى آلمة موجودة تعبد ، ودلت هذه الآيات على ان الالهية هي العبادة و ان الله شركين وضعوها فيمن لا يستحقها من صنم ووثن وطاغوت وغير ذلك .

( الوجه السادس ) قول يوسف عليه السلام ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار \* \* ما تعبدون من دونه إلا اسهاء سميتموها أننم و آ باؤكم ماأنزل الله بها من سلطان ) فسبحان الله أين ذهب عقل الفيلسوف حين اعتقد ان المنفي كلى لا يوجد إلا ذهنا . ومعلوم انه لا يكون له اعداد على هذا الاعتقاد الباطل

وتبين انكلمة الاخلاص نفت أربابا متفرقين وضعت عليها أسماء ماأنزل

<sup>(</sup>١) هذه الآية في قول بوسفعليه السلام. أما قول هود عليه السلام فهو ( أتجاد لونني في أسهاء الخ) من سورة الاعراف

(الله بها من سلطان كماكان اهل الاوثان يسمون آلهتهم ، وفيا ذكرنا في هذه الوجوه كفاية . فلو ذكرنا مايبطل قوله من الوجوه لبلغ مائة أو أكثر \*\*\*

وقد قدمنا عن أعة اللغة في معنى الاله موافقتهم في لغتهم لما دل عليه الكتاب والسنة من معنى كلمة الاخلاص وما دلت عليه مطابقة و تضمنا والنزاما، وكذلك النحاة وجميع العلماء من المفسرين وغيرهم أجمعوا قاطبة على ان الاله هو المعبود وان العبادة حق لله لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا ما كان وان المنفي في كلمة الاخلاص كل ما كان يعبد من دون الله من بشر أو ملك او شجر او حجر او غير ذلك ، ولولا قصد الاختصار لبسطت القول في هذا المفنى المظيم الذي لا يصلح لاحد دين إلا اذا عرفه على الحقيقة وقبل مادل عليه الكتاب والسنة من بيان توحيد الله وقصر العبادة عليه دون كل ماسواه

واعلم انني لما كتبت قبل هذا في رد قول هذا الملحد ان المنفى بلاإله إلاالله كلي منوي لا يوجد منه في الحارج الا فرد وهو المستثني ، فأجبت بما حاصله : اذا كانت لاإله إلا الله لم تنف إلا كليا منويا ، فعلى هذا القول الباطل لم تنف لا إله إلا الله صما ولا وثنا ولا طاغوتا وصار النفي منصباً على الفرد ، فهو المنفي وهو المستثني ، وتناقض هذا لا يخفي على من له عقل وفهم ، وقد عرفت انهذه دعوى منه مخالفة لما بعث الله بهرسله من توحيده ، وعلى قول هذا لم يكن اللا إله إلا مدخل في المكفر بالطاغوت والبراءة من الاوثان التي صرح القرآن بنفيها بكلمة الاخلاص ـلا إله إلا الله ـ كا في آية البقرة وغيرها وقد تقدم بيان ذلك، بكلمة الاخلاص ـلا إله إلا الله ـ كا في آية البقرة وغيرها وقد تقدم بيان ذلك، وبهذا بتبين لمن له فهم ان قول هذا الرجل من أبطل الباطل وأبين الضلال

والمسلم الموحد يعلم من الكتابوالسنةومن قول اهل العقول الصحيحة والفطر السليمة أن لاإله إلا الله لها موضوع عظيم ومدلولها هو حقيقة الاسلام والابمان فأنها انما وضعت للرغبة عن عبادة كل مايعبد من دون الله والبراءة منهوالكفربه وانكار ذلك وبغضه وعداوته وعداوة من انخذ الشرك في العبادة دينا ، وهذا هو أظهر ما في القرآن، وأبينه ايضاحا وتقريراً

وجواب أن وهو قولي : كيف يجوز أن يكون الفرد الذي وجد من الكلي المنفي داخلا في المنفي بالا خارجا بالاستثناء فيكون متصفا بالنفي والاثبات وأحدهما نقيض الآخر ، وأن لاإله إلا الله لاتدل الا على هذا الفرد خاصة نفياً واثباتا ؟ هذا لا يقبله إلا من كان عقله فاسداً لا يعرف حقا من باطل ولا هدى من ضلال، كيف يصح استثناء فرد منفي و يكون هو المستثني فأين المستثنى والمستثنى منه الذي يعرفه العرب من لغتهم المستعمل في الكتاب والسنة وأقوال سلف الامة وأمتها وأهل العربية وغيرهم و يعرفه اهل اللغات في المحتاب العد ضلال هذا وأجهله وأبعده عن العلم واهل

ثم ان هذا الرجل سمع بما كتبته على قوله من الرد والابطال. فأجاب بقوله: قلنا إنما يلزم هذا لو أريد بالمستثني منه فردخاص جزئي وانما أريد منه المفهوم العام المتناول لافراد المعبود بحق سواء كانت في الذهن أو في الخارج

( فالجواب ) انه عدل عن قوله الاول الى ماهو أفظع منه وأشنع فزعم ان المستثنى منه انما أريد منه المفهوم العام المتناول لافراد العبود بحق، فصرح بأن المستثنى منه انما أريد منه المفهوم العام المنفي مراداً، فصار المفهوم العام المنفي له افراد ومعلوم ان الافراد لا توجد في الذهن وانما توجد في الخارج فتراه يحوم حول الباطل ويتهافت. وأعظم من هذا قوله ان المفهوم العام المنفي متناول لافردا

المعبود بحق فجمل للمعبود بحق افرادا منفية ولا، وكاما حق، فكيف يجوز أن ينفى ماهو حق? وكيف تكون الافراد كلما حق ؟

فتدبر يتضح لك الحال. فهذه فنون من الضلال والالحاد يبديها تارة نم بأني عاهو أعظم منها وأبين في الضلال والمحال ، والمنفي بلا في كلمة الاخلاص لا يكون حقا بل هو الباطل كادل عليه الكتاب والسنة وما عليه المسلمون، والحق في كلمة الاخلاص هو المستثنى وهو الله تعالى (الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام نم استوى على العرش الرحن فاسئل به خبيرا) لاشريك له في الهيئة ولا في ربوبيته ولا في أفعاله ولا مثل له ولا كف، له ولا ند له ، وكل معبود سواه فباطل ، ومن لم يعتقد هذا فليس بمدلم .

ولا يخفى انه يلزم على قول هذا ان للكلي افراداً معبودة فاذا كانت كالها معبودة بحق جاز أن تقصد بالعبادة وهذا دين المشركين الذي بعث الله رسله بانكاره وابطاله كما قال تعالى ( وقال الله لانتخذوا إله يين اثنين انما هو إله واحد ) وقال تعالى ( ولا تدع مع الله إلها آخر ) والآيات في المعنى كثيرة جداً ، فهن عبد مع الله غيره فقد ألحد وأشرك . وكل هذه العبارات التي ذكرها هذا في ورقته ينكرها كل من له عقل .

\* \*

وأصل هذا الرجل الذي اعتمده وعبر عنه هو بعينه الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله عن افلاطون الفيلسوف واتباعه بناء منهم على كفرهم فانهم يقولون :ان الله هو الوجود المطلق.

ومعلوم أن هذا لايكون له وجود متميز بنفسه مباين المخلوقات إذ الكلي كالجنس والفصل والحاصة والعرض العام لا يوجد في الخارج منفصلا عن الاعيان الموجودة وهذا معلوم بالضرورة متفق عليه بين العقلاء.

قال شيخ الاسلام: وانما يحكى الخلاف في ذلك عن شيعة افلاطون ونحوه الذين يقولون باثبات المثل الافلاطونية وهي الكليات المجردة عن الاعيان خارج الذهن (قلت) وهذا قول هذا الرجل في ورقته تبع فيه افلاطون وهو قوله: إن المنفي في لاإله إلا الله كلي لا يوجد منه في الخارج الا فرد واحد وهو المستثنى وقد عرفت بطلان هذا القول من الكتاب والسنة وان العلماء أنكروا هذا القول غاية الانكار كما سيأتي في كلام شيخ الاسلام، لان المنفي بلاإله إلا الله كل ما يعبد من دون الله وهي أجناس موجودة في الخارج ، كما قال الخايل عليه السلام (انني براء مما تعبدون الله وهي أجناس موجودة في الخارج ، كما قال المال الدي فطرني فانه سيهدين) وقال تعالى عن اهل الدي فطرني فانه سيهدين وقال تعالى عن اهل المشرك بباشر ونه بمباداتهم وما يعبدون إلا الله) ولا ريب ان المنفي ما كان اهل الشرك بباشر ونه بمباداتهم وهي أنداد موجودة في الخارج .

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في رده قول افلاطون ومن تبعه: والمعلم الاول ارسطو واتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء ، فلو ظنوا ان الباريء هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيا منه فروا ، فان هذا يستلزم مباينته لجميع المخلوقات وانفصاله عنها مع ان عاقلا لايقول ان الكليات هي المبدعة لمعيناتها، بل هم يقولون: ان العلم بالفضية المعينة المطلوب اثباتها وهو علو الله على العالم معلوم بالضرورة والفطرة، ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة، ويعلمون المهاد الحال والا تحاد .

وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر : ان قدماء الفلاسفة خالفوا افلاطون واتباعه في الكلي والجزئي لانه قول غير معقول

( قلت ) وبهذا يعلم ان قول هذا الرجل ان المنفي كلي لايوجد في الحارج قول غير معقول .

وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان جميع الطوائف من المسلمين وغيرهم

خالفوا هذا القولوذكروا انه لايعقل، وذكر رحمه الله تعالى ان الفلاسفةواهل الاتحاد لم يفرقوا بين القديم والحدبث ولا بين المأمور والمحظور، وقد وقع كثير من الصوفية في هذا الضلال، وكلتا الطائفتين ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. وقال رحمه الله تعالى: ان ابن سينا ومن تبعه أخذوا اسماء جاء بها الشرع ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ، فأخذوا منح الفلسفة وكسوه ثوب الشريمة، وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ كا يوجد في كلام أبي عمد يعني الغزالي ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله

(قلت ) ومن ذلك ماذكره العلامة ابن القيم عنهم من أثهم يقولون عناية الهية وتحت هذه الكلمة نغى القدر والحكمة.

\* \*

ثم أن هذا في ورقته صرح بأن معنى لاإله لا الله، مثل لا شمس الا الشمس، استثناء الشيء من نفسه وهذا قول في غاية الضلال والجهل باطل بأدلة الكتاب والسنة لايقوله أحد من الأولين والآخرين ولا في لغة أحد، وليس في المعقول والمنقول الا رده وابطاله، ومن لم يعرف بطلان هذا القول فلا حيلة فيه

وتأمل قول هــذا أيضا : وخلاصة المعنى سلب مفهوم الاآله لما سوى الله وايجابه له وانحصارهفيه وصرح سهذا المراد بالا الله

(قلت)من يسمع كالامه هذا ظن انه حق وقد بناه على مامثل به لاشمس الاالشمس وحقيقة هذا القول ان الاله واحد يبينه قوله سلب مفهوم الاله على ماتقدم له من ان المنفي كلي لا يوجد منه في الخارج الا فرد ، وقد عرفت مما قدمناه ان توحيد الانبياء والمرسلين البراءة من عبادة الاصنام والاوثان والطواغيت وكلها موجودة في الخارج بأعيانها كما قال تعدالي عن قوم نوح ( وقالوا لا تذرن آلهتكم

ولا تذرن ودا ولاسواعا ، ولا يغوث ويعوق ونسرا) فتبين ان نوحا عليه انسلام دعا قومه الى ترك عبادة هده الاصنام والبراءة منها والدكفر بها و كذلك هود عليه السلام دعا قومه الى عبادة الله وحده و ترك ما كان يعبده آباؤهم كا أخبر تمالى عنهم انهم قالوا له ( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) ومعلوم ان آباءهم لم يكونوا يعبدون كلياً ذهنيا لا يوجد الا في الذهن ، بل يعبدون اشخاصامو جودة في الخارج وقد قالوا لهود عليه السلام (إن نقول الا اعتراك بعض آلمتنا بسوء ) وقد تقدم من الادلة ما يدل على ان المنفي والمنهي عنه هو عبادة الاصنام والاوثان والطواغيت التي تعبد من دون الله كا قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمةر سولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله ) فلايشك مسلم بل كل من له عقل ان الطواغيت التي يعبدها المشركون موجودة في الخارج ، والقرآن من اوله إلى آخره يدل على هذا

فيامن لا يعرف من كلة الاخلاص ماعرفه عوام المسلمين، ارجع إلى نفسك و تأمل ماوقعت فيه ، أما علمت ان لاالنا فية انماوضعت لغة لنفي الجنس تنصيصا أو الجنس الذي وضعت له لا يدله من أشخاص متعددة في الخارج قد يمة وحديثة يعبدها كل مشرك أوليست كليا لا يوجد إلا في الذهن، فإن هذه الدعوى الباطلة لم يقل بها مسلم في معنى كلة الاخلاص حتى المشركين في لغاتهم لا يعرفون أن هذا معناها ولا انها لبت كلة الاخلاص حتى المشركين في لغاتهم لا يعرفون أن هذا معناها ولا انها المبت مفهوم الاله، بل عرفوا كلهم أن من دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فانما أراد منهم رك ما كانوا يعبدونه من أصنامهم وأوثانهم وطواغيتهم التي كانت عندهم يعبدونها من دون الله

أما قريش والعرب فأخبر الله تعالى عنهم انهم لما قال لهم رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكِيْرِ «قولوا لا إله الاالله» (قالوا اجعل الآلهة الهاواحداً الى قوله وانطلق الملأ منهم ان المشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد) وآلهمتهم اللات والعزى ومناة التي

كانت حول المكعبة ، فهذا هو المراد من هذه الكلمة من لفتهم لا يعرفون غير ذلك. فمعنى النفي في هذه المحلمة ترك عبادة الاوثان والبراءة منها ، والكفر بهاو عداوتها وعداوة من عبدها ، وقد كان العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لاشريك الك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، والشريك انما هو أوثانهم، أشركوهامع الله في العبادة واتخذوها أنداداً كما قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يجبونهم كحب الله ) ومفهوم الاله الذي لا يوجد إلا ذهنا لا يوصف بالا تخاذ ولا بالحبة بل ولا له ثبوت .

وتأمل ما فهمه أعداء الرسل لما دعتهم الرسل الى أن يعبدوا الله وحده. قال تعالى عن قوم هود ( ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ) وقالوا ( أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ) عرفوا انه دعاهم الى ترك عبادتها والبراءة منها قال تعالى ( فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله منشيء )

والمفهوم الكلي الذي لا يوجد في الخارج لا يوصف بهذه الصفات ولا يجمع بهذا الجمع بل ولا يتصور أن يدعى من دون الله . وقال تعالى عن قوم صالح ( ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا \* أنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ) عرفوا أنه أراد منهم ونهاهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم من الاوثان . وقال تعالى عن قوم شعيب ( أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ) عرفوا في الخاتهم انه نهاهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم من الاوثان الموجودة في الخارج

وتأمل قول الله تعالى (وانخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا) وقال (وانخذوا من دون الله آلهة ليكونوا من دون الله الفقة على الله آلهة قل هاتوا برهانكم) وقال (أم انخذوا من دوني أو لياء انا شفعاء) وقال (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أو لياء انا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا) وقال (والذين انخذوا من دونه أو لياء الله حفيظ عندنا جهنم للكافرين نزلا) ولا شك عند من له أدنى مسكة من عقل ان عليهم وما أنت عليهم بوكيل) ولا شك عند من له أدنى مسكة من عقل ان

الذي أتخذه المشركون يعبدونه من دون الله أشخاصاً متعددة في القرآن من هذا النمط لانحصى. والمقصود أن الرسل من أولهم الى آخرهم دعوا أممهم الى عبادة الله وحده لاشريك له، وترك عبادة ماكانوا يعبدونه من دونه ، والكفر به والبراءة منه كما أفصح عن ذلك خليل الرحمن ابراهيم كما قال تعالى (واذقل ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أني أراك وقومك في ضلال مبين) وقال (انما تعبدون من دون الله أو ثانا و تخلقون افكا) وقال (قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده)

فالنهي عن عبادة الاصنام والطواغيت والبراءة منها والكفر بهاواخلاص العبادة لله وحده هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل، وأفصح القرآن عنه، وجرى بسبب جحوده على الامم والمشركين ماجرى من العذاب والذهاب والعقاب فان هذا من سلب مفهوم ذهني لا يفيد شركا ولا براءة ولا عداوة

فسبحان منطبع من شاء من عباده عن فهم مابعث الله بهرسلهمن توحيده في العبادة، وصرفهم عن فهم الادلة التي أظهر فيها لعباده مراده ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم

وبهدا يتبين فساد ما لبس به هذا المفتري في معنى كلة التوحيد، وانه. مصادم لما في كتاب الله من تفسير هذه الكلمة العظيمة ومناقض لما بعث اللهبه رسله من اخلاص العبادة له وترك عبادة ماسواه والبراءة منها ، وهذا أظهرشيء في القرآن وأبينه ، لا يمتري فيه مسلم

ونشير الى ما ذكره بعضالعلماء في أصل هذه المقالة وبطلانها . \*\*\*

قال ابراهيم بن سعد الـكوراني في مصنفه في بيان معنى لاا نه الاالله و اعرابها،

وانها دات على توحيدالالهية مطابقة وتضمناومادات عليه البراما، وذكر كلاما في تقرير هذا المعنى ، وذكر أن بعضهم اشترطفيلا النافية للجنس في هذه الكامة الوحدة الذهنية فجعلوا الجنس المنفي واحداً لا يوجد الا ذهنا قل : وبما ذكرناه يتضح انه لايصح أن يقال فأخذ الجنس بشير طالوحدة الذهنيا فتكون القضية طبيعية (اما أولا) فلمراد بالجنس بلاشرط الصالح للصدق على الافراد كما هو الشأن في موضوع القضايا ( واما ثانباً ) فلان الكلام يخرج عن افادة التوحيد بالكلية لان حاصله حينئذ هذا الجنس المأخوذ بشرط الوحدة الذهنية المغايرة لله تعالى منتف وايس هذا من التوحيد في شيءولا شم من رائعة الدلالة عليه

ويقال ثاناً ان أريدان هذا الجنس منتف في الذهن فهو قطعي البطلان اذ كل من ينطق بهذا التوحيد مستحضراً لمعناه قد تحقق هذا الجنس في ذهنه فكيف يصاح نفيه ، وعلى كل حل فلايصح تفسيراً لهذه الكلمة، لان الراد من لاإله إلا الله هو الدلالة على توحيد الالوهية وهذا معلوم بالضرورة. وعلى تفسيرهم بكون بينه وبين الدلاله على التوحيد بعد المشرقين

(قلت) وهذا الذي ذكره ابراهيم ابن سعد من اشتراطهم أن يكون الجنس فرداً لا يؤخذ الا ذهنا ، هو الذي صرح به هذا الملحد في ورقته وهو ان لا في كلمة التوحيد سلبت منهوم الاله الذي لا يوجد إلا ذهنا ، وقد عرفت بعد هذا عن التوحيد الذي دلت عليه كلمة الاخلاص

و لقدصر فواهذه الكلمة العظيمة عماوضمت لهوأريد بها لغة وشرعا وعقلا وفطرة فانها وضمت للبراءة من كل ما يعبد من دون الله وابطال عبادته والكفر به وقد عرف هذا كل أحد حتى مشركو الامم ومشركو العرب كما تقدم بيانه .

وأما قوله : وخلاصةالمعنى سلب مفهوم الآله لماسوى الله وایجا به لهوانحصاره

فيه ، وصرح بهذا المراد بالا الله ، فمراده بقوله وايجابه له وانحصاره فيه ، هذا هو توحيد الفلاسفة وأهل الوحدة ، فان الله عندهم مسهاه الكون المطلق ، فكل ما كان خارجا عن الذهن من الاشخاص فقد دخل في مسمى الله ، فكل ما في الكون من خبيث وطيب فهو الله ، كا ذكره شيخ الاسلام وابن القيم وغيره عنهم فواجب الوجود والممكن كله داخل في هذا المسمى عندهم ، وقد صرحوا بهذا في كتبهم فلم يفرقوا بين الحالق والمخلوق ، وقد قده نا التنبيه في كلام شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما تعالى كا ذكر ابراهيم بن سعد ذلك عنهم وكما قال العلامة ابن القيم رحمهما لله تعالى :

يا أمة معبودها موطوءها أين الالهوثفرة الطعان؟

والناصح لنفسه يكون من هؤلاء الملبسة على حذر ، ولا يهمل السؤال عنهم وعن مذاهبهم وما يخدعون به العامة من زخرف القول الذي ربما يظن الجاهل انه حتى وهو عبارة هؤلاء عن باطلهم كما نبه على ذلك شيخ الاسلام من وضعهم اسماء الحق على باطلهم، وكل طائفة من اهل البدع لها توحيد، وهذا الذي ذكرناه هو توحيذ الفلاسفة والا تحادية وقد أضلوا بما موهوا به كثيرا ممن ينتسب الى العلم

ياقومنا، الله في اسلامكم لاتفسدوه لنخوة الشيطان

ونأمل ماذكره الفخر الرازي في معنى لاإله إلا الله فانه قال: التحقيق ان المضمر المرفوع باله راجع بالحقيقة الى نفي الاعيان التي سموها آلهة من حيث انها آلهة لا الى وجودها في حد ذاتها ضرورة انها موجودة في الخارج بالفعل محسوسة.

وحاصله نفي كل فرد من افراد إله من تلك الحيثية غير الله راجع الى نفي الالوهية عن كل موجود غير الله انتهى

فتأمل قواه راجع الى نفي الاعيان التي سموها آلهة (قلت) وهو الحق لانها نفت إلهية كل ملم ووثن وشربك

وطاغوت ، وهذا هو مدلول لاإله الا الله ، نفى إآبية كل مايؤله من دون الله وقوله لا الى وجودها دفعا لقول من قال ان الخبر المضمر موجود ، وقد بين وجه ذلك ، وتقديره للخبر بأحد قريب مما تقدم في المعنى .

وتأمل قوله: وحاصله نني كل فرد من افراد إله ، فبين ان المنفي له افراد كثيرة وهذا ظاهر بيز لا يمنعه أحدكما هو ظاهر في الكتاب والسنة واللغة والفطرة خلافا للفلاسفة ، وكذلك قوله راجع الى نفي الآلهية عن كل موجود غير الله ، وهذا هو الذي يعرفه الناس كلهم إلا ماكان من هذه الطائفة ومن اهل الوحدة فانهم ألحدوا في التوحيد وأتوا بكل ما يستحيل عقلا وشرعا ، فسبحان الله والله أكبر أيجوز في عقل ان المشركين من أولهم الى آخرهم الذين عبدوا مع الله غيره أنهم انما عبدوا فردا في الذهن لا وجود له في الخارج في هذا أمحل المحال و ابطل الباطل وقد نبهت فيا تقدم على انهم أرادوا بهذا ان الاصنام والاوثان والطواغيت وقد نبهت فيا تقدم على انهم أرادوا بهذا ان الاصنام والاوثان والطواغيت لا تدخل في المنفى لانها من جملة الوجود الذي يسمونها الله

وأقول أيضا: الآلهة هي الانداد والطواغيت والشركاء وقد قال تعالى (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) فذكرها مجموعة لكثرة افرادها في الخارج، وقال (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) فذكرها بصيغة الجمع يدل على كثرة افرادها وقال تعالى (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثتي) وقال (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) وهذه الآيات تدل على ان المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة من الطواغيت وغيرها كقوله في آية البقرة (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات) وكقوله (وجعلوا لله شركاء الجن) ولا ريب ان الجن لهم وجود في الخارج، وقوله (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) وجود في الخارج، وقوله (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) فدات هذه الآيات على ان لهذه المعبودات افرادا كثيرة وكلمها منتفية بلاإله إلا

الله ، كما قال تعالى ( أم اتخذوا من دون الله آلهة ، قل هاتوا برها نكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون ) وهذاواضح بحمد الله فبطل ما اختلقه الفيلسوف وتبين به إلحاده في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ( فاعتبروا ياأولى الابصار )

\* \*

واعلم ان هؤلاء الزنادقة قد طردوا أصلهم هذا حتى في الا عان كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاعان عن هؤلاء: انهم شبتون لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج وانما هو شيء يقدره الانسان في ذهنه كما يقدر موجودا لا قديما ولا محدثا، ويقدر انسانا لا موجوداً ولا معدوما، ويقول الماهية من حيث هي لا توصف بوجود ولا عدم، ويقول الماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهر، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج، فهكذا الإيمان يقدر اعانا لا يتصف بهمؤمن بل هو مجرد عن كل قيد كتقدير انسان لا يكون موجودا ولا معدوما بل ما ثم اعان الا مع المؤمنين

(قلت) وكذلك إله لا يوجد إلا مع مألوه تألهه القلوب بالعبادة ، وقد أشرت الى ما ذكره شيخ الاسلام عن هذه الطائفة كابن سينا ومن سبقه أخذوا أسهاء جاء بها الشرع ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ، نم صاروا يتكلمون بتلك الاسهاء فيظن الجاهل انهم قصدوا بها ما قصده صاحب الشرع ، فأخذوا من الفلسفة فكسوه ثوب الشريعة، وهدذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ ، والملك والملكوت والشيطان والحدث والقدم وغير ذلك ، وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام ابي حامدوغيره من أصول الفلاسفة قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام ابي حامدوغيره من أصول الفلاسفة

واللاحدة التي يحرفون بها كلام الله ورسوله عن مواضعه كما فعلت القرامطة الباطنية انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

والقصود من هذا الجواب بيان ماقد يغتريه الجاهل من كلام هؤلاء الذين يلبسون على العامة فيأتونهم بما لا يعرفون انه حق و باطل فربما اعتقدوه تعليلا لهؤلاء في عافية . فسبحان مقلب القلوب فيقعون في حيرة وشك، وهم قبل الا بتلاء بهؤلاء في عافية . فسبحان مقلب القلوب والاصل في ذلك ماأشار اليه شبخ الاسلام رحمه الله تعالى في مثل هؤلاء انه ليس عندهم من علم القلب و معرفته ويقينه مايد فع الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله مايقد، و نه على الاهل و المال، وهؤلاء ان عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب والا صاروا مرتابين وانتقلوا الى نوع من النفاق انتهى كلامه رحمه الله تمالى.

فليكن العبد المؤمن من المحنة بأهل الاهواء على حذر ومن دنياه على خطر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم .

اللهم مصر ف القلوب اصرف قلوبناعلى توحيد كوطاعتك و تقواك ، و أقم لنا ديننا الذي ارتضيته لنا و ثبتناعليه ، اللهم زينا بزينة الايمان و اجملناهداة مهتدين و نختم الجواب بذكر ماذكر العلماء رحمهم الله تعالى في معنى لا إله إلا الله: قال ابن رجب رحمه الله تعالى : الكلام على لا إله الا الله : الا آمه هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له و اجلالا و محبة و خوفا و رجاء و توكلا و سؤ الا منه و دعاء له ، ولا يصلح ذلك كله الا لله عز و جل ، فن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الالهية كان ذلك قدما في اخلاصه في قول لا اله الا الله ، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك .

وقال البقاعي : لا اله الا الله أي انتفى انتفاء عظما أن يكون معبوداً محق

غير الملك الاعظم ،فانهذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من اهو الى الساعة ، وانما يكون علما نافعاً اذاكان مع الاذعان والعمل بما تقتضيه والا فهو جهل صرف . وقال الطببي: الاله فعال بمعنى مفعول كالمكتاب بمعنى المكتوب من أله إلاهة أي عبد عبادة

(قلت) وهذا الذي ذكره الطيبي رحمه الله تعالى على معنى ماثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انهقرأ ( ويذرك وإلاهتك ) قال لانه كان يعبد ولا يعبد، وهذا ظاهر بحمد الله لمن تدبر القرآن وعرف حقيقة الاسلام والايمان والله المستعان وعايمه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على محمد وآله وصبه وسلم تسليما كثيرا



#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين وفقه الله تعالى ورحمه وغفر له ، لما ذكر له الشيخ عبد الرحمن سن حسن أن يرد على عبد المحمود لما غلط في معنى لا إله إلا الله وقال بهمــد السلام ورحمة الله وبركاته وغير ذلك ذكرت لي أبي أكتب على كلام الدرويش الذي عندكم في بيان بعض مافيه من العيب ، والذي كتبتم عليه فيــه كفاية لـكن نذكر على بعض ألفاظه بيان مخالفته للحق

منها قوله ( الحمد لله المتوحد بجميع الجهات ) فنقول : لايشك من سمع هذا الكلام في ان المراد بالجهات الجهات الستالتي يقول المعطل فيها ان الرب سبحانه وتعالى من الجهات الست خالي والانحادي يقول : انه سبحانه متحد فيها . والحلولي يقول : ان الله سبحانه صال فيها. تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يقولون : ان الرب سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه .

وظاهر قول الرجل المتوحد بجميع الجهات يشبه قول الاتحادية ، وان حملت الباء على الظرفية شابه قول الحلولية وربما يظن انه لعجمته يعبر بعبارات لايعرف معناها لكن سمعت انه قد شرع في وضع حاشيه على النونية ، ولا يتنزل لذلك إلا من يدعي تمام المعرفة ، وحكي عنه أنه يقول : مرادي بالجهات جهات التوحيد الثلاث وهو توحيد الربوبية والالهية والاسماء والصفات ، وهذا بعيد من كلامه لان هذه تسمى أنواعاً لاجهات ، وبكل حل فظاهر كلامه بخالف ماعليه أهل السنة والجماعة لكن ينبغي أولا احضاره ويبين له ما في كلامه مماظاهره خلاف الحق ، وتبين له الادلة الشرعية على خلاف ما يوهمه كلامه فان اعترف فهو المطلوب والحمد للله

وفي كلامه من العيب والركالة كثير كقوله لاشريك له في الذات ولا في

الصفات فنفى الشركة في الذات ولم يقل أحد من بني آدم إن لله سبحانه و تعالى شريكا في ذاته حتى محتاج الى نفي ذلك ، وإنما يقول أهل الحق لاشبيه له في ذاته ولا في صفاته رداً لقول المشبهة . فهذا من قوله لا شريك له في ذاته يدل على قلة معرفته في هذا الباب

وكذلك قوله لا شريك له في الملك فصلاعن الملكوت فأشار بقوله فضلا عن الملكوت الى بعد ما بينهما ، وقد ذكر العلماء ان الملكوت هو الملك وانما زيدت التاء للمبالغة في التعظيم

وكذلك قوله في اعراب لا إله الا الله «من قبيل استثناء الجزئي من الكلي» فجعله استثناء للاسم الكريم من نوع استثناء الجزئي من الكلي غلط بل الجزئي مقابل الحكلي وقسيمه لاقسم منه، فالكلي مااشترك في معناه كثيرون كالانسان والجيوان، والجزئي براد به الاسماء الاعلام كزيدوعمرو، والاسم الكريم أعرف المعارف كا قال سيبو به وغيره،

و كذلك قوله في اعراب لااله الالله انه كقولنا لاشمس الاالشمس لان قول القائل لاشمس الاالشمس لفظ لافائدة فيه ، وأيضا فاسم الشمس من الالفاظ الكلية لقولهم في تعريف الكلي ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو المكلي سوا و وقعت الشركة كالانسان أو لم تقع وأمكنت كالشمس أو استحالت كالاله. فإن استحالة ذلك للادلة القاطعة عليه فجعل الاسم الكريم الذي هو أرفع الاعلام وأعرف المهارف مثل الشمس التي هي من الالفاظ الكلية غاطبل الوافق لقولنا لاشمس الاالشمس قول القائل لا اله الاالاله ، وهذا لفظ مع الاطلاق لا يستفاد منه توحيد الالهية لله رب العالمين

هذا وكثير من كلامه جمعة بلاطحن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وجميع الامة الى صراطه المستقيم وصلى الله على محمد وآنه وصحبه وسلم

# مسَائِل فِنسَاوَي

تاليف

شيخنا واممانا، فاحرالسنة وقامع البدعة المشخ عَبدالوهاب الشيخ عَبدالوهاب أينخ عَبدالوهاب أبيخ عَبدالوهاب أبرد الاره الأمروالثواب

# لبسسه التدارحم الرحيم

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن متع الله المسلمين بحياته ، وبارك لهم في ساعاته عن قول الخطيب:

الحمد لله الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره ، وتاهت الالباب في صمديته. وكنه ذاته ،

فهـ ذه الالفاظ ابتدعها من تمسك بقول أهل الكلام الحادث المذموم ، فأنهم الذمن تأهوا وتحيروا في الاعمان الذي دعت اليه الرسل ، ونزلت به الـكتب، والا فطريقة القرآن حمد الله لنفسه بإسمائه وصفاته وما يعرف به ويوجب الايمان به ، ومعرفته و اثبات ربوبيته وصفات كماله ، فهذا هو توحيد المعرفة والاثبات الذي هو توحيد المرسلين ،ودعوا به الامم الى توحيد الارادة والقصد الذي هو توحيد الالهية ، فإن الرب الذي أبدع لحلفه ما يشاهدونه من عظيم مُخَاوِقاً له وتعرف اليهم بذلك وبما دلهم عليه من كال صفاته وتصرفه في مخلوقاته ، وهو الرب الذي لايستحق العبادة غيره ، واستدل بادلة ربوبيته على مايستلزمه منه الهيته فقال (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) فأنكر الشرك في حق من هذاو صفه، و انكار الشرك يقتضي توحيد العبادة بأن لا ير ادغير مو لا يقصد سواه، فانتظم ذلك نوعي التوحيد . وقال ( الحمد لله الذي أنزل على عبدهالكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً ) فحمد نفسه على انزال الكتاب الذي هو أعظم نعمة أنهمها على أهل الارض، وهو يقتضي الايمان بالكتب والرسل، وهر صراط الله المستقم الذي لاتزيغ به الاهواء، فهذا وأمثاله هو طريقة القرآن يحمد نفسه على ما يتعرف به الى خلقه ليعرفوه بذلك الذي أبدعه وأوجده وأنعربه، كقو له(الحمد لله فاطر السموات والارض ) الآية . وأمثال هذا في القرآن كثير وتدبر ، والعلم.

يحصل كال الايمان، وتنتفي الحبرة، وبحصل كال الهداية ويعصم القلوب أن تتيه في دبها وصفاته، فكرما وصف به نفسه فلا حيرة فيه عندأهل الايمان الذين عرفوه بما تعرف به اليهم في كتابه ، واطأ نت قلوبهم الايمان به، وجعلوه قصدهم ومرادهم وأما أهل الجدل من أهل الدكلام فهم الذين تحيروا وتاهوا كما أخبر بذلك نفر من متقدميهم كما هو معروف لديكم مجمد الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

# الفرق بيه الرخصة والعذيمة و العذيمة و حكم الشرع فيما ﴾ بسم الله الرحن الرحيم

من عبداللطيف بن عبدالرحمن الى الاخ المكرم صالح الشنري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وموجب الخطا بلاغك السلام، وماأشرت اليه في محرير قول الفقها - في الرخصة : انها ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وضدها العزيمة . فأقول :

اعلم أن العزيمة شرعاً حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فقوله بدليل شرعي احتراز عمائبت بدليل عقلي ، وقوله خال عن معارض احتراز عمائبت بدليل عقلي ، وقوله خال عن معارض احتراز عمائبت بدليل ، فالرسل وأتباع الرسل كل الله ايمانهم بذلك العلم والعمل، فقد قال تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ) فحمد نفسه بما يوجب الايمان به ومعرفته من عظم مخلوقاته ، لكن لذلك الدليل معارض مساو او راجح لانه ان كان المعارض مساويا لزم الوقوف واثبتت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي ، وان كان راجحاً لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة . فالتحريم فيها عزيمة لانه العزيمة وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة . فالتحريم فيها عزيمة لانه

حكم ثابت بدليل شرعى خال عن معارض ، فاذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التعليم وهو راجح عليه حفظا للنفس فجازالا كلوحصلت الرخصة وأما الرخصة فهي ماثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ، فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز عما ثبت على وفق الدليل فنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر، وقوله لمارض راجح احترازهما كان لمارض غير راجح بل اما مساويا فيلزم الوقوف على حصول المرجح، او قاصراً عرب مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزبمة بحالها ، وعلى التعريف المذكور يدخل في العزيمة الاحكام الخسة الثابنة بالادلة الشرعية ، ويدخل في الرخصة ماعارض تلاث الاحكام وخالفها لمعارض راجح عليها كاكالميتة عند المخمصة انتهى

#### بسم الله الرحمن الرحم

من عبدالرحمن بن حسن إلى الاخ الشيخ محمد بن عجلان سلمه الله تعالى وبعد ماذ كرت من مسألة الجد والاخوة ، فذكر في الاختيارات: ان الجد يحجب الاخوة وهو قول أبي بكر ، وقال به غير ممن الصحابة وهورواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو الذي يختاره أشياخنا. والله أعلم

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحمه والتابيين والعلماء العاملين .

من عبدالرحمن بن حسن إلى من يصلاليه من الاخوان ، وفقني الله وإياهم لسلوك منهج العلم والايمان آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه ، وبعد : فقد سألني بعض الاخوان عن قلب الدين ان كان له عقار وعوامل ونواصح ومحوها فأجبت إلى أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال . الحال الاولى أن يضيق المال عن الدين فهذا مفلس عندالعلما ورحمهم الله ، إذا سأل غرماؤه الحاكم ولو بعضهم لزمه الحجر عليه في ماله ، وذهب جمع من المحققين إلى أنه يكون محجوراً عليه بدون حكم الحاكم ، وهذا لا يجوزقاب الدين عليه بحال العجزه عن وفاء ماعليه من الدين

# فى الرد على الجهمية والرافضة

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه نستعين

الحمد لله وحده ، والصلاة وانسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى آله وصحبه ومن أحبه ووده .

من عبد الرحمن بنحسن الى أخيه راشد بن مطر سلمه الله تعالى وزاده علما وايمانا وتوفيقا وتحقيقا واذعانا . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

(وبعد) فقد وصل إلي خطك وسرنا ماأشعر به من حسن الحال من معرفة الاسلام ومحبته وقبوله ، فتلك النعمة التي لاأشرف منها ولا أنفع (قل بفضل الله وبرحمته ، فبذلك فليفرحوا ، هو خبر مما يجمعون ) فرحمته الاسلام والايمان وقيل القرآن ، وهما متلازمان ، ورحمته أن جعلكم من اهله كما فسر الصحابي رضى الله عنه الآية مهذا

وما ذكرت من قيام الجهمية والرافضه والمعتزلة عليكم فلا يخفاك إن هـذه الفرق الشلاث قد ابتلي بهم اهل السنة والجماعة قديما وحديثا وتشمبت هـذه الاهواء شعبا وكل من اقامه الله بدينه والدعوة اليه ناله منهم عناء ومشقة، فهم اعداء اهل الحق في كل زمان ومكان ، حكمة بالغة لممتحن حزبه بحربه كما جرى

للرسل من اعدائهم في الدين ، قال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين) ليتميزالصادق بصدقه وصبره على ديبه وليتخلف من ليس كذلك ممن ليس له قدم راسخ في الايمان ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين )

وبعد الابتلاء والامتحان يحصل النصر والتمكين للمؤمنين الصادقين الصابرين كما قال تعالى (وازجندنا لهم الغالبون) (يأيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم) الآية ، فمن قامت عليه الحجة فلم يقبسل وجادل بالباطل وجبت عداوته والبراءة منه ومفارقته بالقلب والبدن

وأما قول الاشاعرة في نفي علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية سواء بسواء. وذلك يرده ويبطله نصوص الكتاب والسنة كقول الله تعالى (الرحن على العرش استوى) (ثم استوى على العرش) في سبعة مواضع و كقوله (تعرج الملائكة والروح اليه) والعروج إنما هو من أسفل الى فوق، وقوله (يخافون ربهم من فوقهم) (إني متوفيك ورافعك إلي") (أأمنتم من في السماء) الآيتين. وكل هذه الآيات نصوص في علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه على ما يليق بجلاله بلا تكييف وقول هؤلاء الاشاعرة: إنه من الجهات الست خالي، قد وصفوه بما يوصف به المعدوم وهو قد وصف نفسه بصفات الموجود القائم على كل نفس بما كسبت، وفي الاحاديث من أدلة العلو مالا يكاد بحصر إلا بكلفة كقوله في حديث الرقية « ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك » الحدث

وجوهرة السنوسي ذكرفيها مذهب الاشاعرة وأكثره مذهب الجهمية المعطلة لكنهم تصرفوا فيه تصرفا لم يخرجهم عن كونهم جهمية، ومذهبهم ان القرآن عبارة عن كلام الله لا أنه كلامه الذي تكلم به وخالفوا الكتاب والسنة، قال تعالى (يريدون أن يبدلو أكلام الله ) ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)

(وكام الله موسى تكليما) (ولو ان مافي الارض من شجرةاقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفدت كات الله) والادلة على هذا كثيرة جدا

والاشعري له كتب في اثبات الصفات وهذا المذهب الذي نسبه اليه هؤلاء تبرأ منه في كتابيه (الابانة. والمقالات) وغيرها ، وكثير من اهل العلم يكفرون نفاة الصفات لنركهم ما دل عليه الكتاب والسنة وعدم أيمانهم باكيات الصفات \*\*\*

وأما من جحد توحيد الالهية ودعا غير الله فلا شك في كفره وقد كفره القرآب ، والسنوسي وأمثاله من التأخرين ليس من السلف ولا من الخلف الممروفين بالنظر والبحث ، بل هو من جهلة المتأخرين المقلدين لاهل البسدع ، وهؤلاء ليسوأ من اهل العلم ، والخلف فبهم من أمحرف عن السنة الى البدع . وفيهم من تمسك بالسنة، فلا يسب منهم إلا من ظهرت منه البدعة .

وأما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخري الشافعية وعقيدته عقيدة الاشاعرة النفاة للصفات ففي كلامه حق وباطل ،

وأما الدعاء بعد المكتوبة ورفع الايديفليس من السنة ، وقد أنكره شيخ الاسلام لعدم وروده على هذا الوجه .

وأما أهل البدع فيجب هجرهم والانكار عليهم اذا ابتليتم بهم . وتأملوا مصنفات الشبخ وتأملواكلامه رحمالله تعالى تجدوا فيه البيان والفرقان

وحديث افتراق الامة الى ثلاث وسبمين فرقة كلها في النار الا واحدة وهي التي تمسكت بما كان عليه رسول الله عَلَيْكِيْنَةً وأصحابه

\* **\*** 

وأما الافغانيون الذين جاؤا فبلغنا انهم يرون رأي الخوارج، معهم غلو، وقد شدد النبي عَلَيْكِلَيْهُ فِي الغلو وأخبر عن الخوارج «انهم بمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية » وأمر بقتلهم

وساب غلوهم الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة فأداهم جملهم وقصورهم في الفهم الى أن كفروا أصحاب رسول الله عليه التهالية من السابقين الاولين ، فاذا كان قد جرى في عهد النبوة من يطمن على رسول الله عليه ويكفر أصحابه فلا يبعد أن يجيء في آخرهذه الامة من يقول بقولهم و يرى رأيهم ، وهؤلاء الناس الذين هاجروا الينا وبايعونا ماندري عن حقيقة أمرهم

وعلى كل حال اذا عملتم بالتوحيد و أنكرتم الشرك والضلال وفارقتم اهل البدع فلا يلزمكم هجرة عن الوطن، والمال بل يجب عليكم الدعوة الى الله وطلب أدلة التوحيد في كتاب الله، و تأمل كلام الشبخ في مصنفاته فانه رحمه الله تعالى ببن وحقق و أنتم سالمين والسلام

# مسائل شي سئل عنها الشيخ عبد الله أبوبطين

﴿ مُسَمَّلَةً ﴾ قول الشيخ عُمَان رحمه الله تعالى :

والحاصل ان الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي ، وتارة من حيث قيامها به وتارة من حيث قيامها به وتارة من حيث قيامها بغيره ، وليست الاعتبارات الثلاث متاثلة ، إذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في شيء من صفاته ، ولا في شيء من أفعاله وهو السميع البصير فاحفظ هذه القاعدة فانها مهمة جداً ، بل هي التي أغنت السلف الصالح عن تأويل آيات الصفات وأحاديثها ، وهي العاصمة لهم من أن يفهموا من الـكتاب والسنة مستحيلا على الله تعالى من تجسيم أو غيره

مم بعد إثباتي لهذه القاعدة رأيتها منصوصة في كلام السيد المعين، ثم رأيته قد سبقه اليها العلامة ابن القيم انتهى

بين لنا هذه الاعتبارات الثلاث التي ذكر ، ومايتعلق بها من ذكرالدليل ومن هو السيد الذيذكر؟ ﴿ مسئلة أيضاً ﴾ قوله عز وجل (ألاله الحلق والامر) قال مفيان رحمه الله: فرق الله بين الحلق والامر ، فهنجع بينهما فقد كفر

بين لنا قولسفيان قدس الله روحه ونور ضريحه ، وما صفة الجمع وضده في قوله فمن جمع الخ ?

ه مسئلة أيضاً مج مايروى عن ابن عمر « نهى رسول الله عَيَّظِيَّةٍ أن نشرب على ببطوننا ، ونهانا أن نغرف باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله الله عليهم ، ولا نشرب بالليل في اناء حتى نحركه الا أن يكون مخراً ، ومن شرب بيد وهو يقدر على اناء بريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات وهواناء عيمى بن مربم عليه السلام »في إسناده بقية ابن الوليد

# جواب

الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبو بطين أناه الله أجره مرتين

قول الشيخ عمان: الصفة تعتبر من حيثهي هي الخ يعني لها ثلاث اعتبارات تارة تعتبر من حيثهي هي أي تعتبر منفر دة من غير تعلقها بمحل عمال ذلك البصر فيقال البصر من حيث هو هو: ما تدرك به البصرات، ومن حيث تعلقه بمخلوق فيقال البصر من حيث هو هو: ما تدرك به البصرات، ومن حيث تعلقه بمخلوق فيقال هو نور في شحمة تسمى انسان العين نحت سبع طبقات في حدقة ينطبق عليها جفنان، وأما بالنسبة الى الرب سبحانه فنقول: هو سبحانه سميع بسمع، عليها جفنان، وأما بالنسبة الى الرب سبحانه فنقول: هو سبحانه سميع بسمع، بصير ببصر، ليس كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق. وهكذا سائر الصفات، ومراده بالسيد معين الدين هو أبو العالى محمد بن صفى الدبن الحنبلى

\* \*

وأما قول سفيان في قوله سبحانه ( ألا له الحلق والامر ) فمراده بذلك الرد على من يقول ان كلام الله مخلوق ،يقول ان الله سبحانه وتعالى عطف الامر على

الحلق وأمره هو كلامه ، فمن قال: ان كلام الله مخلوق فقد جعل أمره مخلوقا فجمع بين الخلق والامر، والله سبحانه قد فرق بينهما بعطفه الأمر على الحلق. فالمعطوف غير المعطوف عليه. والواد بسفيان هو سفيان بن عيينة الامام المعروف رحمه الله تعالى.

\*\*\*

وما ذكرت من النهي عن الشرب باليد الواحـدة وحديث النرغيب في الشرب باليد فلا أظن لذلك أصلا

وأما الشرب على البطن بواد به الكرع في الماء ، فقد ورد حديث يدل على جواز الكرع . ففي البخاري إن النبي على النبي على المناز وخل على رجل من الانصار فقال له « أن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة و إلا كرعنا » والكرع هو الشرب من النهر ونحوه بالفم من غير أناء ولا يد ، وورد حديث رواه ابن ماجه بالنهي عن الشرب كذلك ، فيحمل هدذا أن صح على ما أذا أنبطح الشارب على بطنه . وحديث البخاري أذا لم ينبطح ، أو محمل النهي على التنزيه وحديث البخاري على الجواز . والله سبحانه وتعالى أعلم

وسئل أيضاً: الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن عن معنى قول الشبخ محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني رحمة الله عليه: ولا ينفع المشرك قوله: أنا لا أشرك بالله شيئا لان فعله أكذب قوله ، فان قات :هم جاهلون انهم مشركون بما يفعلون (قلت) قد صرح الفقهاء في باب الردة ان من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها . وهذا دال على انهم لا يعرفون حقيقة الاسلام ولا ماهية التوحيد فصاروا حينئذ كفاراً كفراً أصليا ، فان الله تعالى قد فرض على عباده افراده بالعبادة أن لا يعبدوا الا إياه ، ذكره في تطهير الاعتقاد

فأجاب رحمه الله تمالى:قول محمد بن اسماعيل الامير انه لاينفع قول من فعل الشرك أنا لاأشرك بالله ، يعني انه اذا فعل الشرك فهو مشرك وإن سماه بغيير اسمه ونفاه عن نفسه .

وقوله: قد صرح الفقهاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها ،فمر ادهم بذلك من تكلم بكلام كفرماز حا وهازلا وهو عبارة كثير منهم في قولهم : من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان مازحا ، لقوله تمالى ( ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون \* لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكي) وأما من تكلم بكامة كفر لايعلم انها كفر يعرف بذلك ، فان رجع فانه لا يحكم بكفره كالذين قالوا :اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.

وقوله: فصاروا كفاراً كفرا أصليا، يعني انهم نشأوا على ذلك فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين ثم صدرت منهم هذه الامور الشركية. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على محمد وآل محمد وأصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا.

# معى قوله في الاستفتاح ﴿ ولا اله غيرك ﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالرحمن بن حسن إلى الاخ المحب الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن غمره الله بانعمه ، وزاده من فواضل جوده وكرمه .سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فالخط وصل وبه الانس والسرور حصل ، حيث أنبأ عن حال الاخ جعلها الله حالا مرضية ، وبالتوفيق مرعية ، وحيث سألت عني فأحمد الله اليك وأنا بخير وعافية جعلنا الله وإبا كم من الشا كرين ، والاحوال من فضل الله جميلة فسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ويغفر ذنوبنا ، ويستر عيوبنا ، وأن يمن على الجميع فسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ويغفر ذنوبنا ، ويستر عيوبنا ، وأن يمن على الجميع

والمدى والسداد ، والفوز بالرضوان يوم المعاد، انه هو الكريم الجواد ، اللطيف بالعباد ويا أخي مر علينا في شرح الزاد في معنى قوله في الاستفتاح « ولا إله غيرك» أي لا يستحق أن يعبد غيرك وهو يؤيد ما قد قلته لك من أن المقدر في كلة الاخلاص إذا قال الموحد لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله ، والعامل في هذا المقدر « لا » على انه خبرها في قول الاخفش ، وعلى قول سيبويه لم تعمل فيه « لا » وانما عمل فيه المبتدأوهو « لا » مع اسمها ، فان «لا » مع اسمها في محل رفع على الابتداء

والمقصود ان المقدر «حق» ليطابق مافي الآيتين في سورة الحجولقان وأبلغ محمد بن مانع ومن بحضرتك من الطلبة والاخوان والجماعة السلام ومن لدينا العيال وخواص اخوانكم بخير وينهون السلام وأنت سالم والسلام

# مسئد في بعض ما يتعلق بغد الوقف

## بسم الله الرحمن الرحيم

وما ذكرت من وصول الجواب فالحمد لله على ذلك ، ونسأله التوفيق والاصابة والاعانة مع السداد والاثابة أنه هو الكريم الجدير بالاجابة

وتذكر أن عدم الاجبار في المسئلة التي وصل اليكم جوابها عنــدكم ظاهر أما عدم جوازها بالتراضي فشكل

فأقول نص العلماء رحمهم الله تعالى على المنع من قسمة مثل هذا إذا كان الوقف شيئاً مقدراً من الغلة ودليل المنعظاهر في كلامهم سأشير اليه بعد إن شاءالله وأما ماسنح لك من القول بالجواز فمشكل حتى على قولك لان البراضي من جهة الموقف متعذر لكونه على الوجوه التي ذكرت ، ولعدم أهلية ناظر الوقف وأما قولك ان العقار المذكور مقدم في غلته صعرة وباقيه طلق

فهذا علة المنع من القسمة والبيع ، لأن غلة الاصل قد تنقص فلا يبقى منها إلا بقدر المقدر للوقف أو دونه فبستغرق الاصل . وأما قولكم فهي كالخراج في الارض الخراجية إلى آخره

فأقول: لا يقاس الوقف على أرض الخراج وما علمت من العلماء أحدا سبق له مثل هذا القياس وهو أيضاً قياس مع الفارق فان الزكاة لا تجب في الوقف على غير معين بخلاف الخراجية فانه بجب فيها العشر و الخراج ففارقها بذلك ، والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه لا ينقص الفلة ولا يمنع من هي في يده استغلالها لقلة الخراج ، وكل امام عدل لا يضع على الارض من الخراج إلا ما تطيقه فلا يمنع أهلها من الاستغلال ، فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: انه لا يزاد فيه ولا ينقص الا إذا تغير السبب ، ففارقت مسألتنا هذه من هاتين الجهتين أيضاً.

فتأمل فان هذا الوقف لايزاد ولا ينقص، ونو لم يبق من المغل إلا قدره، وقو لكم :كما منعوا ببع أرض العنوة لوقفها

أقول: هذا مما يؤيد المنع من البيع . والقسمة في هذه الصورة وإن كنا نرى ان سبب المنع غير هذا

وأما قولكم: انثانية انهم قد صرحوا بجواز قسمة الوقف على جهة واحدة على ماظهًر صاحب الفروع من كلام الاصحاب

أفول: مانقاته عن صاحب الفره ع صحيح لكن ذكر في الانصاف عن القواعد ما يخالف مافي الفروع فقال: وقال في القواعد هل بجوز قسمته ? فيه طريقان: (احدهما) انه كافراز الطلق من الوقف وهو الحجزوم به في الحرر (والطريق الثاني) انه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح وهي طريقة صاحب الترغيب وعلى القول بالجواز فهو مختص بما اذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الاصحاب ، نقله الشبخ تقى الدين انتهى.

اذا عرفت ان القول بالجواز الذي هو خلاف الاصح بهذه الصورة بعينها فأبن هذه من مسئلتنا وهي لا يمكن فيها معرفة مقدار ما يخص هذه الغلة الموقوفة من أصلها التي عينت فيه مع مافي ذلك أيضاً من الضرر الظاهر على الوقف من تفزيقه في أيدي أناس لا يمكن تمييز نصيبهم بدون مشاركة الوقف لهم

وقولكم فليس هو كالوقف المحض الذي فيه كلام الشيخ

أقول نم : ليس كهو فاذا كان الشيخ قد منع من قسمة الوقف اذا كان على جهة واحدة مع امكان افر از نصيب كلو احد من العدد الموقوف عليهم المحصورين مع مافي ذلك من مصلحة انتفاء ضرر المشاركة فلأن يمنع من قسمة وقف لا يمكن معرفة ما يخصه من الاصل لتطرق النقصان على الغلة غالبا من باب أولى .

وقولكم ان قسمته تقلل أيدي الملاك عليه فلا يكونون شركاء متشاكسين أقول: تقليل أيدي الملاك مما يزيد التشاكس في الوقف ويفرقه مع مايفضي اليه استيلاء هذه الايدي من اللافهذا الوقفواتعاب ناظره بتكثير الطامع فيه فقد ظهر من هذا الجواب بعض مآخذ المانعين. فتأمله يظهر لك صحة مأخذهم وحسن مداركهم.

وأما ماذ كرته عن الاقناع في قسمة المهايآت ، فقد ذكرت في الجواب قبل هـ ذا عبارة لشبخ الاسلام رحمه الله ، وقال في الانصاف : اذا اقتسما المنافع بالزمان والمكان صح وكان ذلك جائزاً على الصحبح من المذهب قدمه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم ثم قال عن الشيخ تقي الدبن : لاتنفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد حقه انتهى.

وآثرنا الايجاز والاختصار على التطويل والاكثار وبالله التوفيق ، والسلام وافراً على من نظر اليه من الاخوان

# نصبحة لولى الامر بالحدص على اقامة الدبه

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالرحمن بن حسن الى امام المسلمين ، وخليفة سيد المرسلين في افامة العدل والدين ، وهو سبيل المؤمنين والخلفاء الراشدين ، فيصل بن تركي جعله الله في عدادهم متبعاً لسيرهم وآثارهم آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : اعلم أن الله تعالى أنعم علينا وعليكم وعلى كافة أهل تجد بدين الاسلام الذي رضيه لعباده ديناً ، وعرفنا ذلك بادلته وبراهينه دون الكثير من هذه الامة الذين خفي عليهم ما خاقوا له من توحيد ربهم الذي بعث به رسله ، وأنزل به كتبه ، ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم الا بمعرفة هذا الدين وقبوله ومحبته والعمل به ، واستفراغ الوسع الى ذلك علماً وعملا ودعوة اليه ورغبة فيه ، وان يكون أكبر هم الانسان ومبلغ علمه ليحصل له النعيم الابدي ، والسرور السرمدي ، وقد وقع أكثر من أنعم الله عليه بهذه النعمة في التفريط في شكرها والتهاون بها ، وعدم الرغبة فيها ، والتحدث بها ، والعمل بموجها ، وقد وقع بالغفلة عن شكر هذه النعمة من التفريط فيها والاشتغال بما يشغل عنها من الرغبة فيها مالا يخفي على ذوي البصائر

وقد ذم الله تعالى في كتابه أهل الغفلة والاعراض أعاذنا الله وإيا كم من اتباع سبابهم فقال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أولئك كالانعام بلهم أضل اولئك هم الغافلون ) فعلينا وعليكم أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه ببذل الجهد والاجتهاد بالنصيحة لجميع المسلمين بتذكيرهم ما أنعم الله عليهم به من الدين ع

وتعليمهم ما جب عليهم تعلمه مما فيه صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم وسعادتهم ونجاتهم من شرور الدنيا والآخرة . وقد قال تعالى ( أولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين نم لايتوبون ولا هم يذكرون ) فاذا كان هذا في أناس في عهد النبوة والقرآن ينزل فمن بعدهم أحرى أن يكونوا كذلك ، فيجب على من أقدره الله من المسلمين أن يقوم بنصيحة العباد بهذا الدين علماً وعملا ، ودعوة اليه وتعلما وتعلما ، ولا يخفى ان العامة تتبع الخاصة فيما أحبوه وقالوه وعملوا به ، وقد حذر الله تعالى عباده من عقوبات الدنيا والأخرة على الاعراض عما خلقوا له كا فال تعالى ( ففروا إلى الله أني لكم منه نذير مبين ) وقال تعالى ( وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين \*ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) وقال في حق نبيه عليات ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) وعلينا أن نحذر وتحذر عما حذرنا الله تعالى منه من التفريط في طاعة الله وطاعة رسوله ، والقيام بدينه كا ينبغي

وبسبب الغفلة عن هذه الامور الواجبة وقع في كثير من الناس أشياء مما لايحبه الله وبرضاه كما لابخفي على من ينظر بنور الله ، وقد قل تعالى ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)و الفساد المعاصي وآثارها في الارضولكن كما قيل : إذا كثر الامساس قل الاحساس ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

ومن موجبات الغفلة الاعراض عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاله لاصلاح للعباد في دينهم ودنياهم إلا بالقيام بحقه · واليوم مافي البلدان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا على ضعف ، وفي تركه الوعيدالشديدو فعله علامة الايمان وهو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين ، وإذا لم يحصل القيام بذلك أنموا كلهم

قال بعض العلماء: فروض الكفاية أشد على الناس من فروض الهين لان فرض العين تخص عقوبته تاركه ، وفرض السكفاية تعم عقوبته كل من كان له قدرة . فأوصيكم معشر الاخوان من الخاصة والعامة أن ترغبوا فيما رغبكم الله فيه وأن تهتموا به كاهمامكم بدنياكم لتسعدوا وتسلموا وتغنموا ، الشأن كل الشأن بالاهمام فيما يرضي الله عنكم ويدفع الله به عنكم عقوبات الدنيا والآخرة ، وعلى الامام وفقه الله أن يبعث للرين عمالاكما يبعث للزكاة عمالاليعلموهم دينهم ويأمروهم وينهوهم ، وهذا مما يجب على الامام أعانه الله على ذلك ووفقه للقيام بوظائف الدين نصيحة لله ولكما ولسوله وللمسلمين

وأوصيكم بالتوبة إلى الله عما فرطنم فيه من العمل بدينه وتعلمه وتعليمه وتكميله ذن الله تعالى أكله لكم وهو أعظم نعمة أنعم بها عليكم

فالله الله في الاخذ باسباب الفلاح والنجاة ، وعلى كل منكم أن يحاسب نفسه لربه قبل القدوم عليه والرجوع اليه ، ولا ينفع قول الا بعمل ولا عمل إلا بنية فاشكروا الله تعالى على ما أعطاكم ومن به عليكم من دين الاسلام وما حصل به من النعم التي لا تحصى .

وقد خطب نبيكم عَيَّظِيِّةِ أصحابه وأنذرهم وحذرهم فقال « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فاحذروا وحذروا فان الامر عظيم ، قال الله تعالى ( قل إنما أعظكم بواحدة أن نقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا )

قل بعض العلماء في قوله (ان تقوموا) فيه وجوب القيام لله فيما شرعه وأمر به وقوله (لله) فيه التنبيه على اخلاص العبد في قيامه لربه وطاعته فجمعت هذه الآية العمل بالتوحيد وحقوقه ولوازمه والقيام بذلات جداً واجتهاداً ،ويشبه هذه الآية قوله تعالى (ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون \_ إلى قوله \_ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك

ونتبع الرسل) فجمع تعالى الدين كله في ها تين الكامتين (نجب دعو تك) فيه التوحيد لانه الذي دعا اليه ودعت اليه رسله وفي قوله ( ونتبع الرسل ) العمل بكتابه واتباع رسوله عَيَّالِيَّةٍ لان من اتبع كتابه ورسوله فقد اتبع الرسل جميعهم ، فمن عمل بها تين الكلمتين فيا كان طاعة لله ولرسوله فقد فاز ونجا وحصل ما عناه المفرطون يوم القيامة

فالله الله في الاهتمام بهذا الشأن والقيامبه حسب الامكان ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكات واليه أنيب)

ومما يدفع الله به العقوبات، ويزيد به الحسنات الصدقة على الفقراء والمساكين. كا قال تعالى ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ) وقال تعالى ( وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) وقد ورد « با كروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وفي الحديث « انقوا النار ولوبشق تمرة » والآيات والاحاديث في فصل الصدقة كثيرة وهي من الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا )

نسأل الله لناولكم العفو والعافية ، والعون على مرضاته فانه ولي ذلك والقادر على مرضاته فانه ولي ذلك والقادر عليه ، ولا ملجأمنه إلااليه بالتوبة النصوح والايمان والعمل الصالح ، ولا حول ولا قوة إلابالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيراً إلى يوم الدين



# عواب فيصل للشيخ عبد الرحمن

عن نصيحته المتقدمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من فيصل بن تركي إلى من وصلت اليه هذه النصيحة وسمعها أن يعمل بما ذكر فيها ، ولا لاحد عذر الا من منع أو ردع ، فلا يعذر حتى يبلغنا ، فاذا بلغنا من منعه فهو معذور

والموجب أن حوائج الناس ماتقف عنا ، القوي يوصل حاجة الضعيف ويعين عليه بذكر حاله ، ولا بأس في هذا ويثاب عليه فليكن إلي لله أعظم وألزم فتوكلوا على الله وافعلوا ماأمركم به ، وتا مرروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ويكون ذلك على علم وحلم ، فان جبتم فالله حسيب عليكم وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحمه وسلم

الرد على مهدقال بقول الفلاسفة في دعاء الموتى والتعلق بارو المهم

#### به م الله الرحمن الرحيم

و به نست.ین

قال الشيخ الامام العالم العلامة عبد الرحن بن حسن.

اعلم آنه ورد من مصر جواب عن سؤال. وذلك الجواب يتضمن القول بجواز بناء المساجد على القبور والتعلق بأرواح أربابها وحصول البركات والمنافع بما يفيض عليه من تلك الارواح كماكان يعتقده عباد الاصنام المصورة بصور الملائكة والصالحين فتعين على وعلى أمثالي رد ذلك وابطاله فأقول مستعينا بالله

طالبا في ذلك رضي الله وجزيل ثوابه. والحد لله رب العالمين:

(الجواب) وبالله التوفيق: لاريب ان الذي أجاب به هذا المجيب باطل من وجوه (أحدها) ان لفظة الاستظهار بأرواح الاموات انما أراد بها التعلق بالاموات والانتجاء والرغبة اليهم، لكنه قصد أن يزخرف المبارة اضلالا للعوام والجهال فكم تحت هذه اللفظة من شرك ومحادة لدين الله ولاخلاص العبادة له وحده لا شريك له وقد قال تعالى (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) وقال تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وقال إنا أنز لنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألالله الدين الحالص) وقال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها) الآية .

واقامة الوجه هو اخلاص الدين له وافراده بجميع أنواع العبادة كا ذكره المفسرون، والحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ماسواه، وهذا الذي ذكره هؤلاء المخرفون عن التوحيد لاريب ان الله تعالى لم يشرعه ولارسو له بل نهى عنه أشد النهي كما سنذكره ان شاء الله تعالى . فقد أكل الله لنا ديننا وأنم علينا نعمته وبين رسوله علي الله من دينه أنم بيان، قال الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) وقد بين تعالى أصل دين الاسلام وأساسه الذي تبني عليه الاعمال وتصح به كما قال تعالى (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون) ومالم يشرعه الله فليس من دين الاسلام كافي حديث عائشة الذي في الصحيحين ومالم يشرعه الله فليس من دين الاسلام كافي حديث عائشة الذي في الصحيحين وما أحدث في أمر نا هذا ماليس منه فهو رد »

وفي الصحيح عن النبي عَيِيَالِيَّةُ انه قال «وإياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقد بين عَيَيَالِيَّةُ ماشرعه في زيارة القبور فثبت عنه عَيَيَالِيَّةُ الله قال «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة» وقد

شرع الله تعالى ورسوله الدعاء الهيت في الصلاة عليه وغـيرِها لانه محتاج لدعاء الحي لانقطاع عمله .

وأما الاستظهار بروحه فانه لايمرف له معنى غـير ماعبر به المجيب عنه من الرغبة الى الميت والتعلق به والالتجاء اليــه ، وذلك هو أصل دبن المشركين ، ويترتب على ذلك من أنواع العبادة جلها ومعظمها كالمحبة والدعاء والتوكل والرجاء ونحو ذلك ، وكل هذا عبادة لايصاح منه شيء لغير الله أبدا ، وهؤلا. كما قال الله تمالى ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إِذاً من الظالمين \* وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رأد افضله ) الآية . والله تعمالي هو المتفرد بالخلق والتدبير والنفع والضر والعطاء والمنع ، والميت غافل عاجز لايسمع ولا ينفع كما قال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعاتهم غافلون) الآية وقال تعالى (ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير \* إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لمكم) الآية .

وقد قصر الله رغبة عباده عليه بل كل العبادة بأنواعها كما قال تعالى (فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب ) وقال ( بل الله فاعبد ) و تقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص

والشفعاء يوم القيامة لا يشفع أحد منهم إلا باذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ( قل لله الشفاعة جميعاً ) فهي ملكه يشفع من شاء فيمن شاء باذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) وقال تعالى (لايشفعون إلا لمن ارتضى) وقال ( قل ادعوا الذينزعتم من دون الله لابملكون مثفال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير \* ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) الآية قال أبو العباس ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين انها لا تنفع إلا لمن أذن له الربكا قال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن.

فالشفاعة لاهل الاخلاص باذنه ولا تكون لمن أشرك ، وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذى يتفضل على أهل الاخلاص فبغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وقد بين النبي عَلَيْكَالِيَّةُ أَن الشّفاعة لانكون. الالاهل التوحيد والاخلاص انتهى ملخصاً

وهو سمحانه لا يرضى من عبده إلا التوحيد الذي هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى (قل آني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) وقال تعالى (قل ان صلايي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت) فهذا هو حكم الله الشرعي الذي حكم به على خلقه بأن يصرفوا أعمالهم له وحده دون كل من سواه ولهذا قال (وبذلك أمرت) وقال في سورة يوسف (أمر أن لانعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم)

فالعبد وأعماله الظاهرة والباطنة كاما ملك لله لايصلح أن يصرف منها شيء لفير الله ، فأن صرف العبد منها شيئا لغير الله فقد وضعه في غير موضعه وذلك هو الظلم العظيم كما قال ( إن الشرك لظلم عظيم )

وأنفع ما لاهبد في معاشه ومماده ان يوجه وجهه وقلبه الى الله وبجمع همته عليه في جميع مطالبه الدنيوية والأخروية كما قال العارف بالله الذي استنار قلبه وآيات الله وحججه وبيناته

واذا تولاه امرؤ دون الورى طراً تولاه العظيم الشـان

فلعبد مضطر الى الله الذي محياه ومماته له، فهو قبلة قلبه ووجه كما أخبر عن خليله عليه السلام انه قل ( اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين) وانما شرع الله ورسوله زيارة القبور لتذكر لآخرة كما قال عليالية « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فانها تذكركم الآخرة » أي السموا لها سعيها ( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ) فجعلوها محطا للرحال ، ومطلبا للآمال ، ومعاذاً وملاذاً . وهذا هو الشرك الذي لم يشرعه لله بل شدد النهي عنه والوعيد عليه وأخبر انه لا يغفره ، قال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نواه ماتولى و فصله له جهنم وساءت مصيرا ) وقال تعالى ( ومن يدع مع الله إلحاً آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه انه لا يفاح الكافرون ) وقال (حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدواعلى أنفسهم يتوفونهم كانوا كافرين ) وقال تعالى ( وأن الساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا )

فلو جاز الاستظهار بأرواح الاموات كا قاله هذا الجاهل بالله وبدينه لجاز أن يستظهر العبد بالحفظة من الملائكة الذين هم معه لايفار قونه بيقين ، وهم كا وصف الله (عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وهذا لا يقوله مسلم أصلا بل لو فعله أحد كان مشركا بالله ، فاذا لم يجز ذلك في حق الملائكة الحاضرين فان لا يجوز في حق أرواح اموات قد فارقت أجسادها لا يعلم مستقرها الا الله أولى ، قال تعالى ( والذين تدءون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون في أموات غير أحياء وما يشعرون في أيان ببعثون إله الم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون) وأنت ترى أكثر الناس انصرفت قلوبهم عن فهم الحق ومعرفته بدليله حتى تمكنت الشهات منهم الناس انصرفت قلوبهم عن فهم الحق ومعرفته بدليله حتى تمكنت الشهات منهم

فظنوها بينات فأضلوا كثيرا وضلوا عر سواءالسبيل

وهذا هو الواقع لا يخفى على ذوي البصائر وقد أنزل الله كتابه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كما قل تعالى ( ثم جعلناك على شريعة من الامر فانبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بي انهم لن يغنوا عنك من الله شيئ الى قوله ( والله ولي المتقين )

(الوجهالثاتي) ان رسول الله عليه اليهم فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، هذا التعلق والالتجاء بالاموات والرغبة اليهم فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وصرح طوائف من أصحاب الامام أحمد وغيرهم كأصحاب مالك والشافعي بالتحريم لذلك وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله الاجماع على التحريم لذلك وهو الامام الذي لا يجارى في ميدان معرفة الخلاف والاجماع لما في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله سمعت رسول الله عليه قبل أن يموت بخمس وهو يقول « إفي أبر أبى الله أن يكون لي منكم خليل فأن الله قد اتخذني خليلا كا اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ، ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون فبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخدوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذاك »

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكَالِيَّةِ قال «قاتل الله المه عَلَيْكَالِيَّةِ قال «قاتل الله المهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهـم مساجد » وفي رواية لمسلم « لعن الله المهود والنصارى » الحديث

وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله على الله الله والنصارى المحذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ماصنعوا ، ولولا ذلك لا برز قبره غير انه خشي أن بتخذ مسجداً

قوله : خشي تعليل لمنع ابراز قبره .فقد نهى ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد

في آخر حياته ، ثم أنه امن وهو في السياق من فعله وذلك لان الفتنة بالصلاة عند القبور ومشابهة عباد الاوثان أعظم من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وقد نهى عن الصلاة في هذه الاوقات سداً لذريعة التشبه بالمشركين التي لا تكاد تخطر ببال المصلي فكيف بهذه الذريعة القريبة التي تدعو فاعلها إلى الشرك الذي صله التعظم بما لم يشرع والغلو فيها

وقد أخرج الامام أحمد وأهـل السنن عن ابن عباس رضي الله عنها قال «لمن رسول الله عِلَيْكِلَيْهِ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج »

ومعلوم أن إيقاد السرج انما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يوفض "يها المشركون، وكذلك اتخاذ المساجد على قبور الانبياء والصالحين ووجه الدلالة من هذه الاحاديث أنه أذا لعن من فعل ماهو وسيلة إلى التعظيم والغلو وإن كان المصلي عندها ومتخذها مساجد انما وجه وجهه وقلبه إلى الله وحده فكيف أذا وجه وجهه إلى أرباب القبور وأرواح الاموات وأقبل عليها بكليته وطلب النفع منها من دون الله تعالى، فأنه قد صرف ماهو من خصائص الربوبية لمن لايملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. فمن جعل لله شريكا ياتجيء اليه ويعلق به قلبه وبوجه اليه وجهه ويرغب اليه دون الله فقد جعله لله نداً كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قات يارسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » الحديث

وقد بين تعالى في كتابه دينه الحنيف فيما ذكر عن خليله ابر اهم عليه السلام أنه (قال ياقوم اني برىء مما تشركون \* اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين) وقال تعالى (قل ياأبها الناسر إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن آكون من المؤمنين \* وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولاتكونن من

المشركين) وبهاتين الآيتين وأمثالها في القرآن يميز المؤمن دين المرسلين من دين المشركين. فاقامة الوجه لله باخلاص العبادة لله بجميع أنواعها هو دين المرسلين، وتوجيه الوجه بشيء منأنواعها الهير الله هو الشرك الذي لايغفرهالله وتدبر قول الله تعالى في وصف أهل الاخلاص ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا وكانوا لنا خاشمين) فالرهبة والرغبة والخشوع وغير ذلك من أنواع العبادة كالمحبة والدعاء والتوكل ونحو ذلك مختص بالله تعالى لايصلح منه شيء لغيره كائنا من كان

وتأمل قوله تعالى ( وكانوا لنا خاشمين ) فانه ظهر بان ذلك الخشوع ونحوه مختص بالله تعالى كما ذكر اختصاصه بالعبادة عموما في قوله ( بل الله فاعبد و كن من الشاكرين )

ولا يخفى أن هذا المجبب قد صرف جل العبادة ومعظمها لغير الله وقدقال تمالى (له دعوة الحق) وقال (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير \* إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو سمموا مااستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير) فالخبير سبحانه أبطل الاكاذيب الشيطانية والتعلقات الشركية في هذه الآية ونظائرها

فتدبر إن كنت التوحيد طالبا، وفي دين المرسلين راغباً ، وقد أجرى الله سبحانه العادة بوقوع لامراض العامة والمصائب العظام في كل مدينة فيها بعض من قبور الاوليا، والصالحين فلا يجد أملها تأثيراً للتعلق بهم في دفع ما نزل من تلك المصائب ، وذلك برهان على ان الميت لا ينفع ولا يضر ولا يغني عمن تعلق به شيئاً كا قال تعالى (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هي كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هي ممسكات رحمته ، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون)

( الوجه الثالث ) أن رسول الله عليه الله أن يجملوا قبره عيداً . أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ « لاَنجِملُوا بيوتكم قبوراً ، ولا نجملُوا قبري عيداً ، وصلوا عليُّ فان صلاتكم تبلغنی حیثًا کنتم »

وأخرج أبو يعلى في مسنده والحافظ الضباء في المختارة عن علي بن الحسين آنه راى رجلا بجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عَلَيْكُيَّةٍ فيدخل فيهــا فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جـديعن رسول الله عليه أنه قال «لا تتخذو ا قبري عيداً، ولا بيو تمكم قبوراً ، فان تسليمكم يبلغني أين كنتم» وأخرج سميد بن منصور في سننه عنسهل بن سهيل قال :رآني الحسن بن الحسن بن على رضي الله عنه عند القمر فنادانيــ وهو في بيت فاطمة يتعشى ــ فقال هلم إلى العشاء. فقات لا أريده ، فقال مالي رأيتك عند القبر ? فقلت سلمت على الذي عَلَيْنَاتُهُ ، فقال : سلم اذا دخلت المسجد ، ثم قال ان رسول الله عَلَيْنَاتُهُ قال « لانتخذوا قبري عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، لعن الله اليهود أتخذوا قبور أنبياتهم مساجد ، صــلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» ماأنتـومن بالانداس إلا سواء.

فهذا علي بن الحسين أفضل التابعين من أهل البيت والحسن بن الحسن سيد أهل البيت في زمانه لم يفهموا من نهي النبي عَلَيْكُ بقوله « لاتتخذوا فعري عيداً » الا نهى أمنه عن اعتياد المجيء إلى قبره وملازمته لان الصلاة عليه تبلغه عِيْسِاللَّهُ مِن الصلي وإن كان بميداً عن قبره. ولما في ذلك النهي من سد الذريعة عن العكوف عند القبر وتعظيمه بما لم يشرع

والمكوف عبادة شرعها رسول الله عِيْطِائِيْةٍ في المساجد تقربا بها إلى الله فلا بجوز أن يفعل ماهو مشروع في المساجد عند القبور فانالملازمة والمكوف عندها ذريمة قريبة إلى عبادتها ، فتعظيمها بما لم يشرعه الله ورسوله غلو ، والغملو أعظم وسائل الشرك

والذي فهمه هذان السيدان الجليلان هو الذي فعله السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، فإن الثابت عنهم المتواتر أنهم كانوا اذا دخلوا المسجد صلوا على النبي عَيَّالِيَّةٍ واكتفوا بذلك عن المجبيء إلى قبره عَيَّالِيَّةٍ وذلك الملمهم بمث شرعه الله ورسوله . وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا قدم من سفر سلم على النبي عَيَّالِيَّةٍ مُم على ابي بكر ثم على أبيه مم انصر ف

فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وهمأشد الناستمسكابالسنة وأعلم الناس بما يجوز وما لايجوز

قال شیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام رحمهم الله تعالی : ووجه الدلالة من هذا الحدیث ان قبر النبی علیه أفضل قبر علی وجه الارض وقد نهمی عن انخاذه عیداً فغیره أولی ، قال: والعید مایعتاد قصده و مجیئه من مكان أو زمان .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقد حرف هذه الاحاديث بعض من أخذ شبها من اليهود بالتحريف، وشبها من النصارى بالشرك، مراغمة لما قصده الرسول عليه وقلبا للحقائق، ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة دون الشرك أقل اثما وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته، ولو أراد الرسول عليه بقوله « لاتجعلوا قبري عيداً » أمراً بملازمة قبره واعتياد قصده لما نهى عن اتخاذ قبور الانبياء مساجد، ولعن من فعل ذلك ولما قال أعلم الخلق به، ولولا ذلك لا برز قبره غير انه خشي أن يتخذ مسجداً. انتهى

(قلت) وفي هـذه الاحاديث مايبطل هذا التحريف الذي أشار اليـه العلامة كتحريف شارح المشارق فان قوله صلى الله عليه وسلم «لاتتخذوا قبري

عيداً » مسبوق وملحوق بما يبين ممناه كقوله « وصلوا علي فان صلانكم تبلغني حبثا كنتم » وكقوله في الحديث الذي رواه الحسن بن الحسن « لمن الله البهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وغير ذلك مما هو ظاهر يبين مراده ويليائة انه خشي على أمته تعظم القبور والغلو نبها كما في الموطأ عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله على قال «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وهذا الحديث صربح في بيان مراد النبي على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وهذا الحديث صربح في بيان مراد النبي على قوم المخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وهذا الحديث صربح في بيان مراد النبي على قوم المخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وهذا الحديث المربح في أطرت النصاري التوحيد . ومثل هذه الاحاديث قوله على قوله على قوله على قوله على قائم وسوله »

فقد عرفت مما تقدم أن من أعظم أسباب الشرك تعظيم القبور والعكوف عندها ، ولا ربب أن ذلك يفضي إلى الالتجاء اليها، والتعلق بها ، والرغبة اليهاء ونحو ذلك من الحبة وخطابها بالحوائج وغير ذلك مما لا يمكن عده كالحشوع والبكاء والنحيب رغبة ورهبة اليها . وهذا هو العبادة التي قصرها الله تعالى عليه دون كل من سواه . قال الله تعالى (قل انما يوحى إلى انما إله كم إله واحد فهل أنتم مسلمون ؟) وقوله (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون \*قل أنحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ؟) وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ، وما للظالمين من نصير ) الآيات

فتدبر هذه الآيات وما فيها من البيان والحجة القاطعة على أن كل من وجه وجهه وقلبه الى غير الله فهو مشرك شركا ينافي الاخلاص. وتأمل مافيها من اختصاص الرب تعالى بجميع أنواع العبادة كالالتجاء والتعلق والرغبة والرهبة وغير ذلك من انواع العبادة والله المستعان،

ولقد أحسن العلامة أبن القمررحم الله تعلى في كافيته إذ يقول :

واقد نهي ذا الخلق عن إطرائه ودعا بأن لا يجعل القبر الذي فأحاب رب العــالمين دعاءه

حى غدت ارجاؤه بدعائه

ولفد غدا عند الوفة مصرحا

والله لولا ذاك أبرز قـ مره الكنهم حجوه بالحيطان.

فعل النصارى عابدي الصلبان قد ضمه وثناً من الاوثان وأحاطمه بشملانة الجمدرين في عزة وحماية وصيان باللعن بصرخ فيهم بأذان وعنى الأولى جعلوا القبورمساجداً وهم اليهود وعابدوا الصلبان

(تلت) والآيات المحكات اصرح ثبي. وأوضحه في بيان حقيقة الشرك في الالهية وهو صرف العبد شيئًا من أنواع العبادة التي يصلح النقرب بها إلى الله فيتقرب بها إلى غيره ، فإن العبادة بجميع أنواعها حق لله ومختصة به وكذلك هذه الاحاديث المذكورة ونحوها ابين شيء وأجلاه في محريم وسائل هذا الشرك لكن الكثير من متأخري هذه الامة وقعوا في هذا الشرك لما طال عليهم الامد وبعدوا عن عصر سلف هذه الامة ،وزمن أتباعهم من الائمة، الذين اجمع العلماء من أهل السنة على هدايتهم ودرايتهم ، فنتشرت البدع بعدهم ، والتبس الحق بالباطل بظهور علم الكلام والفلسفة. فيالها مصيبة ما أعظمها

فلما استمكنت اصول لك البدع في قلوب من ينتسب إلى العلم من المتأخرين حاولوا صرف المعنى الذي دات عليه النصوص وأراده الله ورسوله بالنهي عنه والتغليظ فيه إلى ضروب من التحريف فراراً من ان يدخل الواقع منهم تحت ذلك النهي، فلما لبسوا لبس عليهم، فأنا لله وإنا اليه راجمون ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً )

( الوجه الرابع ) ان هذا الذي يدعيه المجيب من الاستظهار بأرواح اهل القبور لاحقيقة له فانه اعتقاد فاسد من تضليل الشيطان لجمال الامة ، والا فمن ابن لهذا المدعي أن الارواح تنزل كذلك وقد عرفت ان التعلق بها وعبادتها شرك بالله ،وهذا من التخيلات الشيطانية الشركية بلاريب نظير ماادعا المشركون في قولهم في معبوداتهم ( هؤلاء شفماؤنا عند الله ) قال تعالى ( قل أننبئون الله بما لايعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما بشركون) فأكذبهم الله في دعواهم هذه ، وبين انه لاحقيقة لها ، وإن اتخاذهم شفعاء من دون اذنه شرك نزه نفسه عنه ، ونظائر هذه الآية في القرآن كشير كقوله تعالى ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كمبت وجعلوا لله شر كاء \* قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الا رض ام بظاهر من القول ) الآية فأخبر تعالى عن اهل الشرك انهم يدعون في معبوديهم اشياء لاحقيقة لها في الخارج أصلاءوانما مي تصورات وخيــالات ذهنية شيطانية ( إن يتبعون الا الظن وماتهوى الانفس ، ولفد جاءهم من ربهم الهدى) وْقُولُه (أُمِن يبدأ الخلق نم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارضأإلهمع الله / قل ها توا برها نكم ان كستم صادقين / ولقد بين تعلى في كتابه دينه و أمره الشرعي في آيات كثيرة ،من ذلكماذكر عن ببيه يوسف عليه السلام من قوله ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار \*ماتعبدون من دونه الا اسماء مسميتموها أنتم وآباؤكما انزلالله بها من سلطان إين الحكم الالله ام أن لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون )

وقد عرفت مما تقدم أن الله تعالى قصر أنواع العبادة من خلقه عليه ، ولم يأذن لهم أن يصرفوا منها شيئاً لغيره أصلاكا في فاتحة الكتاب (أياك نعبد وأياك نستمين ) وتوحيد الالهية من أسم، تعالى ( الله ) فهذا الاسم الاعظم دل على أنه سبحانه هو المألوه المعبودكا ذكر في الدر المنثور وغيره عن أبن عباس قال: مدى الله أي ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمين

فمن تدبرهذه الآيات ونظائرها علم أن هؤلاء القبوريين المفتونين بالاموات قد خالفوا ما أمرهم الله تعالى به من إفراده بالالوهية والعبودية الخاصة له فتألمت قلوبهم غيره وتعلقت أفئد تهم بمن لا بالك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. قال الله تعالى ( ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) الآية وتقدمت ، وقال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعا تهم غافلون \* وإذا حشر الناس كانوا لهم اعدا، وكانوا بعبادتهم كافرين )

فتأمل هذه الآية وما فيها من البيان والبرهان على ضلال من وجه وجهه وقلبه لغير الله بأي نوع كان من انواع العبادة ، وهذا لايخنى إلا على من عميت بصيرته ، وضل سعيه ، وفسد فهمه ( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور )

(الوجه الخامس) ان المجيب ومن يقول بقواه انما وجهوا وجوههم وقلوبهم إلى أرواح الاموات وقد فارقت تلك الارواح أجسادها لا يعلم أين صارت ولا إلى ماصارت إلا الله إلاماورد ان أرواح الشهداء والسمداء تسرح في الجنة وقد جمل الله موتهم دليلا وبرهانا على بطلان عبادتهم ، قال الله تعالى ( والذين تدعون من دون الله لا يخلفون شيئاً وهم يخلقون \*أموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون \*إلهكم إلهواحد فلذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون) ولا رببأن من له بصيرة يعلم أن الميت لا شعور له بحاله فكيف بغيره وقد تقدم دليله فبطل بهذه الآيات المحكات وما في معناها كل ما تعلق به المشركون من طلب وأمل ورجاء ورغبة صرفوه لغير الله ، وبين تعالى أن ذلك يعود عليهم وبالا في الدار الآخرة . نعوذ بالله من ضلال انسعي والخيبة والخسران ،

ولفد أحسن من قال

يقضى على المرء في ابام محنتــه حتى يرى حسناً ما ايس بالحسن

( الوجه السادس ) ان الجبيب أجاب مما مخالف مطلوب السائل ، فأن السائل أنما طلب منه قول الاثمة الذين يرجع اليهم في اصول الدين وفروعه ممن أجمع أهل السنة على هدايتهم ودرايتهم وعلمهم وصدقهم وتمسكهم بالحق وهم كثير في القرون المفضلة وبعدها ، ولميسأله عن قولمن لايعرف بعلم ولاثقة ولاصدق ولا عدالة ، وكلامه الذي نقله عن المجيب من شرحه كلام محرف للسنة قد دخل في الكالام المذموم والفلسفة ومثل هذا لامحتج بقولهمن لهادني فهم ومعرفة بأحوال العلماء فسبحان الله ياهذا، كيف تقلد في دينك من لايعرف بملم ولا صدق وأمانة وعدالة ؟ فما أكثر من اغتر بأقوال من هو مثله ممن أخذ عن أرباب أهل البدع فهلا أجبت بأقوال الصحابة والتابعيين كالفقهاء السبعة وكالزهري والحسن وابن سيرين والحادين والاوزاعي والثوري والليث بن سعد والائمة الاربعـة واسحاق بن الراهم وأبي عبيد ومحــد بن نصر المروزي وابن جرير الطبري وأبي عمر بن عبد البر النمري صاحب التمهيد والاستذكار وأمثال هؤلاء من أمَّة الاسلام إهل العروة الوثقي ؟فانهم بحمد الله كثير في الأمة، يعرفهم من له إلمام بالعلم والعلماء والفضل والفضلاء، ومعاذ الله أن تجد في كلام هؤلاء وأمثالهم من يجوز تعلق القلب والهمم والارادات بغير الله سبحانه وتعالى وتقدس عن الشرك في الارادات والنيات والاعمال

ولو قيل لهـذا المجيب عرفنا بشارح المشارق هذا ومن ذكره من المصنفين من اهل الجرح والتعديل، لم يجد الى ذلك من سبيل

وعلى كل حال فليس في كلامه حجة ولا دليل، فان كلامه يمرف بحقيقة حاله

و الحجة التي لاتعارض ولا تدانع انما هي فيما قاله الله ورسوله وما كان عليه السلمون في عصر الخلفاء الراشدين والانمة المهتدين قبل حدوث البدع وتشعب الاهواء واختلاف الآراء، قل الله تعالى (وإن تطع أكثر من في الارض بضلوك عن سبيل الله \* إن تبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون \* ان ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين )

ولا يخنى على من له دين وإلمام بالعلم الذافع ان رسول الله عَلَيْنَا حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك الاكبر والاصغر ، فقد ثبت عنه اله لما قال له رجل: ماشاء الله و ثبئت . قال « أجعلنني اله ند ? بل ماشاء الله و ثبئت . ولا « أجعلنني الله عنه ان النبي عَلَيْنَا و أي رجلا وفي المسند عن عمر ان بن حصين رضي الله عنه ان النبي عَلَيْنَا و رأى رجلا في يده حلقة من صفر . فقال « ماهذه ? » قال من الواهنة . فقال « الزعما فانها لا نزيدك إلا وهنا وانك لو مت وهي عليك ما فلحت أبداً » فانظر الى هذه العقوبة العظيمة لمن علق قلبه مجلقة دون الله .

وثبت عنه على النسائي من تعلق شيئا وكل اليه ، أخرجه النسائي من حديث ابي هريرة . ولاحمد عن عقبة بن عامر « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق تميمة فقد أشرك » ومن المعلوم ان التعلق بأرواح الاموات أعظم شركا من تعليق التماتم وهذا لا يخفى على من له بصيرة في الدين فن الفتنة بها أعظم والتعلق بها أشد والعبادة عبادة حيمًا صرفت ، فان قصرت على المستحق لهدا و و الله فمو انتوحيد ، وان صرف منها نوع فأكثر لغير الله فهو شرك بالله ، قل لله تمالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) والصحابة رضي الله عنهم قد تمسكوا عن حذيفة بن الميان صاحب رسول الله علي الله وأى رجلا في يده خيط من عن حذيفة بن الميان صاحب رسول الله علي اله وأي يده خيط من

الحمى فقطعه وتلا قوله ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )

ومن المعلوم ان الشرك في عصر الصحابة رضي الله عنهم كان قليلا جداً فاذا رأوا شيئامنه أعظموه وأكروه، وحذيفة رضي الله عنه استدل بهذه لآية البكريمة على أن هذا شرك بالله عافأبن هذا مما وقع فيه أكثر الناساليوم من طلب النفع ودفع الضر من الاموات لذبن لا احساس لهم بما يطلبه الداعي منهم ولم يدفعوا عن أنفسهم فضلا عن غيرهم .

وأما التابعونالصحابة واتباعهم فنهم سلكوا سبيل النبي عليلية فننهم أبدوا وأعادوا في الكار ماحدث من الشرك ، فقد ثبت عن سميد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: من قطع تميمة من انسان كانت كمدل رقبة . فانظر الي هذا التشديد من هذا الامام في تعليق التميمة.

فأبن هذا مما قرر الحجيب جوازه من التملق بأرواح الاموات التي لايعــلم مستقرها الا اللهولا تنفعولا تضر( قل أندعوا مندون الله سلاينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعــد إذ هـدانا كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اثتناء قل ان ددى الله هو الهدى وأمرنا المسلم لرب العالمين) وقد عرفت ان الاسلام لرب العالمين هو اسلام الوجه والقلب باخلاص المبادة بجميع أنواعها لله تعالى ، فن صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله ، قال الله تعالى ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيهسواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم محكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون \* بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم خدير علم فمن مهدي من أضل الله ومالهم من ناصرين \* فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرالناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الهيم و لكن أكثر الناس لايملمون) الآيات فياله من بيان ماأوضحه وحجة ماأقطعها للشرك. والحمد لله الذي هدانا لهذا

وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله (قل ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين \* قل بفضل الله وبرحمت فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ولقد أحسن من قال في بيان التوحيد أي توحيد الالهية :

فالقصد وجه الله بالأقوالوا لأ عمال والطاءات والشكران فبذاك ينجو العبد من اشراكه وبصير حقا عابد الرحمن وبهذا يعلم ان الشرك بالله مسبة لله وتنقيص له ورغبة عنه الى غيره وهضم لربو بيته تعالى فعظم هؤلاء الجاحدون اتوحيدالله مخلوقه وعبده اتنقصهم لله تعالى ومسبتهم له بزعهم ان معبوديهم صالحون وأولياء، فأنزلوهم منزلة الله وسلبوا لهم حقه، والنبي والصالح حقه متابعته فها هو فيه من التوحيد والعمل الذي صار به صالحا ، فلم يقتدوا بهم في الدين ولا في العمل فأخذوا حقهم من الاقتداء بهم في الدين واتباعهم وحرفوه لجهال المتفاسفة ومن أخذ عنهم كشارح المشارق وأمثاله من المحرفين .

(الوجه السابع) ان مما يبين خطأ الجيب وضلاله مع ماتقدم من الا وجه ماأخرجه الترمذي بسنده عن ابي واقد اللبتي قال: خرجنا مع رسول الله والمسلم كين سدرة يعكفون عندها وينوطون الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات أنواط ، فررنا بسدرة ، فقلنا : يارسول الله اجعل لنا ذات انواط كا لهم ذات انواط ، فقال النبي عليه والله اكبر ، انها السنن، قلم والذي نفسي بيده كا قالت بنو اسمر أئيل لموسى (اجمل لنا إلها كا لهم آلهة قال انكم قوم عجملون به إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون به قال أغير الله ابغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ) لنركبن سنن من كان قبلكم » وفي هذا الحديث من الفوائد ان التبرك بالاشجار ونحوها شرك وتأليه انجير الله ، واهذا شبه قولهم من الفوائد ان التبرك بالاشجار ونحوها شرك وتأليه انجير الله ، واهذا شبه قولهم

« اجعل لنا ذات انواط، بقول بني اسرائيل اجعل لنا إلهاً .

ومنها ان حقيقة الشيء لاتتغير بتغير الاسم، ومنها خطر الشرك والجهل، فكادوا ان يقعوا في الشرك لما جهلوه، فاذا كان هذا في عهد النبوة واقبال الدين فكيف لايقع بعد تقادم العهد وتغير الاحوال واشتداد غربة الدين.

ومنها مشارة هذه الامة لاهل الكتاب فيا وقع منهم كما في الحديث الآخر « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال «فمن » فاذا تبين ان التعلق بالاشجار ونحوها عبادة لها من دون الله ووضع للعبادة في غير موضعها فلا فرق بين ان يصرف لشجرة أو قعر أو غير ذلك .

ومعلوم ان الشجرله حياة بحسبه مطيع لربه يسبح بحمده ، وما عبدت اللات والعزى ومنات إلا بمثل ذلك انتعلق والاعتقاد ، قال مجاهد : اللات ، كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره ، و كذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس. وصح عن النبي عَلَيْتُ إنه قال « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدا ، فطوبى للغرباء »فقد والله اشتدت غربة الاسلام حتى عاد الشرك بالله حينا وقربة يتقرب به الى الله وهو أعظم ذنب عصي الله به كاقال تعالى ( لانشرك بالله ان الشرك لظلم عظم ) وقال ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار ) وقال ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الربح في مكان سحيق )

( الوجه الثامن ) ان هذا الذي أجازه هذا المجيب هو بعينه قول الفلاسفة المشركين فانهم قالوا : ان الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عندالله لاتزال تأتيه الالطاف من الله ، وتفيض على روحه الخيرات ، فاذ! علق الزائر روحه يه

وأدناها منه فاض من روح المزورعلى روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بوجهه وقلبه وروحه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كاه واقباله عليه ، مجيث لايبقى فيه التفات إلى غيره ، فكال كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له

قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرها، وصرح بها عباد الكواكب في عبادنها وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالارواح العلوية فاض عليها منها النور، وبهــذا السر عبدت اللكواكب، واتخذت لها الهياكل، وصنفت لها الدعوات، وآنخذت الاصنام المجسدة لها ، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعياداً ، وتعلميق الستور عليها ، وأتخاذ السرج وبناء المساجد عليها ، وهو الذي قصد رسول الله عَلَيْكَالِيَّةِ ابطاله ومحوه بالكلية وسدالذرائع المفضيةاليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان النبي عَلَيْكِيَّةُ في شقّ وهؤلاء في شق، هذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا أنآ لهتهم تنفعهم بهاو تشفع لهم عندالله، قالوا فان العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقربعند الله وتوجه يهمته اليه ، وعكف بقلبه عليه، صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه نصيب مما محصل له من الله ، وشبهوا ذلك بن يخدم ذا جاه وحظوة يقرب من السلطان فهو شديد التعلق به فيما يحصل لذلك من السلطان من الانعام والافضال ، ينال ذلك المتعلق منه بحسب تعلقه وهذا شر عبادة الاصنام ، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بابطاله وتكفير أصحابه ، ولعنهم وإباحة دماتهم وأموالهم، وسي نسائهم وذراريهم ، وأوجب لهم النار. والقرآن من أوله إلى آخره مملوءمن الرد على أهله وابطال مذهبهم. انتهى

( قلت ) وتأمل ماذ كره الله في سورة ( يس ) من قوله ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسمى قل ياقوم البعو المرساين \* اتبعو امن لايساً لكم أجراً وهم مهتدون \* ومالي لاأعبد الذي فطرني واليه ترجعون؛ أأنخذ من دونه آلهة انبردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيئاً ولايـقذون\*إني إذاً لني ضلال مبين ) الآية ثني هذه الآية العظيمة وما في معناها مايكـفي ويشفى في ابطال هذا المذهب الخبيث من تعلق أهل الاشراك بغير الله ، وافترائهم على الله ، واضلالهمالعبادعن توحيد الله، والتوجه اليهوحده بالاخلاص الذي هودينه الذي لا يرضى لعباده ديناً سواه ، كما قال تعالى ( أنا أنزلنا اليك الـكمتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدس ألا لله الدسُّ الحالص \* والذِّسُ أَتَخَـذُوا من دونه أو لياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ان الله يحكم فيما هم فيه يختلفون \* إن الله لايهدي من هو كاذب كفار ) ففرق تعالى في هذه الآية بين دينه الذي أرسل به رسله رأنزل به كتبه ، ودين هؤلاء المشركين الذي أنكره عليهم، وأكذبهم فيازعموه، وأكفرهم بماانتحلوه واعتمدوه من الشرك العظم الذي لايحبه ولا برضاه، وينكره ويأباه كاقال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًّا لله ﴿ وَلُو يَرَى الذِّينَ ظَلْمُوا إِذْ يَرُونَ العَذَابِ أَنَ القَّوْدَلَلُهُ جَمِّيعًا وأن الله شديد العذاب ﴿ إِذْ تَمَرَّأُ الدِّسُ اتَّبَعُوا مِنَ الذِّسُ اتَّبَعُوا ورأُوا العذابِ وتقطعت يهم الاسباب ) والاسباب هي الوصلة والمودة التي كانت بين العابد والمعمود . أخبر سبحانه أنها تتقطع يوم القيامة ( وقال الدُّن اتبعوا لو أن لنا كرة فسترأ منهم كما تبر.وا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار ) فهذا مايؤل اليه أمر هؤلاء المشركين يوم القيامة . ونظائر هذه الآية كثير في القرآن كقوله (وقال إنما اتخذتم مندون الله أوثانامودة بينكم في الحياة الدنيامم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلمن بعضكم بعضا ومأوا كم النار ومالكم من ناصرين)

فتأمل مايؤل اليه أمر أهل هذه التوجهات والتعلقات بغير الله من كفرهم بمن تعلقوا عليهم ، ولعنهم لهم وجز أثهم عندالله بعذابالنار وغير ذلك مما أخبر به تعالى عن أحوالهم ، فلا شافع يشفع لهم ولا ناصر ينصر هم فعادت تلك التعلقات الشركية والهمم الشيطانية ، والاماني المكاذبة عليهم حسرة ووبالا .

هذاماتيسر تعليقه بحمد الله في هدم أصول هؤلاء المشركين، وفيه الكفاية لمن نور الله قلبه ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور وصلى الله على سيدالمرسلين وامام المتقين محمدوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

\* \*

## نصائح وفناوى ففهبة للشيخ عبرالرحمه به حسه رحمه الله وأحسن اليه يسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالرحمن بن حسن إلى الاخوان صالح بن محمد الشنري وزيد بن محمد آل سليان واخوانهم سلمهم الله تعالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه . وبعد : فموجب الخط ابلاغكم السلام ، والسؤال عن الحال ، جملنا الله وإيا كم بمن عرف الحق فا تبعه ، وقابل النعم بشكرها وقد خطيت لك في أول رمضان خطاً أراد الله ان الطروش (١) فاتونا ولا راح، مضمونه بعض الاشارات النافعة ، منها اني أوصيك بتدبر أنوار الكتاب التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة ، ليس دونها قتر ولا سحاب ، لاسها دوال التوحيد والتفكر في مدلولاته ولوازمه وملزوماته ومكلاته ومقتضياته ثم التفطن

<sup>(</sup>١) الطروش هم المسافرون

فيا يناقضه وينافيه من نواقضه ومبطلاته ، فالخطر فيه شديد ولايسلم منه إلا من وفق للصبر والتأييد، والفعل الحميد، والقول السديد، وخالط قلبه آيات الوعد والوعيد، وعرف الله باسمائه وصفاته التي تجلو الريب والشك عن قلب كل مريد واعتصم بهاعن كل شيطان مريد ( ان بطش ربك لشديد \* انه هويبدى، ويعيد وهو الغفور الودود \* ذوالعرش المجيد \* فعال لما يريد ) الآيات فقد عمت البلوى بالجمل المركب والبسيط ( والله بما يعملون محيط)

فالله الله في التحفظ على القلب بكثرة الاستغفار من الذنب، جعلنا الله وإياكم ممن نجا من ظلمة الجهالة، وأخلص لله أقواله وأعماله، وبلغ حمد والعيال والاخوان السلام ومن لدينا العيال والاخوان بخير وينهون السلام وأنت سالم والسلام

## نصيحة فى الزجرع طلب العلم لغبرالة

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالرحمن بن حسن إلى الاخ فايز بن علي واخوانه من طلبة العــلم سلمهم الله تعالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وصل خطك وصلك الله بما يرضيه والذي أوصيكم به جميعاً و نفسي بتقوى الله تعالى، والاخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم وغيره لتفوز بالاجر العظيم، وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للمباراة والمباهات فان في ذلك خطراً عظيما، ومثل ذلك طلب العلم لفرض الدنيا أو المباهات فان في ذلك خطراً عظيما، ومثل ذلك طلب العلم لفرض الدنيا أو الجاهها، والترؤس بين أهاها، وطلب المحمدة وذلك هو الخسر ان المبين، ولو لم يكن في الزجر عن ذلك الاقول الله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أو لئك الذين ايس لهم في الآخرة

إلا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) وفي حديث أنس مرفوعاً «من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء ، أو ليصرف بهوجوه الناس الله فهو في النار » وهذا القول كاف في النصيحة وفتمنا الله وايا كم لحسن القبول وقد بلغني انكم اختلفتم في مسائل أدى إلى النزاع والجدال، وليس هذاشأن طلاب الآخرة ، فانقوا الله وتأدبوا بآ داب العلم ، واطلبوا اثواب من الله في تعلمه وتعليمه ، وأتبعوا العلم العمل فانه ثمرته في حصوله، كما في الاثر «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم » وكونوا متعاونين على البر والتقوى

ومن علامة اخلاصطالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه ، متذللا لربه متواضعاً لعباده، متورعا متأدبالايبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره ، ولاينتصر لنفسه ولايفتخر ولا يحقدولا يحسد ، ولا يميل به الهوى، ولايركن إلى زينة الدنيا

\* \*

وأما المسئلة الاولى وهي :هل يصح من الحائض إذا قدمت مكة أن تسمى قبل الطواف أم لا

( الجواب) لا يصح السعي إلا بعد طواف صحبح لنسك من الانساك ، أما المفرد والقارن فسعيها بعد طواف انقدوم مجزي، للجتهما كما يجزي المقارن لعمرته وأما المتمتع فيسعى بعد طواف العمرة لها ولا يجزئه للحج الا ان يسعى بعد طواف الإفاضة

قل بعضهم: يطوف للقدوم ويسعى بعده ،والمختار الهلايطوف للقدوم وليس إلا طواف الزيارة ، وعليه أن يسمى بعده للحج فان سمى قبله لم يجزه

قالوا ويجب أن يكون السمي بعد طواف واجب او مستحب، هذا كلام الحنابلة لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال الشافعية لوسعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سميه فيلزمه إن يأتي بيتية الطواف، فاذا أتى بيتميته أعاد السعي ، نص عليه الشافعي ، وبنحوه قال مالك وأبو حنيفة . ومما يستدل لذلك حديث عائشة وفيه « فلما كنا في بعض الطريق حضت فدخل علي رسول لله عليه وأنا ابكي فقال ما يبكيك ? قلت و ددت أني لم اكن خرجت العام ، فقال: ارفضي عرتك وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهلي بالحج » ومعنى ارفضي العمرة رفض أعالها ، فلو صح سعي قبل الطواف لما منع منه حيضها كما لا يمنع من سائر المناسك . والله أعلم

و أما السؤال الثاني عن قوله عَيَّالِيَّةِ في شأن الرجل الذي صلى بالتيم فلم يعد لما وجد الماء « أصبت السنة وأجزأتك صلانك » وقال للذي أعاد « لك اجرك مرتبن » فلا شك ان الذي لم يعد اصاب الحكم الشرعي بدليل قوله عَيَّالِيَّةِ « اصبت السنة وأجزأتك صلانك » وأما الذي اعاد فهو مجتهد فيا فعل فأثيب على الصلاة الاولى والثانية لكونه صلى الثانية مجتهداً فأثيب على اجتهاده للصلاة الاولى الصلاة الاولى

ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه أو غير جنسه ألا في اربعة أشياء ذكرها الجلال السيوطي ضمنها بيتين والاخير لمحمدالخلوتي الحنبلي

الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر الا التوضؤ قبل وقت واب تداء بالسلام وإبرا المسر وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به نظم الامام الكثر

وأما السؤال الثاني فيمن نوى جمع التأخير حيث يجوز الجمع فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء فالافضل في حقهم أن يؤخروا الصلاة الى ان يصلوا الى الماء مالم يدخل وقت الضرورة فان صلوا قبل وصولهم اليه أجزأتهم الصلاة بالتيمم ولا اعادة عليهم. وقول السائل فهل يكون وقت الاختيار للثانية وقتا اللولى أم لا والمجواب ) نعم يكون وقتا لها في حق من يجوز له الجع اذا نواه . فتنبه والله أعلم وصلى الله على محمد وسلم

## ( فتاوى فقهية في خروج النساء ولبس الحرير وغير ذلك ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن بن حسن الى الاخ على بن فواز سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله و ركاته

وبمد فهذا جواب السائل: أما خروج النساءمن البيوت بالزينة فيحرم مخافة الغتنه بالنساء فانهن فتنة لكل مفتون

وأما الدف فيحصل الاعلام بضربه في الزفاف وقبلالدخول في وقت من النهار ، وأما ضربه في الليل ففيه من المفاسد مالايخفى ، ومن أقرهم على ذلك ممن له قدرة على منعهم فقد ظلم نفسه ،

وأما الاحتكارفاذا شراه أحد من الاسواق ينتظر الغلاء فهو احتكار وأما خلط البر بالشمير للبيع فلا يجوز لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن ابي شيبة في مسنده ،

وأما تلقي الركبان للشراء منهم ما جلبوه فيلزم منعهم من ذلك، وأما التزعفر فقدورد مايدل على جوازه فلا ينكر والحالة هذه

وأما مذهب الخوارج فانهم يكفرون أهل الايمان بارتكاب الذنوب ماكان منها دون الكفر والشرك، وأنهم قد خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه، وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال، واستدلوا على ذلك با يات وأحاديث لكنهم أخطأوا في الاستدلال. فما دون الشرك والكفر من المعاصي فلا يكفر فاعله، لكنه ينهى عنه اذا أصر على كبيرة ولم يتب منها فيجب نهيه والقيام عليه وكل منكر بجب انكاره ،من ترك واجب أو ارتكاب محرم لكن لا يكفر إلا من فعل مكفراً دل الكتاب والسنة على انه كفر، وكذا ما اتفق العلماء على ان

من فيله أو اعتقده كفركا اذا جحد وجوب ماهو معروف من الدين بالضرورة أو استحل ماهو معروف بالضرورة أنه محرم. فهذا مما أجمع العلماء على انه كفر اذا جحد الوجوب إلا اذا ترك الصلاة نهاونا وكسلا، فالمشهور في مذهب أحمد انه يستتاب فان تاب وإلا قتل كافراً، وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك، بل يعدونه من الكبائر، وكذلك اذا فعل كبيرة كا تقدم ولا يكفر عند أهل السنة والجماعة الا اذا استحلها

وأما السفر إلى بلاد المشركين لاتجارة فقد عمت به البلوى وهو نقص في دين من فعله لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين فينبغي هجره وكراهته فهذا هو الذي يفعله المسلمون ممه من غير تعنيف ولا سب ولا ضرب ، ويكفي في حقه اظهار لانكارعليه وانكار فعلهولو لم يكن حاضراً ، والمعصية اذا وجدت أنكرت على من فعلها أو رضها اذا اطلع علها

وأما المعاصي التي فيها الحدود فلا يقيمه إلا الامام او نائبه ، وأما الحدود اذا بلغت السلطان فالمراد بالسلطان الائمة وانقضاة كمن يستنيبهم الامام ويوليهم في بلدهم وذكرت في جوابي للربع (١) إلي في خاطري مما يوجب اجتماع الكلمة والسلام

# قوله على «اللين النصيحة » بسم الله الرحن الرحم

الحمد لله الملك العلام ، ذي الجلالوالاكرام ، أحمده ان من علينا بالاسلام وأشهد ان محمداً وأشهد ان محمداً عبده ورسوله الذي أكمل به الشرائع والاحكام ، وجعله مبيناً لحدود الحلال والحرام ، المهم صل على محمد وأصحابه هداة الانام وسلم تسليما

<sup>(</sup>١) هم جماعة الرجل وأصحابه

أما بعد . فانه قد صح عن النبي عَلَيْنَا من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه قال « الدن النصيحة ثلاثا » قلنا لمن يارسول الله ? قل « لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولا عمّة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم ، فما أعظم شأن هذا الحديث وأنفعه لمن عقله ورزق العمل به . ولقد أحن من قال :

لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد وقد بعث الله محمداً على الحدى ودين الحق ليخرج الناس من الظامات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد، وأوجب على الحلق طاعته واتباءه كما قال سبحانه (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأن تولوا فانما عليه ماحل) الآية، وقال تمالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية، وقال قالدين آمنوا به وعزروه ونصروه ) الآية

قال شيخ الا-لام: الايمان به تصديقه وطاعته واتباعه انتهى.والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً

وأخرج الامام احمد والترمذي والنسائي عنه عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي عَلَيْظَالِيْهُ قال « أحل الذهب والحربر لأ ناث أمتي وحرم على ذكورها » وأخرج ابو داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله عَلَيْظِيْهُ أَخَذَ حربراً فجه له في يمينه ، وذهباً فجمله في شماله مم قال « ان هذين حرام على ذكور أمتي » وأحاديث هذا الباب يتعذر استقصاؤها فنبهت ببعضها على نوعها على ذكور أمتي » وأحاديث هذا الباب يتعذر استقصاؤها فنبهت ببعضها على نوعها

وقد حكى الاجماع على تحريم الحرير على الذكور غير واحد من الائمة إلا مااسنتناه الشارع، كما في حديث عر، وهو عند البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي عمان النهدي « أتانا كتاب عرونحن مع عقبة بن فرقد باذربيجان ان رسول الله علي عن الحرير الا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الابهام قل فيا علمنا اله يعنى الاعلام» ولايي داود في الحديث «نهى عن الحرير الا هكذا وهكذا أصبعين او ثلاث او اربع » وبهذا الحديث احتج أهل العلم على انه لايباح من الحرير في الثوب ونحوه الا مقدار اربع أصابع

قل في الفروع: ويباح منه العلم اذا كان اربع أصابع مضمومة فأقل ونص عليه انتهى ، وقال في البدع: ويباح العلم الحربر وهو طراز الثوب اذاكان اربع أصابع مضمومة فما دون، نص عليه ، وجرّم به في المغني والشرح، وقال في الانصاف ويباح علم الحرير في الثوب اذا كان اربع اصابع فما دون

وقال في جمع الجوامع: ولبنة الجيب وسجف الفراء كالعلم في الاباحة والقدر. وفي حاشية المنتهى على قول المصاف: لافوق أربع أصابع . يعني ان ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب أنها تباح إذا كان اربع اصابع معتدلة مضمومة فما دون لا ان كان أكثر منها إنتهى

وهذا الذي ذكره هؤلاء كغيرهم من الفقهاء أنما هو فيما إذا كان الحرير مفرداً متميزاً سواء كان منسوجا في اثوب كالعلم او مجمولاً فيه بعدالنسج كابنة الثوب والسجف، وسواء كان مفرقا او مجموعاً ، وكذا إذا كان مشميا بغيره على الصحبح المعتمد عندجمع من كبار الاثمة المحققين، كما صرح به شارح المنتقى ونقله عن تقى الدبن بن دقيق العبد.

قال الشارح :وقد عرفت مما سلف من الاحاديث الواردة في تحريم الحوير بدون تقييد والظاهر منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة

بغيرها ، ولا بخرج عن انتحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الاربع الاصابع من الحرير الخالص سواء وجد ذلك القدر مجتمعاً كما في القطعة الخالصة او متفرقاً كما في الثوب المشوب

وقد نقل الحافظ في الفتح عن العلامة ابن دقيق العيد انه الها مجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه اربع أصابع لو كانت منفردة بالنسبة الى جميع الثوب اه (قلت) وقد قرر هذا الحافظ في فتح الباري بأدلته فقال: واستدل بالنهي عن لبس القسي على منع لبس ما خالطه الحرير من اثياب لتفسير القسي بانه ما خالط غير الحرير فيه الحرير ، ويؤيده عطف الحرير على القسي في حديث البراء ، ووقع كذلك في حديث على عند احمد وأبي داود والنسائي بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث عبيدة بن عرو عن على ارض) قال «نهى رسول الله على الشيخين عن القسي والحرير اله على هذا محرم الذي بخالطه الحرير اه

فهذا حافظ الدنيا في عصره صرح بتحريم لبس ما خالطه الحرير وهدا مقتضى الدليل وقال البخاري في صحيحه : قال عاصم عن اليبردة قلنا لهي ما القسية ؟ قال «ثياب أنتنا من الشام او مصر مضاحة فيها حرير ، وفيها امثال الاترج» وقال جرير عن يزيد «ثياب مضاحة يجاء بها من مصر فيها الحرير » ثم ساق بسنده حديث البراء بن عارب قال «نها نا النبي عَيَّكِيِّتُة عن المياثر الحمر والقسي »وفي رواية له « ونها نا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمر » اهوقال النسائي: القسي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت الى قرية على ساحل البحر تريب من تنيس يقال لها القس بهنت القاف اهوقال أبو عبيد هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير . قال في جمع الجوامع : قال شيخ الاسلام : وقد اتفقو اكامهم على انها ثياب فيها حرير وليست بحرير مصمت اهشيخ الاسلام : وقد اتفقو اكامهم على انها ثياب فيها حرير وليست بحرير مصمت اهو أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن عمر رضي الله عنه انه رأى حلة

سير اءتباع فقال يا رسول الله، لو ابتعتها تلبسها للوفد اذا أتوك والجمعة ؟ فقال : « انما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة » قال ابو داود والنسائي : السيراء المضلع بالقز ، وقال في النهاية : السيراء بكسر السين وفتح الياء والمدنوع من البرود يخالطه حرير كالسيور . وأخرجه الائمة من حديث علي رضي الله عنه

قال شبخ الاسلام رحمه الله تعالى: حديث السيراء والقسي يستدل به على نحريم ماظهر فيه الحرير لان مافيه خيوط أو سيور لابد أن تنسج مع غيرها من الكتان والقطن. فالنبي عليالله حرمها لظهور الحرير فيها ولم يسأل هل وزن ذاك الموضع من الكتان والقطن أكثر أم لا ، مع ان عادته إنه أقل انتهى.

وقال : والمنصوصعن احمد وقدماء الاصحاب إباحة الخز دون الملحم وغيره اه منجمع الجوامع .

ومما يدل لما قرره هؤلاء الائمة الحفاظ ماأخرجه البزار والطبراني عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: رأى رسول الله عليه جبلة مجيبة بحرير فقال « طوق من نار يوم القيامة » قال الحافظ المنذري : رواته ثقاة ، مجيبة بضم الميم وفتح الجيم بعدها ياء مثناء تحت مفتوحة نم باء موحدة أي لها جيب من حرير وهو الطوق انتهى .

وبهذا يتبين لك ان هذه المحارم المسهاة بأخضر قز ونحوها لايجوزاستمالها للذكور مطلقا لما فيها من الحرير الخالص الزائد على أربع أصابع بأضعاف كثيرة من باب الاضافة البيانية وتعريفها بأخضر قز من الاضافة البيانية

والقزمن الحرير فلا يجوز استعال ماظهر فيه الحرير اذا زاد على القدر المستثني في حديث عمر وتقدم تقريره. اللهم أجعلنا ممن يقبل هداك ويتبع رضاك ولقد أحسن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه حيث يقول: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها بحسب أنه على هدى.

وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: من أعظم منافع الاسلام و آكدة و اعد الاديان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر والتناصح. فهذا أشق ما يحمله المكاف لانه مقام الرسل ، حيث يثقل صاحبه على الطباع ، وتنفر منه نفوس اهل اللذات، ويمتمته اهل الخسلاعة ، وهو احياء السنن وإماتة البدع – الى أن قال: لو سكت المحقون و نطق المبطلون لتعود السوى ماشاهدوا وأنسكروا مالم يشاهدوا ، فتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس فظنوها بدعة . وقد رأينا ذلك في جمع الجورمع وكما حرم من انشاب وغيرها حرم بيعه وخياطته وأجرته نص عليه كبيع عصير لمن يتخذه خرا .

قل: ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل قطع به جماعة من اصحابنا. والمراد به اذا كان يلبسه وكذا خياطته وأخذ أجرتها ، وذكر ابن أبي المجد ماحرم استعاله من حرير ومصور وغديرها حرم بيعه وشراؤه وعمله وأخذ اجرته لاعانته على الانم. انتهى.

وما أحسن ماقل شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه : ثم لو فرض أنا علمنا ان الناس لا يتركون المنكر ولا يعرفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعاً من ابلاغ الرسالة وبيان العلم ، بل ذلك لا يسقط وجوب الا بلاغ ولا وجوب الامر والنهي في احدى الروايتين عن احمد وقول كثير من اهل العلم اه . وبه تمت الرسالة والله المستعان ، وصلى الله على أشرف المرساين محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### (تقريظ للرسالة الما**من**ية )

#### في حكم الحرير ، لمعض الافاضل

نظرت في هذه الرسالة لوحيد دهره وفريد عصره شيخنا الشيخ عبدالرحمن ابن حسن فرأيت صحة ماضمنها من تحريم المحرمة المسماة بأخضر قز وفقنا الله واياه للصواب، قال ذلك وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين. ونقل ذلك

حمد بن عبـد الله المذكور من نقل عبـد الله المسطور . وصلى الله على محـد وعلى آله وصحبه وسلم

ماذكره شيخناالشيخ عبد الرحمن بن حسن في هذه الرسالة منحظر المحرمة المسماة بأخضر قز هو الصواب جزاه الله عن المسلمين خيراً ، أملاء ابراهيم ابن سيف وكتبه ابنه ونقله حمد بن عبد الله من كلام شيخه من نقل ابنه رفع الله لنا ولهم ولمشايخنا ولا تمتنا وعامة اخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات العلى ، وأسكننا أعلى الفردوس مع نبيه الصطفى ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## ﴿ الـكسب التي يؤخذ منها التوحيد والنهي من الحرير ﴾ بسم الله الرحمن الرحم

من عبد الرحمن بن حسن الى من براه من الاخوان سلام عليكم و رحمة الله و بركاته ( و بعد ) طلبنا أخوكم سعد بن كسران الفائدة في أصل الدبن فأجبناه ، فأحسن مانجد في بيان اصل الدبن في الآيات المحكات . فتدبر ماقص الله تعالى عن رسله وما دعوا اليه من بعثوا اليهم يتدبن الك أصل الدين وما ينافيه من الشرك وذكر شبخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على اختصاره كثيراً من الأدلة المعرفة بأصل الدبن ، كذلك كتاب كشف الشبهات وأربع القواعد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله . فأ وصيك بالاشتغال والمطالمة في كتبه و تأمل مافيها من الأدلة .

وأما المحرمة التي أخضرها حربر فلا شك في انهما حرام ، فان رسول الله ويتاللي الله عن لبس الحربر فقال « الما يلبس هذا من لا خلاق له في الا خرة » وفي الصحبح انه أخذ حربراً وقال « من لبسه في الدنيا لم ينبسه في الا خرة » وفي الصحبح انه أخذ حربراً

فِعله في يمينه وذهبا فجعله في يساره نم قال « ان هذين حرام على ذكور أمتي » وفي حديث عمر نهى عن الحرير الا موضع أصبهين أو ثلاثة أو أربعة ، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى ، فما زاد على الاربع الاصابع حرام ، سواء كان مفرقا أو مجتمعاً كما عليه جماهير العلماء وهو ظاهر الاحاديث وفيها مايدل على المنعمنه وإن لم يكن مجموعا . فاجتنب هذه المحرمة فانها محرمة ، فان كان عندك شيء منها فلا تبعها على مسلم ، بعها في غير بلاد المسلمين

هذا وبلّغ سلامنا الاخوان ، وكاتبه وخواصالاخوان يسلمون عليكم وأنتم سالمين وسلام ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

﴿ فَتَاوَى وَمُسَائِلُ فَقَهْمِيةً لَـ فِي الطَّلَاقُ النَّلَاثُ وَغَيْرُهُ ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد . هذه مسائل سأل عنها ابر اهيم بن عبيد الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله، فمنها إذا قال إنسان لزوحته الله برزقك بالثلاث ناويا الطلاق لكنه لم يرد الثلاث

( الجواب ) تقع الثلاث ولا يقبل قوله انه لم يردها مع وجود اللفظ منه والله أعلم وسئل عن سكوت المرأة عن بيع نصيبها من العقار هل يوجب صحة البيع أم لاالخ ( الجواب ) لا يجب به بيماً لعدم وجود الرضا منها صريحاً ، وهي على ملكها والمشتري يرجع على من باعه سواء أدرك منه الثمن أم لا ، والمرأة لارجوع عليها والحالة هذه ، وما استغل من عقارها رده البها أو مثله ان تلف

وأما طلبها بالشفعة في نصيب الباقي من الشركاء فان كان قدتقدم منها طلب بالشفعة وقت البيع فلم تجب لوجود معارض فلها الشفعة. أما إذا لم تطلب أوطلبت

ولا معارض فأعرضت رغبة عنه سقطت شفعتها ، فحقق الواقعة وانظر فيها ، فان ظهر لك أحد الامرين وإلا فالنوقف أسلم والله أعلم

وهذه مسائل ﴾ (الاولى) إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك وطلعت من العدة فلا له طريق عليها الابملاك، وأيضاً إن كان الرجل القائل لحرمته الله يرزقك ثلاث مرات، ونيته أنها ثلاث طلقات فلا له طريق إلا عقب ماتأخذ رجل آخر ويطلقه!

(الثانية) إذا طلق امرأة زوجها الطلاق، وتبريه من النفقة وطلقهانم طلبت النفقة، ان كانت الحرمة مبغضة للرجل يوم يطلقها البغضاء المعروفة، فلالها عليه طريق في النفقة، وإن كان يوم تطلبه الطلاق وهو مضيق عليهاومشين عليها الطبع فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد، وإن كانت حاملا فالى أن تضع

- ( الثَّالثة ) إذا عصت الرأدوخرجت من بيت الرجل فالمعصية عليه اولانفقة عليه
  - ( الرابعة ) إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة ففها يظهر مالها عليه نفقة

( الخامسة) اذا كان لرجل امرأتين ، فالتي يأتيها الحيض فهو يقسم لها في وقت الحيض واانفاس، في عرفنانها لاتشر وعليه (الهيقاضيها (السادسة) اذا طلق الرجل امرأته عدد خوص النخل فلا له طريق عليها (السابعة) اذا سلم الامام فقال بمض الجاعة نقص ركعة وبعضهم يقول تامة فهو يعمل بقول الذين عليهم العمل ، وأكثر ظنه إلا إن كان يلحق شك فيعمل بقول الآخرين (الثامنة) اذا قرأ الرجل في الركعتين الاخيرتين غير الفاتحة ساهيا فلا علمه شيء .

(التاسعة) اذا طلق الرجلامرأته مرة أو مرتين، ولو قال أنا طايبة ننسى

<sup>(</sup>١) أي لا تطمع

قهو يراجعها ، فان كانت طالعة من العدة فهو يراجعها ان اشتهته (العاشرة) اذا طلق الرجل امر أنه عقب ما تملك قبل أن يدخل بها فلمها نصف الجهاز مثل أبناء جنسها . (الحادية عشرة) اذا قال الرجل لامر أنه أنت علي مثل أمي فعليه كفارة الظهار (الثانية عشر) اذا قال الرجل علي الحرام لأ فعل شيء ففعل ما هو حالف عنه فعليه كفارة (الثالثة عشر) اذا رضعت بنت من امر أة وهي أم أربع أو خمس فهي ما يحرم (الرابعة عشر) اذا قال الرجل لامر أنه الله يرزقك نم طلقها طلقتين تتالا فهي ما يشد عن نيته هو ناوي ثلاث أو هو يبي (۱) يسمعها وقصده طلقة واحدة فن كان قصده واحدة فهي تحل له ، والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله و صحبه و سلم .

وهذ مسائل (الاولى) اذا أصاب ثوب المسافر تجاسة فلم يجد الماء فانه يصلي فيه ، وإن وجد الماء غسله ويزيلها بما استطاع . فان كان عليه ثوب آخر سلى في الطاهر و ترك النجس (الثانية) الذي يصلي الرواتب في البر لاينكرعليه والافضل تركه الرواتب إلا الوتر أو سنة الفجر (الثالثة) اذا تنخم الرجل في صلانه فلا يبطلها ان شاء الله تعالى .

أفتى بهذا عبد الله بن الشيخ والله أعلم . وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم (١) أي يبتغي وبريد

## معنى التقوى ونفسر قول الله تعالى

(يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته — الى قوله — وأولئك لهم عذاب عظيم) بسم الله الرحمن الرحم

من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل اليه هذا الكتاب من الاخوان، وفقنا الله وإياهم لاقامة شرائع الدين، واستعملنا فيما استعمل فيه أهل الايمان واليقين، وجعلنا من الشاكر بن لنعمة الاسلام، المثنين بها عليه، ونسأله أن يتقبلها منا، ويتمها علينا بالرغبة فيما يوجب الفوز لديه

ولا وصية اعظم ولا انفع مما وصى الله به عباده المؤمنين ، قال الله تعالى (ياأيها الله ين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون \* واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون \* واتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالممروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون \* ولا تكونوا كالذبن تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم )

وينبغي أننشير إلى بعض ما ورد عن السلف رحهم الله تعالى في معنى هذه الوصية العظيمة النتضمنة لاصول الدين وما يقوم عليهمن الاعمال

فعن ابن مسعود رضي الله تعانى عنه موقوفا — وروي مرفوعا — والموقوف اشهر (حق تقانه) أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ، وأصل الالحلام وأساسه أن ينقاد العبدلله تعالى بالقلب والاركان ، مذعنا له بالتوحيد ، مفرداً له بالالهية والربوبية دون كل ماسواه ، مقدما مراد ربه على كل ما تحبه نفسه وتهواه . وهذا معنى قول النبي على التي الاسلام أن تشهد أن لا إله الالله وأن محداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا ، الحديث

وحبل الله دينه الذي أمركم به وعهده اليكم في كتابه من الالفة والاجتماع على كامة الحق والتسليم لامر الله

قال ابوجعفر ابنجرير رحمه الله تعالى: وهو جامع لكل ما وردعن الساف في معناه كاروي عن ابن مسمود قال: حبل الله الجماعة، وعن ابن العالمية اعتصموا بالاخلاص لله وحده ، وعن ابن زيد قال الحبل الاسلام ، وقيل هو القرآن لما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله علياتية « ان هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين ، وهو الشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه »

ثم قال تعالى ( ولا تفرقوا ) عن عبد الله بن مسعود أنه قال «يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة والجماعة والجماعة والجماعة والجماعة والجماعة هو خير مما تحبون في الفرقة »

 قال ( ان اهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين فرقة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين •لة - يعني الاهواء - كلما في النار إلا واحدة وهي الجماعة » والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بما جاء به نبيكم علي الميتوا ولا الناس أحرى أن لايقوم به » وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فكل بدعة ضلالة »

ثم قال تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم) اي اذكروا ما أمم به عليكم من الالفة والاجماع على الاسلام حين كنتم أعداء على شرككم يقتل بعضكم بعضاً، عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله فألف الله بين قلوبكم تواصلون بألفة الاسلام واجماع كاتكم عليه

وذ كر عن قتادة: كنتم تذابحون يأكل شديد كم ضعيفكم حتى جاءالله بالاسلام فألف به بينكم ، فوالله الذي لا إله إلا هو ان الالفة رحمة ، وان الفرقة لعداب وقوله (وكنتم على شغى حفرة من النار فأنقذكم منها) يقول تعالى : وكنتم على طرف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه فأنقذ كم الله بالإيمان الذي هدا كم به، وذكر عن تتادة في الآية : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا ، وأشقاه عيشاً ، وأبينه ضلالة ، وأعراه جلوداً ، وأجوعه بطونا مكفوفين على رأس حجر بين الاسدين: فارس والروم، لا والله مافي بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه ، من عاش منهم عاش شقياً ، ومن مات ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلوز ، والله مانه لم قبيلا يومئذ من حضر الارض كانوا فيها أصغر حظاً وأدق شأنا منهم حتى عاش بالاسلام فورثكم به الكتاب ، وأحل به دار الجهاد ، ووضع لكم به الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس ، وبالاسلام أعطى الله مارأيتم فاشكروا فعمه فان ربكم منعم بحب الشاكرين ، وان أهل الشكر في مزيد من الله فتعالى ربناو تبارك وقوله (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) اي يعرفكم في وقوله (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) اي يعرفكم في

كل ذلك مواقع نعمه وصنّانعه فيكم، ويبين لكم حجته في تنزيله على رسواه على الله على رسواه على المناه المناه على المناه على

وقوله (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ) الآبة قال ابن كثير في تفسيره : المقصود من هذه الآبة أن تكون فرقة من الامة متصدية للقيام بامر الله في الدعوة الى الحير ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان كان ذلك واجباً على كل فرد من الامة بحسبه ، كا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله عليه في شهر براى منكم منكراً فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » وفي السند عن حديقة أن النبي عليه قال يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان » وفي السند عن حديقة أن النبي عليه قال عليه و الذي نفسي بيده اتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب الكم » انتهى

(قلت) وروى محمد بن نصر من حديث يزيد بن مرثد مرسلاقال: قال رسول الله عَلَيْتُ ﴿ كُلُ رَجُلُ مِن المسلمِينَ عَلَى ثَفَرة مِن ثَفُورِ الاسلام الله الله الله لا يؤي الاسلام من قبلك » وروى بسنده عن الحسن بن حي « انها المسلمون على الاسلام بمنزلة الحصن، فاذا أحدث المسلم حدثًا ثفر في الاسلام من قبله. فأن أحدث المسلم حدثًا ثفر في الاسلام من قبله. فأن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الامر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدبن لله بالامر الذي أراده من خلقه »

وقوله ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم )

قال ابن عباس في الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختــلاف والفرقة وأخبرهمأنه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله

(قلت)فتأمل كيف نهى الله سبحانه في هذه الآبات عن التفرق في موضعين، وأخبر انهمن موجبات العذاب العظيم، وأرشد إلى أسباب الاجباع على دينه وشرعه. ومن أعظمها الاعتصام بكتابه ودينه علما وعملاً ، واداء شكره ، والقيام بما فرضه على عباده من الدعوة الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومن هنا تعلم ان من أعظم الفساد الاعراض عن كتاب الله وما بعث الله به رسوله من الهدي والعلم. واتباع الاهواء والآراء المضلة. نعوذ بالله من ذلك، فاذا وقع ذلك ترتب عليه من أنواع الفساد مالا يكاد يبلغه الوصف. فمن ذلك الاختلاف في الدين والتحاسد والتدابر والتقاطع، فلاتكاد ترى إلا من هو معجب برأيه، منتقص لغيره، مخلد الى الارض عن تعلم العلم وتعليمه

فالو اجب على من أعطاه الله شيئا من العلم أن يبذله لطالبيه ، وأن يقوم يما أوجب الله تعالى عليه من النصيحة للهولرسوله ولدكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم، وعلى الخاصة والعامة ان يعظموا كتاب ربهم ودينه وشرعه ، ويقبلوا بكليتهم على ماينفعهم من تعلم دينهم وطاعة ربهم، وترك معاصيه ، وأن يقوموا بما وجب عليهم مع ذلك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على علم وبصيرة ، وأن يهتموا بما يصلح ذلك من الاخلاص لله تعالى في أمور دينهم

وعلى من نصح نفسه أن يكون حذراً من الاسباب التي تضعف الايمان ، وتجلب أسباب الما تمم والعصيان، من الهلع والطمع والرضاء بالدنيا والاطمئنان بها وفي الحديث «حب الدنيا رأس كل خطيئة »

وأخرج البخاري وغيره من حديث ابي سعيد أن النبي عَيَلَيْلَيْهُ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله نقال « ان مما أخاف عليكم من بعدي مايفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها » فقال رجل: يارسول الله أفياتي الخير بالشر؟ فسكت النبي عَيَلِينَيْهُ ولا يكلمك ؟ فرأينا انه ينزل عليه ، قال فسح عنه الرحضاء فقال « أبن السائل ؟ » وكانه حمده فقال « انه لايا تي الخبر بالشر ، وان مما ينبت الربيع يقتل او يلم، إلا آكلة الخضراذا أكلت

حتى اذا امتدت خاصر تاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت ،وان هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحبه المسلم ماأعطى منه المسكين واليتيم و ابن السبيل » أو كما قال النبي عليلية « وان من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا بشبع فيكون شهيداً عليه بوم القيامة » انتهى

فهذا مثل ضربه رسول الله عَيَّالِيَّةِ وبين فيه ان من جمع الدنيا او طلبها من غير حلها ، وصرفها في غيرحقها، صارت عليه وبالا ، ومن أجمر في طلبها و أخذها من حلها ، وأدى حق الله فيها ولم يشتغل بها عن طاعة مولاه فانها تكوز في حقه نعمة وعطية ، ولغير ، محنة وبلية

هذا وقد أعطاكم الله من أصناف نعمه ما تحبون، وصرف عنكم ماتكرهون، ابتلاءاً وامتحانا لتعرفوا نعمه وتشكروها ( وانتعدوا نعمة الله لا تحصوها)

فانظروا رحمكم الله بماذا تقابلونها، أبستمالها في طاعته ودينه ومراضيه ، أم تجملونها سلما الى الاعراض عندينه وارتكاب معاصيه ؟ منالظلم والبغي والاشر والبطر ، واللهو ، واللعب ، وقول الزور ، والسخرية ونحو ذلك مما لا يحبه الله ولا برضاه ،

نسأل الله السلامة من أسباب التغيير ، قال الله تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ، ومالهم من دونه من وال )

اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وسوء وجميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشهاتة الاعداء

الله الله عباد الله ، قيدوا نعم الله بشكر دواتباع مايرضيه، و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فان الله خولكم نعمه لتطيعوه ولا تعصوه ، وتعملوا بدينه وشرعه وتعظموه ، لالتشتغلوا بها عن ذلك او تمتهنوه

اللهم أوزعنا شكر ماأنعمت به علينا من هذه النم الظاهرة والباطنة ، واستعملنا ا فيما برضيك عنا ، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

### ﴿ كَتَابِهِ الى مُحمد بن عمر وفيه ذكر تا ليف ابن منصور ﴾ بسم الله الرحن الرحبم

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ محمد بن عمر ، عمر الله دارهم بالايمان والقرآن ، ووفقهم لاتباع داعي الاسلام والايمان

سلام عليكم ورحمة اللهوبركانه (وبعد) وصل الخط، وصلك الله بما يرضيه وسرنا طيبك وعافيتك، جعلنا الله وإياكم من الطيمين المهتدين

ومن طرف تصانيف ابن منصور فلايد منكر ذلك منه، كاقيل: ايس العجب ممن هلك كيف هلك المجب بمن نجا كيف نجا ولاضر إلا نفسه، رد على الشيخ رحه الله تعالى في دعو ته اناس متشهون بأهل اله لم، فأ بطل الله كيدهم وصار و بالاعليهم ولكن هذا الرجل فعل فعلا ما فعله أحد قبله ممن كره هذا الدين، والله أعلم بما وافى به الله من إصر او أو تو به ، نسأل الله تعالى أن يجملنا وإبالم ممن عرف لله حقه، وجرد إخلاصه وصدقه، وذلك فضله سبحان ورحمته. فلو أنت طرشت الكتاب (١) مع ابر اهبم ابن عبد الرحمن ما كرهنا الاشر افعليه ، وسلم انتاعى الوالدو محمد بن عبد الله وسهل وعبد الرحمن بن جاسر ومطلق وعبد الله من ناقب و ربعة و موسى بن صالح و فرحان ابن خير الله و أخوانه و خواص الاخوان بخير و ينهون السلام

كاتبه ابراهيم يسلم على الاخوان المحمين وانتسالم والسلام حور نقل سنة ١٢٨٦

<sup>(</sup>١) أي أرسلته و بعثت به

### كتاب أخر ألى محمل بن عمر (وفيه الردعلي من زم أنه لا بصح تبديع مسلم ولا تفسيقه) ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾

من عبد الرحمن بنحسن إلى الاخمحمد بن عر بن سلم سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) وصل الخط وصلك الله بما يرضيه وسرنا طيبكم وعافيتكم جعلنا الله وإياكم من الطيبين، ونحمد البكم الله تعالى على ما أولاه من النمم ، وما صرف من النقم ، نسأل الله لنا ولكم معرَّفة الحق، والعمل به والصدر والاستقامة واشبات على الاسلام. وما ذكرت من الورقة التي رميت يقول صاحبها: نكم جملتم الناس بن مشراء ومبتدع وفاسق وجاهل ظالم ولا سبقكم أحد بهذا الاعتقاد. فهذا ما ضر إلانفسهوهذهالشبهةقد تلقاها الجهال في وقت ظهور شيخنا رحمه لله، وهذه من افسد شمهم لان الذي تدخل معه يدل على جهله وأبحرافه عندين الله ومخالفته للكتاب والسنة، لان الله تعالى ذكر الكفار والمشركين منهذه الامة وأمر بقتالهم وأباح دماءهم وأموالهم ، وكذلك أهل البدع هم الكثير وهم دول، وأهل الفسوق كذلك، وهذا الامر مايخفي على أبلد الناس، ولكن ما حصل إلا السبة مثل من أغار على فريق وأخذوه ولا أبقوا له شيئاً ،وصار هذا باعث على رد هذه الشبهة وان كانشيخنا قد ردها في كشف الشهات ، لكن بسطنا الرد عليها على سبيل الاختصار ،والا فردها محتمل مجلداً وصار جوابا نافعاً لكل موحد وأرسله الامام للاحساء يقرأ فيالمدارس والمساجد والمجالس لانه ربما دخل على بعضمن ينتسب الى العلم وهم جهال ،وماجري منهم فهو خير بلا شر ، وهو في الحقيقة نعمة ،ووباله علىمن أبداه، ولا هذا بأول نار قد أضرمها علينا ناسمنالاشرار ،ولا ندري عنهم ، ويكفيناهم الله ،ولله الحمد وسلم لنا على الوالد ومحمدبن عبدالله وخواص الاخوان ،ومن لدينا عبداللطيف بخير وبنهون السلام وكاتبه يسلم وانت سالم والسلام ٢٧ شعبانسنة ١٢٧٧

# (جواب سؤال عمن يجتمع للصلاة على النبي وَلِيُطَالِقُهُ وم الجُمعة في المسجد . وعن صلاة الجُمعة قبل الزوال . ومسائل أخري )

#### ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

من عبد الرحمن بن حسن الى جناب الاخ ابراهيم بن محود سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد ) فهذا جواب سؤال المسئلة الاولى عن أناس مجتمعون ويصلون على النبي علميالية

( فالجواب ) ان هذا ليس مشروعاً وانما المشروع الصلاة وقراءة القرآن قبل دخول الامام فاذا دخل الامام وأخذ في الخطبة وجب الانصات للخطبة كما في الحديث « اذا قلت لصاحبك أنصت والامام مخطب فقد لغوت »

وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة فلا باس به لكن ينبغي ان يكون في ناحية يراه المــامومون إذاخرجالبهم للخطبة

وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فهو وقت لها عند الامام أحمد رحمه الله وخالفه بعض الائمة وقال:وقتها بعدالزول،فتأخيرها الى الزوال خروجا منخلاف العلماء لكن هذا القول الثاني مجمم عليه

كذلك الامراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة رضي الله عنهم فلم يفتوافيها ولوكان خيرا سبقونا اليه

وأما جعل الذهب في الجنبين والسيف وفي خاتم رجل فلا بجوز الا الفضة وأما الذهب فلا

وأما صاحب السفينةوقوله: سلفني، فلا ولو يجعله من الاجرة ويقدمها عليه جاز وأما كفارة الىمين فيطعم عشرة مساكيز قدرها العالى لكل مسكين مد من المبر، والمد وزن ثلاثين ريالا، فان كان شعير الفدان وكذلك الىمر

وأما قوله اذاحلف وقال وعهد الله فيموكقوله والله .

واما الحج فن أخذها ليحج صحو أما اذاحج ليأخذ فلا يصح '' كذلك ما يصح له ان يوكل غيره لا في بلد الميت ولا في غيرها فان استأجر من يحج بدله من بلد هي أقرب الى مكة من بلد الميت فهذا لا يصح أيضا . وقولك من يأخذ الحجة لاشتياقه إلى البيت ومشاعر الحج ولاهمل الصالح لما فيه من زيادة الفضل ، فهذا هو الذي يصح نيابته كما تقدم فان كان قصده اتوصل الى البيت فلواجب لقصده ذلك . وما فعله غير المناسك التي هي أركان الحج وواجبات وسنن فثوابه له وأما الاركان والواجبات والسنن فثواب ذلك يرجع للذي هو نائب عنه وفضل الله واسم

وأما اذا أخذ مالا من عمان لصاحب له في نجدفلا يجوزلان الواجب الحج للميت من بلاه التي هي أبعد من مكة . وسلم لنا على أخوانك وعبد اللطيف وأخوانه والامام وأولاده والاخوان بخير وينهون السلام. حررسنة١٢٨٢

#### (جوابه عن كتاب من محمد آل عمر السليم)

#### بسم الله الرحمن الرحبم

من بجد الرحمن بن حسن الى الاخ المكرم محمد آل عمر السابم سلمه الله تمالى من كل آفة و آمنه من كل مخافة ، سلام عايكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد وصل الخط وصلك الله بما يرضيه وبحمد اليك الله تمالى على ما اسبغ من نعمه الباطنة والظاهرة جمانا الله واياكم من الشاكرين الذاكرين ، ونعمة الله عليكم عظيمة حيث أقامكم في ناحية أهام اجهال بالتوحيد ما له عندهم قدر ولا قيمة وجعلكم تدعون اليه وتبينونه و تحملون الناس عليه و جعل لكم أصحاب قابلين هذه

<sup>(</sup>١) الظاهر ازهذا جواب عمن يحبج بالنيابة عن غيره بالاجرة فالمراد أخذالدراهم

الدعوة (۱) ومحبينها ومعادين فيها وموالين فيها ويا أخي هذه النعمة عليناوعليكم عظيمة واحمدوا الله سبحانه وتعالى وتبرأوا من الحول والقوة وانسبوا النعمة الى ربكم قال ابن القيم رحمه الله تعالى لل ذكر حياة القلب وصف القلب الحي بقوله ان يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره ، والكتاب وصل وشرعنا نقرأ فيه ووجدناه صحيح ولله الحمدوموافق ولوثمنه غالي كل ثمن يساق فيه ليس بكثير وسلم لنا على الوالد ومحمد وجميع الاخوان بالتخصيص والتنصيص ومن لدينا الامام وتركي ومحمد وعبد اللطيف واسماعيل وجميع العيال بخير ويبلغون السلام وانتسالم والسلام ، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم . خطه سنة ١٣٨٤ ونقلته من خطه وعليه ختمه ، غرة ربيع أول سنة ١٣٤٥

#### ( نصيحه بالعمل بمادات عليه الشمادتان )

(كتبها الى أميرالاحساء وأعيانها ) بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن بن حسن الى الاخوان الامير محمد بن احمد والشيخ عبداللطيف بن مبارك وأعيان أهل الاحسا وعامتهم رزقنا الله وإياهم الاعتصام بالكتاب والسنة وجنبنا وإياهم سبل أهل البدع والاهوا، ووفقنا وإياهم لمعرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والنود

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فان الباعث على هذا الكتاب هو النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولا ثمة المسلمين وعامتهم ، وأوصيكم بما دلت عليه شهادة ان لاإله الا الله وماتضمنته من نفي الآلهية عما سوى الله، واخلاص العبادة لله وحده لاشريك له والبراءة من كل دين يخالف مابعث الله به وسلم من التوحيد

<sup>(</sup>١) قوله أصحاب الخ ترك فيه وفي أمثاله مقتضى الاعراب بجاراة للغة العوام في خطابهم

كا قال تعالى ( قل انما أنا بشر مثلكم بوحى إلي أنما إله كم إله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ) وقال تعالى ( فان أعرضوا فقل أنذرته مم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود إذ حامهم الرسل من بين أيدبهم ومن خلفهم أن لاتعبدوا الا الله)وهذه الآيات وما في معناها تتضمن النهي عن الشرك في العبادة والعراءة منه ومن المشركين من الرافضة وغيرهم. والقرآن من أوله الى آخره يقرر هذا الاصل العظم فلا غنى لأحد عن معرفته والعمل به باطناوظاهراً

قل بعض السلف : كاتمان يسئل عنها الاولوز والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ? وقال تعالى (قل إني أمرت ان أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت ان أكون أول المسلمين ) وهذا هو مضمون شهادة ان لاإله الا الله كا تقدم الاشارة اليه

و مضمون شهادة ان محمد رسول الله وجوب اتباعه والرضاءبه نبيا ورسولاً ونفي البدع والاهواء المحالفة لما جاء به ﷺ فلا غناء لا حدد عن معرفة ذلك وقبوله ومحبته والانقياد له قولا وعملا، باطنا وظاهراً،

ومما أوجبذكر ذلك ما بلغنا و تحققناه من غفاتكم عن هذا الاصل العظيم الذي لانجاة للعبد الا بمعرفته والعمل به، فالعامة منكم ما يبالون بحقوق الاسلام ولوضيعت، وصار اشتغال أهل العلم بالعلوم التي هي فرع عن هذا الاصل العظيم، ولا تنفع بدونه، ولاصلاح للعباد في معاشهم و معادهم الا بالعلم بالله و ما يجبله على عباده من دينه الذي رضيه لهم، فبالقيام به صلاح الدنيا و الآخرة، وفي العقلة عنه زوال النم وحلول النقم، وقد وقع فيكم بسبب الغفلة عن هذا ماقد علمتم كما قال مالى (وبلوناهم برجعون)

اذا عرفتم ذلك فيـ لزم الامير ان يأمر على جميع المدرسين وأثمة المساجد بالحضور عند قاضي البلد الشيخ عبد اللطيف بن مبارك ، ويلزمهم القراءة فياجمه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع على اختصاره خيراً كثيراً وضمنه من أدلة التوحيد مايكفي من وفقه الله، وبين فيه الادلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله، ويلزمهم سؤل العامة عن أصول الدين الثلاثة بادلتها وأربع القواعد، فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى

وكذلك يلزمهم تفقد الناس في المساجد حتى يعرف من يتخلف عن الصلاة ويتهاون بهما وبجعل للناس نوابا في القبام على الناس بالاجتماع للصلاة في جميع البلدان والقرى، فإن هذا مما شرعه الله ورسوله وأوجبه كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، وقد وردالزجر والوعيد للمتخلفين عن الصلوات الخمس في الساجد حيث ينادى لها والاحاديث في هذا المهنى كثيرة

ومن المعلوم ان الصلاة لاتقام إلا بالاجماع لها والتهاون بذلك من أسباب إضاءتها وذلك بوجب عقوبة الدنيا والآخرة كما قال تعالى ( فحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلتمون غيا ) نسأل الله لنا ولكم العون على مرضاته وأنتم سالمين والسلام

(بهضرسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن)

﴿ رسالة في الكلام على أما بالتخفيف، واعراب « عدد خلقه » الخ ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبداللطيف بن عبدالرحمن إلى الاخ المكرم عبدالعزيز بن حسن سلك الله بنا وبه أهدى السنن

سلام عليكم ورحمة اللهوبركانه

وبعد : فاحمد اليك الله الذي لاإله إلاهو على سوابغ نعانه ، وجزيل فضله

وعطائه ، جملنا الله وإياك ممن عرف نعمة الله عليه فاستعان بها على مايقر به اليه ، والخط وصل وصلك الله بالرضى ، وما أشرتاليه صار لدينا مملوما

أما الخطوط التي تذكر إنك أرسلتها البنا قبل هذا الخط الاخير فلمتصل ولم يصل منك في هذا العام قبل هذا خط. وأما الجواب عن المسئلتين فلا يخفي ان « أما » بالتخفيف تأتي على وجهين :

( أحدهما ) أن تكون حرف استفتاح كما في قوله « اما إلى لم أكن في صلاة » ويكثر ذلك قبل القسم كافي قوله:

أما والذي أبكىوأضحكوالذي أمات وأحيا والذي أمره الامر لقدتركتني أحسدالوحشانأري أليفين منها لايروعهما الذعر وقول الآخر:

أما والذيحجت لهالعيس وارتمي لئن نائبات الدهر يوما ادان لي وقال الآخر:

لمرضاته شعث طويل ذميلها على أم عمرو دولة لا أقيلها

آما يستفيق القلب أبى بدا له توهم صيف من سعاد ومربع أخادع عن اطلالها العين انه متى تعرف الاطلال عيني تدمع عهدت بها وحشاً عليها برافع وهذي وحوش أصبحت لمتبرقع

وهذا اذا قصد به تنبيه الخاطب لما بعدها ، والاشارة إلى أنمابعدها ممايهم به ويلتفت اليه كما في قوله عَيْمَالِيَّةٍ « ألا امنة الله على اليهود والنصارى»« الا هل بلغت » « الاليبلغ الشاهد منكم الغائب » وكقول الشاعر

الإلا يجهان أحد علينا

و كما في قوله:

علمت وراء لرمل ماأنت صائع

ألا ليت حظى من عطاياك انني

( والثاني ) بمعنى حقاً أو أحقاً ، وزعم بعض الناس انها تكون حرف عرض بمعنى لولا ، فنختص بالفعل ، كما في قولك، اما يقوم امايقعد ونحوه

واما نحو اما كان فيهم من يفهم ، فالهمزة للاستفهام ، وما حرف نفي وليست بما نحن نيه فتنبه

وأما المسئلة الثانية وهي : قولك ماوجه نصب «عدد خلقه ، ورضى نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلاته» فاعلم ان نصب هذه المصادر على أنه نعت لسبحان، لانه أسم محذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل، كقول الشاعر :

نم قالوا تحبها ؟ قلت بهراً عدد الرمل والحصى وانتراب

فبهراً سم منصوب على المفعولية المطلقة لكونها هنا بمعنى عجباً ، لكن فعله مهمل غير مستعمل، فلذلك حذف وجوبا ، وعدد الرمل في البيت نعت له ، ويحتمل ان «عدد» وما عطف علميه ، نصب على المفعولية المطلقة ، والعامل يقدر سبحته او نزهته فهو كقوله (فاجلدوهم نما نين جلدة ) لان سبحان علم على معنى التنزيه والبراءة أو على لفظه فلا يعمل في المفعول

ويمكن أن يقال : لاحاجة الى هـذا التقدير لان الاسم قد يعمل لمافيه من رائحة الفعل ويكون النصب بسبحان ، ويقويه قول ابن مالك :

بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب وأما «زنة» فمعناهاالموازنةوالثقل بخلافما اذاكان من بعدهالفعل مستعمل كقوله: أذلا اذا شب انعدى نار حربهم وزهو اذاً ما يجنحون الى السلم؟ وقول الآخر:

خمولا واهمالا وغــبرك مولع بتثبيت أسباب السيادة والحجد؟ تمت وصلى الله على محمد وآنه وصحبه وسلم

### ﴿ حَكُمَةُ اللَّهُ فِي ابْتَلَاثُهُ الْمُؤْمِنَينَ ﴾

#### بهم الله الرحن الرحيم

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالته الى البويري :

فن حكمة الرب تعالى انه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون النساس الى مادعا اليه النبي عَلَيْكَالِيَّةِ من الدين بثلاثة اصناف من الناس، وكل صنف له أتباع: الصنف الاول، من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود، فأنهم أعداء الرسول والمؤمنين كما قال نعالى ( بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكفرين عذاب مهين) ( وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون )

( الصنف الثاني ) الرؤساء أهل الاصول الذين فتنتهم دنياهم وشهو اتهم لما يعلم ون الله وشهو الهم الما يعلم و الله و ا

(الصنف الثالث) الذين نشأ وا في باطل وجدوا عليه أسلافهم فهم يظنون انهم على حق وهم على الباطل، فهؤلاء لم يعرفوا إلا مانشأ وا عليه وهم بحسبون انهم يحسنون صنعا . وكل هـذه الاصناف الثلاثة واتباعهم أعداء الحق من لدن زمن نوح الى أن تقوم الساعة .

فأما الصنف الاول فقد عرفت ماقال الله فيهم ، وأما (الصنف الثاني) فقد قال الله فيهم ( فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هوى من الله ان الله يهدي القوم الظالمين ) وقال عن (الصنف الثالث) (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) وقال (إنهم ألفوا آباءهم ضا اين به فهم على آثارهم بهرعون )

## شكرالنعمة بوجب زيادتها

و منى توله تسالى ( واذ قل موسى لقومه ياقوماذ كروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء وجملكم ملوكا) الآية

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يصل اليه هذا الكتاب من الاخوان سلمهم الله تعالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) فهوجب هذا والباعث عليه هو نصح الذي يجب علينا من حقكم . وقد قال تعالى (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) فاذكروا مامن الله به عليكم وخصكم به في هذا الزمان من نعمة الدين التي هي أشرف النعم وأجلها ، وما حصل في ضمنها من الصالح التي لاتعد ولا تحصى . وقد اخبر الله تعالى عن كايمه موسى عليه السلام انهذكر قومه هذه النعمة كاقال تعالى (واذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا) الآية .

فذكرهم أولا بالنعمة العظمى وهي ان جمل فيهم أنبياء يرشدونهم الى ما فيه صلاحهم وخلاصهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة

وقد امتن الله سبحانه على عباده في كتابه بهذه النعمة وذكر عمم بها في مواضع كاقال تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال ( هو الذي بعث في الاميدين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين )

وأخبر عن مراده فما شرعه في تحويل القبلة الى بيته الحرام وان ذلك قد قصد بهوأرادمنه أيمام نعمته وليحصل لهم الاهتدا. وذكرهم عندذلك هذه النعم وانه فعل ذلك كما من عليهم قبل بمبعث الرسول فقال (كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والمكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) فبعث الانبياء وإرسال الرسل هو الذيحصل بهالعلم النافع والعمل الصالح كمرفة الله بصفات كاله ، و نعوت جلاله، والاستدلال بآياته ومخلوقاته ،والقيام له بما أوجب على خلقه من العبادة والتوحيد ،والعمل بما يرضي الرب ويريد، فان بهذا تحصل زكاة العبد ونموه ، وصلاحه وفلاحه ، وسعادته في الدنيا والآخرة. وفي ضمن تعليمه الكتاب والحكمةمن تفاصيل العلوم والاعمال والمعارف الامثال الدالة على وحدانيته وقدرته ورحمته وعدله وفضله ، وإعادته لخلقه وبعثه إباهم ، ومجازاتهم على أعمالهم وذكر أيامه فيأنبيا لهوأو ليائه ، وما فعلويفعل بأعدائهم وأعدائه ، وإخباره الحاق النظير بالنظير، والشبيه بالشبيه، والمثل بالمثل ،مايوجب للعبد من العلم بالله ومعرفة قدرته وحكمته في أقداره ومراده من شرعه وخلقه، وغير ذلكمن الاحكام الكلية والجزئية ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه هَا أَنْهُمُ الله عَلَى أَهُلُ الارضُ مِن نَعْمَةً إِلَّا وَهِي دُونَ نَعْمَةً إِرْسَالُ الرَّسْلُ

وبعث النبيين ، خصوصا رسالة محمد سيد ولد آدم عَلَيْكَاتُمْ صاحب اللوا، المهقود ، والمقام المحمود، والحوض الورود، فانه قد حصل برسالته من عموم الرحمة لكافة العالمين ، ومن السعادة والفلاح والتركية والهدى والرشاد لمن انبعه مالم يحصل مثله ولا قريب منه ببعث غيره من الانبياء

فمن كان له من قبول ما جاء به والايمان به حظ ونصيب فعليه من شكر الله على هذه النعمة وطاعته وإدامة ذكره والثناء بنعمه ما ليس على من قل حظه ونصيبه من ذلك

وقد منَّ الله عليكم رحمكم الله في هــذا الزمن الذي غلبت فيــه الجمالات وفشت بين اهلهالضلالات،والتحقبهصرالفترات\_من يجدد لكم أمرهذا الدين ويدعو الى ماجاء به الرسول الامين، من الهدى الواضح المستبين، وهو شيخ الاسلام والمسلمين ، ومجدد ما اندرس من معالم اللةو الدين ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فبصر العددالعديدمن|لعماية،وهدى بما دعا اليه من الضلالة، وأغنى بما فتح عليكم وعليه من العالة ، وحصل من العلم مايستبعدعلي أمثا لكم في العادة ، حتى ظهرت الحجة البيضاء التي كان عليها صدر هذه الأمة وأثمتها في باب توحيد الله باثبات صفات كمله ، ونعوت جلاله ، والايمان بقدر. وحكمه في أفعاله، فانه قرر ذلك ، وتصدى رحمه الله للرد على من نكب عن هذا السبيل، واتبع سبل التحريف والتعطيل، على اختلاف نحلهم وبدعهم، وتشعب مقالاتهم وطرقهم، متبعا رحمه الله مامضي عليه السلف الصالح من أهل العلم والايمان، وما درج عليه القرون المفضلة بنص الحديث. ولم ياتفت رحمه الله الى ماعدا ذلك من قياس فلسنى أو تعطيل جهمي أو الحاد حلولي أو انحادي أو تأويل معتزلي أو أشعري ، فوضح معتقد الساف الصالح بعد ماسفت عليه السوافي وذرت عليه الذواري، وندر من يعرفه من أهل القرى والبوادي ، إلا ما كان مع العامة من أصل الفطرة ، فاته التوحيد ومايستلزمه وهو وجوبعبادة الله وحده لا شريك له ، وخلع ما سواه من الانداد والآلهة ، والعراءة من عبادة كل ماعبدمن دون الله ،

وقد عمت في زمنه البلوى بعبادة الاولياء والصالحين وغيرهم، وأطبق على ترك الاسلام جمهور أهل البسيطة وفي كل مصر من الامصار وبلد من البلدان وجهة من الجهات من الآلهة والانداد لرب العالمين ما لا يحصيه الا الله على اختلاف معبوداتهم، وتباين اعتقاداتهم، فنهم من يعبد البكواكب وبخاطبها

بالحوائج ويبخر لها التبخيرات، ويرى انها تفيض عليه أو على العالم وتقضي لهم الحاجات، وتدفع عنهم البليات، ومنهم من لا يرى ذلك ويكفر أهله ويتبرأ منهم، لكنه قد وقع في عبادة الانبياء والصالحين، فاعتقد اله يستغاث بهم في الشدائد واللمات، وانهم هم الواسطة في اجابة الدعوات وتفريج الكربات. فترة يصرف وجهه اليهم ويسوى بينهم وبين الله في الحب والتعظيم والتوكل والاعتماد والدعاء والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادات

وهذا هو دين جاهلية العرب الأولى ، كما ان الأولهو دين الصابئة الكنمانيين وقد بعث الله محمداً ويشكي بالهدى ودين الحق ليغاوره على الدين كله ولو كره المشركون ، وكانت العرب في وقته وزمن مبعثه معترفين لله بتوحيد الربوبية والافعال ، وكانوا على بتية من دين ابراهيم الخليل عليه السلام ، قال تعالى (قل من برزقكم من السهاء والارض أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الليت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون) وقال تعالى (قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون \* سيقولون الله قل أفلا تتون تذكرون الى قوله الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون \* سيقولون الله قل أفلا أشركوا في توحيد العبادة والآلهية في الشفهاء والوسائط من المبادات والارادات وغيرهم وجعلوهم أفداداً لله رب العالمين فيما يستحقه عليهم من العبادات والارادات كالحب والخضوع والتعظيم والانابة والخشية ، وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات، لاجل جاههم عند الله والتماس شفاعتهم والاعتقاد والتدبير والنا ثير والنا ثير ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية ، وقال (أم المخذوا من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية ، وقال (أم المخذوا من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون)

وقال تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أو لياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله

زلفى) الآية. فنهاهم رسول الله عَيْنَالِيَّةُ عن هذا الشرك وكفر أهله وجهلهم وسفه أحلامهم ، ودعاهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله ، وبين ان مدلولها الالنزام بعبادة الله وحده لاشريك له ، والكفر بما يعبد من دون الله

وهذاهو أصل الدين وقاعدته ، ولهذا كانت هذه الكامة كلة الاسلام ، ومفتاح دارالسلام ، والفارق بين الكافر والمؤمن من الانام ، ولها جردت السيوف وشرع الجهاد ، وامتاز الخبيث من طيب العباد ، وبها حقنت الدما ، وعصمت الاموال ، وقد بلغ الشيطان مر اده من اكثر الخلق ، وصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعه الاكثر ، وقد بلغ الشيطان من دين الله الذي ارتضاه لنفسه ، وتلطف الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير من ينتسب الى دين الاسلام في قالب محبة الصالحين والانبياء والتشفع بهم ، من ينتسب الى دين الاسلام في قالب محبة الصالحين والانبياء والتشفع بهم ، وان لهم جاها ومنزلة بشفع بهما من دعاهم ولاذ بحاهم ، وان من أقر لله وحده بالتدبير واعتقد له بالتأثير والحلق والرزق فهو مسلم ولو دعاغير الله واستعاذ بغيره ولاذ بحاه ، وان مجرد شهادة أن لا إله إلا الله تكفي مثل هذا ، وان لم يقارنها علم ولا عمل ينتفع به ، وان الدعاء والاستعاثة والاستعانة والحب والتعظيم ونحو وهذه الزخرفة والمكيدة وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن عاهلية العرب

وذكر المفسرون واهل التاريخ من اهل العلم في سبب حدوث الشرك في قوم نوح مثل هذه المكيدة ، فان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أساء رجال صالحين في قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم ليكون ذلك أشوق الى العبادة وأنشط في الطاعة فلما هلك من فعل هذا اوحى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون المطر فعبدوهم لذلك فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين بما لم يشرع والغلوفي ذلك

فأتاح الله بمنه في هذه البلاد النجدية والجهات العربية من أحبار الاسلام وعلمائه الاعلام من يكشف الشبهة ، ويجلو الغمة ، وينصح الامة ، ويدعو إلى محض الحق وصربح الدين ، الذي لا بخالطه ولا يمازجه دين الجاهلية المشركين، فنافح عن دين الله ودعا إلى مادعا اليه رسول الله علي الله وسنف الكتب والرسائل، وانتصب المرد على كل مبطل ومما حل ، وعلم من لديه كيف يطلب العلم وأين يطلب ، وباي شيءيقهر المشبه الحجادل ويغلب ، واجتمع له من عصابة الاسلام والايمان طائفة يأخذون عنه وينتفعون بعلمه ، وينصرون الله ورسوله ، حتى ظهر واستنار مادعا اليه ، واشرقت شموس ما عنده من العلم وما لديه ، وعلت كلة الله حتى أغشى اشراقها وضوءها كل مبطل ومما حل ، وذل لهاكل منافق مجادل ، وحقق الله وعده لاوليائه وجنده كما قال تعالى ( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) وقوله ( وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ) الآية

فزال بحمد الله ما كان بنجد وما يليها من القباب والمشاهد والمزارات والمغارات وقطع الاشجار التي يتبرك بها العامة ، وبعث السعاة لمحو آثار البدع الجاهلية ، من الاوتاد والتعاليق والشركيات ، وأنزم باقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبسائر الواجبات ، وحث من لديه من القضاة والمفتين على تجريد المتابعة لما صح وثبت عن سيد المرسلين ، مع الاقتداء في ذلك بأغمة الدين ، والسلف الصالح المهديين. ونهاهم عن ابتداع قول لم يسبقهم اليه إمام يقتدى به، أو علم يهتدى به وأنكر ما كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الوالد والاعياد والمحالة التي لم ينزل في تعظيمها سلطان ، ولم يرد به حجة شرعية ولابرهان ، لانك فيه مشابهة للنصارى الضالين، في أعيادهم الزمانية والمكانية ماهو باطل مردود في شرع سيد المرسلين

وكذلك أنكر ما أحدثه جهلة المتصوفة وضلال المبتدعة من التدين والتعبد باللهو واللعب والمكاء والتصدية ،والاغاني التي صدهم بها الشيطان عن ماع آيات القرآن ، وصاروا بها من اشباه عباد الاوثان، الذين قال الله فيهم ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) وكل من عرف ماجاء به الرسول تبين له أن هؤلاء من اصل الفرق وأخبتهم نحلة وطريقة ، والغالب على كثير منهم النفاق وكراهة سماع كلام الله ورسوله

وأنكر رحمه الله ما احدثته الموام والطفام من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت الذبن يترشحون لتأله العباد بهم وصرف قلوبهم اليهم باسم الولاية والصلاح وان لهم كرامات ومقامات ونحو هذا من الجهالات فان هؤلاء من أضر الناس على اديان العامة

وأنكر رحمه الله مايعتقده العامة في البله والحجاذيب وأشباههم الذين احسن أحوال احدهم أن يرفع عنه القلم ويلحق بالمجانين .

وأرشد رحمه الله إلى مادل عليه الكتاب وسنة رسول الله عَلَيْكَا من الفرقان يين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وساق الادلة الشرعية التي يتمبز بها كلفريق ويعتمدها اهل الايمان والتحقيق. فإن اللهجل ذكره وصف الابرار ونعتهم بما يمتازون به ويعرفون، بحيث لا يخفى حالهم ولا يلتبس أمرهم وكذلك وصف تعالى اولياء الشيطان من الكفار والفجار ونعتهم بما لا يخفى معه حالهم ولا يلتبس أمرهم، على من له ادنى نظر في العلم وحظ من الاعان

وكذلك قام بالنسكير على اجلاف البوادي وأمراء القرى والنواحي فيا يتجاسرون عليه ويفعلونه، من قطع السبيل وسفك الدماء ونهب الاموال المصومة حتى ظهر العدل واستقر وفشا الدين واستمر والمزمه كل من كانت عليه الولاية من البلاد النجدية وغيرها ، والحمد لله على ذلك والتذكير بهذا يدخل فيها امنن الله يه على المؤمنين وذكرهموه من بعث الانبياء والرسل.

ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين ها الحب وانتعظيم. وبمشاهدة الندمة بحصل ذلك ونحبت القلب لطاعة من أنهم بها عليه، وكما ازداد العبد علما بذلك ومعرفة لحقيقة النعمة ومقدارها ازداد طاعة ومحبة وإنابة وإخباتا وتوكلا، ولذلك يذكر تعالى عباده بنعمه الخاصة والعامة، وآلائه الظاهرة والباطنة، ومحث على التفكر في ذلك والتذكر وان يعقل العبد عن ربه فيقوم بشكر، ويؤدي حقه ومبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة النعمة وقدرها، والثناء بهاعلى مسديها، واستعالها فها محب موايها ومعطيها. فمن كملت له هذه الثلاث فقد استكمل الشكر وكما نقص العبد منها شيئا فهو نقص في يمانه وشكره، وقد لا يبقى معه من الشكر، ما يعتد به، ويثاب عليه

والمقصود أن الذكرى فيها من المصالح الدينية والشعب الايمانية ماهو أصل كل فلاح وخير ،

وبدأ في هذه الآية بأعظم النهم وأجلها على الاطلاق وهوجعله الانبياء فيهم يخبرونهم عن الله بما يحصل لهم به السعادة الكبرى، والمنة الجليلة العظمى وكل خير حصل في الارض من ذلك فأصله مأخوذعن الرسل والانبياء ، إذ هم الأعمة الدعاة لا مناء ، واهل العلم عليهم البلاغ ونقل ذلك الى الامة فانهم واسطة في ابلاغ العلم ونقله وأما قوله ( وجعلكم ملوكا ) فهذه نعمة جليلة يجب شكرها وتنعين رعايتها فانها من افضل النعم واجلها ، والشكر قيد النعمة ، أن شكرت قرقت ، وأن كفرت فرت ، وأن كفرت فرت ، ولم تحصل هذه النعمة الا باتباع الانبياء وطاعة الرسل فان بني امر اثيل انما صاروا ملوك الارض بعد فرعون وقومه باتباع موسى وطاعة الله ورسوله ، والصبر على ذلك قال تعالى ( وأور ثيا القوم الذين كانوا يستضعفون ورسوله ، والصبر على ذلك قال تعالى ( وأور ثيا القوم الذين كانوا يستضعفون

مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيهما ، وتمت كلمة ربك الحمـنى على بني اسرائيل بما صعروا )

وقد حصل باتباع محمد عَلِيْكَالِيَّةِ لمن آمن به من العرب الاميين وغيرهم من أجناس الآدميين من الملك وميراث الارض فوق ماحصل لبني اسر اثيل ، فأنهم ملكوا الدنيا من أفصى الغرب إلى أقصى المشرق، وحملت البهم كنوز كسرى ملك الفرس، وقيصر ملك الروم، وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم ورعية تنفذ فيهم أحكامهم، وبجبي اليهم خراجهم، ومكثوا على ذلك ظاهرين قاهرين لمن سواهم من الامم حتى وقع فبهم ماوقع في بني اسرائيل من الخروج عن اتباع الانبياء وترك سياستهم ، والانهماك في أهوائهم وشهواتهم، فجاء الخلل وسلط العدو، وتشتت الناس وتفرقت الـكلمة، وصارت الدول الاسلامية يسوسها في كثير من البلاد وفي أوقات كثيرة من الملوك اهل النفاق والزندقة والكفر والالحاد ،الذين لايبالون بسياسات الانبياء وما جاءوا به من عندالله ، وربما قصدوا معا كستهم فذهب اللك بذاك وضاعت الامانة ، وفشا الظلم والخيانة ، وصار بأسهم بينهم ، وسلط عليهم العدو ،وأخذ كثيراً من البلاد ، ولم يقنع منهم ابليس عدو الله مهذا حتى اوقع كثيراً منهم في البدع والشرك ، وسمى في محو الاسلام بالكلية . وكاما بعد عهد الناس بالعلم وآثار الرسالة، ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم، تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم ، ولكن من رحمة الله ومنته جمل في هذه الامة بقية وطائفة على الحق ظاهر من لايضر هم منخذلهم حتى يأتي آمر اللهوهم علىذلك وكلما حصل لهذه الطائفة قوة وساطان في جهة او بلد حصل من الملك والعز والظهور لهم بقدر تمسكهم بما جاء به محمد عَلَيْكُ ولذلك صار اشيخناشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ولطائفته وأنصاره من الملكوالظهور والنصر بحسب نصيبهم

وحظهم من متابعة نبيهم عصلية والنمسك بدينه فقهروا جمهور العرب من الشام إلى عمان ، ومن الحيرة إلى البين و كلما كان انباعهم وأنصارهم أقوى تمسكا كانوا أعز وأظهر وربما نال منهم العدو وحصل عليهم من المصائب ماتقتضيه الذنوب والخدافة والخروج عن متابعة نبيهم ومايعفو الله من ذلك أكثر وأعظم

والمقصود ان كل خير ونصر حصل، وعز وسرور اتصل، في بسبب متابعة الرسول عليه وتقديم امره في الفروع والاصول، وقد من الله عليكم في هذه الاوقات بما لم يعطه سواكم في غالب البلاد والجهدات، من النعم الدينية والدنيوية والأمن في الاوطان، فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، وقوا أنفسكم، وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة بمعرفة الله ومحبته وطاعته وتعظيمه وتعليم اصول الدين وتعظيم ماجاء به الرسول عليه والمسلم والنعي والترامه والمحافظة على توحيدالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيله والامر بالمعروف والنهى عن المنكر و ترك الفواحش الباطنة والظاهرة، وسد الوسائل التي توقع في المحذور و تفضي الى ارتكاب الآثام والشرور،

وبجمع ذلك قوله تعالى ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي انقر بى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلمكم تذكرون )

والله المسؤولان يمن علينا وعليكم بسلوك سبيله وأن يجملنا ممن عرف الهدى بدليله وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمين .

# كتاب منہ الى سہل بہ عبد اللّہ

# ﴿ يرشده فيه الى تدبر كتاب الله ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبدالرحمن الى الاخ المكرم سهل بن عبد الله سلمه الله تعالى وسهل أمره وشرح لدينه صدره

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

(وبعد) فاحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو على جزيل نعمه ووافر عطائه، والخطوط وصلت وسرت وقرت،حيث أشعرت وأخبرت بسلامة المحب وطيبه وعمارة الاوقات بالقراءة في كتب الاصول والصحاح والتفاسير، وانالاخوان في ازدياد، وان الاشرار والاضدادفي انقاع وانقباض

فالحمد لله وحده ، والشكر له على نصر دينه ، واظهار حجته ، الله المسؤول أن يمن علينا وعليكم باليسر في الامر، والمزيمة على الرشد، وأن يوزعنا شكر نعمه ، وحسن عبادته وتطلب الفائدة ، وأرشدك الى التأمل في قوله تعمالى : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ) الآية

فاحذروا معاشرة الغر واخلصوا العمل لوجهه الكريم الأعلى ، وقد حدثني بعض الثقات انه اجتمع ببعض الافاضل من أولاد الشيخ محمد بمكة سهنة ١٢٢١ قال فشيعته لما أراد الذهاب الىوطنه وسأ لته الوصية فقال لي وقد ثنى رجله على رحله : تأمل قوله تعالى ( وما يكون في شان وما تتلو منه من قرآن الى قوله إلا في كتاب مبين ) ثم ودعني وانفتلت به راحلته

ونخبرك انالشيخ والاولاد والامام وأولاده وكافة الاخوان بهدوك السلام وبلغسلامنا الاخوان محمدو محمدوسا ثرالقراء والطلبة وأنت في أمان الله وحفظه والسلام

# ﴿ جُوابِ كِتَابِ مِنْهُ اللَّهِ يَشْنَعُ فَيْهُ عَلَى حَجِ المُشَاهِدُ وَالْمَابِرُ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الى الاخ الحب المكرم سهل بن عبد الله سهل الله له الطريق الموصلة اليه ووالى إفضاله وانعامه عليه

سلام عليكم ورحمة الله وتركاته .

وبعد: فاحمد اليك الله الذي لا إله الا هو على انعامه ، والخط وصل وصلك الله بما يرضيه ، وجعلك بمن يخافه ويتقيه ، وسرنا سلامتك وعافيتك الحمد لله على والك ، وخطك لابن عجلان وجوابه الك وصلنا ، والواجب على من عوفي في دينه من هذه الورطات ان يكثر من ذكر الله وشكره ، وفي جوابه من الفهاهة والظلمة مالا يعرفه إلا ارباب البصائر ، ولو سلم دينه وصح معتقده لكانت له مندوحة عن معاشرة اعداء الله ومداهنتهم والصلاة خلفهم ولو نوى الانفراد

واما مانقل عن داود من قصد الزيارة وانه ماقصد الحج فنعم وهكذا الحال عند الغلاة في الانبياء والصالحين حتى صنف بعضهم كتابا سهاه حج المشاهد، وربما فضل هذه الزيارة على حج بيت الله، فوصيك بتقوى الله وطلب العلم والايمان عله ان يجعل لك نوراً تسير به الى الاله الحق الذي في وصواك اليه كل السعادة والهداية والسيادة في دورك الثلاثة

واعلم ان من حقوق الاخوة في الله ادامة الدعاءلاخو الكفي اوقات الاجابة و بلغ سلامي اخو الكاجازة عامة مطلقة ، ولدينا الوالد والاولاد بخير وينهون السلام

# التعذير عن البطألة

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الى الاخ المحب المكرم محمد بن عمر سلمه الله تعالى واسبغ عليه نعمه ووالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فاحمد اليك الله على سوابغ نعمه ، وخني لطفه وكرمه ، المحب في أنس بالاشتغال بالعلوم الشرعية ، جعلها الله وصلة الى الدرجات العلية في دار السعادة الابدية ، الا ان بعد مثلك يشوش بعض الاحيان ، ونشكو الى الله فساد اهل الزمان ، ونسأله ان يصلح الحال والشأن ، والخطوط وصات وسرت بما ابدته من اخبار سلامتك ، وما يتيسر لك من الكتب المفيدة الشرعية جعلك الله تعالى من وعاة العمورواته ، الفائزين بحسن ثواب الله ومرضاته ، فاياك إياك والبطالة والإهمال والاشتغال بتحصيل عرص ومال . وقد قيل في المثل: ومن خطب الحسناء لم يناله المهر ، وبلغ سلامي الوالد والاولاد والاخ محمد وسهل ومن لديك من الاخوان والسلام .

## الوصية الجامعة لزوم التقوى فى كل حال

اسم الله الرحن الرحيم

من عبد العطيف بن عبد الرحمن الى الاخ المحب المكرم محمد بن عمر الرسلي سلمه الله تعالى وسالك به الطريق المستقيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه . وبعد فاحمد اليك الله الذي لاإله الا هو

على نعمه ومزيد احسانه وكرمه جملنا الله وإياكم من عباده الشاكرين ، وأحبابه التاثبين، وسبق اليك مع اخويا(١) مهنا خطوط ولا جانا لكجواب فلعلم اوصلت وأنت بخير وعافية ، وحرر هذا لابلاغ السلام والتحية ، وتذكر تلك العهود السالفة المرضية ، وتعاهد الاخوة الدينية الشرعية ، جعلنا الله واياكم ممن رعاها حق رعايتها ، وحفظها في ذات الله وما ضيعها ،

والوصية الجامعة لزوم التقوى من حيث كنت مع النظر في حقيقتها وما اشتملت عليه من أعمال القلوب والجوارح وتوقفها على العلم ومعرفة حدود ما انزل الله على رسوله من باب توقف اللازم على الملزوم ، والسبب على سببه ،

والجلة شرحها يطول ولكن الاشارة كافية ، وهي عند اللبيب نقوم مقام العبارة الوافية ، هذا ومن حق الاخوة ملازمة الدعاء بظهر الغيب والظن بك عدم الاهمال ، وبلغ سلاي الاخوان محمد وسهل ومطلق وابن جاسر ومن عز عليك ، ومن لدينا الوائد والاولاد وجملة الاخوان مجنير وجدوك السلام والسلام .

### (كتابه الى محمدآل عمر وفيه ذكر شرحه كتاب الكبائر )

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الى الاخ المكرم محمــد آل عمر بن سليم سلمه الله تعالى وتولاه وأسعده بالايمان به وتقواه

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

(وبعد) فنحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو ، على نعمه ، والخطوط وصلت وصلك الله على نعمه ، والخطوط وصلت وصلك الله عايرضيه ، وجعلك من يخافه ويتقيه ، وقد سرتني سلامتكوعافيتك

جعلنا الله وإياك من اهل العافية في الدنيا والآخرة. والمحب لم ينس عهدكم ولم يؤخر جواب خطكم عن رببة جفا، أو تغير مودة وصفا، كيف ولكم من المنزلة والتكريم مايشهد به كل مصاحب وحميم، لكن الامور بأوقاتها منوطة، وبا جالها مربوطة، والمرء غالبا يؤتي من قبل التسويف، والسماحة خلق جليل شريف، وما أحسن ماقيل:

وما الود إدمان الزيارة من فتى و لكن على مافي القلوب المعول و الحب والشيخ الوالد على ماتظنون من القيام بحقكم ومراعاة غيبتكم عند الامام و ابنه ، ولا ندخر الذب و الحماية مااستطعنا ، وما أشرت اليه من جهد شهر حكتاب المكاثر ، فقد همت به وسودت منه ما تيسر .

ونسأل الله أن يمن بالانمام ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكربم ، انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير .

فان حصل المقصود نسخنا لكم نسخة ان شاء الله ، وبلغ سلامي محمد آل عبدالله وسهل وابراهيم القصير وابن جاسر ومطلق ومحمد آل عبمان وعلي بن صنيع . ومن لدينا الوالد والعيال والطلبة بخير ويهدون اليكم السلام انتهى

## ﴿ كتاب منه الى صالح آل عمان ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الى الاخ صالح آل عثمان سلمه الله تعالى وحفظه من طائف الشيطان

سلامعليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبمد) فاني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ، على ما أولاه من الانعام

جعلنا الله وإياك من أوليائه الذاكرين الشاكرين. والخط وصل أوصلك الله الى ما يرضيه ، وسرنا ماأخبرت به عن نفسك من المجاهدة والعبادة ، نسأل الله لنا ولك ، الثبات في الامر ، والعزيمة على الرشد

وأما المسألة الني سألت عنها في معنى قوله عَلَيْكُ ﴿ مَا بِينَ بِيْتِي وَمَدْ بِرِي روضة من رياض الجنة »

فمن أحسن ماقيل في معناه: قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى \_ في باب المعاينة من شرح المنازل ـ لما تكلم على مايزعمه القوم من إدراك نفس لحقيقة والأنوار التي يجدونها وإنها أمثُّلة وشواهد ، قال : وحقيقتها هي وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العبد لم للصورة الخارجية ، وقد يقوى سلطان هذا الادراك الباطن بحيث يصير الحكم له ، ويقوى استحضار القوة العاقلة لمدركها بحبث يستغرق فمه ونغلب حكما قالب على حكم الحس والمشاهـدة ويستولي على السمع والبصر بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج او في النفس والذهن لكن لغلبة الشهود وقوة الاستحضار وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى صاركاً نه مرثي بالعين مسموع بالاذن بحيث لايشك الدرك في ذلك ولا يرتاب ألبتة ، ولا يقبل عذلا، وحقيقة الامر ان ذلك كله شواهد وامثلة، لمية تابعة للمعتقد \_ إلى أن قال : وليس مع القوم الا الشواهدوالامثلة العلمية والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من الرب وأنسه واستغراقه في محبته ، وذكره واستيلاء سلطان معرفته عليه ، والرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاته وانوار ذاتهاو صفاته ،وانماهي الشواهد التي تقوم بقلب العبد كما يقوم بقلبه شاهد الآخرة والجنةوالنار وماأعد الله لاهابهما. وهذا هو الذي وجده عبدالله بن حرام يوم أحد لما قال: واها لريح الجنة، أي لأجد ربحها دون أحد، ومنه قوله عَيْثَالِيَّةٍ « اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » وقوله « مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنــة » فهي روضة لاهل العلم والاتمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة حتى كانها لهم رأي العين واذا قعدالمنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة، فالعمل انما هو على الشواهد وعلى حسب شاهد العبديكون عمله ، انتهي ملخصاً

وبه يظهر معنى الحديث ، وان اختصاص هذا المكان بكونه روضة من رياض الجنة لما يقوم بقاب العبد من المثال والشاهد الذي يقوي سلطانه هذك و تظهر ثمر ته، وبجد المؤمن من اذته وروحه حتى كانه رأي عين

وفي هذا القدر كفاية والله الموفق. ولا تدخر عمارة مجلسك بذكر الله والدعوة اليه ونشر العلمالذي أنزله على رسوله علي المستقل من الكتاب والحكمة

## حسم الالتجاء الى اللّه والثقة بم سم الله الرحن الرحم

الحمدلله وحده . أنشدنا شيخناالشبيخ عبداللطيف دامت أفادته هذه الابيات: يامن له الفضل محضا في بريتــه وهو المؤمل في الضراء والباس

عودتني عادة أنت الكفيل بها فلا تكلني إلى خلق من الناس ولا تذل لهم من بعد عزته وجهي المصون ولا تخفض لهمرأسي

ولا تدل لهم من بعد عزبه وجهي المصون ولا محفض هم راسي وابعث على يدمن ترضاه من بشر رزقي وصنه عن قلب قاسي

وابعث على يدمن رصاه من بشر روقي وصمه عن قلبه قاسي فان حبدل رجائي فيك متصل بحسن صنعك مقطوع اعن الناس

أنشدنا هذه الابيات شيخنا شرف الدين الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن أدام الله افادتهما وذكر شيخنا عبد اللطيفان الله بعث لمنشئهارزقا بسبب فأرة خرجت من جحر وبفيها دينار فحفره فوجد دنا نير كثيرة

بسبب باره مربت من جدر وبديه عبد رسب وبدير السبب السبب المراه من خط الشيخ محمد آل عمر آل سلبم . قل الشيخ محمد بن عمر آل سلبم رحمه الله

أملى على شيخنا الشيخ عبداللطيف دامت افادته هذه النصيحة وهي من عبداللطيف بن عبدالرحمن الى جناب الامام المكرم فيصل بن زكي وفقه الله لقبول النصائح ، وجنبه أسباب الندم والفضائح آمين . سلام عليكم ورحمة الله وبعد فلا مخفى عليك مامن الله به تعالى

## ﴿ فِي تَعظيم أُوامِ اللهِ ومِجاهدة أعداله ﴾

﴿ والولي في النكاح وسؤال الله بحق نبيه ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الاخ المكرم حمد بن عبدالعزيزالعريني سلمه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد: فاحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو على نعمه ، والخط وصل ، وما ذكرت من غربة الدين فالامر أجل وأكبر من الغربة ، أكر أصوله وشعبه معدومة في الخواص فكيف بالسوقة ، ومن لانهمة لهم في معرفة ماجات به الرسل كالغيرة لله ولحرماته ، وتعظيم أوامره ومجاهدة أعداء دينه والبراءة من موالاة المشركين وأعداء رب العالمين ، والتحيز إلى أهل الايمان وموالاتهم ونصرهم ولزوم جماعة المسلمين، وغير ذلك من حقائق الدين ، وشعب الايمان وهذه معدومة نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والتمسك به عند فساد الزمان

وما ذكرت من مسئلة الولي فالمشهور الذي عليه الاكثر تقديم المكلف الرشيد في تزويج مولاته على من هو أقرب منه ممن لم يبلغ التكليف ولم يعرف مصالح النكاح وأما سؤال الله بحق نبيه أو وليه فلا تصدر إلا من جاهل باحكام الشريعة وما يستحب وما يكره. والاولى تنبيه هذا الخطيب على ان هذا قدمنعه أنمة الاسلام وأهل الحل والعقد في الاحكام

#### رسالة

فيالقول فيايذهب اليهالناس اليوم من العقيدة الاشعرية وإمامة من يعتقدها وتوليه القضاء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ومن رسائل الشيخ رسالة أرسلها إلى محمد بن عبد الله وعبد الله بن سالم وسببها ان الشيخ عبد اللطيف بن مبارك نصب في بعض مساجد الاحساء من يتهم بمذهب الاشاعرة من غير اذن الامام فيصل بن تركي آل سعود رحمه الله قال فيها:

من عبد الله بن حسن الى الاخوين المكرمين محمد بن عبد الله وعبدالله بن سالم. سلام عليكم ورحمة الله و سركاته

وبعد: فقد وصل الكتاب وفهمت ماتضمنه من الخطاب وما ذكرتمــا من نصب الشبخ عبد اللطيف لهؤلاء الاولاد الثلاثة فالعادة ان مثل هذا يراجع فيه الامام لان نصبه له في أمر خاص وهو فصل القضايا بين الناس

وأما النظر فيدن يصلح الامامة والندريس فيرد إلى الاماموربما ان الامام يجعل لنا فيه بعض الشورى لان كثيراً من الناس ماتخفانا حالهم وعقائدهم، ونصب الامام لقضاة نجد كذلك

والشيخ احمد بن مشرف يسامي الاكابر ومثلهم ماينسب له ، والذي نعلم منه صحة المعتقد في توحيد الانبيا، والمرساين الذي جمله أكثر الطوائف، مذلك هو رجل سلني يثبت من صفات الرب تعالى ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله عليا على مايليق بجلال الله وعظمته

وأما أهل بلدكم في السَّابق وغيرهم فهم أشاعرة والاشاعرة أخطؤا في ثلاث مسائل من أصول الدين (منها) تأويل الصفات وهو صرفها عن حقيقتها التي تليق بالله

وحاصل تأوياهم سلب صفات المكال عن ذي الجلال ، أيضاً أخذوا ببدعة عبدالله ابن كلاب في كلام الرب تعالى وتقدس، ورد العلماء علمهم في ذاك شهير مثل الامام أحمد والشافعي " وأصحابه والخلال في كتاب السنة وامام الائمة محمد بن خزيمة واللالكائي وابي عثمان الصابوني الشافعي وابن عبدالبر وغيرهم من أتباع السلف كمحمد بن جرير الطبري وشيخ الاسلام الانصاري

وقد رجع كثير منالتكلمين الخائضين كالثهرستاني شبخ أييالمالي والغزالى وكذلك الاشعري قبلهم في كتابي الابانة والمقالات، ومع هذاوغيره فبق هذا في المتاخرين المقلدين لاناس من المتاخرين ايس لهم اطلاع على كلام العلماء وكانو ايمدون من العلماء، وأخطؤا أيضاً في التوحيدولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله إلا ان معناها: القادرعلى الاختراع ، ودلالة لاإله إلا الله مع هذادلالة التزام لان هذا من توحيد الربوبية الذيأقرت بهالامم ومشركو العرب كاقال تعالى (قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون ﴿ سيقولون لله ، قل أفلا تتقون ) الآيات وهي كثيرة في القرآن يحتج تعالى عليهم بذاك على ما أنكروه من توحيد الالهية الذي هو معنى لاإله الا الله مطابقة وتضمنا ، وهو الذي دعا اليه الناس في أول سورة البقرة وفي سورة آل عمرانوالنساء وغيرها ودعتاليه الرسل( ألاتمبدواإلا الله) وهو الذي دعا اليه رسول الله ﷺ وفد نصارى نجران ودعا اليـه العرب قبلهم كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله عمايقول رسول الله عَلَيْنَيْقِ قال يقول « اعبدواالله ولا تشركوا بهشيئًا» وكل السور الكية في تقرير معنى لاإله إلاالله وبيانه

فاذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من الامصار مايمرفون مرخ لاإله إلا الله إلا توحيد الربوبيـة كمن كان قبلهم في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن رجب، اغتروا بقول بعض العلماء من المتكلمين ان

<sup>(</sup>١) باض في الاصل

معنى لاإله إلا الله القادر على الاختراع ، وبعضهم يقول معناها الغنى عما سواه ، الفقير اليه ماعداه

وعلماء الاحساء ماعادوا شيخنا رحمه الله في مبدأ دعوته إلا من أجلانهم ظنوا أن عبادة بوسف والعيدروس وأمثالهم لايستفاد بطلانها من كلةالاخلاص والله سبحانه بين لنا معنى هذه الكلمة في مواضع كثيرة من القرآن، قال تعالى عن خليله عليه السلام (وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين ، وجعلها كلة باقية في عقبه ) فعبر عن هذه الكلمة بمعناها وهو نفي الشرك في العبادة وقصرها على الله وحده وقال عن أهل الكهف (وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله)

فاذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على العباد خفي على أكابر العلماء في أرمنة سلفت فكيف لايكون بيانه أهم الامور؟ خصوصا اذا كان الانسان لايصح له اسلام ولا ايمان إلا بمعرفة هذا التوحيد وقبوله ومحبته والدعوة اليه، وتطلب أدلته واستحضارها ذهنا وقولا وظلبا ورغبة

فهذه نصيحة مني لكل انسان ، دعاني اليها غربة الدين وقلة المعرفة فيه . فينبغي أن تشاع وتذاع في محاضر أهل العلم يقبلها من وفقه الله تعالى للخير فانها خير مما كتبت فيه باضعاف أضعاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمدوآ له وصحبه وسلم

# فتاوى في مسائل مختلفتا

﴿ فِي الديات والجروح ودم الذي والمعاهد والحربي ﴾ بسم الله الرحمن الرحبم ( ولاحول ولا قوة إلا مالة)

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ، إلى الاخ سعيد بن أحمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) وصل خطك ، تسأل عن اليد إذا قطعت من المرفق ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة ( الجواب) 'زفي اليد نصف الدية ولا عبرة في الجلدة

( المسئلة الثانية) عن رجل ضرب في فحذه بسهم فخرجت منه وأصابت الفخذ الآخر فأبانت اللحم والجلد ( والجواب) ن الجروح في الرجل والمخذ لا تقدير فيها إذا سلم العظم ولم تتعطل منفعة العضو ، ولكن فيها حكومة وهي ان يقوَّم المجني عليه قيمة عبد ثم ينظر ما نقصته الجروح، فان نقصت عُشر القيمة أو مُمنها مثلا فيعطى من دية الحر الحس أو العشر

( المسئلة الثالثة ) رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل بالكف عيب، فان تعطل بالكلية ففيه الدية تعطل بالكلية ففيه الدية عمل به في كل أصبع اذا تعطلت عشر الدية ( المسئلة الرابعة ) لا يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي ولو كان جاراً للمسلم أومعه في الطريق إلا اذا أعطاه ذمة أوأمنه أحدمن السلمين ، ففي الحديث « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم »

( المسئلة الخامسة إذا ضرب المشرك وجرح فدمه هدر، الا الذمي والعاهد والمستأمن فديتهم اذا اصيبت نفس أحدهم تمانما نه درهم ، والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم

- ( المسئلة السادسة) المساقاة هل يصحمن كل نخلة عذقا (الجواب) لاتصح المساقاة بعذق معين أو تمرة نخلة معينة ، وأما بالسدس او السُّبع او اقل او اكثر من غير تعيين الشجر فيصح
- (المسئلة السابعة) هل يصح أخذ الزكاة دراهم عن نمرة النخل اذا بيعت ؟ (الجواب) أكثر العلماء لا يجيزون هذا ، وأجازه شبخالاسلام ابن تيمية ، وهو إمام جليل رحمه الله
- (المسئلة الثامنة) نفقة الحاملوالمرضع (الجواب) الحامل ينفق عليها بحسب يسار الزوج وعسره وبحسب علما ، فلا تجعل بنت الاغنياء المتنعمين مثل الفقيرة وأما المرضع ذذا لمتكن في عدة فتعطى أجرة المثل
- ( المسئلة التاسعة ) المعتدة من الوفاة ماتفعل؟ (والجواب ) تعتد أربعة أشهر وعشراً المزم فيها البيت الذي توفي زوجها عنها فيه ، ولا تخرج الالحاجة لابد منها ،وتجتنب الزينة من اشياب والكحل والحنا والحلى والادهان
- ( المسئلة العاشرة ) اذا حاضت المرأة حيضتين بعد الطلاق وتزوجت قبل الثالثة فالنكاح باطل ،وتعتد من الاول والثاني
- ( المسئلة الحادية عشر ) هل للمشرك ولاية علىالمسلمة ? ( الجواب ) ليس للمشرك علىالمسلمة ولاية ،فان لم يكن لها ولي مسلمفاً مرها الىالامير
- ( المسئلة الثانية عشرة) اذا امتنع المسلم عن تزويج موليته مى غير وجه شرعي فهو عاضل تنتقل الولاية الى اقرب عصبتها بعده ، ويزوجها اذا عضل من هو أقرب منه
- ﴿ المُستَلَةُ الثَّالَثَةُ عَشَر ﴾ الصغير قبل البلوغ لايصح ان يلي العقد ، فان زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد
  - ( المسئلة الرابعةعشر ) متى يجب على الصي الصوم ?

(الجواب) العبادات كام الاتجب إلا بعد البلوغ، وأما ولي الصغير فيجب على العبادات اذا ميز وعقلها ليعتادها وياً لف الخير

(المسئلة الخامسة عشر) متى يدفع الى اليتيم ماله ?

(الجواب) اذا بلغ خمسة عشرسنة أو نبتت العانة أو احتلم مع رشده، فاذا ظهر رشده في المال دفع اليه

(المسئلة السادسة عشر) اذا زوج ولي الامر والاولياء حاضرون بغير إذنهم لم يصح العقد لحديث « لا كاح إلا بولي وشاهدي عدل» وأما اذا امتنع الولي ولم يكن سواه من الاولياء إلا ولي الامر فيزوج اذا كان القريب عاضلا يمنع الكف. أو يطاب دراهم لنفسه

(السئلةالسابعةعشر)الخصرة أو نمرة القطن أو غيره اذا أكلته الدواب ماحكه ه؟ (الجواب) على أهل الدواب أن محفظوها ليلا وما أكلته بالليل فهو مضمون لصاحبه بقيمته ، وما أكلته نهاراً فلاضان فيه لان الحفظ و الحراسة في النهار على أهل المزارع و الخضرة ، إلا أن نتح صاحب الدابة لها بابا مغلقا أو هدم جداراً وأدخلها فيضمن حينئذ

(المسئلة الثامنة عشر) الشجرة المشهرة يحرم قطعها بغير إذن المالك وعلى من قطع الضمان يالقيمة ، وكذلك اذا قطع السهف من النخل ففيه القيمة بحسب حل البلد (المسئلة التاسعة عشر) المشهرك اذا أودع المسلم أو أودعه المسلم ?

(الجواب) يصح الايداع والتوديع والرهن وشُبهه وعليه الحذر من المداهنة والحجالسة التي يري أو يسمع فيها المنكر

(المسئلة العشرون) من طاب من الثمرة عند الجداد يعطى اذا كان فقيرا أو مسكينا مايسد جوعته ، وأما اذا طلب من الزكاة ويعطى بحسب الزكاة وقدرها وكثرة المساكين

( وأما الحادية والعشرون ) اذا طلق على عوض هل رجمتها بيده أم لا ? الطلاق بائن اذا كان على عوض لا رجعة له بل لا بد منعقد جديد أن استكمل ثلاث طلقات للحر و اثنتين للعبد

(اثانية والعشرون) الأم أولى بحضانة أولادها إلا اذا تزوجت فتنتقل الحضانة الى غيرها كالحدة والاخت والخالة، واليتيم اذا كان له مال فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم بكن سناك وصي فيجب على الحاكم الشرعي وهو قاضي البلد أو الامير أن يولي على مالهم من يحفظ من أهل الامانة والديانة

(الثالثة والعشرون) الوصي على صدقة الميت فطرة او غيرها أحق بالولاية من الورثة والعصبة لان الميت اختاره ورضيه والله أعلم

(الرابعة والعشرون) اذا زوج غير الولي فاننكاح فاسد ولا ترث بالنكاح الفاسد والله أعلم

# حكم وطء الرجل ممملوكة ولده بسم الله الرحمن الرحم

(مسئلة ) ماقولكم في رجل وطيء جارية النته و لم يتملكها قبل ذاك وبنته محتاجة إليها وهي قد ملكتها بالميراث من زوجها

فاجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بقوله: لابجوز له أن يطأ مملوكة ولده مادامت في ملك الولد، واما إذا تملكها تملكا شرعياً بشرط ان لا يضر بولده ولا تتملق بها حاجة الولد ولا يقصد اعطاءها لولد آخر، فاذا تمت هذه الشروط وقبضها جاز له بعد الاستبراء ان يطأها والله اعلم

#### رسالة

## ( في الاعتصام والاتباع والنهي عن التفرق والابتداع ) سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الاالله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد أعبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد غوي، ولن يضر الانفسه ولن يضر الله شيئا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلمتسلما كثيراً.

أما بعد فقد قال لله تعالى( قل هذه سبيلي أدعو الى اللهعلى بصيرةأنا ومن التبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )

وقال تعالى ( وما آتا كم الرسول فحيذوه وما نها كم عنه فانتهوا ) وقال تعالى وقال تعالى ( وما آتا كم الرسول فحيذوه وما نها كم عنه فانتهوا ) وقال تعالى ( اليوم أكلت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) فأخبر سبحانه انه أكل الدين وأعمعلي لسان رسو الموسيلية وأمر نابلزوم ما انزل الينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف فقال تعالى ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصا كم به لعلكم تتقون ) والرسول عليلية قد أخبر بان أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعا بذرواع

وثبت في الصحيحين وغيرها عنه عَيْمُ اللَّهِ الله التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتموه ــ قالوا يارسول الله

اليهود والنصاري ــ قال فهن؟» وأخبر في الحديث الآخر « ان امته ستفترقعلي ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة \_ قالوا من هي يارسولااله؟ \_ قال من كان على مثل ماأنا عليهاليوم وأصحابي »

اذا عرف هذا فمعلوم ماقد عمت به البلوى من حوا دث الامور التي أعظمها الاشراك بالله ، والتوجه الى الموتى وسؤالهمالنصرعلي الاعداء، وقضاء الحاجات وتفريح الكربات التي لايقدر عليها الا رب الارض والسموات، وكذلك التقرب اليهم بالنذور ،وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد ، الى غير ذلك من أنواع المبادة التي لا تصلح إلا لله

وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعهاوانه سبحانه أغني الاغنياء عن الشرك، ولا يقبل من العمل إلا ماكان خالصاً كما قال تعالى (فاعيد الله مخلصاً له الدين \* ألالله الدين الخالص والذين أتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زاني ان الله محكم بينهم فياهم قيه يختلفون ان الله لايهدي من هو كاذب كفار)

فأخبر سبحانه إنه لايرضي من الدين الا ما كن خالصا لوجه الله، وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والانبياء والصالحين ليقربوهم الى الله زلفي ويشفعوا لهم عنده، وأخر انه لايهدي من هو كاذب كفار ، فكذبهم في هذه الدعوى وكفرهم فقال ( ان الله لايهدي من هو كاذب كفار ) وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شـفعاؤنا عند الله ، قل أتنبئون الله بما لايعلم في السموات ولافي الارض ?سبحانه وتعالى عما يشركون ) فاخبر أن من جعل بينــه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم ، وذلك ان الشفاعة كاما لله كاقال ( قل لله الشفاعة جميعاً) ولا يشفع عنده أحد الا بإذنه كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) وقال تعالى (فيومئذ لاتنفع الشفاعة الالمن أذن لهالرحمن ورضيله قولا)
وهوسبحانه لايرضى الا التوحيد كما قال تعالى (ولايشفعون الالمن ارتضى)
وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات
ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظبير \* ولا تنفع الشفاعة
عنده الالمن أذن له) فالشفاعة حق ،ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله كماقال
تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) وقال (ولا تدع من دون
الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، فان فعلت فانك اذاً من الظالمين)

فاذا كان الرسول عَيْنِيْنَةً وهو سيد الشفعاء ، وصاحب المقام المحمود ، وآدم فمن دونه تحت لوانه لا يشفع الا باذن الله ، لايشفع ابتداء بل ياتي فيخر ساجداً فيحمدالله بمحامد يعلمه اياها ثم يقال : ارفع رأسك وقل يسمع ، وسل تعط واشفع تشفع، ثم محد له حداً فيدخلهم الجنة - فكيف بغيره من الانبياء والالياء? وهذا الذي ذكرناه لا مخالف فيه أحد من علماء المسلمين بل قد أجمع عليه السلم الصالح من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ، ودرج على منهجهم

وأما ما حدث من سؤال الانبيا، والاولياء الشفاعة بعد موتهم ، وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراج السرج والصلاة عندها ، واتخاذها أعياداً وجعل السدنة والنذور لها . فكل ذلك من حوادث الامور التي أخبر بوقوعها النبي عِلَيْنَاتُهُ «انه لانقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الاوثان » وهو عَلَيْنَاتُهُ حمى جناب التوحيد أعظم حاية ، وسد كل طريق يوصل الى الشرك . فنهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جاير

وثبت فيه أيضاً انه بعث على بن أبي طالب وأمره «أن لا يدع قبرا مشر فا الا

هذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الامر الى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم ، وأظفرنا بهم، وهو الذي ندعوا الناس اليه، و نقاتلهم عليه، مع ما نقيم عليهم من الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الاثمة ممتثلين لقوله سبحانه (وقاتلوهم حتى لانكون فتنة ويكون الدين كله لله)

فن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان ، دعوناه بالسيف والسنان، كما قال تعالى ( لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابوالميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اللهمن ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز )

وندعو الناس الى إقام الصلاة في الجماعة على الوجه المشروع ، وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام ، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كاقال تمالى ( الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الامور )

فهذا هو الذي نعتقده و ندبن الله به ، فمن عمل بذلك فهو أخونا السلم ، له مالنا وعليه ما علينا

ونعتقد أيضا إن امة محمد على المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلالة ، وإنه لا ترال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تســليا كـثيراً

# رسايل فن وي

تأليف شخنا وا مِامنا ، ناصرالسنة وقامع البدعة العلامة اشيخ عَبدالله بن اشيخ عَبدالرحمون أبي بطبين أمزل الاهم الأمروالثواب

# لبسب التدارحم إرحيم

## نشديدالشيخابن نمية وتامميذه فى أمرال شرك

( أنما هو اتباع لما جاء عن الله ورسوله في ذلك )

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين الىجناب الاخ أبر اهيم بن عجلان، وفقه الله الناعته ، وهداه بهدايته آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته · والخط وصلوصلكالله الى الخير وصرف عنا وعنكم كل ضير ، وذكرت في خطك أشياء ينبغي تنبيهك عليها .

(منها) قولكم «ان الشيخ تقي الدبن ابن تيمية شدد في أمر الشرك تشديداً لا مزيد عليه » فالله سبحانه هو الذي شدد في ذلك لقوله سبحانه (ان الله لا يغفر أن يشرك به ) في موضعين من كتابه ، وقال على لسان المسيح لبني اسر ائيل (انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنسة ) الآية ، وقل الله تعالى لنبيه عينيات (ولقد أوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك) الآية وقال (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) وقال سبحانه (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصر وهم واقعدوا لهم كل مرصد)

وفي السنة الثابتة عن الذي عَلَيْكِيْتُهُ من التحذير عن الشرك والتشديد فيه مالا يحصى . وغالب الاحاديث التي يذكر فيها عَلَيْكِيْنُو الكِمَائِر يبدأها بالشرك . وغالب الاحاديث التي يذكر فيها عَلَيْكِيْنُو الكِمَائِر يبدأها بالشرك . ولما سئل عَلَيْكِيْنُو :أي الذنب أعظم عند الله ? قال ﴿ أَن تَجعل لله نداً وهو خلقك »

اذا عرف ذلك تعين على كل مكلف معرفة حد الشرك وحقيقته لا سيما في هذه الازمنة التي غلب فيما الجهل بهذا الامر العظيم

والشيخ تتمي الدبن وتلميذه انما بالغا في بيان هذا الشرك وايضاحه لما شاهدا من ظهوره في زمنهما وكثرته في بلاد الاسلام وبينا بطلانه بالادلة والبراهين القاطعة الواضحة ،كما قال أبو حيان في حق الشيخ :

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيدتيم اذ عصت مضر وأظهر الحق إذ آثاره اندرست وأخمد الكفر إذ طارت المشرر

وقولك: أن هذه الامور المحدثة منها ماهو شرك أكبر ومنها ماهو أصغر فالامركذلك، لكن يتعين معرفة الاكبر المخرج من الملة الذي يحصل به الفرق بين المسلم والكافر، وهو عبادة غير الله، فنجعل شيئًا من العبادة لغير الله فهو المشرك الشرك الاكبر

من ذلك الدعاء الذي هو مخ العبادة كالتوجه الى الموتى والغائبين بسؤالهم قضاء الحجات وتفريج الكربات ، كذلك الذبح والنذر لغير الله .

كذلك يتمين البحث عن الشرك الاصغر ، فمنه الحلف بغير الله ونحو تعليق الخرز والمائم من العين ، وكيسير الرياء في أنواع كثيرة لاتحصي

ومن كلام الشبخ تقي الدين وقد سئل عن الوسائط ، فقال بعد كلام: وإن أراد بالواسطة انه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونهم ذلك وبرجعون اليهم فيه ، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجلبون بهم المنافع ويدف ون بهم المضار، الى أن قال : قال تعالى (قل ادعوا الذين رعتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا \_ الى قوله \_ ان عذاب ربك كان محذورا)

قلطائفة من الساف : كان أقوام من الكفار يدعون عيسى وعزير أو الملائكة و الانبياء فبين الله لهم أن الملائكة و الانبياء لا يملكون كشف الضرعنهم ولا تحويله ، والما به وبنافون عذابه إلى أن قال رحمه لله فين جعل الملائكة و الانبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسالهم جاب المنافع و دفع الضار ، مثل أن يسالهم غفر ان الذنوب ، و هداية القلوب ، و تفريج الكربات ، و سدا فاقات ، فهو كافر مشرك باجماع السلمين \_ الى أن قال :

فن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذبن يكونون بين اللك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه ، وان الله انمايهدي عباده ويرزقهم وينعمرهم بتوسعامم ، بمنى أن الخلق يسألونهم وهم يسالون الله كما ان الوسائط عند اللوك يسالون حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسالونهم أدبامنهم لكونهم أقرب الى اللك من الطالب. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستناب فان تأب وإلا قتل ، وحولاء مشبهون شبهوا الخالق بالخلوقين وجعلوا لله أنداداً

وفي القرآن من الردعلى هؤلاء مالاتتسع له هذه الفتوى فان هذا دين المشركين عباد الاو ثن الذين كانوا يقولون انها تما ثيل الانبياء والصالحين، وانها وسائل بتقربون بها الى الله . وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى \_ إلى أن قال :

وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الامة فينفيها أهل العلم والايمان، مثل أنهم يطلبون من الانبياء والصالحين والغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك قضوها، ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك ، ولهم على الملوك ادلال يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك. والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك انتهى ملخصاً.

فهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله اجماع المسلمين على أن مرتكبه مشرك كافر يقتل، هو الذي زعم داود البغدادي أنه جائز، بل زعم ان الله أمر به وأنه معنى الوسيلة التي أمر الله بها في قوله ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا اللهوابتغوا اليهالوسيلة) وزعم أن الوسيلة التي أمر الله بها أمر المجاب أو استحباب بطلب الحاجات وتفريج الكربات من الاموات والغائمين

وزعم أن الشرك هو السجود اله وقط ، وان دعاء الاموات والغائبين والتقرب البهم بالنذور والذبائح ليس بشرك بلهو مباح ، ثم زادعلى ذلك بالكذب على الله وعلى رسوله ، وزعم أن الله أمر بذلك وأحبه، لم يقتصر على دعوى اباحة ذلك ، بل زعم أن الله أمر عباده المؤمنين أن يقصدوا قبور الاموات ويسألونهم قضاء حاجاتهم ، وتفر بج كرباتهم ، فسبحان الله ماأجراً هذا على الافتراء والكذب على الله

فلو أن أنسانا أدعى أباحة بعض صغائر الذنوب كأن يزعم أنه بباح للرجل تقبيل المرأة الاجنبية لكان كافراً باجماع المسلمين، وأن زاد على ذلك بأن قال أن الله يحب ذلك ويرضاه فقد أزداد كفراً على كفره فكيف بمن زعم أن الله أباح الشرك الا كمر نم زاد على ذلك بأن قال: أن الله أمر به وأحب من عباده المؤمنين أن يسارعوا اليه ? ما أنظم دنه الجراءة،

وكلام شبخ الاسلام في هذه المسئلة كثير لا يخلوغالب مصنفانه من المكلام عليها . وذكر رحمه الله عن بعض علماء عصره انه قل : هذا من أعظم ما بينته اننا وذكر رحمه الله في الرسالة السنية الذكر حديث الخوارج قال : واذاكان في زمن رسول الله عليها من قد مرق من الدين مع عبادته العظيم قي في في في في الرسالام في هذا الزمان قد عرق أيضاً. وذلك بامور: منها الغلو الذي

خمه الله كالغلو في بعض المشابخ، مثل انشيخ عدي (() بل الغلوفي على بن ابي طالب، بل الغلو في السيح، فكل من غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الالهية مثل ان يدعوه من دون الله بأن يقول: ياسيدي فلان أغثني او اجرني او توكات عليك او أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والاقتل، فإن الله ارسل الرسل وانزل الكتب ليعبد وحده، ولا يجعل معه إله آخر،

والذين يجعلون مع الله آله أله أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزير والصالحين او قبورهم لم يكونوا يعتقد لمون انها ترزق، وتدبر أمر من دعاها، وانما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله الرسل تنهى ان يدعى أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء استعانة، وكلامه رحمه الله في هذا الباب كثير وكذلك ابن القيم بالغ في إيضاح هذا الامر وبين بطلانه كقوله في شرح المنازل: ومنه — اي الشرك — طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه اليهم، فان هذا اصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلا عن استغاث به وسأله أن يشفع له انتهى

وهذا الذي قال أنه أصل شرك العالم ــ هو الذي يزعم داود البغدادي ان الله امر به تعالى الله عما يقول المفترون علواً كبيرا

وقال ابن القيم في الهدي في فوائد غزوة الطائف ومنها انه لا يجوز ابقاء مواضع الشرك والطواغيت بعدالقدرة على هدمها وابطالها بوماواحداً فانهاشعا ثر الكفر والشرك، ولا بجوز الا قرار عليها ألبتة. قال: وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثانا وطواغيت تعبد من دون الله وكذا الاحجار

<sup>(</sup>١) لعله الشيخ عدي بن مسافر الذي تؤلمه فرقة البزيديه بالمراق والذين يقال عنهم أنهم يعبدون الشيطان

التي تقصد بالنعظيم والتبرك والنذر والتقبيل فلا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الارض مع القدرة على إزالتها ، وكثير منها بمنزلة االلت والمرى ومناة الثالثة الاخري ، بل اعظم شركا عندها وبها . والله المستعان

ولم يكن أحد من أرباب هده الطواغيت يعتقد انها تخلق وترزق وتحيي وتميت ، وانما كانوا يفعلون عندها وبها مايفعله اخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، اتبع هؤلاء سنن من كان قبايم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة ، وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر و ذراعا بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم ، وصار العروف منكرا ، والمنكر معروفا ، والسنة بدعة ، والبدعة سنة . ونشأ في ذلك الصغير ، وهرم عليه الكبير ، وطمست الاعلام، والمبدعة سنة . ونشأ في ذلك الصغير ، وهرم عليه الكبير ، وطمست الاعلام، واشتدت غربة الاسلام ، وقل العلماء ، وغلب السفهاء ، وتفاقم الامر واشتد طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ، ولاهل الشرك والبدع مجاهدين، الى طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ، ولاهل الشرك والبدع مجاهدين، الى رث الله الارض من عليها وهو خير الوارثين انتهى

ف نظر قوله في الشاهدالتي بنيت على القبور كومها أتخذت أوثانا وطواغيت وربما ينفر قلب الجاهل من تسمية قبر نبي أو رجل صالح وثنا ، وقد قال النبي عليه « اللهم لانجمل قبري وثنا يعبد »

فهذا الحديث يبين انه لو قصد قبر النبي عَيَّشَتْهُ بعبادة له كان قاصده بذلك قد انخذه وثنا ، فكيف بغيره من القبور ؟

وقوله رحمه الله: كثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، بل أعظم شركا عندها وبها. صدق رحمه الله لما شاهدنا في هذه الازمنة من الغلو والشرك العظم، من كون كثير من الغلاة عند الشدائد في البر والبحر يخلصون الدعاء لمعبود بهم ، وكثير منهم ينسون الله عندالشد إند كاهو مستغيض عند الخاصة

والعامة ، وقد أخبر الله عن المسركين الاولين انهم يخلصون عند الشدائد الدعاء له سبحانه وتعالى وينسون آلهتهم . ونصوص القرآن في ذلك كثيرة كما قال سبحانه (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين \* واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه ) وقال (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟ \* بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ماتشركون \* واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيباً اليه نم اذا خوله نعمة منه نسى ماكان يدعو اليه من قبل وجعل لله أندادا )

فهدا اخباره سبحانه عن المشركين الذين بعث اليهم رسول الله على الله على المشركي أهله هذا الزمان بعكس ذلك وقول ابن القيم رحمه الله: غلب الشرك على أكثر النفوس، وسبب ذلك كله ظهورالجهل وقلة العلم. فهذا قوله فيا شاهده في زمانه ببلادالاسلام، فكيف لو رأى هذا الزمان ؟ وفي الحديث « لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه » قال ابن مسعود «لاأقول زمان أخصب من زمان ولا أمير خيرمن أمير، ولكن بذهاب خيار كم وعلمائكم » فكف لوشاهد من يقول: ان الله أمر بطلب الحاجات من الاموات، ويقول أنما الشرك هو السجود لغير الله لا غير، كما قلذلك داود البغذادي مشافهة لي، فيلزمه ان قصد المشركين الاولين لا له تهم كاللات والعزى ومناة وكذلك هبل إذ طلب الحاجات منها وكشف الكربات والتقرب اليها بالنذور والذبائح، ان هذا ايس بشرك إذا لم يسجدوا لها. فياسبحان الله كيف يبلغ الجهل بمن ينسب الى علم الى هذه الفضيحة ؟

وقال ابن القيم رحمه الله: رأيت لا بي الوفاء ابن عقيل فصلا حسنا فذكرته بلفظه قال: لما صعبت التكاليف على الجمال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الى أوضاع وضعوها لانفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم

قال: وهم عندي كفار بهذه الاوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من ايقاد السرج عليها وتقبيلها وتخليقها (١) وخطاب أهلها بالحواثج وكتابة الرقاع فيها: بامولاي افعل بي كذا وكذا ، وأحذ تربتها تبركا ، وافاضة الطيب على القبور، وشد لرحال اليها وإنقاء الحرق على الشجر قندا ، بمن عبد اللات والعزى وقولك: ان الشيخ تقي الدين وابن القيم يقولان ان من فعل هذه الاشياء وقولك عليه انه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الاسلامية من امام أو نائبه فيصر ، وانه يقال هذا الفعل كفر وربما عذر فاعله لاجتهاد أو تقليد اوغير ذلك ، فهذه الجملة التي حكيت عنها لاأصل لها في كلامها

وأظن اعتادك في هذا على ورقة كتبها داود اقل فبها نحو هذه العبارة من اقتضاء الصراط السنقيم للشيخ تتي الدين لما قدم عابزة الرة الثانية معه هده الورقة يعرضها على ناس في عابزة يشبه بها و بقول: لو سلمنا أن هذه الامور التي تفعل عند القبور شرك كا تزعم هذه الطافة فيذا كلام امامهم ابن تيمية الذي يقتدون به يقول: إن المجتهد التأول والقلد و الجاهل معذورون مغفور لهم فيا ارتكبوه فلما بلغني هذا عنه أرسلت اليه وحضر عندي و بينت له خطأه ، وأنه وضع كلام الشيخ في غير موضعه ، و بينت له أن الشيخ انما قل ذلك في أمور بدعية ليست بشرك ، مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي عصلية وبمض العبادات المبتدعة فقال في الكلام على هذه البدع ، وقد يقمل الرحل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما المعنوي عنه فيثاب على حسن قصده و يهي عنه لعدم علمه و هذا باب واسع وعامة العبادات المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له نوع من الفائدة وذلك لايدل على انها مشروعة ، ثم العامل قد يكون متأولا أو مجتهداً مخطئا او وذلك لايدل على المها مشروعة ، ثم العامل من يكون متأولا أو مجتهداً مخطئا او مقلداً فيغفر له خطأه ويثاب على مافه له من المشروع القرون بغير المشروع . فهذا كلامه في الامور التي ايست شركا

<sup>«</sup>١» تخليقها تعلييهما بالحلوق ومثله كل عطر وطيب

وأما الشرك فقد قل رحمه الله : إن الشرك لايغفر وإن كان أصغر نقل عنه ذاك تلميذه صاحب الفروع فيه وذلك والله أعلم لعموم قوله تعالى (إن الله لايغفر أن يشرك به) مع أن الشبخ رحمه الله لم يجزم أنه يغفر لمن ذكرهم وانما قال قد يكون وقد قال رحمه الله في شرح العمدة لما تبكلم في كفر تارك الصلاة فقال : وفي الحقيقة فيكل رد خلبر الله او أمره فهو كفر ، دق أو جل الكن قد يعني عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً في الفروع ، مخلاف ماظهر أمره وكان من دعائم الدين من الاخبار والاوامر ، يعني فانه لايقال قد يعني عنه

وقال رحمه الله في أثناء كلام له في ذم أصحاب الكلام قال: والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة ، له نهمة في التشكيك والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده ، لكن قل ان يثبت أحد على باطل محض ، بللابد فيه من نوع من الحق و وجد الردة فيهم كثيراً كالنفاق

وهذا اذا كان في انقالات الخفية فقد يقال لم نقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن يقع ذاك في طوائف منهم في أمور يعلمها العامة والخاصة، بل البهود والنصارى يعلمون أن مجمداً بهث بها وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لاشريك له، ونهيه عن عبادة غيره، فان هذا أظهر شرائع الاسلام، ومثل أمره بالصلوات الحنس، ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب ومثل تحريم الفواحش بالصلوات الحنس، ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك

وقواك ان الشبخ يقول: إزمن فعل شيئاً من هذه الامور الشركية لايطلق عليه انه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الاسلامية. فهو لم يقل ذلك في الشرك الاكبر وعبادة غير الله ونحوه من الكفر، وانما قال هذا في القالات الحفية كما قدمنا من قوله وهذا اذا كان في المقالات الحفية فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها فلم يجزم بعدم كفره وانما قديقال

وقوله قد يقع ذلك في طوائف منهم يعلم العامة والخاصة ، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمداً بعث بها وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لاشريك له ونهيه عن عبادة غيره فان هذا أظهر شرائع الاسلام . يعني فهذا لا يمكن أن قال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، والامر بعبادة الله وحده لاشريك له والنهي عن عبادة غيره هو ما يحن فيه ، قال تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين الثلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل )

وقوله رحمه الله: بل البهود والنصارى يعلمون ذلك. حكى لنا عن غير واحد من اليهود في البصرة أنهم عابوا على السلمين ما يفعلون عند القبور ، قولوا إن كان نبيكم أمركم بهذا فايس بنبي ، وإن لم يأمركم فقد عصيتموء ،

وعبادة الله وحده لاشريك له همى أصل الاصول الذي خلق الله الجن والانس لاجله ، قال تمالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليمبدون) اي يعبدوني وحدي وهو الذي أرسل به جميع الرسل قال تعالى (ولقد به ثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) والطاغوت اسم لكل ماعبد من دون الله وقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا إله إلا انا فاعبدون) وكل رسول أرسله الله فأول مايده وهم اليه هذا التوحيد قال تعالى (اقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (والى عموداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (والى عموداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (والى عموداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (والى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره)

فمن جعل شيئاً من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الاكبر الذي لايغفره الله ، قال الله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به )فمن زعم ان الله سبحانه يغفره فقد رد خبر الله سبحانه

وحدالعبادة وحقيقتها طاعة الله فكل قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة كل فهي ماأمر به شرعا أمن إبجاب أو استحباب فهو عبادة. فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماء التي من جعل منها لغير الله شيئا فهو كافر مشرك

ومما يبين ان الجهل ليس بعذر في الجلة قوله عَلَيْكِيْدُ في الخوارج ما قال مع عبادتهم العظيمة ، ومن المعلوم انه لم يوقعهم فيما وقعوا فيه الا الجهل ، وهل صار الجمل عذراً لهم ?

يوضح ماذكرنا أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه ( باب حكم الرتد) وهو السلم الذي يكفر بعد إسلامه ، وأول شيء يبد.ون به من انواع الكفر الشرك عندهم اعظم انواع الكفر، ولم يقولوا أن كان مثله لامجمله كما قالوا فما دونه

وقد قال النبي عَلَيْتِيْتُولَ لما سئل: اي الذنب اعظم إثما عندالله ﴿ قال ﴿ أَنَ تَجْمَلُ لله نَداً وَهُو خُلَقَكَ ﴾ ولو كان الجاهل أو الآلمد غير محكوم بردته إذ فمل الشرك لم يغفلوه . وهذا ظاهر

وقد وصف الله صبحانه أهل النار بالجهل كقوله ( وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السدير ) وقال (ولقد ذرأنا لجهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اتين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسدون بها ولئك كالانعام بل هم اصل اولئك هم الغافلون ) وقال (قل هل ننبئك بالاخسرين اعمالا ? الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون صنعا ) وقال تعالى (فريقا هدى وفريقا حق عايهم الضلالة \* انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله و يحسبون انهم مهندون ) قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية وهذا يدل على ان الجاهل غير معذور

ومن المعلوم ان اهل البدع الذين كفرهم السلف والعلما. بعدهم اهل علم وعبادة

وفيهم زهد ولم يوقعهم فيا ارتكبوه الا الجهل ، والذبن حرقهم علي من أبي طالب رضي الله عنه بالنار هل آفتهم إلا الجهل ?

ولو قال انسان انا اشك في البعث بمدالموت لم يتوقف من له ادنى معرفة في كفره ، والشاك جاهل. قال تعالى ( واذا قبل ان وعد الله حق والساعة لاربب فيها قلتم ماندري ما الساعة إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين )وقدقال الله سبحانه عن النصارى ( اخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والسيح ابن مريم ) الآية . قل عدي بن حاتم للنبي وليكيلي :ما عبدناهم . قال « أليس يحلون ما حرم الله فتحرمونه ؟ »قال: بلى . قال « فتاك عبادتهم » فذمهم الله سبحانه وسماهم شركين مع كونهم لم يعلموا ان فعلهم معهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا بالجهل

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذه الازمان انهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة لانهم جهال مقلدون لانكر عليه الحاص والعام

وما تقدم من حكاية شيخ الاسلام رحمه الله إجماع المسلمين على ان من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم، ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار انه كافر مشرك، يتناول الجاهل وغيره ، لانه من المعلوم انه اذا كان اتسان يقر برسالة محمد عليه ويؤمن بالقرآن ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه من تعظيم أمر الشرك بأنه لا يغفره وان صاحبه مخلد في النار ، ثم بقدم عليه وهو يعرف انه شرك، هذا ما لا يفعله عاقل وانما يقع فيه من جهل انه شرك

وقد قدمنا كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذبن وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور. نقله عنه ابن القم مستحسنا له

والقرآن يرد على من قال ان المقلد في الشرك معذور . وقد افترى وكذب على الله عن المقلدين من اهل النار ( إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا

فأضلونا السبيلا) وقال سبحانه حاكيا عن الكفار قولهم ( إنا وجدنا آباءناعلى امة وإناعلى آثارهم مهتدون) وفي الآية الاخرى ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)

واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها على انه لا يجرز اتفليد في التوحيد والرسالة وأصول الدين ، وإن فرضا على كل مكاف ان يعرف التوحيد بدليله ، وكنذاك لرسالة وسائر أصول الدين ،لان أدلة هذه الاصول ظاهرة ولله الحمد لانختص يمعرفتها العلماء

وقولك: حتى تقوم عليه الحجة الاسلامية من إمام أو نائبه . معناه أن الحجة الاسلامية لاتقبل إلا من إمام أو نائبه ، وهذا خطأفاحش ، لم يقله أحد من العلماء ، بل الواجب على كل أحد قبول الحق ممن قاله كائنا من كان . ومقتضى هـذا ان من ارتكب أمراً محرما شركا فما دونه بجهل و ببن له من عنده علم بأدلة الشرع ان ما ارتكبه حرام و ببن له دليله من الكتاب والسنة انه لا يلزمه قبوله الا أن يكون ذلك من اهام أو نائبه ، وأظنك سمه تحذا الكلام من بعض المبطلين وقلدته فيه وما فطنت لعيبه ، وأنما وظيفة الامام أو نائبه ، وأنما والاثبه إقامة الحدود واستتابة من حكم الشرع بقتله كالمرتد في بلاد الاسلام .

وأظن هذه العبارة مأخوذة من قول بعض الفقها، في تارك الصلاة أنه لا يقتل حتى يدعوه امام أو ناثبه الى فعلما ، والدعاء الى فعل شيء غير بيان الحجة على خطأه أو صوابه أو كونه حقا أو باطلا بأدلة الشرع. فالعالم مشلا يقيم الادلة الشرعية على وجوب قتل تارك الصلاة ثم الامام أو نائبه يدعوه الى فعلما ويستتيبه

وقولك: انك رأيت كثيراً من هذه الامور التي نقول انها شرك ظاهرة في الشام والعراق والحجاز ولم تسمع منكراً. فمن رزقه الله بصيرة بدينه ماراج عليه

ذلك والمتمين على الانسان معرفة الحق بدليله ، فاذا عرف الحق بالادلةالشرعية عرض أعمال الناس عليه ، فما وافق الحقءرفه وقبله ، وما خالفه رده ، ولا يغثر بكثرة المحالف .

قال رجل الهلي بن أبي طالب رضي الله عده: أترى اننا نظن انك على الحق وفلانا على باطل ؟ فقال علي : ويحك يافلان ان الحق لايمرف بالرجال ، اعرف الحق تعرف أهله . وقد سبق كلام ابن القيم في وصفه أهل زمانه

وقوله: غلب الشرك على أكثر النفوس الطبور الجهل وخفاء العلم وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سينة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطامست الاعلام واشتدت غربة الاسلام، وقل العلماء، وغلب السفهاء: هذا وصفه لزمانه، فا ظلك بأهل زمان بعده بخمسهائة عام لانه لايأني عام إلا والذي بعده شر منه بخبر الصادق المصدوق عليات مع قوله « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » مع اننا قد سمعنا وبلغنا عن كثير من علماء الزمان انكار هذه المحدود المبتدعة الشركية. سمعنا من ناس في الحرمين واليمن وباغنا عن أناس، في مصر والشام انكار هذه المحدثات، الكن الحرمين واليمن وباغنا عن أناس، في مصر والشام انكار هذه المحدثات، الكن أيدي ولاة الامور وأهل الدنيا، ووافقهم على ذلك وزينه لهم بمض علماء السوء بسبب ذلك استحكم الشر و تزايد، والشر في زيادة والخير في نقصان

وفي حديث عن النبي وَيَتَلِيْتُهُ قال «ها كت بنو اسرائيل على يدي قرائهم وفقها ثهم وستهلك هذه الأمة على يدي قرائها وفقائها » فما أصدق قول عبدالله ابن الممارك رحمه الله:

وهل أفسدالدين إلا اللو كوأحبار سوء ورهبانها

ومما يبين لك عدم الاغترار بالكثرة ان أكثر أهل هـذه الامصار التي ذكرت مخالفون للصحابة والتابهين وأنحة الاسلام خصوصاً الامام أحمد ومن وافقه في صفات الرب تبارك وتعالى، يتاولون أكثر الصفات بتحريف الكلم عن مواضعه ، من ذلك قولهم : ان الله لايتكلم بحرف وصوت وان حروف القرآن مخلوقة ويقولون:الايمان مجرد التصديق . وكلام السلف والائمة في ذم أهل هذه المقالات كثير ، وكثير منهم صرح بكفرهم ، وأكثر الائمة ذما لهم وتضليلا المام أحمد رحمه الله وأفضل أصحابه بعده . وأكثر هذه الامصار اليوم على خلاف ماعليه السلف والائمة ، ومن له بصيرة بالحق لم يغتر بكثرة الخالف ، فان أهل الحق هم أقل الناس فيما مضى فكيف بهذه الازمان التي غلب فيها الجهل وصار بسبب ذلك ، المعروف منكرا والمنكر معروفا ?

نسأل الله أن يهدينا و إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنع عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

#### ﴿ انتبت الرسالة ﴾

طبعت عن نسخة كـتب في آخرها مانصه :

بقلم الفقير الى الله عبــد الله الرشيد الفرج، من خط المصنف رحمه الله سنة ١٣٤٥

## رِسَالة في دَحض شبهات عَلى التَوَحيد مِن سُوء الفهم لتْلاتة أُحَادِيث

"حديث : يئسل لشيطان من عباكة في جزيرة العرب، وحديث : ياعبادا لأاحبسوا، وحديث : عصمة كلمة التحصيد لدم قائلها وما ليه "

تأليف

"العَلَّمة مفتى الديار النجدية، وعَالم الطائِفَة السكفية"
العلَّمة الشيخ عَبدالله بن الشيخ عَبدالرحملنث أبي بطين
رحمه الله تعالى

# تسسسالته الرحم أارحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله وحبه أجمين

قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن مفتي الديار النجدية المعروف بابا بطين عليه الرحمة والغفران

( أولا ) من المعلوم بالضرورة ان الله سبحانه بعث محمداً عَلَيْكَالِيَّةِ يدعو إلى التوحيد وهو توحيد الالوهية ، وينهى عن الشرك وهو عبادة غير الله

وأما الشرك بالربوبية ، فمن المعلوم بنصوص الكتاب ان المشركين الذين بعث اليهم رسول الله وقاتلهم يقرون بتوحيد الربوبية ، وان شركهم هوفي توحيد العبادة وهو توحيد الالوهية الذي هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله ، فعبدوا من عبدوه من دون الله ليشفعوا لهم عنده في نصرهم ورزقهم وغير ذلك كا قال تعالى اخباراً عنهم ( مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني ) ( هؤلاء شفعاؤنا عنهم الله رسوله محمداً علياتية ينهاهم عنهذا الشرك ويدعوهم إلى توحيد عندالله ) فبعث الله رسوله محمداً علياتية ينهاهم عنهذا الشرك ويدعوهم إلى توحيد

العبادة ، وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تمالي ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه الهلا اله الا أنا فاعبدون )

وهذا الاصل هو الذي خلق الله الجن والانس لاجله . قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون)

فاذا تبين ان هذا هو اصل الاصول علمنا يقينا ان الله سبحانه لايترك هذا الامر ملتبساً بل لابد أن يكون بيناً واضحاً ، لالبس فيه ولا اشتباد، لانه أصل الدىن ، ومعرفته فرض على كل مسلم مكلف ، ولا يجوز فيه التقليد

وحقيقة ذلك أن الشرك هو عيادة غير الله تعالى . والعبادة هي الطاعة بفعل ماامر الله به ورسوله من واجب ومندوب، فمن أخاص ذلك لله فهوالموحد، ومن جعل شيئاً من العبادة لغير الله فهومشرك .قل تعالى ( واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً ) اي في العبادة . وقال تعمالي ( فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ) الآرة

فاذا علم الانسان حقيقة الشرك عرف يقينا ان الشرك وقع في الحزيرة كثيراً: عند مشاهد وقبور يمنا وحجازاً ، من دعاء الاموات والغائبين ، والاستغاثة بهم وسؤال الحاجات، وتفريج الكربات والتقرب اليهم بالنذور والذبائح، وكذلك الذبح للجن والاستغاثة بهم . وهذا أمر معلوم بالنواتر عند من شاهد ذلك ، فاذا تحقق الانسان ذلك علم ان قوله عَلَيْكَ « ان الشيطان قد يئس أن يعبده الصلون فيجزبرة العرب » ايس فيه معارضة لهذا الاصل العظيم الذي هو أصل الاصول، وايس فيه دلالة على استحالة وجود الشرك في أرض العرب، فمن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك في أرضالعرب. يقال له بين لنا الشرك الذي حرمه الله واخبر أنه لايغفره فان فسره بالشرك في توحيد

الربوبية، فنصوص القرآن تبطل قوله، لانه سبحانه أخبر عن المشركين انهم يقرون بتوحيد الربوبية كما في قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ) والآيات في ذلك كثيرة

وان فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض، فهو مكابر، وبخف على مثله أن يكون من الذين في قلوبهم زيغ، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ،مع انه ليس في الحديث حجة لهم ولا شبهة ، وأنما معنى الحديث: أنه يئس أن يجتمعوا كابهم على الكفر

قال ابن رجب على الحديث:المراد انه يئس أن تجتمع الامة كلهاعلى الشرك الاكبر. وأشار ابن كثير الى هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني يئسوا ان تراجعوا دينهم وكذا قال عطاء والسدي ومقاتل قال: وعلى هذا يرد الحديث الصحيح «ان الشيطان يئس أن يعمده المصلون في جزيرة العرب »

فأشار الى ان معنى الحديث موافق لمعنى الآية ، وان معنى الحديث انه يئس أن برجع المسلمون عن دينهم الى الكفر . قال غير واحد من المفسرين : ان المشركين كانوا يطمعون في عود المسلمين الى دينهم . فلما قوي الاسلام وانتشر يئسوا من رجوعهم عن الاسلام الى الكفر ، وكذا معنى إباس الشيطان لما رأى من ظهور الاسلام وانتشاره و تحكنه من القلوب ورسوخه فيها ، وعلى هذا فلا يدل الحديث : ان الشيطان يئس من وجود شرك في جزيرة العرب أبد الآبدين ويدل لما ذكرناه مارواه الامام أحمد عن ابن عباس قال : لما افتتح رسول الله علي الله على الله عنهم الله عنهم النور أله المشرك بعد يومكم هذا ، ولكن افتنوهم فافشوا فيهم النور

وأيضا فغي الحديث نسبة اليأس الى الشيطان مبنياً للفاعل لم يقل أيس بالبنا

للمفعول ، ولو قدر أنه يئس من عبادته في أرض العرب إياساً مستمراً فنما ذلك ظن منه وتخمين، لاعن علم لانه لا يعلم الغيب، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول) فاله يطلعه على مايشاء من الغيب وقد قال تعالى ( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ) أي من خير وشر ، وهــذا من مفاتيح الغيب التي لايعلمها الا الله ، وقال الذي عَلَيْنَاللهِ « مفانح الغيب خمس لايعامها الا الله، لايعلمما تغيض الارحام إلا الله، ولا يعلم مافي غد إلاالله» الحديث وكانت الشياطين في زمن سلمان بن داود عليهما السلام يدعون علم الغيب فلما مات سلمان لم يعلموا بموته إلا بعد سنة وهم في تلك السنة دائبون فيالتسخير والاعمال الشاقة ، فلما علموا بموته تبين لهم انهم لايعلمون الغيب ، قال تعالى(فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة لارض تأكل منسأته \_ الى قوله\_ فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العــذاب المهين ﴾ و نبينا عَشِيْلَةِ أُخْبِر «أَنه يجاء برجل من أمته بوم القيامة فيؤخذ عهم ذات الشمال الى النار فيقول: أصحابي أصحابي ، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيكيف يقال أن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الامة من خير وثمر وكفر والملام وهذا غيب لايعلمه الا الله ومن يطلعه عليه من رسله?

فتبين بما ذكرنا انهلادلالةفي الحديث على استجالة وقوع الشرائة في جزيرة العرب ويوضح ذلك ان أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة النبي عَلَيْكُ فَكُثْيَرُ مَنْهُم رجموا الى الكفر وعبادة الاوثان، وكثير صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره ، ومن أطاع الشيطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده ، لا تختص عبادة الشيطان بنوعمن الشرك لقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) أي لا تطيعوه ، فعبادته طاعته

يوضح ذلك تفسير النبي عَلِيْلِيِّهِ لقو اله تعالى ( المخذو ا أحبارهم ورهبانهم أربابامن

دون الله والمسيح بن مرجم) الآية \_ ان طاعتهم في التحريم والتحليل . فسمى الله ذلك شركا وعبادة منهم اللحبار والرهبان . وأيضاً فقد صح عن النبي والتعلق انه قال « لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى » (١) وقال « لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى » (١) وهو صنم كان لهم في حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة » (٢) وهو صنم كان لهم في الجاهلية بعث النبي عليه لهدمه جرير بن عبد الله

فتبين ان عبادة الشيطان وجدت بعد موت النبي عَلَيْكَالِيَّةٍ في جزيرة العرب وتوجد آخر الزمان بهذه النصوص الثابتة ، وقال النبي عَلَيْكَالِيَّةٍ « لتنبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالوا يارسول الله البهود والنصارى ? قال « فهن؟ » وقل « لتأخذن هذه الامة مأخذ الامم قبلها شبراً بشبر وذراع بذراع » قالوا يارسول الله فارس والروم ? قال « ومن الناس إلا أولئك ? »

فاخبر النبي عَلَيْنَا أَنْ هذه الامة تفعل كما فعلت الامم قبلها: اليهود والنصارى وفارس والروم وان هذه الامة لاتقصر عما فعلته الامم قبلها، وقال « لاتزال طائفة

<sup>(</sup>١) هو في صحبح مسلم من حديث عائشة مرفوعا بلفظ « لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » قالت فقات يارسول الله أن كنت لأظن حين أنزل الله ( هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) أن ذلك تام . قال « أنه سيكون من ذلك ماشاء الله ، الح

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم. وذر الحلصة : بيتكان فيه صم لدوس وحثهم وبحيلة وغيرهم وقيل ذو الحلصة الكعبة النائية التي كانت باليمن، فأ نفذ رسول الله علي التي حرير ابن عبد الله فخربها وقيل : ذو الحلصة الصنم نفسه . والمعنى أنهم ير تدون ويعودون الى جاهليتهم في عبادة الاوثان فتسعى نساء بني دوس طائفات حول ذي الحلصة فتريج أعجازهن اه من النهاية لابن الاثير

من أمتى على الحق منصورة لايضرهم من خلاهم ولا من خالفهم حتى أتي أمر الله» نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ورحمته وكرمه

وأما الجواب عن الحديث المروي فيمن انفلتت دابته في السفر أن يقول: « ياعباد اللهاحبسوا » فأجيب بأنه غير صحيح لانه من رواية معروف بن حسان وهو منكر الحديث، قاله: ابن عدى.

ومن المعلوم. إن كان صحيحاً. إن النبي عَلَيْكُنَّةٍ لاياً مر من انفلتت دابته أن يطلب ردها وينادي من لايسمعه ولا يقدر على ردها، بل نقطع انهانما أمره أن ينادي من يسمعه وله قدرة على ذلك، كما ينادي الانسان أصحابه الذن معه في سفره ليردوا دابته . وهذا يدل ـإن صحـ علىان للهجنوداً يسمعون ويقدرون ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) وروي زيادة لفظة في الحديث «فان الله حاضر» فہذا صریح فی آنہ آنما ینادی حاضراً یسمع ، فیکیف یستدل بذلك علی جواز الاستغاثة بإهل القبور والغائبين

فن استدل مهذا الحديث على دعاء الاموات لزمه أن يقول: ان دعاء الاموات أحواله الاستحباب أو الاباحة . ومن ادعى ان الاستغاثة بالاموات والغائبــين مستحب أو مباح فتمد من الاسلام

فاذا تحققت ان الرسول عَلَيْكَ لاياً مر من انفاتت دابته أن ينادي من لا يسمعه ولا قدرة له على ذلك، وكما دل عليه قوله «فان الله حاضر »تبين لك ضلال من استدل به على دعاء الغائبين والاموات الذين لايسمعون ولا ينفعون، وهل هذا إلا مضادة لقول الله تعالى ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذاً لمن الظالمين ) وقوله ( إن الذين تدعون من دونه مايملكون

من قطمير إن تدعوهم لايسمعوا دعاء كم ولو سمموا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) الآية ، وقوله (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه إلى الماء ) الآية ·

فهذه الآيات وأضعافها نص في تضليل من دعا من لايسمع دعاءه ولا قدر له على نفعه ولا ضره ، ولو قدر سماعه فانه عاجز ،

فكيف تترك نصوص القرآن الواضحة وترد بقوله « ياعباد الله احبسوا » مع أنه ليس في ذلك معارضة لما دل عليه القرآن ولا شبهة معارضة ؟ ولله الحمد .

\* \*

وأما من ادعى ان من قال لاإله إلا الله فانه لايجوز قتله ولا قتــال الطائفة الممتنعة اذا قالو هذه الكلمة وإن فعلوا أي ذنب، فهذا قول مخالف للكتاب والسنة والاجماع، ولو طرد هذا القائل أصله لكان كافراً بلاشك.

أما الكتاب فقول الله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم \_ الى قوله \_ فان تابوا \_ اي عن الشرك \_ وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) فجعل قتالهم ممدوداً الى اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، بعد الاتيان بالتوحيد . وقال تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة \_ أي شرك \_ ويكون الدين كله لله )

وأما السنة فكثير جداً (منها) ماثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عَلَيْكِلِيَّةٍ قال « أمرت أن أقانل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلواذ المعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها »

وفي الصحيحين عن ابي هربرة قال: لما توفي رسول الله عَيَالِيَّتُهُ استخلف

ابوبكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر لا بي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عليه الله الله فاذا قال رسول الله عليه الله عليه أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الاالله فاذا قالوها عصموا مني دماء هم وأموالهم الا بحقها » فقال ابوبكر «لاقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال ، فو الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه المناتج الماتج منعه » فقال عمر « فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت انه الحق» فند جعل الصديق رضي الله عنه المبيح للقتال مجرد المنع لاجحد الوجوب

وقال النووي في شرح مسلم ( باب الامر بقة ل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ، ويؤمنوا بجميع ماجاء به النبي علي الله ، وان من أنى بذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ، ووكات سريرته الى الله ، وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الاسلام ، واهتمام الامام بشرائم الاسلام ) ثم ساق الحديث \_ ثم قال : قال الخطابي في شرح هذا الكتاب كلاما حساً لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد :

قال رحمه الله: مما يجب نقديمه ان يعلم ان أهل الردة كانوا صنفين ارتدوا عن الدين ، ونابذوا الملةوعادوا لكفرهم،وهم الذين عنى ابو هريرة بقوله «وكفر من كفر من العرب»

( والصنف الثاني )فرقوا بينالصلاةوالزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروافرض الزكاة ووجوب ادائها الى الامام

وقد كان في ضمن هؤلاء الماذين من يكاد يسمح بالزكاة ولا ينعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضواعلى أيدبهم في ذلك، كبني يربوع، فانهم جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها الى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة عند عمر رضي الله عنه ، فراجع ابا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبي عَلَيْتِيْلَةٍ « أمرت ان أفاتل الناس حتى يقولوا لاإله الا الله ، فن قال لاإله إلا الله فقد عصم نفسه وماله » وكان هذا من عر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخر دويتأمل شر ائطه فقال له أبو بكر «الزكاة حق المال» يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بايفاء شرائطها. والحكم المعلق بشرطين لا يحصل باحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة اليها. وكان في ذلك من قوله دايل على قتال المتنع من الصلاة وان كان اجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك ردا لحتلف فيه إلى المتفق عليه

فلما استقر عندهم رأي ابي بكر رضي الله عنه وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله « فلما رأيت الله شرح صدر ابي بكر للقتال عرفت انه الحق » يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى ، وابرهان الذي أقامه نصاً ودلالة انتهى

فني حديث ابن عمر عن رسول الله عَلَيْظِيْقِ قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ذذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها »

وفي رواية أنس « أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ، وأن يأكلوا ذبيحتنا ، وأن يصلوا صلاتنا ، فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم الا بحقها ، ولهم ماللمسلمين، وعليهم ماعلى المسلمين » انتهى

( قلت ) وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَيْظِيْتُهُ قال « أمرت ان أَفَاتِل الناس حَى يُشْهِدُوا ان لا إِله الله ويؤمنوا بي وبما جنت به ، فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحتمها »

وقال النووي في شرح قوله عَيِّلَتِهِ «أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لاإنه الا الله ، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله »

قال الخطابي: معلوم إن المراد بهذا أهل الاوثان دون أهل الكتاب الانهم يقولون لاإله الاالله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قال: ومعنى «وحسابه على الله» اي فيايسرونه ويخفونه ، ففيه إن من أظهر الاسلام وأسر الكفر يقبل اسلامه في الظاهر. وهذا قول أكثر العلماء ، وذهب مالك الى أن توبة لزنديق لانقبل ويحكى ذك عن احمد بن حنبل. هذا كلام الخطابي

وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه ووضحه فقال: اختصاص عصمة المال والنفس لمن قال لاإله الا الله تعبير عن الاجابة الى الايمان ، وان المراد مشركو العرب وأهل الاوثان ومن لا يوحد ، وهم أول من دعي الى الاسلام وقوتل . فأما غيرهم ممن يقر بالنوحيد فلا يكتنى في عصمته بقول لا إله الا الله اذكان يقولها في كفرد، وهي من اعتقاده فلذاك جا. في الحديث الآخر « اني رسول الله ، ويقيه وا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، وهذا كلام القاضي

(قلت) ولا بد من الايمان بما جاء به الرسول كما جا. في الرواية الاخرى عن أبي هريرة «حتى يشهـدوا أن لاإله الا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به » انتهى كلام النووي

ويلزم صاحب هــذه القالة الفاسدة انه لا يجوز قتال اليهود لانهم يقولون لا إله إلا الله

فتمين بما قررناه ان صاحب هذا القول مخالف للكتاب والسنة والاجماع ونذكر بعض ما اطلعنا عليه من كلام فقهاء المذاهب:

قال الشيخ على الاجهوري المالكي: من ترك فرضاً أخره لبقاء ركعة بسجدتيها من غير الضرورة ، قتل بالسيف حداً على المشهور . وقال ابن حبيب وجماء ظاهر المذهب كفر ، واختاره ابن عبد السلام وقال: في فضل الاذان معنيان (أحدهما) إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسلام، وهو فرض كفاية يقاتل (ها القرية حتى يفعلوه إن عجر عن قهر هم على إقامته إلا بقتال (والثاني) الدعاء إلى الصلاة والاعلام بوقتها

وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الاذان فرض كفاية على أهل المصر لانه شعار الاسلام، فقد كازرسول الله على الله الله الله الله الله المسلم، فقد كازرسول الله على الله الله الله المسك. وقول المصنف: يقا تلون عليه السالة تال عليه من خصائص القول الوجوب لانه نص عياض في قول المصنف والوتر غير واجب لانه ماختلفوا في التمالؤ

على ترك السن، هل يقاتلون عليها ؟ والصحيـح فتالهم وإكراههم لان في التمالؤ على توكيا إمانتها اه

وقال في فضل صلاه الجماعة: صلاة الجماعة مستحبة للرجل في نفسه، فرض كفاية في الجملة يعني أهل المصر ،قال ولوتركوها قوتلوا كما تقدم اه

وقِل الشخ أحمد بن حمدان الادرعي الشافعي\_ في كتاب قوت المحتاج في شرح المنهاج: من ترك الصلاة جاحداً وجوبها كفر بالاجماع، وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فان تركيا كسلا قتل حداً على الصحيح والمشهور . أما قتله فلأن الله قال ( اقتلوا المشركين) ثم قال (فان تا بواً وأقاموا الصلاةوآتوا الزكاة فحلوا سبيلهم )فدل على أن القتل لاترفع إلا بالايمان وإقام الصلاة وايتاء الزكاة . ولمـا في الصحيحين « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها » الى أزقال في الروضة : تارك الصلاة يقتل على الصحيح ، جزم به الشبخ ابو حامد

وفي البيان : لو صلى عريانا مع القدرة على السترة أوصلي الفريضة قاعداً بلا عذر — قتل — الى أن قال — والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة .

و قال ابن حجر الهيتمي في التحفة — في باب حكم تارك الصلاة : إن ترك الصلاة جاحدًا وجوبها كفر بالاجماع، أو تركهــا كسلا مع اعتقاد وجوبها قتل اللَّية ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فحلوا سبيامهم) وحديث « أمرت أن أقاتل الناس » الحديث ، فانها شرطا في الكفءن القتل والمقاتلة: الاسلام وإقام الصلاة وايتاء الزكاة لكن الزكاة مكن الامام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلوا ،فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فانه لايمكن فملها بالقاتلة، فكانت فيها بمعنى القتل اه وأما كلام الحنابلة فصرحوا بأن أهل البلد إذا تركوا الاذان والاقامة قوتلوا. أي قاتلهم الامام او نائبه حتى يفعلوها. وكذا قانوا في صلاة الجماعة يقاتل تاركها ، وكذا قانوا في صلاة العيد يقاتل أهل بلد تركوها ، وكذا قانوا في قتال مانعي الزكاة ، وان الواجد إذا امتنع من أداء الزكاة ولم يمكن أخذها منه قهراً قتل بعد الاستتابة

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل طائفة ممتنعة عنالنزام شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالهم حتى يلمنزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملمزمين بعض شرائعه، كاقاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عرك ي بكر رضي الله عنهم على القتال على حقوق الاسلام عملا بالكتاب والسنة

وكذلك ثبت عن النبي عَلَيْكَيْدُ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شرالخلق والخليقة مع قوله ه محقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، فعلم ان مجود الاعتصام بالاسلام مع عدم النزام شرائعه ليس بمسقط المقتال في لفت لواجب حتى يكون الدين كله لله ، وحتى لانكون فتنة ، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب ، فأيما طأئفة بمتنعة امتنعت من بعض الصلوات المفروضة أو الصيام أو الحج أو عن التزام حماد الكفار أو ضرب الجزية على أهل ونكاح ذوات الحارم ، أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرمانه التي لاعذر لاحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها. فان الطائفة الممتنعة تقاتل علبها ، وان كانت مقرة بها . وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وانما اختلف الفقها في الطائفة إذا أصروا على بعض ترك السنن كركعتي الفجروالاذان، والاقامة عند

من لا يقول بوجوبهما ونمحو ذلك من الشعائر فهمل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا. فاما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلاخلاف في القتال عليها ، انتهى

وأيضاً فالمقصود من لا اله الا الله البراءة من الشرك ، وعبادة غير الله تعالى ومشركو العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل اللسان ، فاذا قال أحدهم لا اله الا الله فقد تبرأ من الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو قال : لااله الا الله وهو مصر على عبادة غير الله لم تعصمه هذه الكلمة لقوله سبحاله وتعالى (وقاتلوهم حتى لانكون فتنة \_ أي شرك \_ ويكون الدين كله لله ) وقوله (اقتلو المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فحلوا سبيلهم)

وقال النبي عَيَنِطِينَةِ « بمثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له » وهذا معنى قواله تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين \_ أي الطاعة \_ لله ) وهذا معنى لا اله الا الله

نسأل الله أن يجملها آخر كلامنا ويتوفانا مسلمين برحمته فهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابمين لهم باحسان الى يوم الدين

تمت هذه النسخة الشريفة المحتوية على الالفاظ المنيفة اللطيفة أسكن الله تعالى مؤلفها الغرف العالمية الرفيعة آمين وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

(رمالة)

مهنی قوله عَلَیْتِهِ « ان لله تسمة و تسمین اسما من أحصاها دخل الجنه » ومحاجة آدم لموسی علیهما السلام

اسم الله اارحمن الرحيم

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين الى الاخوان محمد آل عمر وصالح آل عثمان ومحمد آل ابراهيم ثبتهم الله على الاسلام ووفقهم للتمسك بسنة سيد الانام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد) فموجب الخط ابلاغ الدلام والوصية بالتمسك بما من الله به عليكم من معرفة التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد، فاعرفوا حق هذه النعمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر، نسأ ل الله أن يجعلنا وإباكم ممن اذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلى صر، وإذا أذنب استغفر،

وما ساً أتم عنه من معنى قوله عَيْنَائِيَّةِ « ان لله تسعة وتسعين اسما فهن أحصاها دخل الجنة ؟ فقد ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى مامعناه: ان الاحصاء يتداول ثلاثة أمور (الاول) حفظها (الثاني) معرفة معانيها (الثالث) اعتقاد مادات عليه والعمل بمقتضاه

杂杂彩

وأما معنى محاجة آدم موسى عليهما السلام ولوم موسى لآدم ، فذكر شبخ الاسلام وغيره: ان لوم موسى لاكم انما هو على المصيبة التي لحقت الذرية بسبب الذنب ، وآدم انما احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب .

يوضح ذلك : انه لو جاز الاحتجاج بالقدر على الذنب وانه حجة صحيحة لكان حجة لابليس وجميع العصاة، وهذا باطل بدلائل الكتاب والسنة، واجماع أهل الحق من الامة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم

### الطلاق على عوض

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين الى الاخ المكرم ابراهيم آل علي سلمه الله تعالى ، سلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

(وبعد) موجب الخط ابلاغك السلام، والخط وصل، أوصلك الله الى ماتحب، وما ذكرت من حال طلاق الذي يذكر أنه طلق زوجته طلقة على عوض منها ثم بعد ذلك طلقها ثلاثا ، فاذا صدقته الزوجة على قوله انه طلقها الاولى على عوض منها فلا يلحقها الطلاق الذي بعد ذلك وتجوز له بعقد جديد

وما ذكرت من حال الذي يبغي يعطي الامير. فالذي تراه مبارك إن أعطى سعر مثله فهو المطلوب، فان قصر عن السعر ولا سمحت نفسه بالتمام فهذا شيء زهيد مايسوى يكتب من طرفه، ومتى ما شفتله مبيعه تبيعه ان شاء الله. وسلم لنا على العيال والامير وولدنا عبد العزيز واخوانه وآل محمد والطلبة يسلمون عليكم وأنت في حفظ الله وأمانه والسلام

( نصيحة في التمسك بالتوحيد. والامر بانكار المنكر )

بسم الله الرحمن الرحيم

( وبه نستعين )

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين الى الاخوان عبد الله آل علي وحمود وعلى آل عبدالله التو يجر وفقهم الله لطاعتهو حفظهم بكلاءته .

سلام عليكم ورحمته وبركاته .

وبعد موجب الخط ابلاغكم السلام والسؤال عن حالكم أصلح الله لناولكم الدين والدنيا والآخرة ، وخطكم وصل أوصلكم الله الى الخير نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وهي الحياة في الطاعة ، وأوصبكم بتقوى الله والاستكثار من أعمال الخير والممسك بما تعرفون من التوحيد الذي دعا اليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

فأ كثرااناس اليوم صار المعروف عندهم منكر او المنكر معروفا وهذا زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر ، وكل زمان شر مما قبله ، وتصدر للفتوى جهال أضلوا الناس، اجتمع فيهم الجهل والفجور

وبعض من عنده معرفة صار يناظر وجوه أهل الدنيا(١)والمنصفاليومأعز من الكبريت الاحمر والحق ولله الجمدعليه نور .

قال ﷺ « تركتكم على البيضاء ليام اكنهارها » والحق مع ظهوره في غاية الغربة ويرى المؤمن ما يذوب من قلبه

ونرجو الالمتمسك بدين الله اليوم محصل له أجر خمسين من أصحاب رسول مسالة لاجل ظهور الشرك في الامصار وظهور المنكرات، واضاعة الصلوات ،

فلم يبق والله من الاسلام إلااسمه، وهذا مصداق ماأخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين

نسأل اللهان يهدينا واياكم صراطه المستقيم ، ويتوفانا مسلمين ، ويجعلناواياكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبرين والصديقين والشهداء والصالحين

هذا وأنتم في امان الله وحفظه والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

<sup>»</sup> أي بجتهد أن بكون نظيرهم في الجاء والمال

#### فتاوى في الاستشفاع والاستغاثة وغيرها

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين عن المسائل الآتية فاجاب عنها بما نصه :—

وما سأات عنه من انكار النبي عَيَّتَكِيْتُهُ على من قال: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله اي نطلب منك ان تدعو الله ان يفيثنا لان الداعي شافع ، ومنى نستشفع بالله عليك نطلب من الله ان يطلب منك ان تدعو لنا وتستسقي لنا ، ولله سبحانه ونعالى يشفع اليه ولا يشفع هو الى أحد

وأما آخر الحديث الذي أشار اليه بعد قوله « لا يستشفع به على أحد ، شأن الله أعظم من ذاك، ان الله على عرشه ، وان عرشه على سمواته وارضه هكذا» وقال باصابعه مثل القبة وفي لفظ «وان عرشه فوق ماواته ، وسمواته فوق أرضه هكذا » — وقال باصابعه مثل القبة . (١)

واما قوله في الحديث الآخر « انه لايستغاث بي » الحديث ، فان كان(٢)

١ ﴾ يراجع ماقاله شيخ الاسلام في هذا الحديث في رسالة المرش

٧ » هكذا في الاصل وليس بعد هذا الشرط جزاء له . ومن المعلوم ان الاستفائة كالاستعانة والدعاء ، منها ما هو عادي وما هو عبادة . فالعادي ما يطاب من الناس من الامور العادية التي تدخل في كسبهم وقدرتهم ، واما العبادة فهو طلب مالا يدخل في كسب العباد ولا في نظام الاسباب والمسببات ، وهذالا يطلب الامن الله القادر على كل شيء ، فاذا وجه الى مخلوق كان عبادة له وشركا بالله تعالى ومن ذلك دعاء الموتى والاستفائة بهم وقد انقطع كسبهم وصاروا في عالم النيب الذي لا يعلم شأنهم فيه الا الله تعالى

النبي عَيْشَالِيَّةُ اراد بهذا الحماية لجانب التوحيد، وإن كانت الاستفاثة بالمحلوق فيها يقدر عليه حائزة كقوله تعالى (فاستفاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) واذاأقبل عليك عدو ونخيت على ربعك (١) يعاونونك فهذا استفاثة بهم، والاستفاثة بالمحلوق فها يقدر عليه جائزة

والحديث المروي « يأني على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن الحديث فهذه الازمنة والله كذلك ، ولكن لضعف الإيمان مانحس بذلك على حقيقته ، وقد اشتدت والله غربة الاسلام. واي غربة اعظم من غربة من وفقه الله لمعرفة الشوحيد الذي انفقت عليه جميع الرسل الذي هو حق الله على عباده مع جهل أكثر الناس اليوم به والكارهم له والامر كا قال الله تعالى ( قل بفضل الله ورحمته ، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) نسأل الله لنا ولكم الوفاة على التوحيد الذي هو اخلاص العبادة لله وحده

وقول الحسن رحمه الله . فما احسن ذلك واجله ، وتوجعه وتأوهه ، فما راى في زمانه المشى على اهله ، ولا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه كما قال الصادق المصدوق ، لمكن لفلمة الجهل وقلة العلم ، وإلف العادة ضعف استنكار المنكر وعدم . فالله المستعان ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) الربع: جماعة الرجل وقبيلته ونخبت، أصله : أنخت بميرك والممني: نزلت عليهم واستنصر ت بهم على العدو

# معنى كلمة التوحيل

### وحكم من قالها ولم يكنفر بما يعبد من دون الله

#### يسم الله اارحمن الرحيم

سئل الشيخ أبا بطين (1) رحمه الله عن معنى لا إله إلا الله وعمن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله ، وهل من قالها ودعا نبياً أو ولياً هل تنفعه أو هو مباح الدم والمال ولو قالها ?

أجاب رحمه الله وعفا عنه : معنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء، كام م يفسرون الاله بالمعبود ، والتأ له التعبد

وأما العبادة فعرفها بعضهم بأنها ماأمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي . والما تورعن السلف تفسير العبادة بالطاعة ،فيدخل في ذلك فعل الما مور وترك الحظور من واجب ومندوب، وترك المنهي عنه من محرم ومكروه فن جمل نوعا من أنواع العبادة لفير الله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك لفير الله فهو مشوك ،

ولا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دونه ، لان معنى لا إله إلا الله اثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سواه ، وهذا معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه ، وهدا معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه ، وهدا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثنى ) والطاغوت اسم لكل معبود سوى الله ، بالله فقد استمسك بالعروة الوثنى كا كانوا ينطقون به في أحوال الاعراب الثلاثة فهو هنا محله الرفع كما هو ظاهر

كما في قوله تعالى (ولقد بعثنافي كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبواالطاغوت) وقول النبي عَلَيْكَالِيَّةٍ في الحديث الصحيح « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يسدمن دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله »

فقوله « و كفر بما يعبد من دون الله » الظاهر انهذا زيادة ايضاح لا أن لا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله ، ومن قال لا إله إلا الله ومع ذلك يفمل الشرك الاكبر ، كدعاء الموتى والفائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفر بج الكربات والتقرب اليهم بالنذور والذبائح فهذا مشرك شاء أم أبى، والله لايغفر أن يشرك به ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) ومعهذا فهو مشرك ومن فعله كان كافرا

ولكن على ماقال الشيخ لايقال فلان كافر حتى يبين لهماجاء به الرسول عَيْنَا الله على الله السيخ لايقال فلان أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله ، وقال تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ) أي شرك ( ويكون الدين كله لله ) فاذا كان في بلد و ثن يعبد من دون الله قوتلوا لا جل هذا الوئن أي لازااته وهدمه و ترك الشرك حتى يكون الدين كله لله .

والدعاء دين سماه الله دينا كما في قوله تعالى ( فاذا ركبوا فيالفلك دعوا الله مخلصين له الدين) أى الدعاء ،

وقال عَلَيْتُ «بمثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له » فمتى كان شيء من العبادة مصروفا لغير الله فالسيف مسلول عليه. والله أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

### بسم الله الرحمن الرحيم

سأل بعض الاخوان الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن رحمة الله تعــالى علينا وعليه عن معنى لاإله إلا الله وما تنفى وما تثبت

فأجاب رحمه الله تعالى: وما سألت عن معنى لاإله الاالله وما تثبت وما تنفي (فأول) واجب على الانسان معرفة معنى هذه الكلمة قال الله تعالى لنبيه والله الاالله والإيلان الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق) أي بلاإله الاالله (وهم يعلمون) بقلوبهم ماشهدوا به بألسنتهم، فأفرض الفرائض معرفة معنى هذه الكلمة ثم التلفظ بمقتضاها، فالاله هو المعبود والتأله الله نفت الالهية عن سوى الله وأثبتتها لله تعالى وحده

فاذا عرفت أن الاله هو المعبود والالحية هي العبادة ، والعبادة اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الاقوال والوفعال. فالاله هو المعبود المطاع ، فمن جعل شيئاً من العبسادة لغير الله فهو مشرك وذلك كالسجود والدعاء والذبح والمنذر ، وكذلك التوكل والحوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة وافراد الله سبحانه بالعبادة ونفيها عمن سواه هو حقيقة التوحيد وهو معنى لاإله إلاالله ، فعر قال لاإله إلا الله بصدق ويقين أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظما واجلالا ومهابة وخشية وتوكلا ، فلا يصير في قلبه محبة لل يكرهه الله ولا كراهة لما يحبه ، وهذا حقيقة الاخلاص الذي قال فيه عيد لله يكرهه الله ولا كراهة لما يحبه ، وهذا حقيقة الاخلاص الذي قال فيه عيد الما يكرهه الله ولا كراهة لما يحبه ، وهذا حقيقة الاخلاص الذي قال فيه عيد المناز » من قال لا إله إلا الله مخلصا من قابه دخل الجنة ـ أو حرم الله عليه النار »

قيل للحسن البصري: ان ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال :من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها

وغالب من يقول لاإلهإلا اللهانما يقولها تقليداً ولم يخالط الإيمان بشاشة قالبه

فلا يعرف ما ''ومن لا يعرف ذلك يخنى عليه أن يصرف عنها عندالموت وفي القبور أمثال هؤلاء يقولون كما في الحديث « سمعت الناس يقولون شيئا فقلته » نسأل الله أن بثبتنا وايا كم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله أعلم البحر نقل من خط من يزعم أنه نقله من خط الشيخ العلامة والعالم الفاضل البحر الفهامة ، وحيد زمانه ، وفائق أقرانه ، وفارس المعاني والالفاظ ، وأوحد الاجلة الحفاظ ، ذي الهم السنية ، والمفاخر العلية ، مفتي الديار النجدية ، نادرة العصر، وزينة الدهر ، عبد الله بن عبد الرحن أبا بطين رحمه الله تعالى )

## فتاوى فقهية ومسائل

( في تصرف وصي الصبي في ماله وفي الطلاق وليهما يقدم من مال الميت : سداد الدين او الحج عنه ? )

### بسم الله الرحمن الرحيم

أفتنى عفا الله عنك: اذا كان هنا وكيل لميال صنار قاصرين والوكيلكائخ أو عم أو أجنبي هل تمضي وكالته بكل حال كقسم عقار أو تصرف بمال أو غيره أو تمضي بنيء دون شيء ؟

( مسئلة ) اذا طلق رجل امرأته في حال صحته باثنا بموض أو ثلاث فمات وهي في عدته هل يجب عليها حداد أو يستحب أم لا ?

( مُسئلة ) اذا مات انسان وفي ذمته دين آدميين وحجة الاسلام وتركشه ماتوفي الجميع هل يقدم الدين أو الحجة أو يتحاصان ? افتنا مأجورا انتهى .

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ولمله «تنفيه وتثبته»

أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى: (الجواب) من طرف المسئلة الاولى فالوصى على الصغار أنما بملك التصرف فيما وصي عليه به ، فاذا أوصاد أبو الصغار عليهم في النظر في مالهم وما يصلح لهم ملك التصرف فيما فيه مصلحة لهم، وكذلك إذا كان لهم شويك في شيء وطلب القسمة فالوصي عليهم يقسم لهم وتمضي قسمته ولا يملك الوصي تزويج صغير إلا إن نص له الاب، على النزويم بأن يقول : وصيت اليك بتزويج بناتي ونحو هذا وأما البائن فيالصحة فلا يلزمها إحداد اذا مات زوجها وهي في عدته، ولا تنتقل عن عدة الطلاق بل تتم عدة طلاق فقط ولا يستحب لها الاحداد أيضاً لانها غير وارثة منه .

وأما من مات وعليه حجة الاسلام بأن يكون قد وجب عليه الحج في حياته لاستكالشروطه حبج عنه منماله ، فان كان عليه دىن وماله لايفي فالدين ونففة الحج سواء يقسم بالحصص. والله أعلم وصلى اللهعلى محمد وآله وصحبه وسلم

﴿ رسالة في هبة ثواب الاعمال الى الميت هل يجوز أم لا ﴿ ﴾

### ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾

هذا جواب مسائل وردت على شيخنا فقال :

أما ماذكرت من الراد عُمَان بعض عبارات الاصحاب على جوازا تشريك في نفس العمل، فهو الراد غير صحيح، ولا ينبغي للطالب العمدول عن صريح كلامهم ومعارضته بما بجتدل من موافقــة الصريح من كلامهم وبجتمل ضده ثم يحمله على ما يخالف الصريح ، بل الذي ينبغي رد المحتمل من كلامهم على صريحه ومنصوصه كما يجب رد المتشابه الى المحمكم

وأما مارواه الكحال عن أحمد قال : قيل لابي عبد الله الرجل يعمل الشيء

من الخير من صلاة وصدقة أو غير ذلك فيجمل نصفه لابيه أو لامه. قال أرجوا ، فهذا يحتمل ان المراد جعل نصف نفس العمل ، ويحتمل نصف ثوابه ، ويتمين حمله على الاحتمال الثاني لوجهين

(أحدهما) ان الاصحاب لما ذكروا جواز اهداء ثواب العمل احتجوا لقولهم برواية المكحال عن الامام ، فدل على ان هذا معنى الرواية عندهم

( الوجه الثاني ) انهم لما نصوا على انه اذا أحرم عن اثنين وقع عن نفسه قاسوا ذلك على الصلاة ، فدل على ان كون الصلاة لاتقع عن اثنين لا خلاف فيه عندهم لانهم جملوه أصلا وقاسوا عليه الحج ، فدل على انهم لم يفهموا من رواية المكحال الا التشريك في انفس العمل ، وانما معناها التشريك في انثواب

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وصول ثواب القربات الى الاموات، وذكر مافي المسئلة من الخلاف وصبح القول بوصولها وذكر حجج المخالفين وذكر من حججهم قولهم: لو ساغ ذلك لساغ اهداء نصف الثواب وربعه الى اليت.

فأجاب بوجهين (أحدهما) منع الملازمة (الثاني) التزام ذلك والقول به، نص عليه الامام أحمد من رواية محمد بن يحيى المكحال قل ووجه هذا ان الثواب ملك له فله أن يهديه جميعه وله أن يهدي بعضه . يوضحه انه لو أهداه الى أربعة مثلا تحصل لكل منهم ربعمه ، فاذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جاز كما لو أهداه الى ذيره اه .

وأما الوصي في الاضحية فقاسوه على من أوصى اليه بتفرقة شيء مثلا على الفقراء وهو فقير . المشهور في المذهبانه لايأخذ شيئا ، وأجاز جماعة له الاخذ وفيه قول يجوز له الاخذ إن دات قرينة على الاذن وإلا فلا ، وتعليلهم على انه يجوز مع الاذن ، فكذلك اذا أذن الموصي للوصي في الائكل من الاضحية جاز وصرح ابن عبد الهادي بجواز الاكل له كفعره .

وأما ماأفهمه كلام أحمد بن محمد من انه لا يجوز له الاكل حتى مع الاذن فا لظاهر انه ليس بصواب ، لان كلام الاصحاب قد دل على جواز الاخد لمن أوصى اليه بتفرقة شيء أو وكل اليه فيسه اذا أذن له في الاخذ ، فكذلك اذا أذن الموصى للوصي في الاخذ من لحم الاضحية، وأي فرق ?

وأما اذا قال الموصي لوصيه في الاضحية لك جلدها ونحوه على سبيل الوصية له بذلك أو على طريق العوض، فالظاهر عدم جواز ذلك، وأما اذا قالأذنت لك في الاكل من لحما فلا مانع منه والله أعلم

(وأما المسئلة الثااثة) وهي العمل بالخط في اثبات الوقف وهل ينزع العقار ونحوه ممن هو في يده بخط قاض معروف ويحكم به بمجرد الخط، فالذي يظهر ان هذا مبني على جواز العمل بمجرد الخط في الحكم والشهادة.

ومن المعلوم ان الذي عليه أكثر متقدمي الاصحاب انه لا يجوز العمل بمجرد الخط، وقد علمتم ماشر طوه في كتاب القاضي الى القاضي وغير ذلك، والذي عليه عمل المتأخرين جواز العمل بالخط والكلام الذي نقلتموه مضمونه عدم جواز العمل بالخط لانه أخرجه عن كونه بينة، ولا شك ان هددا هو مقتضى قول أكثر المتقدمين

وأما ما اعتمده كثير من المتأخرين من العمل بالخط فقتضى قولهم جواز العمل بذلك والاعتماد عليه بشرط نحقق الحاكم انه خط القاضي المعروف خطه وثقته فلا يجوز الاعتماد على خط لايتيقنه ولا يعرف ثقة كاتبه والله سبحانه وتعالى أعلم



## رسكالة

في حكم من بكفرع نيده من المسلمين والكفز الذي يعت ذرصاحبه بالجهل "فلا يحكم عليه بعرالابعدان نقوم عليه الحجة" والذي لابعت ذر

مِزفیتَ اوی

"العلامة مفتي الديار النجدية، وعالم الطَائفة السَلفية" الشَيخ عَبداً لله بن عَبدالرحمن المِشتهرب أبابط ين رحمه الله تعالى

> عَلَقَّ عَلَيه بَعض الحواشي الضروريَّة في هنذ والمسالة المهيَّة السيد محكمَّد رَسشيد رضَّ

# بــــالتدارهم الرحمي استفتاء

(مسئلة) قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في رده على ابن البكري «فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وان كان ذلك المحالف يكفرهم لان الكفر حكم شرعي ، فليس للانسان أن يعاقب بمثله ، كمن كذب عليك وزنى بأهله الان الزنا والكذب حرام لحق الله بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله الان الزنا والكذب حرام لحق الله تعالى ، وكذلك التكفير حق لله تعالى فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضاً فان تكفير الشخص الممين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر . الى أن قال : ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون تعالى فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافراً لاني أعلم ان قولكم كفر ، وأنتم عندي لاتكفرون لانكم جهال الح

افتونا ماممنى قيام الحجة أثابكمالله بمنهوكرمه

(الجواب) الحمد لله وب العالمين . تضمن كلام الشيخ رحمه الله مسئلتين : (احداها) عدم تكفيرنا لمن كفرنا

وظاهر كلامه انه سواء كان متاولا أم لا ، وقد صرح طائفة من العلماء انه اذا قال ذلك متأولا لا يكفر ، ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من الشافعية انهم صرحوا بكفره اذا لم يتأول فنقل عن المتولي انه قال : اذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر ، قال وتبعمه على ذلك جماعة واحتجوا بقوله عَلَيْكِيْلَةُ « اذا قال الرجل لا خيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » والذي رماه به مسلم فيكون هو كافراً قالوا : لانه سمي الاسلام كفراً ، وتعقب بعضهم هذا التعليل وهو قوله : لانه قالوا : لانه سمي الاسلام كفراً ، وتعقب بعضهم هذا التعليل وهو قوله : لانه

سمى الاسلام كفرا فقال: هذا المهنى لايفهم من لفظه ولاهو مراده. انما مراده ومعنى لفظه انك است على دبن الاسلام الذي هو حق وانما انت كافر دينك غير الاسلام وأنا على دبن الاسلام. وهذا مراده بلاشك لانه انما وصف بالكفر الشخص لادبن الاسلام، فننى عنه كونه على دبن الاسلام، فلا يكفر بهذا القول وانما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به ، ويلزم على ما قالوه ان من قال لعبد: يا فاسق: كفر لانه سمي العبادة فسقا ، ولا احسب أحدا يقوله وانما يريد انك تفسق و تفعل مع عبادتك ما هو فسق لاأن عبادتك فسق انتهى

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم بوافق ذلك فانه لما ذكر الحديث قال : وهذا بما عده العلماء من المشكلات فان مذهب أهل الحق انالسلم لا يكفر بالمهاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لاخيه باكفر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام ثم حكى في تأويل الاحاديث وجوها (أحدها) الله محمول على المستحل وممنى «باء بها» بكلمة الكفر وكذا «حار عليه» في رواية أي رجعت عليه كلة الكفر فباء وحار ورجع بمعنى (الثاني) رجعت عليه نقيصته لاخيه ومعصية تكفيره (الثالث) انه محمول على الحنوارج المكفرين المؤمنين، وهذا نقله القاضي عياض عن مالك وهو ضعيف لان المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون والمحققون ان الحوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع (الرابع) معناه انه يشول الى الكفر فان المعاصي كما قالوا بريد الكفر ويخاف على المكثر منها ان يكون عاقبة شؤمها الماصي كما قالوا بريد الكفر ويخاف على المكثر منها ان يكون عاقبة شؤمها المصير الى الكفر ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسلم هفان كان كما قال والا فقد باء بالكفر (الخامس) فقد رجع بكفره ، وليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير كونه جمل أخاه المؤمن كافرا ، فكانه كفر نفسه ، اما لانه كفر من لا يكفره الا كافر يعتقد بطلان الاسلام انتهى وقال ابن دقيق العيد في قوله عينظة «ومن دعا رجلا بالكفر وابس وقال ابن دقيق العيد في قوله عينظة «ومن دعا رجلا بالكفر وابس وقال ابن دقيق العيد في قوله عينظة «ومن دعا رجلا بالكفر وابس وقال ابن دقيق العيد في قوله عينظة «ومن دعا رجلا بالكفر وابس

كذلك الآحار عليه » أي رجع عليه وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين، وليسهو كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماءاختلفوا في العقائد وحكموا بكفر بعضهم بعضا

ثم نقل عن الاستاذ أي اسحاق الاسفرائيني انه قال: لا أكفر إلا من كفرني ، قال وربما خني هذا القول على بعض الناس وحمله على غير مجمل الصحيح والذي ينبغي ان يحمل عليه انه لمح هذا الحديث الذي يقتضي ان من دعا رجلا بالكفر وليس كذاك رجع عليه الكفر ، وكذاك قوله عليها و هن قال لاخيه با كافر فقد باء بها أحدهما »

وكان هذا المتكلم أي أبو اسحق يقدل ؛ الحديث دل على انه يحصل الكفر لاحد الشخصين إما المكفر وإما المكفر ، فاذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وانا قاطع أي لست بكافر، فا لكفر راجع اليه، انتهى

وظاهر كلام أبي إسحق انه لا فرق بين المتأول وغيره والله أعلم .

وما نقله القاضي عن مالك من حمله الحديث على الخوارج موافق لاحدى الروايتين عن أحمد في تكفير الخوارج، اختارها طائفة من الاصحاب وغيرهم لانهم كفروا كثيرا من الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم متقربين بذلك الى الله تعالى فلم يعذروهم بالتأويل الباطل الكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم لتأويلهم وقالوا من استحل قتل المصومين وأخذ اموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر. وان كان استحلاله ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفر والله أعلم وأحكم

( المسئلة الثانية) ان تكفير الشخس المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر منخالفها الخ

يشمل كلامه من لمتبلغه الدعوة وقدصر ع بذلك في موضم آخر . ونفل ابن عقيل عن الاصحاب انه لا يعامل و يتجاوز

لأنه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من الخبر، واستدل لذلك بما في صحيح مسلم مرفوعا « والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الامة \_ مهودي أو نصر أبي \_ ثم بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار » قال في شرح مسلم : خص اليهود والنصارى لان لهم كتابا، قل : وفي مفهومه ان من لم تبلغه دعوة الاسلام فهو معذور . قال : وهذا جار على ماتقر رفي الاصول « لاحكم قبل ورود الشرع على الصحيح » اه

وقل القاضي أبويعلى في قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلا ، وانما تجب بالشرع وهو بعشة الرسل ، وانهلو مات الانسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار اه وفيمن لم تبلغه الدعوة قول آخر أنه يعاقب (1) اختاره ابن حامد واحتج بقوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) والله أعلم

فهن بلغته رسالة محمد عَلَيْكَالِيَّةِ و بلغه القرآن فقدة امتعليه الحجة (٢) فلا يعذر في عدم الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فلا عذر له بعد ذلك بالجهل، وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم (٣) ووصف النصارى بالجهل مع انه لايشك مسلم في كفرهم ، و نقطع ان اكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون ، و نعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر ، والشك هوالتردد بين

١) أجاب الفائلون بهذا عن الآية بأن المراد بها عذاب الاستئصال لمماندى
 الرسللاعذاب الآخرة ،وهـ، الذي بدل عليه السياق الذي وردت فيه

لانالقرآن مشتمل على الحجج العقلية على ما يجب الإعان به

٣) الكفركاه جهل، والجهل عذر للكافرالذي لم تبلغه الدعوة بالعلم، وحجة الاسلام زبل هذا الجهل فيزول بها هذا العذر

شيئين كاذي لا بجزم بصدق الرسول ولا كذبه ، ولا بجزم بوقوع البعث ولاعدم وقوعه ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولاعدم وجوبها ، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه ، وهدذا كفر باجماع العلماء ، ولا عذر لمن كان حاله هكذ البكونه لم يفهم حجج الله وبينا نه لا نعذر له بعد بلوغها له وان لم يفهم ها (۱) وقد أخبر الله عن الكفار انهم لم يفهموا فقال ( وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) وقل ( انهم انخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون )

فبين سبحانه أنهم لم يففهوا فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار كافي قوله تعالى (قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً \*أو لئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) الآية

قال الشيخ أبو محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى لما انجر كلامه في مسئلة: هل كل مجتهد مصيب أم لا? ورجح انه ليس كل مجتهد مصيباً بل الحق في قول واحد من اقوال المجتهدين . قال وزعم الجاحظ ان مخالف ملة الاسلام إذا نظر فمجز عن درك الحق فهو معذور غير آنم(٢) \_ الى أن قال \_ وأما ماذهب اليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله ، فانا نعلم قطاما ان النبي عَلَيْكُيْ أمر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه وذمهم على إصر ارهم وقاتل جميمه (٣) يقتل المالغ منهم، ونعلم ان المعاند العارف بمن يقل، وانما الاكثر مقلدة

<sup>«</sup>١» من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة، وماذكره من إجماع العلما ه محله جحود المسلم الذي نشأ بين المسلمين لما ذكر ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يقبل منه دعوى الحبل (٢) وصرح هذا بعض الاشعرية أيضاً ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه «٣» كذا في الاصل

اعتقدوا دبن آبا ثهم تفليداً ولم يعرفوا معجزة الرسول عَلَيْكِيْرٌ وصدقه . والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة كفوله تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا فويل اللذين كفروا من النار ﴿ وَذَا لَمُ ظَنَّهُمُ الذِّي ظَنْلَتُم بُرِّبِكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأُصْبَحْتُم من الخاسرين \* إن هم إلا يظنون ) وقوله ( ويحسبون أنهم على شيء ﴿ ويحسبون أنهم مهتدون \*الذبن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا \* ولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله عَيْلِيَّةٍ لا ينحصر في الكة ب والسنة اه

فبين رحمه الله تعالى انا لو لم نكفر إلا العاند العارف لزمنا الحكم باسلام أكنر اليهود والنصارى ، وهذا من أظهر الباطل(١)

فقول الشيبخ تقي الدين رحمه الله تعالى : إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة، يدل كلامه على أن هذين الامرين\_وها انتكفير والة:ل\_ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقاً بل على بلوغها ، ففهمها شيء وبلوغها شيء آخر ، فلو كان هذا الحكم موقوفًا على فهم الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا إنه معاند خاصة ، وهذا بين المطلان (٢) بل آخر كلامه رحمه الله يدل على انه يمتنز فهم الحجة في الامور

١) من يقول ان الكافر الذي لم تبلغه الدعوة على وجه يفهمة و تقوم به عليه الحجة معذور ، لا يعني أنه محكم باسلامه ولا انه غيركافر ، وانما يعني ان الله تمالي لا يعذبه عذاب من قامت عليه الحجة وجحدها ، ولاعداب من تولى وأعرض عن آياتها

٢) في هذه المسألة نظر ، وقد اختلف فيها كبار علماه نجد المعاصرون في مجلس الامام عبدالعزيز بن فيصل آل سعود الملك بمكمة المكرمة فكانت الحجة للشبيخ عبدالله ابن بايهد بأن العبرة بفهم الحجة لا يمجر دبلوغها من غير فهم. وأورد لهم نصاً صريحاً في هذا من كلام المحقق ابن القبم رحمه الله تمالي فقنعوا به . وسيأتي نحقيق السألة في مواضعآخري

التي تخفى على كثير من الناس، وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة ، كالجهل ببعض الصفات

وأما الامور التي هي مناقضة للتوحيد والابمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ، ولم يعذرهم بالجهل مع انا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الامور انما هو الجهل بحقيقتها فلو علموا انها كفر نخرج عن الاسلام لم يفعلوها (١) وهذا في كلام الشيخرجمه الله تعالى كثير كقوله في بعض كتبه : فكل من غلا بنبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الآلهية ممثل أن يدعوه من دون الله ، نحو أن يقول : يا فلان أغشي او اغفرلي او ارحني او انصر في او اجبر في او توكات عليك وأنا في حسبك وأنت حسبي ، ونحو هذه الاقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لاتصلح وأنت حسبي ، ونحو هذه الاقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لاتصلح وأنت خكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل :

وقال أيضاً: فمن جعل بينه و بين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر اجماعاً .

وقال: مِن اعتقد أن زيارة اهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهومرتد، وإن جهل أن ذلك محرم، عرف ذلك ، فان أصر صارمرتداً

لايبلغون بضعة عشر أو انهم فسقوا فلا ريب في كنر قائل ذلك بل منشك في كفره فهو كافر . انتهى

ا فيه ان الاستما بة تتضمن إزالة الجهل لانها تكون باعلام فاعل ما ينافي الا عان بأن فعله كفر يجب عليه تركه والتو بة منه . و يجب التفريق في هذا المقام بين الكافر الاصلي الذي لم يفهم حجة الاسلام و بين المسلم الذي يفعل ماذكر من منافضة النوحيدو الا عان بالرسل لجهله بأنه من الاسلام . وفيه تفصيل سيأتى قريباً

فانظر كيف كفرالشاك والشاك جاهل فلم برااجهل عذراً في مثل هذه لامور (١) وقال رحمه الله في أثناء كلام له: ــ ولهذا قالوا من عصى مستكبراً كابليس كفر بالانفاق ، ومن عصى مشتمياً لم يكفر عند أهل السنة ، ومن فعل المحارم مستحلا فهو كافر بالاتفاق ، قال : والاستحلال اعتقاد انها حلال (٢) وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون يكون تارة باعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون خلل في الا يمان بالربوبية أو الرسالة ويكون جحداً محضاً غير مبني على مقدمة، و تارة يعلم أن الله حرمها ثم بمتنع من النزام هذا التحريم و يعاند فهذا أشد كفراً ممن قبله انتهى أن الله حرمها ممن قبله انتهى

ا عاباه الامة متفقون على أن الجهل أمور الدين القطعية المجمع عليها التي هي معلومة منه بالضرورة كالنوحيد والبعث وأركان الاسلام وحرمة الزنا والحمر ليس بعذر للمقصر في تعلمها مع توفر الدواعي، وأما غير المقصر كحديث المها. بالاسلام والذي نشأ في شاهق حبل منالا أي حيث لا يجدمن بعلم منه فهو معذور و هم متفقون أيضاً على عذر العوام بجهل المسائل الا جماعية غير المعلم ومنه بالضرورة و يمنلون بها في الكتب المختلفة بكون بنت الابن إذا وجدت مع بنت الصلب فانها ترث الناث تدكمة للنائين في قوله تعالى ( فان كانتا اثنين فاهما النائان مما ترك ) وهذا التفصيل هو الذي يظهر به كلام شبيخ الاسلام في الواضع المختلفة . وفي معناه ما يذكر ما الولف قرباً من اص السلف والا عمة وما ذكر ناه أرضح

٢) هذا الناسير الاستحلال هو الذي القيناه من المشايخ فيكون دا الافي عموم عدة الذكورة آ فأفيا وذر بجهله وما لا وخر وهو قسمان فقط عدم اعتقاد الحريم أو اعتفاد خلافه. وأما القسم الثالث وهو عدم النزام التحريم ومع النهرية فلا يدخل في النفسير المذكور للاستحلال ولكنه هو المدنى المتبادر منه فيما ومدكفراً مطاقماً. فالمستحل للحرام الذي أطلقوا القول بكفر دهو ون ولم انه حرام ولا يدعن الحاو به الشرع من تحريمه. وشرط صحة الإيمان الذي هو الاعتفاد : الاذمان النفسي الذي هو مفهوم الاسلام وهو الذي قنضي الممل عند عدم أنا نع. وأما الاستحلال بالمعنى الأول فلا يعد كفراً مطافاً بله وجهل يزول بالعلم. والمناول به لما يحتمل الناويل مدور باتفاق يعد كفراً ومنه ما يأتى قرباً من استحلال بعض الصحابة المثر للمؤمن الصالح النقى

وكلامه رحمه الله في مثل هذا كثير. فلم يخص التكفير بالمعاند مع القطع بان أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أنما قالوه أو فعلوه كفر ، فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الاشياء لان منها ماهو مناقض للتوحيد الذي هو أعظم الواجبات ، ومنها ماهو متضمن معارضة الرسالة ورد نصوص الكتاب والسنة الظاهرة المجمع عليها بين علماء السلف

وقد نص السلف والأثمة على تكفير أناس بأقو الصدرت منهم مع العلم انهم عبر معاندين ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى : من جحد وجوب عبادة من العبادات الحنس، أو جحد حل الحبر ونحوه او جحد تحريم الحمر ونحوه أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفر ، وإن كان مثله يجهله عرف ذلك ، فن أصر بعدد التعريف كفر وقتل ولم يخصوا الحكم بالعاند

وذكروا في باب حكم المرتد أشياء كثيرة \_ أقوالا وأفعالا\_ يكون صاحبها بها مرتداً ولم يقيدوا الحبكم بالمعاند

وقل الشيخ أيضاً: لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الحمر كقدامة واصحابه وظنوا انها تباح لمن آمن وعمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة (١) اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على انهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أفروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداءلا جل الشبهة حتى يبين لهم الحق فإن أصروا كفروا

وقال أيضاً: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عَلَيْكِيْنَةٍ لم يشرع لا مته ان يدعوا أحداً (٢) من الاحياء والاموات لا الانبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهما، كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى ميت

١» يعنى آية ﴿ ابس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاحفها طعموا إذا ما انقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾ الح (٢» يعني دعاء العبادة وهو طلب ما لا يقدر عليه الناس بكسيم المراد بقوله تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحداً )

ونحو ذلك بل نعلمانه نهى عن ذلك كله وانه من الشرك الذي حرمه الله ورسو له لكن الهلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ماجاء به الرسول . انتهى

فانظر إلى قوله لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ماجاء به الرسول، ولم يقل حتى يتبين لهم(١) ونتحقق منهم المعاندة بعد المعرفة

وقال أيضاً لما انجر كلامه في ذكر ما عليه كثير من الناس من الكفر والخروج عن الاسلام قال: وهذا كثير غالب لاسيا في الاعصار والامصارالتي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق، فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالا يتسع لذكره المقال

واذا كان في القالات الخفية فقد يقال انه فيها مخطيء صال لم نقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الامور الظاهرة التي يعلم الحصة والعامة من المسلمين انها من دين الاسلام بل البهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً عَلَيْكِيْ بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين أو غيرهم، فإن

«١» في هذا أن الله تعالى قال « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مانولى ونصله جهنم » والدعوة الصحيحة أعا تكون بالآيات والبينات والغرض من بيان الآيات أن تتبين لمن توجه اليهم كما قال تعالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » وهذه المسائل التي قال فيها شيخ الاسلام أن الحاهل لها لاعكن الحكم بكفره فيها «حتى ببين له ماجاء به الرسول » لا يحتاج المسلم أن الحاهل في تبينها إلا إلى بيانها. أعنى أنه لما كان مؤمناً برسالة الرسول كان مقتضى هذا الا عان أن يقبل كل ماعلم أنه من الدين الذي جاء به. ولا برسالة الرسول كان مقتضى هذا الا عان أن يقبل كل ماعلم أنه من الدين الذي جاء به. ولا يتحقق بيانه إلا المنافذ كر هالمربى الهامي بألفاظ غربية أو اصطلاحية لا يفهمها لا يعد بيانا له وكذلك ذكره والعربي الهامي بألفاظ غربية أو اصطلاحية لا يفهمها

هذا أظهر شعائر الاسلام، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل معدا أظهر شعائر الاسلام، ومثل معداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والحمر والميسر ونحو ذلك، ثم تجد كثيراً من رءوسهم وقعوا في هذه الانواع فكانوا مرتدين، وإن كانوا قد يتو بون من ذلك أو يعودون إلى أن قل:

وبلغ من ذلك ان منهم من يصنفون في دين المشركين والردةعن الاسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب وأقام الادلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه(١) وهذه ردة عن الاسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون تاب عنه وعاد إلى الاسلام انتهى

فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والامور الظاهرة فقال في المقالات الخفية التي هي كفر قد يقال انه فيها مخطيء ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها ولم يقل ذلك في الامور الظاهرة

فكلامه ظاهر في الفرق بين الامور الظاهرة والخفية . فيكفر بالامور الظاهر حكمها مطلقاً ، وبما يصدر منها من مسلم جهلا ، كاستحلال محرم او فعل أو قول شركي بعد التعريف، ولا يكفر بالامور الخفية جهلا كالجهل ببعض الصفات فلا يكفر الجاهل بها مطلقاً (٢) وان كان داعية ، كقوله لاجهمية: أنتم عندي لا تكفرون

<sup>(</sup>١) في طبقات السبكي انكار نسبة هذا الكتاب اليه

<sup>(</sup>۲) الافسام التي ذكرها ثلاثة (الاول) ما يكفر به مطلقا ولا يعذر بجبهه وهو ماعبر بالأمور الظاهر حكمها وعبر عنه المحققون بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة المجمع عليها ، واستثنوا من عموم الاطلاق قريب العهد بالاسلام ومن نشأ بعيد اعن المسلمين الذبن يمكنه التعلم منهم . ومنه أن تقنع رجلا كافرا في بلاد المكفر بتوحيد الله ورسالة محمد علي التي وما جاء به من البعث والجزاء . ويموت قبل أن تتمكن من تعليمه شرائع الاسلام . أو تعلمه بعضها كالصلاة والصيام دون بعض ، وتتركه وتسافر من بلاده فهو يعذر بجهل مالم يعلمه من الضروريات الاخرى

لانكم جهال. وقوله «عندي» يبين ان عدم تكفير هم ليس أمراً مجمعاً عليه لكنه اختياره. وقوله في هذه المسئلة خلاف انشهور في المذهب. فان الصحيح من المذهب تكفير المجتهد الداعي الى انقول بخلق القرآن او نفي الرؤية أو الرفض ونحو ذلك وتفسيق المقلد

قال المجد ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فاذا نفسق القلدفيها، كن يقول بخلق القرآن و أن علم الله مخلوق ، أو أن أسهاره مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا، أو أن الا يمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه ذلك، فمن كان عالماً في شيء من هذه البدع يدعو اليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره . نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى

فانظر كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم ، والشيخ (١) رحمه لله بختار عدم كفرهمويفسقون عنده

ونحوه قول ابن القيم رحمه الله تعالى فانه قال : وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله والبوم الآخر ، ومحرمون ما حرم الله ، ويوجبون

الى أن يتمكن من تعلمها إن علم ان هنالك أموراً أخرى لابد له من العلم والا عان بها «الناني» مالا يكفر بجهله مطلفا وهو الامور الحقية من الدبن ويفال باصطلاح جمهور العلماء هي ما ليس مجمعا عليه ولا ملوما من الدين بالضروة كالسائل التي اختلف فيها أئمة المسلمين من نقويض وتأويل (الناك) ما لا يكفر به اذا فعله جاهلا الا بعد إعلامه بحكم الله فيه وهو المجمع عليه مما يجبعايه وجوبا عينيا بنص قطعي و تعرض فيه الشبهة وسوء الفهم كسألة استحلال الحر المتقدمة ومسألة الاعرابي الذي فهم من الحيط الابيض والحيط الابود في آية الصيام ظاهر اللفظ فأعلمه الني عليها أن المراد به اللهل والنهار . وهنالك قسم وابع وهو السائل الاجمادية الني ليس فيها صقطعي الرواية والدلالة . فهذه عذر فيها كل مجتهد باجتهاده

« ١ » يعني شيخ قي الدين ابن تيمية. وقاعدة الشيخ محمد عبدالو هاب عدم التكفير عا اختلف فيه العلماء فهو على رأي الشيخ تقى الدين في هذ. المسألة ماأوجب الله ، ولسكن ينفون كثيراً مما أثبتالله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليداً للشيوخ ، وبثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوار جالارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذبن ليسواغلاة في التجهم وأما غلاة الجهمية فكفلاة الرافضة (١) ليس للطائفتين في الاسلام نصيب ، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من اشتين والسبعين فرقة ، وقلوا : هم مباينون للملة انتهى

وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لايتكام في هذه المسئلة إلا بعلم برهان من الله، وليحذر من اخراج رجل من الاسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فان اخراج رجل من الاسلام أو ادخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد كفينا بيان هذه المسئلة كفيرها بل حكمها في الجلة أظهر أحكام الدين

فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع كاقل ابن مسعود رضي الله عنه «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وأيضاً فها تنازعاله لهاء في كونه كفراً ولاحتياط للدين التوقف وعدم الاقدام مالم يكن في السئلة نص صريح عن المعصوم عليه للدين التوقف وعدم الاقدام مالم يكن في المسئلة فقصر بطائفة فحكموا باسلام وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسئلة فقصر بطائفة فحكموا باسلام من دات نصوص الكتاب والسنة والاجماع على كفره ، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الاجماع بانه مسلم

ومن العجب أن أحد هؤلاء لوسئل عن مسئلة في الطهارة أو البيع لم يفت عجرد فهمه واستحسان عتله ، لل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه فكيف

وا علاة الجهدية ينكرون جميع صفات الله تمالى الوجودية المنصوصة في القرآن بتأويلات نتبرأ منه الافة. وغلاة الرافضة هم الباطنية الذين ذهبوا إلى أن باطن الاسلام المقصود بالذات هوغير طاهر ما لذي تنافله المسلمون بالعلم والعمل عن النبي عليه المقصود بالذات هوغير طاهر ما لذي المقلم وأصحابه وان الباطن الذي هو الحق بحب تنقيه عن أثمهم المصومين

يعتمد في هذا الامر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراً على مجرد فهمه واستحساله و فيامصية الادلام من ها بين الطائفتين، ومحنته من بينك البليتين. ونسألك اللهم أن تهددينا الصراط الستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير الفضوب عليهم ولا الضالين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

### فائلة عظيمت

قال رحمه الله تعالى: وأما ما سئلت عنه من أنه هل يجوزتعبين انسان بعينه بالمكفر إذا ارتكب شيئاً من المكفرات؟ فالاصرالذي دل المكتاب والسنة واجماع العلماء عليه أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن ارتكب شيئاً من هذا النوع أو حسنه فهذا لاشك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئاً من ذلك أن نقول كفر فلان بهذا الفعل

يبين هذا أن الفقها، يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتداً كافراً، ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر وحكمه أن يستتاب فان تاب والاقتل، والاستتابة انما تكون مع ممين، ولماقال بعض أهل البدع عند الشافعي: ان القرآن مخلوق، قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير

وأعظم أنواع الكفر الشرك بمبادة غير الله وهو كفر باجماع المسلمين ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك كما ان من زنى قيل فلان زان ، ومن رابى قيل فلان مراب والله أعلم ( منتمولة حرفا بحرف وصلى الله على محمد وصحبه و ـلم)

### رسالة أخرى

## في سكوت أكثر الناسعن المنكرات

﴿ وكونه لايمد إجماعا يحتج به على مشروعيها ٩ ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

( وبه نستمين )

من علي بن عبد الله الى الوالد المكرم عبدالله بن عبد الرحمن ، سلمه لله تعالى ، وأسبغ عليه نعمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه (وبعد) ان قل قائل: تقرون ان إجماع الامة حجة، وأنها لاتجتمع على ضلالة، وأنتم قد خالفت مجميع العلما ، من أهل الاسمار قاطبة ، وادعيتم مالم يدعيه غيركم ، وأنكرتم مالم ينكر في جميع الارض ، والاشارة هنا الى التوحيد ، وإلى ما دعا اليه الشبخ مجمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتكفير من أشرك بالله في ألوهيته عند المشاهد وغيرها ، فما الجواب لذلك ؟ أفدنا جزاك الله خيراً جوابا سديداً

( فأجاب) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( ويمد) دعوى هذا المبطل إجماع العلماء على جواز دعاء اهل القبور ، والاستغاثة بهم ، والتقرب اليهم بالنذور والذبائح فهذا كذب . وشبهته ان هذه الامور ظاهرة في جميع الامصار ، ولم يسمعوا أن عالما أنكرها

فيقال:قد أنكرها كثيرمنعلماء هذا الزمان، ووافق عليه خواص من علماء الحرمين والمين ، وسمعنا منهم مشافهة ، ولكن الشوكة لغيرهم ، وصنف فيه جماعة كالنعيمي من أهل المين ، له مصنف في ذلك حسن ، وكذلك الشوكاني ومحمد بن اسماعيل الامير الصنعاني وغيرهم . ورأيت مصنفا لعالم من أهل جبل سلمان في

إنكار ذلك. وهذا مصداق قول النبى عَلَيْظِيَّةُ « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين » وليس المراد بالظهور بالسيف بلبالحجة دائمًا ، وبالسيف أحيانا ولو قال هذا الحجادل: ان اكثر الناس على مايرى ــ لكان صادقا وهذا مصداق الحديث « بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ »

وأيضاً فالبناء على القبور واسراجها وتجصيصها ظاهر غالب في الامصار التي تعرف ،مع أن النهي عن ذلك ثابت عن النبي عليه النبي عليه على جواز ذلك لكونه الذاهب، فهل يمكن هذا المبطل أن يقول: أن الامة مجمعة على جواز ذلك لكونه ظهراً في الامصار، والله سبحانه أنما افترض على الخلق طاعته وطاعة رسوله عليه وأمرهم أن يردوا الى كتابه وسنة رسوله ما تنازعوا فيه. وأجمع العلماء على انه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة

فذا عرف ان الشرك عبادة غير الله ، وعرف معنى العبادة وانهاكل قول وعمل يحبه الله وبرضاد (١) ومن أعظم ذلك الدعاء لانه منح العبادة ، وعلم ما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات ، والتقرب اليهم بالندور والذبائح ، علم أن هذا هو الشرك الاكبر الذي هو

١» يعني انعبادة الله تعالى تشدل جميم الاقوال والافعال المذكورة وليس هذا تعريفاً للعبادة بمناها الاعم الذي يشمل عبادات الكفار كطواف المشركين بالبيت عراة . وأكثر العلماء يعرفونها عايسمى تعريف الرسم وأدق تعريف لها أن يقال : هي كل قول وعمل بدنى أو نفسي بوجه و يتقرب به إلى من يعتقد فاعله أن له قدرة على النفع و دفع الضرر فوق الاسباب التي بقدر عليها البشر علما بذاته كالرب الحالق تعالى وإما بالوساطة والنا ثير عنده تعالى ومن الاخير قوله تعالى في المشركين هو يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم و يقولون : هؤلاء شفعاؤ ناعند الله كا يعنون ان الله تعالى ينفعهم و يدفع عنهم الضر بشفاعتهم عنده التي يدعونهم لاجلها لا لذواتهم

عبادة غيرالله ، فاذاتحقق الانسان ذاك عرف الحق ولم يبال بمخالفة أكثر الناس؛ ويعتقد ان الامة لاتجتمع على ضلالة

قان قال هذا الحجادل ان هذه لامور التي تفعل عند القبور جائزة شرعا فهو محاد لله ورسوله . فان قال هذه الامور ما تجوز لكنها ليست بشرك : مع دعواه ان علماء الزمان أجمعوا على ذلك فيلزمه ان الامة اجمعت على ضلالة ، والانسان اذا تبين له الحق لم يستوحش من قلة للوافقين وكثرة المخالفين لاسمافي هذا الزمان

وقول الجاهل: لو كان هذا حقاً ماخني على فلان وفلان. هذه دعوى الكفار في قولهم( لوكان خيراً ماسبقونا اليه) (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟)وقد قال علي رضي الله عنه «اعرف الحق تعرف أهله»

و أما الذي في حيرة ولبس فكل شبهة تروج عليه فلو ان أكثرااناس اليوم على الحق لم يكن الاسلام غريباً ، وهو والله اليوم في غاية الغربة ، ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك وظهوره قال: فما أعزمن يخلص من هذا بل ما أعزمن لا يعادي من أنكره

وهذا قوله في زمانه ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما قل النبي عَلَيْكَا وَلَا النبي عَلَيْكَا وَلَا مِن كلام العلماء في وقد نقلنا في الاوراق التي كتبنا وهي عندكم طرفا من كلام العلماء في أنواع الشرك

ومن ذلك قول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من جعل الملائكة والانبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ، ويسألهم جلب النافع ودفع المضار فهو كافر باجماع المسلمين انتهى . وهذا الذي يفعل عند هذه الشاهد . وهذا أظهر أمور الدين (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) نسأل اللهأن يهدينا صراطه المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مراطة على محمد

### رسالہٰ لہ اخری

(في الردعلي من احتج على جو از الشرك و الضلال بعمل الناس و كثرة السواد)

سم الله الرحمن الرحيم ( ( رب يسر وأعن ياكريم )

من عبد الله بن عبد الرحمن الى الولدين المكرمين محمد آل عبدالله ومحمد آل عبدالله ومحمد آل عبدالله عليكم آل عمر آل سليم، زادهما الله علما وفها، ووهب لنا ولها حلما وحكما. سلام عليكم ورحمة الله وبركانه

وبعد موجب الخط ابلاغ السلام، والخط وصل أوصلكما الله إلى كل خبر، وكذلك الابيات التي نقلتم كتبنا عليها مااتسع له المحل، وبطلان ما تضمنته ظاهر ولله الحمد ما يخفى إلا على من أعبى الله بصيرته، ولكن اذا تحققتم بقول الصادق المصدوق أن هذه الامة تتبع اليهود والنصارى فيما أحدثوا حذو القذة بالقذة مع قوله وله والمنات والمسلام غربباً وسيعود غرباً كما بدا »(١) فاذا صدق الانسان بذلك لم يستنكر (٢) ما حدث من الشرك والبدع وظهور المنكرات، وتضييع شرائع الاسلام، وتعطيل حدود الله

فاذا عرف ذلك وعلم أنه لم يضل اليهود والنصارى الاعلماؤهم علم ان سبب ضلال هذه الامة علماؤها كما في الحديث المشهور « علماؤهم شر من نحت أديم السماء ، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود»

وقول القائل: لو ان هذا ما بجوز ماخفي على فلان وفنتان. فهذه شبهة باطلة وقد روى ان وضاح عن عمر رضي الله عنه قل: أخذ رسول الله عنه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال « إنا لله وإنا اليه راجعون» فقلت أجل

١ الله سقط من الاصلحواب: إذا تحققه النع و محتمل أن يكون استفنى عنه مجواب الشرط في الجلة التالية لهذه ٢١ ويعني إيستغرب ذلك. ولا يعني انه لا يعده منكراً

انا لله وانا اليه راجعون فما ذاك يارسول الله ؟ قال «أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير »قلت: فتنة كفر ام فتنة ضلالة ؟ قال «كل سيكون» قلت وأين يأتيهم ذلك وأنت تارك فيهم كتاب الله ؟ قال « بكتاب الله يضلون، وذلك من قبل قرائهم وأمرائهم »

قال محمد بن وضاح: الخير من بعد الانبياء ينقص، والشر يزداد، وقال « انما هلكت بنو اسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم وستهلك هذه الامة على يدي قرائهم وفقهائهم » قال ابن المبارك:

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها

وقد أخبر الله سبحانه عن البهود أنهم بحر فون الكلم عن مواضعه أي يتأولون كتاب الله على غير ماأراد الله وقال ( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله م يحر فونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون ) وأخبر عنهمانهم (يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذبن كفروا هؤلاء أهدى من الذبن آمنوا سبيلا ) ولا بد أن يوجد في هذه الامة من يتابعهم على ماذمهم الله به

والانسان اذا عرف الحق وضده لم يبال بمخالفة من خالف كاثناً من كان ولا يكبر في صدره مخالفة عالم ولا عابد ،لان هذا أمر لابد منه وما أخوفني على من عاش أن برى أموراً عظيمة لامنكر لها والله المستمان

(قلت) والاستغاثة بالنبي عَلَيْكَيْرُ صدرت من كثير من التأخرين ممن يشار اليه بالملم

وقد صنف رجل يقال له ابن البكري كتابا في الاستفاثة بالنبي عَلَيْكَ وُود عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجلد وبين فيه بطلان ماذهب اليه وبين أنه من الشرك ، قال الشيخ :وقد طاف\_يعني ابن البكري على علماء مصر فلم يوافقه أحد منهم، وطاف عليهم بجوابي الذي كتبته وطلب منهم معارضته فلم يعارضه أحد

منهم مع ان عند بعضهم من التعصب مالا يخفى . ومع ان قوما كان لهم غرض وجهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما واستعانوا بمن له غرض من ذوي سلطان مع فرط عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شيطانهم

قال شيخ الاسلام تقي الدبن رحمه الله تعالى: والاستفاثة بالنبي عَلَيْكُمْ بعد موته موجودة في كلام بعض النساس، مشل يحيى الصرصري ومحمد بن النعان، وهؤلاء لهم صلاح، لكن ايسوا من أهل العلم بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه عند الشدائد ويدعوه اه

والمقصود أن نوع الشرك من الاستغاثة بالنبي عَلَيْكَا وغيره جرى في زمان الشبخ، والشر بزيد، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، ذلله المستعان وفي هذه الازمنة يقال: العجب بمن مجا كيف نجا ليس العجب بمن هلك كيف هلك وقول من يقول: استعملها من هو أعلم منا وأعرف بكلام العرب، فبئس الهجة الواهية، والله لم يأمرنا باتباع من رأيناه أعلم منا، وانحا أوجب علينا عند التنازع الرد الى كتابه وسنة نبيه. قال تعالى ( فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) خاصة في أصول الدين ، فائه لا يجوز التقليد فيها باجماع العلماء، ولان أدلته ولله الحمد ظاهرة. ولم يقل سبحانه لا يجوز التقليد فيها باجماع العلماء، ولان أدلته ولله الحمد ظاهرة. ولم يقل سبحانه

وأكثر الناس اليوم \_ خصوصاً طلبة العلم \_ خفي عليهم الشرك ، والشيخ ابن عجلان المذكور بجوز الاستغاثة بالاموات فكيف بالسبي عَلَيْكَا فَهُ وكلامه صريح ما يحتمل تأويلا كقوله : ومنقذي من عذاب الله والالم

فان تنازعتم فيشيء فاتبعوا ماعليه أكثر الناس ولا ماعليه بلد منالبلدان

نسأل الله السلامة ، وابن عجلان أقل الاحوال هجره ، وأما النصيحة فلا تفيد في مثله ،وأمره هذا انوصل الشيخ عبد الرحمن بنحسن أو فيصل او ابن سعود الادنى فأخافعلى نفسه،ولو له عقلما أظهر هذا الامر الذي يجر عليه شرآء ولكن قدأحسن القائل رحمه الله ورضي عنه

> يمشى به في الناس كل أوان لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان حقاً ،وليس لنـــا إله ثانــــ حمن فعل المشرك النصراني عنه الرسول مخافة الكفران ولعبده حق ، ها حقان من غير نميلز ولا فوقان وكذا الصلاةوذيح ذيالقربان وكذا متاب العبد من عصيان وكذا الرجاء وخشية الرحمن أياك نعمد، ذاك توحمدان دنیا وأخری حبذا الرکنان لميل حق إلهنا الديان ق للرسول بمقتضى القرآن یختص بل حقان مشترکان لا تجملوها يا أولي العدوان مهوى النفوس فذاك للشيطان سببا النجاة فحبذا السسان مقبول إذ هوصاحب البرهان

يا من له عقل و نور قد غدا فلاَ اك لم نعبده مثل عبادة الر كلا ، ولم نغلو الغلو ، كما نهى لله حـق لا يكون لغـــيره لانجعلوا الحتمين حقا واحدآ فالحج الرحمن دون رسوله وكذا السجود ونذرناويميننا وكذا التوكل والانابة والتقي وكذا العبادة واستعانتنا به وعليهما قام الوجود بأسره وكذا التسبيح والتكبير والته لكنما التعزير والتوقير ح والحب والايمانوالتصديق لا هذى تفاصيل الحقوق ثلاثة حق الآله عبادة بالامر لا من غير إشراك ولا شك ها ورسوله فهو المطاع وقوله اأ

إلى آخر كلامه رحمه الله ورضي عنه . وصلى الله على محمد وعلى آ له وصحبه وسلم تسلبها كثيراً الى يوم الدبن واللهأعلم

### أسئلة عن أحاديث غير صحيحة وأجو بتها بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الحد لله وحد . ﴾

سئل الشبيخ علامة المصر ، و نادرة الدهر ، عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمة الله علينا وعليه آمين — عن حديث «لو أن احدكم أدلى بحبل لهبط على الله» فأجاب:

حديث « لو أن احدكم ادلى بحبل لهبط على الله » رواه الترمــذي من رواية الحسن عن ابي هريرة . وللشيخ تقي الدين رحمه الله على هذا الحديث كلام طويل. قال فان كان ثابتاً (١) فقوله ١ لو ان احدكم ادلى بحبل لهبط على الله ١ انما هو تقدير مفروض أي لو وقع الادلاء لو قع عليه، لكنه لا يمكن ان يدلى أحد على الله سبحانه وتعالى شيئاً لانه عال بالذات. وإذا هبط شيء الىجهة الارض وقف في المركز من الجزء — إلى ازقال — فكما ان مابهبط إلى جوف الارض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية لانها عالية، فترد الهابط بعلوها، كما أن الجهة العليامن عندنا ترد مايصعد اليها من الثقيل فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به مافي قوته من الهبوط فكذاك مابهبط من أعلى الارض إلى اسفلها وهو المركز ، لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع برفعه يدافع به مافي قوته من الهُبوطالى المركز فان قدر أن الرافع أقوى كن صاعداً به الى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله ، وأنما يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين من أنما يحاذي أرجلهم يكون هابطا ويسمى هبوطا مع تسمية إهباطه ادلاء. وهو انما يكون ادلاء حقيقياً إلى المركز ،ومنهناك انما يكون مداً للحبل والدلو، لا ادلاء له ، ولكن الجزء والشرط مقدران لا محققان ، فانه قال «لو أدلى لهبط » اي لو العنى ان الحديث ايس بثابت في نفسه لان سنده غير صحيح ومنه غير معقول وأنما هو مفروض كما يفرض المحال ،وكلام شيخ الاسلام فيه ترا. في كتابه في العرش

فرض انهناك ادلاء لفرض ان هناك هبوطاً، وهو يكون ادلاء وهبوطا اذاقدر أن السموات تحت الارض، وهذا منتف، ولكن فائدته بيان الاحاطة والعلو من كل جانب، وهذا المفروض ممتنع في حقنا، لا نقدر عليه فلا يتصور أن ندلي، فلا يتصور ان يهبط على الله شيء ، لكن الله قادر على ان يخرق من هناك بحبل لكن لا يكون في حقه هبوط عليه، كا لو خرق بحبل من القطب الى القطب اومن مشرق الشمس إلى مغربها وقدرنا أن الحبل مرفي وسط الارض فان الله قادر على ذلك كله — الى أن قال —

فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز وبتقدير إحاطة قبضته بالسموات والارض فالحبل الذي قدر انه خرق به العالم وصل اليه ولا يسمى شيئاً بالنسبة اليه لا إدلاءاً ولا هبوطا وأما بالنسبة الينا فان ما يحت ارجلنا تحت لنا ، وما فوق رءوسنا فوق لنا . وما ندايه من ناحية رءوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل انه هابط ، فاذا قدر أن أحدنا أدلى بجبل كان هابطا على ماهنالك . لكن هذا التقدير ممتنع في حقنا

والمقصود به بيان إحاطة الخالق تعالى ، كابين انه يقبض السموات ويطوي الارض ونحو ذلك ممافيه بيان إحاطته بالمحلوقات ، ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث (هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم )

وهذا كله كلام على تقدير صحته فان الترمذي لما رواه قال وفسر بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله

ثم قال الشيخ : وتأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد .قال: وبتقدير ثبوته يكون دالا على الاحاطة ، والاحاطة قدعلم أن لله قادر عليها وعلم انها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة . فليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع لكن لا نتكلم إلا بما نعلم ومالم نعلم أمسكنا عنه

وأما من روى ان الزيدية مجوس هذه الامة ، فلا شك أن هذا كذب وانما المروي «القدرية مجوس هذه الامة»

وحديث «القرآن كلام الله » النح ليس له أصل عن الذي عَلَيْكُم وحديث « تارك الصلاة » الخ ماله أصل . وحديث ابن عطاء الله ماذكر ما أظن له أصلا. ولا ينبغى التحديث بهذا وأشباهه وحديث « الحديث في المسجد » الخ ما علمت له أصلا . والله سبحانه أعلم

\*\*\*

﴿ مسئلة ﴾ في قول بعض الناس ما تصح الجمعة خلف إمام لم يتزوج وكذلك قول بعضهم في المزاويح بجب إتمام عشرين ركعة ما الصحيح ؟ فنونا مأجورين ( الجواب ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده

(و بعد) فصلاتكم التراويح أقل من العشرين فلا بأس والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل و منهم من يكثر ، والحد المحدود لانص عليه من الشارع صحيح وأما صلاتكم الجمعة خلف الامام الذي ما تزوج فايس الزواج بشرط و انما الشرط البلوغ و الاستيطان . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و صلى الله على محمد و آله و صحبه

(الكلام على إعادةالروح الى الميت في قبردوةت السؤال كه

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن القيم في كتاب الروح:

( فصل) وأما المسئلة السادسه وهي ان الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لاتعاد? فقد كفانا رسول الله وسياليته أمر هذه المسئلة فأغنانا عن أقوال السؤال أم لاتعاد؟ فقد كفانا رسول اليه . فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: الناس ، حيث صرح باعادة الروح اليه . فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتانا النبي عليتية فقعد وقعدنا حوله — إلى أن

قال في آخر الحديث « حتى ينتهوا مها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مفر بوهاالي التي تليها حتى ينتهي بها الىالسماء التي يسمع فيها الخطاب (١) فيقول الله عز وجل : اكتبوا كة ب عبدي في عليين وأعيدوه الى الارض » الخ الحديث. ووجدت في كالام القرطبي تعليقاً على هذا الحديث قال القرطى في تذكر ته : قوله عَلَيْنَةٍ « حَي ينتهي بها الى الساء التي فيها الله تعالى » المعنى أمر الله وحكمه وهي الساء السابعة التي عندها سدرة المنتهي التي اليها يصعد ما يمرج به من الارض ، ومنها بهبط ما ينزل به منها ، كذا في صحيح مسلم من حديث الاسراء (٢) وفي حديث البراء إنه ينتهي بها إلى السماء السابعة وقد كنت تكامت مع بعض اصحابنا القضاة ممن له علم و بصر ، ومعنا جماعة من أهل النظر والاجتهاد فما ذكر ابو عمر من عبد المر في قوله ( الرحمن على العرش استوى ) فذ كرت له هذا الحديث فها كان إلا أن بادر إلى عدم صحته ولعن رواته ، وبين أيدينا رطب نأكاه : فقات له \_الحديث صحبيح خرجه ان ماجه في السنن ، ولا ترد الاخبار بمثل هذا القول، بل تتأول وتحمل على مايليق من التأويل ، والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الحمس وأحكامها ، فإن صدقوا هنا صدقوا هناك، وأنكذبوا هنا كذبوا هناك، ولا تحصل اثقة باحد

إلى هنا من التذكرة للقرطبي

منهم فيما يرويه

\* \*

ووجدت بخط شيخنا معلقاً على هذا الحديث: والهامش المنسوب للتذكرة يا عجبا لمحرف حديث رسول الله عليه الله ومغير ألفاظه ، كيف يصف رسول الله المحرف حديث رسول الله عليه عليه المحرف عديث وسول الله المحرف عديث عرب المحرف المحرف

المرامي هذا الماهو على رأي المؤولين من المتأخرين، لاعلى مذهب السلف القرطبي هذا الماه على رأي المؤولين من المتأخرين، لاعلى مذهب السلف

عَلَيْكَا لَهُ وَبِهُ بَانِهِ فِي السَّمَاءَ كَمَا فِي حديث البراء المذكور ، وكذلك حديث أبي هريرة الموافق لحديث البراء في اثبات وصف الله سبحانه باله في السماء ، وكذلك حديث الرقية المرفوع في سنن أبي داود «ربنا الله الذي في السماء »وكذلك قوله للجارية « أبن الله ؟ » قالت : في السماء فهذا أعلم الامة بربه وأخشاهم له يصف ربه بانه في السماء ويشهد لمن وصفه بذلك بالايمان

ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين ، ونقلها التابعون وبلغوها لمن بعدهم وتداولها أهل الحديث وأثمة الاسلام ، وأثبتوها في كتبهم وأقروها على ظاهرها ، وقالوا أمروها كما جاءت ، وقالوا: تفسيرها قراءتها، فلما لم يتسع عطنهذا المعطل لذلك حمله تعطيله وجهله على أن غير لفظ رسول الله عليلية وحرفه ، ولم يكفه تغيير معناه مع اقرار لفظه كما يفعله كثير ، كقول القرطبي في تأويل هذا الحديث . فلهذا المحرف أوفر نصيب من مشابهة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، ففيه تصديق قوله علياته هذا من من كان قبلكم »

وأما تأويل من تأول كونه في السماء بإن أمره وحكمه و نحوذ لك فهذا تأويل باطل قطعاً ، فإن أمره وحكمه لا يختص بسماء دون سماء دون السماء دون الارض، وحكمه لا يختص بسماء دون سماء دون المحاديث على ظاهرها ، وأيضاً فيكفي في بطلانه أن القرون المفضلة أقروا هذه الاحاديث على ظاهرها ، وكذلك سائر آيات الصفات وأحاديثها ، وأنكروا على من تأولها بنحوهذه التأويلات وبدعوهم ، فاجماعهم على الاضراب عن تأويلها، وتبديمهم من تأولها، دليل قاطع على بطلان هذه التأويلات

ومن توهم من قوله « انه سبحانه في السماء »انه سبحانه في داخل السموات فهو جاهل ضال ، وليس هذا بمراد من اللفظ ولا ظاهر فيه . إذ السماء براد بها العلو ، فكل ما علا فهو سماء ، سواء كان فوق الافلاك أوتحتها كما قال تعالى ( فليمدد بسبب إلى السماء )

فلما كان قد استقر في نفوس المخاطبين ان الله هو العلي الاعلى وانه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله «انه في السماء» انه في العلو وانه فوق كل شيء عواذا قيل العلو فانه يتناول مافوق المخلوقات كلها، فمافوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هــذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ايس فوق العالم موجود إلا الله ، وإن قدر ان السماء المراد بها الافلاك كان المراد انه عليها كاقال (ولا صلبنكم في جذوع النخل) وكما قال (فسيروا في الارض) وكما قال (فسيحوافي الارض) ويقال: فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه

ومن فهم من قول النبي عَلَيْكَيْرُو ان الله في السماء » ان هناك ظرفا يحيط به فهذا فهم فاسد.

فاذا كانت السموات السبع بالنسبة إلى الكوسي كسبعة دراهم في ترس والكرسي في المرش كحلقة في فلاة والمرش مخلوق ، فكيف يتوهم هذا في الخالق جل وعز الذي يطوي السموات بيمينه والارض بيده الاخرى والله سبحانه أعظم وأكبر وأجل من كل شيء ( ليس كمثله شيء وهو السمع البصير )

قال ابن عباس: ماالسموات السبع في كف الرحمن الاكخردلة في يدأحدكم. فلما كان هذا مستقراً في نفوس المخاطبين كان المفهوم عندهم من كونه سبحانه في السماء ان المراد بذلك العلوالذي هوضد السفل، وانه فوق كل شيء عال على كل شيء. ومن توهم من وصف الله سبحانه بانه في السماء ان السماء تحيط به و تحويه فهو ضال ان اعتقده في ربه، وكاذب إن نقله عن غيره

ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الذي عَيَّظِيَّةُ «ان الله في السماء» أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم بخطر ببالنا، واذا كان الامر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً لا يفهمه الناس منه بل هو محال عندهم ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين ان الله في السماء وهو على

\* \*

#### ﴿ بيان الربا وَمَا يَعْمَلُهُ النَّاسُ الَّيُومُ مِنَ الْحَيْلُ لِيصَلُّوا بِهِ الْحَالُرِ بِا(١) ﴾

﴿ مسئلة ﴾ في تحريم الربا وما يفعل من المماملات بين الناس اليوم ليتوصلوا به إلى الربا . واذا حل الدين يكون المديون معسراً فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال، وما يلزم ولاة الامور في هذا، وهل برد على صاحب المال رأس ماله دون مازاد في معاملة الربا

( الجواب ) المراباة حرام بالكتاب والسنة والاجماع «وقد لعن رسول الله عليه المراباة على الله عليه وكاتبه وشاهديه والمحال والمحال له » قال الترمذي حسن صحيح ، فالاثنان ملعونان

وكان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل ، فاذا حل الاجل قال له أنقضي أم تربي فان وفاه والا زاد هذا في الاجل وزاد

<sup>«</sup>١» هذه السائل غير منسوبة لاحد . والظاهر أنها للشبيخ عبد اللهرحمهالله « انتهى من الاصل »

هذا في المال، فيتضاعف المال والاصل واحد، وهذا الربا حرام باجماع المسلمين وأما اذاكان هـذا هو المقصود ولكن توصلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين

وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع أن هذا محرم فان الاعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة . والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين عواً كل المال بالباطل، وهذا موجود في المعاملات الربوية ، واذا أحل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز باجماع المسلمين أن يلزم لقلب لا يمعاملة ولا غيرها بل يجب انظاره ، وإن كان موسراً كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لامع يساره ولا مع اعساره

والواجب على ولاة الامور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربويةبانيا مروا المدين أن يؤدي رأس المال ويسقط الزبادة الربوية فان كان معسراً وله مغلات يوفي منها وفى دينه منها بحسب الامكان والله أعلم

\* \*

﴿ مسئلة ﴾ في رجل عليه دين يحتاج إلى بضاعة أو حيوان ينتفع به أو يتاجر غيطلبه من انسان دينا فلم يكن عنده، هل للمطلوب أن يشتربه ثم يدينه له بشمن إلى أجل ? وهل له أن يوكاه في شرائه ثم يبيعه له بعد ذلك بر مح اتفقا عليه قبل الشراء ?

( الجواب ) من كان له عليه دبن قان كان موسراً وجب عليــه أن يوفيه وإن كان معسراً وجب انظاره ، ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها

وأما انبيع إلى أجل ابتداء فان كان مقصود المشتري الانتفاع بالسلمة أو التجارة فيها جاز اذا كان على الوجه المباح

وأما اذاكان مقصوده الدراهم فيشتريها بماثة مؤجلة ويبيعهافي السوق بسبعين

حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء. وهذا يسمى التورق ، قال عمر ابن عبد العزيز : التورق أخية الربا والله أعلم

\* \* \*

﴿ مسئلة ﴾ فيمن له على شخص دين ورهن عليه رهنا والدين حال ورب الدين محتاج الى دراهمه فهل يجوز له بيع الرهن أم لا

( الجواب ) اذا كان أذن له في البيع حاز والا باع الحاكم ان أمكن ووفاه حقه منه ، ومن العلماء من يقول اذا تعذر ذلك دفعه الى ثقه يبيعه ويحتاط بالاشهاد على ذلك واستوفى حقه منه والله أعلم

﴿ مسئلة ﴾ في رجل ادعى على رجل دعاوى ولم يمترف الغريم بشيء وخرج المدعي على ان يقيم بينة واعتقل المدعى عليه ولم يقم بينة بعد أربعة أيام أو خمسة فهل يجوز تطاول المدة في البينة أم تكون هذه البينة الى مدة ؟

(الجواب) لا يجوز مثل هذا الحبس كا ذكر، بل قد نص ائمة المذاهب الاربعة انه لا يجوز مثل هذا الحبس وأنما تنازعوا هل يطلب من المدعي عليه كفيلا الى ثلاثة أيام ونحوها، اذا قال المدعي لي بينة حاضرة وتنازعوا فيما اذا قال المدعي لي بينة حاضرة وتنازعوا فيما اذا قال المدعي لي بينة ولم يذكرها فيطلب حبس الخصم أقام حجة شرعية ولها شرط مثل ان يقيم بينة ولم يذكرها فيطلب حبس الخصم حتى يأتي بشرطها، على قواين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما، فأما هذا الحبس فلا يحوز باتفاق العلماء فيما أعلم والله سبحانه أعلم

﴿ مسئلة ﴾ في أمر أة لها زوج ولها عليه صداق ، فلما حضرتها الوفاة احضرت شاهد عدل وجماعة نسوة واشهدت على نفسها انها أبرأت زوجها من صداقها فهل يصح هذا الابراء أم لا؟ (الجواب) ان كان الصداق ثابتا عليه الى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك الا باجازة بقية الورثة ، واما ان كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد، وبثبت أيضا بشهادة أمرأتين ويمين عند مالك ، وقمِل في مذهب أحمد وان أقرت في مرضها انها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الاقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعي وقد قال النبي عليه هذا الاقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعي وقد قال النبي عليه فلا وصية لوارث » وليس للمريض أن نخص الوارث باكثر مما أعطاه الله والله أعلم

\* \*

و مسئلة في رجلين تنازعا فقال أحدهما: انالله كام موسى تكليما سمعته اذناه ووعاه قلبه ، وان الله كتب التوراة بيده وناولها من يده الى يده إلى موسى . وقال الآخر أن الله كلم موسى بواسطة وان الله لم يكتب التوراة بيده ولم يناولها من يده إلى يده

(الجواب) القائل الذي قال ان الله كلم موسى تكليها كما أخبر في كتابه فصيب، وأما الذي قال كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطيء بل نص الائمة على أن من قال ذلك فانه يستتاب فان تاب وإلا فتل فازهذا انكار لما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام، ولما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع، قل تعمل ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ) الآية ففرق بين تكليمه من وراء حجاب كا كم موسى، وبين تكليمه بواسطة رسول ففرق بين تكليمه من وراء حجاب كا كم موسى، وبين تكليمه بواسطة رسول كا أوحى إلى غير موسى ، قال تعالى ( إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده — الى قوله — وكلم الله موسى تكليما ) والاحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن

وفي الحديث المحفوظ عن النبي عَسَلِيلَةٍ « النقى آدم وموسى قال آدم أنت

موسى الذي كلك الله تكليما لم يجمل بينك وبينه رسولا من خلقه »وسلف الامة وأئمتها كفروا الجهمية الذين قالوا: ان الله خلق كلاما في بعض الآجام(١)سمعه موسى وفسر التكليم بذلك

وأما قوله: ان الله كتب التوراة بيده فهذا قد روي في الصحيحين ، فمن أنكر ذلك فهو مخطيء ضال ، واذا أنكره بعد معرفته بالحديث الصحيح فانه يستحق العقوبة

وأما قوله: ناولها بيده الى يده فهذامأ ثورعن طائفة من التابعين وهو كذلك عند أهل الكتاب، لكن لاأعلم هذا اللفظ مأ ثوراً عن النبي عَلَيْكِيْلَةٍ، فالمتكلم به ان أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ والله سبحانه وتعالى أعلم

تمت بقلم الفقير الى الله تعالى عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صعب غفر الله له ولوالديه ، ومشايخه واخوانه وجميع المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



<sup>«</sup>١» جمع أحمة وهي الشجر الكثير المذف

حمثير المسائل الحفظية كي

## نصيحة في تعلم التوحيد

والطريق اليه

﴿ وبيان ما يجب على اهل القرى مَن حق الضيف، وحق الامام في زكاة النقدىن، والعمل بظاهر الاحاديث ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من حسين وعبد الله ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى جناب الاخ في الله عجمد بن أحمد الحفظي سلمه الله تعالى من الا قات ، واستعمله بالباقيات الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (أمابعد) فانا محمد الله اليك الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل وهو على كل شي ، قدير ، والصد لاة والسلام على نبيه وحديبه محمد البشير النذير ، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الشهير ، ووالعلم المستطير وقد وصل الينا كتابك ، وفهمنا ماحواه من حسن خطابك ، وتذكر انك على هذا الدين الذي نحن عليه من إخلاص الدين لله تعالى ، وترك عبادة ما سواه ، وأنك لا ترضي بالاشراك والتخاف عن التوحيد ولو قدر فواق (١) ، فالحمد لله الذي من علينا وعليك، وهذا هو أفرض الفرائض على جميع الخلق، ومن انتفع بهذا الدين واستقام عليه فله البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ، وله العزة والرفعة والجاه والملابس الفاخرة

وفي الحديث عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال « ان الله ليرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين »

<sup>(</sup>١) فواق - كفراب - ما بين الحلبتين من الوقت، أوما بين يديك وقبضهما على الضرع.

و الذي نوصيك به ، ونحضك عليه ، انتفقه في التوحيد ، ومطالعة مؤلفات شيخنا رحمه الله تعالى، فانها تبين الكحقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله عليه وحقيقة الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله عليه وأخبر أنه لا ينفع صاحبه وان الجنة على فاعله حرام ، وان من فعله حبط عمله

والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله بهرسوله عَيْسِينَةُ وبه يكون الرجل مسلماً مفارقا للشرك وأهله ، وذلك لان كثيراً من المصنفين إذا ذكر التوحيد لم يبينه ، وقد يفسره بتوحيد الربوبية الذي اقر به المشركون ومنهم من يفسره بتوحيد الذات والصفات ، وذلك \_ وإن كان حماً \_ فليس هو المراد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله الا الله ، وكثير من المصنفين يفسر الشرك بالاشراك في توحيد الربوبية الذي أقر به كفار العرب وغيرهم من طوائف المشركين ، كما قال تعالى ( ولئن سألم ـ من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ? ليقولن الله ) وقال ( قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنهم تعلمون ?سيقولون لله ) الا يتموغير ذلك من الآيات التي ولا يجار عليه إن كنهم تعلمون ?سيقولون لله ) الا يتموغير ذلك من الآيات التي النبهم و بين المسركين يقرون بتوحيد الربوبية ، وانما الخلاف الذي بينهم و بين الرسول عَيْسُيْنَةُ هو توحيد الاطبية الذي هو توحيد العبادة ، ولهذا لم يصيروا موحد بن بمجرد الاقرار بتوحيد الربوبية

فاياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتمي وأشباهه على واعتمد في هذا الاصل على كتاب الله الذي أنزله تبياناً لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ، وعلى ماكان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابدين لهم باحسان ، ولا تغتر بما حدث بعدهم من البدع المضلة في أصول الدين و فروعه كاقال تعالى (وان هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولانتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وبهذا تعرف حقيقة أصل الاسلام شهادة ان لا إله الا الله وان محمداً

رسول الله، فان تحقيق شهادة أن لا إله الاالله أن لا تعبد الاالله وحده لا شريك له، و تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله هو أن يطاع فيا أمر، ويذتهى عما عنه نهى وزجر، ويكون هو الامام المتبع، ومن سواه فيؤخذ من كلامه ويترك ، فعلى أقواله وأفعاله تمرض الاقوال والافعال، فا وافق قوله فهو المقبول وما خالفه فهو المردود

وأما المسائل الثلاث التي سألم عنها (فالاولى) مسئلة الضيافة هي واجبة م لا? فالذي عليه العمل أنها واجبة على اهل القرى وعلى اهل البوادي دون الامصار الكبار التي توجد الاطعمة تباع فيها بلا كافة

( وأما الثانية ) وهي قولهم هل للامام وعماله طلب الزكاة من الاموال الباطنة كالنقدين أم يختص ذلك بالاموال الظاهرة في فهذه مسئلة اختلف الملماء فيها، فمنهم من يقول: ان اللامام اخذ الزكاة من الاموال الباطنة كالظاهرة، ويجب دفعها اليه، وهو قول مالك وقول في مذهب احمد . وأما الاموال الظاهرة فيجب دفعها الى الامام العادل إذا طلبها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي . ورواية عن الامام احمد

واتفق على ان للامام طلب الزكاة من الاموال الظاهرة والباطنة وانما الخلاف في وجوب الدفع اليه وهل يجزىء عنصاحبها إذا لم يدفعها اليه ام لا ?

( وأما المسئلة الثالثة ) في العمل بصريح الحديث وظاهره إذا وجده المر. في الامهات الست ، او ماالتزم مخرجه فيه الصحة والحسن، هل للانسان العمل به والاعماد عليه ? وأن لم يبحث عنه هل هو منسوخ أم لا ? وهل عارضه اقوى منه أم لا ?

فنقول: الذي ينبغي لطالب العلم إذا رأى مثل ذلك أن يبحث عن كلام اهل العلم في المسئلة التي دل عليها الحديث هل هو معمول به عندهم أم هو منسوخ أم

قد عارضه ماهو اقوى منه ? فاذا فعل ذلك وعرف مذاهب العلماء في المسئلة تبين لله حيننذ عهل الحديث محكم صحيح او منسوخ ام قد عارضه ماهو أقوى منه عند اهل العلم ؟ هذا إذا كان الانسان من اهل المعرفة بهذا الحديث وكلام العلماء ، فاذا وجد حديثاً مشهوراً عند اهل العلم محكوما بصحته اوحسنه ، ولم يعلم له ناسخا ولا معارضاً أقوى منه ، وقد أخذ بعض العلماء من أهل المذاهب المشهورة به تعين عليه العمل بالحديث إذا كان قد سبقه من اهل انعلم من يقتدى به ، ولوخالف مذهبه الذي ينسب اليه

واما إذا كان الرجل ليس له معرفة بالحديث وكلام العلماءوترجيح الاقوال فاتما وظيفته تقليد اهل العلم . قال الله تعالى ( فاسئلوا اهل الذكر ان كنّم لاتعلمون) والله سبحانه وتعالى اعلم

والذي نشير به عليك انك تسافر انينا ونتواجه نحن واياك وتواجه امير المؤمنين ونعرف حالك وتصبر على تحمل المشقة في ذلك، فانه خير لك وأحسن عاقبة إن شاء الله ، وسلم لنا على الوالد واخوانك من اهل الدين وكاتبه احمد بن ناصر بن معمر يبلغك السلام تم انت في حفظ الله وامانه

## ( وجوب جهاد أهل الفساد ودفع فسادهم في الدين )

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن بن حسن إلى كافة الاخوان ، سلمهم الله من شرور الدنيا والآخرة ، ووفقنا الله وأباهم للتجارة الفاخرة

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) فاعلموا وفقنا الله وإياكم لشكر ما أنعم به عليكم من نعمة الاسلام والاجتماع على ذلك وجهاد من خرج عنه من أهل الجهل والفساد، الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ، وقد أوجب الله جهادهم

دفعاً لعنادهم وخروجهم عن جماعة المسلمين والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم كما قال تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض والكن الله ذو فضل على العالمين )

ومن فضله عليكم اجتماعكم وجهادكم لأهل الفساد، ولولا الجهاد لافسدوا عليكم دينكم ودنيا كم، وأنتم ولله الحمدعلى ملةالاسلام، تعبدون ربكم و توحدونه و تعملون بفرائضه، وتأمرون بالمهروف وتنهون عن المنسكر

ومن أعظم الشكر الجهاد الذي اوجبه الله في كتابه العزيز، قال تعالى (كتبعليكم القتال وهو كره لكم) الآية وقال تعالى (فقاتل في سبيل الله ، لا تكاف إلا نفسك) الآية وقال تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ) الآية

والايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله بالمال والنفس هو النجارة المنجية من شرورالدنيا والآخرة الموجبة لخير الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سالى قوله وبشر المؤمنين) الآيات فبشر لم ربكم فاقبلوا هذه البشارة وامتثلوا أمره وجاهدوا أهل الفساد وارغبوافي ثواب الجهاد في سديل الله

وفي الحديث « غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » ولا تفرطوا في الغدوات والروحات فتضيع عليكم . وفي الحديث « الجهاد باب من أبواب الخير ينجي الله به من الهم والغم وخير المال ما أنفق فيه وخير الايام أيام المجاهدين » لان المجاهد في حسنات تكتب له في يقظته ونومه وفي سيره ومقامه فارغبوا في هـذا الخير الذي رغب فيه ربكم وابذلوا فيـه المال والنفس وأفضل المجاهدين من جاهد بنفسه وماله

وما عذر ربنا عن الجهاد إلا الاعمى والاعرج والمريض ، كذلك الذين لا يجدون ماينفقون إذا نصحوا لله ورسوله، والنصيحة للهولدينة واجبة على المذور وغيره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيراً

#### ( الآيات في النوحيد الذي دءت اليه كل الانبياء)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الرحمن حسن إلى الاخوان من أهل القصم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (و بعد) اعلموا وفقنا الله وإياكم لمعرفة العلم النافع والعمليه ،تفهمون ان الله سبحانه من على أهل نجد بتوحيده بالعبادة، وترك عبادة ماسواه ، وهذه نعمة عظيمة خص الله أهل نجد بالقيام فيها من الخاصة على العامة ، لكن ماعرف قدرها، والغفلة ذمها الله في كتابه، وذكر انها صفة أهل النار نعوذ بالله من النار بقوله (أولئك هم الغافلون)

وذم أهل الاعراض بقوله ( ومن أعرض عن ذكري فان له مديشة ضنكا) وذكره هو القرآن، ولا تعرفون العبادة التي خلقكم الله لها إلا من القرآن والقرآن من أوله الى آخره يدين لكم كلة الاخلاص: لا إله الا الله ، ولا يصحلاحد اسلام إلا بمعرفة مادات عليه هذه الكلمة من نفي الشرك في العبادة والبراءة منه وممن فعله ومعاداته واخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والموالاة في ذلك فن الآيات التي بين الله تعالى فيها هذه الكامة قوله تعالى (وإذقال ابراهيم فن الآيات التي بين الله تعالى فيها هذه الكامة قوله تعالى (وإذقال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون \* إلا الذي فطرني فانه سيهدين \* وجعلها كلة باقية في عقبه ) وهي لا إله الا الله

وقد افتتح قوله بالبراءة مما كان يعبده المشركون عموما ولم يستش الاالذي فطره ، وهو الله تعالى الذي لايصلح شيء من العبادة الا له

ونوع تعالى البيان لمعنى هذه الكلمة في آيات كثيرة يتدذر حصرها كقوله تعالى ( قل يأهل الكتاب تعالوا الى كاة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله ) والكامة هي لاإله الا الله بالاجماع. ففسرها بقوله (سوا. بيننا وبينكم) اي نكون

فيها سواء علما وعملا وقبولا وانقياداً. فقال (أن لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً) فنفى مانفته لاإله الا الله بقوله (أن لانعبد) وأثبت ماأثبتته لاإله الاالله بقوله (الاالله) وقال (أمرأن لاتعبدوا الااياه)

فهذا أمرعظيم أمر الله تعالى به عباده وخلفهم له ففي قوله (أن لا تعبدوا الا اياه) نفي الشرك الذي نفته لاإله الا الله ، وقوله ( الا اياه ) هو الاخلاص الذي أثبتته لاإله الا الله . وقال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه) قضى أي أمر ( ان لا تعبدوا ) فيه من النفي مافي معنى لاإله . وقوله ( إلا اياه ) هذا هو الاثبات الذي أثبتته الا الله ،

وقال تمالى (قل انيأمرت أنأعبد الله ولا أشرك به) فهذا هو الذي أمر به عليه ودعا الناساليه وهو اخلاص العبادة وتخليصها من الشرك قولا وفعلا واعتقاداً وقد فعل عليه خليلية ذلك ودعا الناس اليه وجاهدهم عليه حق الجهاد وهذا هو حقيقة دين الاسلام كما قال تعالى (قل انما بوحي إلي أنما الهكم اله واحد فهل أنتم مسامون ?) بين تعالى أن توحيد الالهية هو الاسلام

والاعمال كلها لايصلح منها شيء الا بهذا التوحيد وهو أساس الملة ودعوة الرساين . والدين كله من لوازم هذا الاصل وحقوقه ، وقد قل تعالى (كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب)

فن تدبر القرآن وتذكر به عرف حقيقة دين الاسلام الذي أكمله الله لهذه الامة كما قال تعالى ( اليوم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا )

هذا ماننصحكم به وندعوكم اليه وبالله التوفيق . وصلى الله على سيد المرسلين وامام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسلما كثيراً

#### أقو الالعلماء في الاشتغال بفن المنطق بسم الله الرحمن الرحم

من عبد الرحمن بن حسن الى الاخ القادم من بلاد الاوغان عبدالله ن محمد وفقه الله لحقيقة الاسلام والايمان سلام عليكم ورحمة الله و تركاته

وبعد فالذي يجب علينا محبة الخير لمنأراده وقصده، فلعل الله تعالى أن بجعله مؤثراً للحق على غيره ، اكن نبحث مع مثلك في شيئين

( الاول ) أن علم المنطق قد حرمه كثير من المحققين و أجازه بمضالعاماء(١)

الذي تلقيناه عن مشايخنا أن المنطق الذي اختلفوا فيه هو منطق اليو نان الذي نقل في عهد المأمون إذ كان في كتبه من المسائل والامثلة مايخالف الاسلام وربما يكون شبهة عليه وفيه قال الشيخ الاخفري صاحب السلم:

فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أب يعلما والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لمكامل القريحية عمارس السنة والكتاب لبهتدي به إلى الصواب

أي الصواب في طرق الاستدلال المقلي. وكان شيخ الاسلام ان تيدية يمرف المنطق وجميع علوم الفاسفة التي ألف المنطق لنحريرها وفهمها بأدلتها. وقد بين خطأ كثير من مسائله وله مصنف في ذلك يوجد في الهند بخطه ، وقد درس هذا العم الشيخ عبد النطيف ابن صاحب الفتوى رحمهما الله. والامور الثلاثة التي ذكرها لا تدل على تحريم علم المنطق المعروف البوم في كتب المسلمين وان كانت في نفسها صحيحة فالمنطق لبس علما شرعياً فؤخذ عن أعة الدن و لكنه كملوم اللغة والصناعة والزراعة الخوائد وأماقوله « فصار ضرره أكثر من نفعه » فهو يصح في عم اليونان الذي ذكره و المنطق الوجود وأماقوله « فصار ضرره أكثر من نفعه » فهو يصح في عم اليونان الذي ذكره ولي المن ولي تنظير بنا النبي من يقرءون هذه الفتوى على تحريم علم المنطق المعروف فان التحريم الديني أمر فيها ويما وقد قال شيخ الاسلام ان السلف لم يكونوا يحرمون شيئاً الا بنص قطعي عظيم جداً وقد قال شيخ الاسلام ان السلف لم يكونوا يحرمون شيئاً الا بنص قطعي على تورعون هذه الفتوى على تحريم علم المنطق المعروف فان التحريم الديني أمر ولما ترلقوله تعالى في الحمر والمبسر (وانهما أكبر من نفعها) لم يحرمهما الذي عين تعلينية على الامان الساف لم يكونوا يحرمون شيئاً الا بنص قطعي ولما ترل قوله تعالى في الحمر والمبسر (وانهما أكبر من نفعها) لم يحرمهما الذي عين المنافق المدرون الله تدالة على النحريم غير قطعية إلى أن ترات آيات سورة للائدة القطعية الدلالة وله تعالى في الخرو والمبسر (وانه ها أن ترات آيات سورة للائدة القطعية الدلالة الماكان دلالته على النحريم غير قطعية إلى أن ترات آيات سورة للائدة القطعية الدلالة الماكان دلالته على النحريم غير قطعة إلى أن ترات آيات سورة للائة في المحرورة الماكان التحريم غير قطعة إلى أن ترات آيات سورة للائدة الفطعة الدلالة على المحرورة الماكان التحريم غير قطعة المحرورة الماكان التحريم النائدة القطعة الدلالة المحرورة للائدة القطعة الدلالة على المحرورة الماكان المحرورة الماكان التحريم النائدة الفطعة الدلالة المحرورة الماكان التحريم النائدة الفطعة المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان التحريم النائدة المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرورة الماكان المحرو

لكن الصواب تحربمه لامور:( منها ) أنه ليس من علوم انشريعة المحمدية بل هو من علوم اليونان وأول من أحدثه المأمون بن الرشيد ، واما في خلافة من قبله من اسلافه من بني العباس وقبلهم خلفاء بني أمية فلا يعرف في عصرهم

( الامر الثاني) أن أمَّه التابعين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين لايعرفون هذا العلم وهم نقلة العلم، والاسلام في وقتهم أظهو والعلوم النافعة عندهم أكثر، وقد تو افرت دواعيهم على نقل العلم، وكذلك من أخذ عنهم من الائمة الاربعة ومن في طبقتهم من المحدثين، ومن الفقهاء والمفسرين، فلا تجد في كتبهم ولا من أخذ عنهم شيئاً من هذا العلم

( الامر اثنائ ) ان هذا العلم انما أحدثه الجهمية لما ألحدوا في اسهاء الله وصفاته واستمالوا المأمون الى تعريب كتب اليونان، فعظمت فتنة الجهمية وظهرت بدعتهم من أجل ذلك، فصار ضرره أكثر من نفعه. وذكر العلماء ان مافيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه

فيتمين تركه وعدم الالتفات اليه ، والمعول انما هو على الكتاب والسنة وما على الله وعده كتبهم موجودة بحمد الله ليس فيها من شبهات اهل المنطق شيء أصلا. فهذا الذي ندين الله به

( البحث الثاني ) السؤال عن التوحيد وانواعه وحقيقة كل نوع منه ، فان كان عند القادم من ذلك تحقيق والا فيجب ارشاده الى ذلك وتعليمه لان العلم أقسام ثلاثة لارابع لها

فيجب عليك ايها الرجل القادم أن تسمى لنفسك بمعرفة الحق بدايله واللي يبي (١) يقبل علمنا هذا الذي من الله به علينا من تمييز الحق من الباطل فهو اخونا والحمد لله على هداية من اهتدى ، واللي يرى غير ذلك فلا نحن باخوان له. والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليها كثيراً

<sup>«</sup>۱» والذي يحب

## رسالة

فيها الاشارة الى ماحرث للمسلمين مهه العقاب يزنوبهم ( وما يجب عليهم في هذا المشهد من التوبة عن السيئات ، وما فوقه من مشهد الاسهاء والصفات)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبداللطيف بن عبدالرحمن الى الابن المكرم المحب المفهم محمد بن عمر أبن سليم ، سلك الله بنا وبه الصراط المستقيم ، ومن علينا وعليه بمخالفة أصحاب الجحيم ، ودفع درجتنا ودرجته في جنات النعيم

سلام عليكم ورحمة ألله وبركاته ماتما قبت غدوات الدهر وروحاته ، سلام الله من نسم الصبا ، وأبهى من رونق الصبى ، وموجب الخطا بلاغ السلام والتحية وتفقد تلك الشمائل المرضية ، لازالت محروسة بعين الرعاية الربانية ، والخطوصل لازلت موصولا بنفحات القرب والمحبوبية ، محفوظا بالطاف الله الخفية والجلية ، وسرنا ما أفاده من الاخبار السارة عن تلك الذات أدام الله سرورها ، وردأيام أنسها وحبورها ، وصار له عند المحب موقع كريم ، بما تضمن من الدعوات والنصائح ، جملك الله ممن يدرأ القبائح والفضائح ، ويعمل بالحق ويوصي باتباعه، ويبثه في اخوانه وأشياعه ،

وما أشرت اليه من أسباب ما حدث بالاسلام وأهله وانه من عقوبات الذنوب - فنعم هوذاك ، كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه المبين، على السان نبيه الامين ، وهدذا المشهد يوجب للعبد من التوبة والانابة ، وتدارك ما فرط من الشهر وأسبابه مايطهره من دنس الذنوب والعيوب ، ويستقيل به عثراته وهفواته بين يدي علام الغيوب،

وفوقه مشهد أكبر منه وأجل وهو مشهدالاسهاء الحسنى والصفات العلى فيشهد عزته ولطفه ورحمته وعفوه وقيوميته وجبروته وانتقامه، وما يبدي، ويعيد، ومايقدر ويريد، وهذا المشهد من أجل مشاهد التوحيد، ومنه يطلع العبد على أسر ار القدر والقضاء، ويدرك به من حقائق الايمان، ونفحات الرضاء ما يتبوأ به منازل الصديقين، ويرى الحوادث الكونية قبل وقوعها من وراء ستر رقيق. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم نصيباً وافراً وحظا كا، لا من العلم به وحسن عبادته ومعاملته، وأن لا مجعلنا ممن اتبع هواه وكان امره فرطا،

وما ذكرته من الوصايا النافعة باجتماع المسلمين ولم شعثهم فنسأل الله التوفيق لذلك والاعانة على ماهنالك، والامور بيد فاطر السموات والارض، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد وصل الامر إلى غاية لايصل اليها الوعظ والقرآن، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

والعذر عن المكاتبة مقبول، والقلوب شواهد عدول، والدعاء للاخوان بظهر الغيب مبذول، فلا تنس أخياك في اوقات المناجاة وفي ساعات التوجهات، وعليك بالالحاح في الدعاء بظهور الاسلام و نصره، واعلاء كلة الله ودحض الباطل واهله. والله أسأل أن يمن بالاجتماع على حال يرضاها متمسكين مر التقوى بأقوى حبالها وعراها وأن يعيد اوقاتاً سلفت بمذاكرة العلم الشريف ألفت، وبلغ سلامنا الوالد والابناء والاخوان سهل وعبد العزيز الصقعبي وابن جربوع وناصر السيف، ومن لدينا العيال واسماعيل واخوانه والاخوان ينهون السلام وانت سالم والسلام سنة ١٣٩١

## وجوب صلاة الجمعة على اهل القرى وجوب صلاة النبي تنعقد به جماعتها

#### بسم الله اارحمن الرحيم

من عبداللطيف بن عبدالرحمن الى الاخ الدكرم الشيخ عبدالعزيز بنحسن سلمه الله تعالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه

وبعد فاحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو على نعمه ، وخطك وصل ، وتأخر جوابه لكثرة الاشتغال ، وتشتت البال والله المستعان

وتسأل فيه عن وجوب صلاة الجمعة على اهل القرى الذين لم يبلغالعددفيهم أربعين من اهل الوجوب

فاعلم انهم اتفقوا على ان من شرط وجوبها وصحتها الجاعة ، واختلفوا في مقدار الجاعة، فمنهم من قلواحد والامام ، وهذا مذكور عن ابن جرير الطبري، ومنهم من قل اثنان سوى الامام لان اقل الجمع عنده اثنان ، ومنهم من قال ثلاثة دون الامام ، وقائل هدذا يرى ان اقل الجمع ثلاثة لا اثنان . والكلام مبسوط على اقل الجمع في شرح التحرير وغيره ، والقول الاخير هو قول ابي حنيفة، مبسوط على اقل الجمع في شرح التحرير وغيره ، والقول الاخير هو قول ابي حنيفة، ومنهم من اشترط اربعين وهو قول الشافعي واحمد ، وقال قوم ثلاثين، ومنهم من قال يجوز فيا دون الاربعين الا الثلاثة والاربعة ، ولم يشترط عدداً وانما ذكر حداً او رده وهو انه لا بجب الا على عدد تتقرى يهم قرية . وأصحاب القولين الاولين أخرجوا الامام من مسمى الجمع للاختلاف في دخوله في الجماعة ، وأصحاب القولين القولين أخرجوا الامام من مسمى الجمع للاختلاف في دخوله في الجماعة ، وأصحاب القولين القول الاخير يقولون الجمع في غالب الاحوال له حكم غير ما يطلق عليه اسم الجمع في جميعها، بل هم الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس ، وهذا يروى عن

مالك ، ويروى عنه أيضا: اشتراط اثنا عشر من اهل الوجوب ، وكلاالقولين معروف ، ومن شرط الاربعين كالشافعي واحمد وجماعة من السلف. فانما صاروا الى ماصح من أن هذا العدد كان في اول جمعة صليت بالناس فهذا هو حد شرطها أعني شرط الوجوب وشرط الصحة فان من الشروط ماهو شرط للوجوب فقط ، ومنها ما يجمع الامرين

واختيار شبخ الاسلام ابن تيمية أن هذا الشرط للوجوب فقط لا للصحة. وهذا من أحسن الاقوال، وبه يتفق غالب كلام المختلفين

إذا عرف هذا فأنهم اختلفوا أيضاً في الاحوال الراتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها عليه المستخيرة المهم المسترط في الصحة والوجوب أم ليست بشرط؟ وتلك كالجماعة والمصر والاستيطان . فمن رآه دليلا اشترطها ، ومنهم من رجح بمضها دون بعض واشترطه في المرجح لاغير ، وبعضهم لم يرها دليلا ، ورجع في الاشتراط والوجوب إلى أدلة أخرى لعموم الجماعة في سائر الصلوات

ولقائل أن يقول: لوكانت هذه الاحوال شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنها رسول الله عِيَّالِيَّةِ ، ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى (لتبين للناس ما نزل اليهم)

هذا مامحضرني فان رأيت خللا فلا جناح عليك في إصلاحه . وصدقة المحمل(١)تصل اليك إن شاءالله فعليك بتحري العدل في أقسمة . وبلغ سلامنا حمد والعيال والعيال بخير وينهون السلام

<sup>«</sup> ۱ » قدم من بلاد نجدالي جنب المارض

#### وصية بالتقوي

( والامر بالمعروفوالهيءنالمنكر ) بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الاخ المكرم عبد الرحمن بن جربوع . وفقه الله للعمل بدينه المشروع

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه (وبعد) فنحمد اليك الله الذي لاإله إلا هو على سوابغ نعمه، وجزيل عطائه وكرمه، وعلى ما ألبسنا من ملابس فضله، وما اختصنا بهمن عظيم العطاء الذي صرفه عن شاء بعدله. والخط وصل وصلك الله إلى ما رضيه، و نظمك في سلك من يخشاه ويتتمه

وأوصيك بتقوى الله والحرص على معرفة تفاصيلها على القلوب والجوارح، فانك فيوقت كثرقراؤه، وقل فقهاؤه

وما ذكرت من طلب الفائدة عا ورد من النصوص الشرعية الدالة على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المذكر فهذا مما لا يخفي على آخاد العامة من المسلمين ، فضلا عن الطلبة والمتعلمين وهذا الاصل من آكد الاصول الاسلامية وأوجبها وألزمها . وقد ألحقه بعضهم بالاركان التي لا بقوم بناء الاسلام إلا عليها وهو من فروض الكفاية لا يسقط عن المكلفين الا ان قام به طائفة يحصل بها المقصود الشرعي، وفرض الكفاية من فروض العين من جهة متعلقه الان الخطاب به لحميع الامة ، وإنما أرسات الرسل وأنزات الكتب الامن بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد ، والنهي عن المذكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير الله . وشرع الجهاد لذلك وهو قدر زائد عن مجرد الامن والنهي ، ولولا ذلك ما قام الاملام ، ولا ظهر دبن الله ، ولا عات كاتم، ولا برى تركه والمداهنة فيه إلا من أضاع حظه و نصيبه من العلم والايمان . قال تعالى (كنم خير أمة أخرجت الناس

'تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر ) وقال تعانى ( والتدكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)

فهذه الآيات تدل على وجوبه وأن القائم به خـير الناس وأفضلهم ، وأن الخيرية لا تحصل إلا بذلك . وفيها أن الفلاح محصور في أهل الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وهو الفوز بالسعادة الابدية

وأما الوعيد على تركه فمثل قوله تعالى (لمن الذين كفروا من بني اسر ائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتددون \* كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ) الآية فني هذه الآية لغنهم على ألسن أنبيائهم بمرك النهيء المنكر والامر بالمعروف . واللمن هو العارد والابعادعن الله وعن رحمته وذكر بعض المفسرين هنا حديث « ان من كان قبلكم كانوا إذا عدل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيراً ، فذا كان الفد جالسه وواكلهوشار به كأن لم يره على خطيئة بالامس ، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على من مرم (ذلك بما عصوا وكانوا بعض مم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مرم (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراً (۱) او ليضر بن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلمنكم كا لعنهم »

وذكر ابن أبي الدنيا عن ابراهيم بن عمرو السنعاني قال « أوحى الله عز وجل الى يوشع بن نون: أبي مهلك من قومك أربمين ألفا من خيارهم، وستين ألفا من شرارهم، قال يارب هؤلاء الاشرارها بال الاخيار (قال انهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم ويشار بونهم »

وذكر أيضاً من حديث ابن عمر « لينقضن الاسلام عروة عروة حتى لايقال

<sup>«</sup>١» أي تعطفو نهو تثنو نه

الله الله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أوليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم » «ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم»

وفي المسند مرفوعا « ياأيها الناس إن الله يةول:مروا بالمدروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصر وني فلا أنصر كم، وتسألوني فلاأعطيكم، وفي حديث ابن عباس « وما ترك قوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم، ولم يسمع دعاؤهم » رواه الطبراني

وذكر الامام احمد رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «يوشك القرى أن تخرب وهي عامرة ? قال «إذا علا فجارها أرارها ، وساد القبيلة منافقوها »

والاحاديث في هـذا كثيرة تطاب من مظائها .

#### فصل

وترك ذلك على سبيل المداهنة والمعاشرة وحسن السلوك ونحو ذلك عما يفعله بعض الجاهلين أعظم ضرراً وأكبر انما من تركه لمجرد الجهالة ، فان همذا الصنف رأوا أن السلوك وحسن الخلق ونيل المعيشة لا يحصل إلا بذلك فحالفوا الرسل وأتباعهم وخرجوا عن سبيلهم ومنهاجهم لانهم يرون العقل ارضاءالناس على طبائعهم ويسالمونهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم وهذا مع أنه لاسبيل اليه فهو إيثار للحظوظ النفسية والمدعة ومسالمة الناس ، وترك المعاداة في الله وتحمل الاذى في ذاته . وهذا في الحقيقة هو الهالكة في الآجلة فا ذاق طم الايمان من لم بوال في الله ويعادي فيه، فالعقل كل العقل ماأوصل الى رضى اللهورسوله. وهذا يحصل عمر اغمة أعداء الله وإيثار مرضاته والغضب له اذا انتهكت محارمه، والغضب

ينشأ من حياة القلب وغيرته وتعظيمه ، واذا عدم الحياة والغيرة والتعظيم عدم الغضب والاشميزاز ، وسوى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته وأي خبر يبقى في قلب هذا ?

وفي بعض الآثار «ان الله أوحى إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب ان فيهم فلانا العابد ، قال به فابدأ، انه لم يتممر (١) وجهم في قط» وذكر ابن عبدالبر «ان الله بعث ملكين إلى قرية ليدمر اها بمن فيها فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقالا: يارب ان فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل: دمر اها ودمر اه معهم ، فانه ما معر وجهه في قط» إنتهم

ومن له علم باحوال القلوب وما يوجبه الايمان ويقتضيه من الغضب لله والغيرة لحرماته ، وتعظيم أمره ونهيه يعرف من تفاصيل ذلك فوق ماذكرنا

ولو لم يكن إلا مشابهة المغضوب عليهم والضالين في الانس بأهل المعاصي ومواكاتهم ومشاربتهم لكفي بذلك عيباً . والله الموفق والهادي لاإله غيره

وبلغ سلامنا الاخوان والخواص اجارة مطلقة ، والشيخ الوالد والعيال بخير وينهون السلام ، ولا تنسنا من صالح دءائك والسلام

#### رسالة

﴿ في بيان فضل من يحيي السنة ويهدم الشرك والبدعة ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى ذي الجناب المكرم، والفضل الباذخ المقدم، السيد عبدالرحمن الالوسي سلك الله به سبل الاستقامة، وزينه بحلل التوفيق والكرامة، ورفعه الله وبركاته

<sup>«</sup>١» تمعر الوجه: تغير للغضب والغيظ.وأصلاقلة النضارةوعدم إشراقاللون.

أما بعد . فانا تحمد اليك الله الذي لاإله الا هو . كثير الخيردائم المعروف على ما أولاه من سوابغ نعمه الباطنة والظاهرة ، وما ألبسه من ملابس كرامت السنية الفاخرة ، التي أعظمها وأجلها على الاطلاق ، هدايته لدينه الذي ارتضاه انفسه واختص به أو لياءه وخاصة أهل كرامته وقدسه . مع انه قد اطرد القياس بفساد أكثر الناس، وتركهم من الاسلام أصله الاعظم والاساس، وكثرة الاشتباه في أبواب الدين والالتباس

وجمهورهم عكس القضية، في مسمى الملة الاسلامية، ولم يميزوا بينها وبين الملة القرشية، والسنة الجاهلية، فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا)

وكتابك الكريم وصل الينا، وحسن موقعه لدينا ، لما بلغنا عنك من اظهار الاسلام والسنة ، وعيب أهل الشرك والبدعة ، وطعنك على الدعاة الى الضلالة، وعيبهم بما يبدونه من سوء العمل وشنيع المقالة ، وأن الله قمهم بكرة والدعليهم فأذلهم وأهانهم ، فابشر بثواب ذلك واعتده من أفضل أعمالك وحسناتك

وفي الحديث « من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كراتين ». وضم بين أصبعيه

وفي الاثر «ان لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولياً لله يذب عنها وينطق بعلاماتها» فاغتنم ذاك وكن من صالح أهله ، واحرص أن يكون لك في ذاك جماعة وتلامذة يقومون مقامك ان حدث بك حدث فيكونوز أمَّة بعدك ويجري لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة كما صح به الحبر ،

فاعمل على بصيرة ، وسر إلى الله بصلاح اقصد والسريرة، واياك أن يكون لك من اهل الشيرك الذين يعبدون الاولياء والصالحين جليس او صديق، فقد جاء في الاثر «من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل الى نفسه ، ومن مشى إلى

صاحب بدعة مشى في هدم الاسلام » وهذا في بدع لاتخرج عن اللة ، فكيف بالشرك الذي يتضمن العدل والتسوية برب العالمين? يل يتضمن مسبته تعالى و تقدس

فسبحان ربك رب المزة عما يصفون وسلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. هذا وشيخنا الوالد المكرم والامام الفاضل المقدم يبلغانك السلام، والسلام على من لديك من الاخوان في الله الحبين لجلاله ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

( الاشاره الى ايواء اهل عنيزة لبعض الخارجين وأخذ المهود عليهم في الامنتاع منه )

#### ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم﴾

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الاخ المكرم محمد بن عمر آلسليم سلمه الله تعالى وتولاه في الدنيا والآخرة وألبسه ملابس ولايته السنية الفاخرة

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه . وبعد الخط وصل وصلك الله إلى مايرضيه وسرنا سلامتك وعافيتك، كذلك سرنا ماذ كرت من القراءات وملازمة الدروس فالحمد للهعلى ذلك .

والله أسأل أن يجعلكهاديا مرديا اماما للمتقين .

وماذكرتوصل فالليمون ومامعه كله موجود عندنا بكثرة والمقصود الاترنج لما فيه من الخواص والمنافع، وحيث تعذر وجوده فصلتك مقبولة، وهبتك مرضية محمولة، ولا وصلناجو ابكم إلا بعد ماانكفنا (١) وحرر هذا على ثرمدا (٢) وجاءنا عبد الله من جربوع بالنصيحة بعد ما قرأها على أهل عنيزة وخضعت لهار قابهم ورغمت بها أنوفهم في يوم مشهود ظهر فيه الحق وعلت كلة الله، وقامت حجته، وجاء تنا

<sup>«</sup>١٠) أَنكَفنا . أَى انكَفأْنا ورجمنا ويقصدون بها الرجوع من الجهة التي كانوا فيها وهكذا ينطق مها أهل نجد «٢» ثرمدا من بلاد القصبم في نجد

المكاتبة من مائمهاوأ كابرها يعتذرون ويتنصلون ويحلفون ، والله يعلم علانيتهم ولا وسرائرهم وبحاسب عباده بعلمه فبهم . وقد وعدونا انه لايعود إلى بلدتهم ولا يدخلها ، وحلف أميرهم عندي في المجاس على ذلك وأغلظ على نفسه بعد ماجرت المعاتبة وأغلظت لهالقول على حمله وتمكينه من دخول البلدة

والرسالة المشار اليها تصدكم مع هذا الجواب ان شاء الله اقرءوها وتدبروا مافيها ، فأنها منيدة مع اختصارها

ونسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم وبلغ الوالدوالعيال والاخوان منا السلام اجازة عامة. ومن لدينا عبد العزيز بن عبد الرحمن واسماعيل والابن عبد الله وعيال محمد بن علي يبلغون السلام والسلام وصلى الله على محمد

(عموم المصاب بقسو هالقلوب وانصراف الخلق عن المبادة و فربة والاسلام)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه نستعين

من عبداللطيف بن عبدالرحمن الى الاخ المكرم محمد بن عمر آلسايم سلك الله بنا وبه صراطه المستقيم ووفقنا بمنه لمخالفة أصحاب الجحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركانه ( وبعد) فاحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو على ما أولاه من إنعامه وما ألبسه من ملابس أكرامه، جعلنا الله وايا كممن عرف نعمة الله عليه واستعملها فيما يقرب اليه ،والخط وصل وصلك الله بالرضاوقد سرنا ماأفاده من سلامة الحال واعتدال الاوقات لازاات أحوالا محروسة وأوقاتا بذكر الله معمورة مأنوسة

وما أشرت اليه من قسوة القلوبو كثرة الذنوب وانصر اف الخلق عما خلقوا

له فنعم قد عم بذلك المصاب واستحكم الداء وعز الدواء الا أن يمن الله على من يشاء منعباده بالهدايةوالشفاء

واشتدادالغربة واستحكام الشدة والمكربة قد وجد منذ أزمان والشأن في هذا الزمان في نفس الوجود، فان غالب الاماكن والقرى والبلدان لايعرفون فيها الدين حقيقة ولا اسما ولا يهتدون سبيلا الى ما جاءت به الرسل ولا رسما والاسلام عندهم هو ما نشئوا عليه وتلقوه عن أسلافهم في باب معرفة الله ومعرفة حقه وباب معرفة حكمه وشرعه، فلاول حقيقته عندهم هو التعطيل المحض ( والثاني ) خلاصته ولبه فيما بينهم هو التعلق على عباده وجعلهم شركاءله ( والثالث ) جردوا فيه متابعة الاشياخ والآباء عما جاءت به الرسل والانبياء وهذا هو عين العكس وقلب الحقائق

فاجتهد في الخلاص من شبكات تلك المهالك والمضايق بلزوم السنة والكتاب، والسلوك على أثر الآل والاصحاب، ومن تبعهم من ذوي الالباب، واجتهد في التضرع الى الله في الاعانة على ذكر، وشكره وحسن عبادته، ولا تنسنا من صالح دعائك، وبلغ سلامنا الوالد والعيال والاخوان محمد آل عبد الله وآل شومر وابن جاسر ومطلق وكافة الاخوان، ومن لدينما الشيخ المكرم وأولاده وأولادنا وعبد الرزاق بخير وينهون السلام، والسلام

# ﴿ حكم العمل بالخط المعروف في الوصية وغيرها ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده . وجدت على ظهو وثبقة اوصى بها عبدالرحمن بن محمــد القاضي ما نصه :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده . إن كانت هذه الوثيقة بيد ورثة الموصي وسبق عمل بهامن وارثه ولم ينازع أحد من الورثة في صدورها عن مورثهم فهذا

منهم إقرار بالوصية ، وتسليم بمتمتضاها فيثبت الحكم الشرعي بهذاالعمل والتقربو لمضمون الوصية وهو حجة شرعية ، وإذا كان بخط من يوثق به من طلبة العسلم المعروفين بالدين والامانة فهو مما يقوي ثبوت هذه الوصية والعمل بها .

قاله ممايه الفقير إلى الله عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وكتبه عن أمره احمد بن محمد بن عبيد ، وصدر في ٢٧ محرم سنة ١٢٩١

ونقله من خط احمد بن محمد بن عبید بعد معرفته یقینا ، وعلیه ختم مملیه سلیان بن عبدالرحمن بن حمدان وصلی الله علی محمد وسلم و نقله من خط من سمی نفسه عبدالله بن ابراهیم الربیعی

( فتوى في حق الضيف على أهل القرى والباديه )

### بسم الله الرحمن الرحبم

الحمد لله . من قام بما يجب عليه للضيف الذي بختص به سقط عنه ما يوضع على البلد من جهة الضيف إذا كان الخارج منه للضيف قدر ما يستحق ، لوجوب العدل الذي امر الله به . قاله ممليه عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، وكتبه عن أمره حسن ابن على . وصلى الله على محمد وسلم

#### بريم الله الرحمن الرحيم

ماذكره الوالد رحمه الله تعالى يلزم العمل بمنتضاه ، ولا يجوز لأحدالعدول عنه حتى لا يخفى. قاله ممليه محمد بن عبد اللطيف عفا الله عنه و نقله من أصله وعليه ختم كل منهما سليان بن عبدالرحن بن حدان. وصلى الله على محمد وسلم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ما ورد على أهل البلد من الكاف، كالضيف وشبهه يكون على كل أحد بحسبه والذي يدفع أكثر من غيره فله الرجوع على غيره كالرجل المعروف المنصر قال ذلك ممليه عبد الرحن بن عدو ان ، و نقله من أصله الذي عليه خيم ممليه صليان بن حمدان . و نقله من خط نا قله من سمى نفسه عبد الله بن ابر اهيم الربيعي

### المسأئل الشرعية الى علماء الدرعية

جواب مسئلة سئل فيها الشيخ عبد العزيز ( قاضي الدرعية ) ومن حوله من العلماء المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية )

فوصل الجواب واختصر ألفاظ السؤال في كل باب، بل حذف كثيراً من ذلك الخطاب، لكن بيت القصيد قد ضمن في الجواب السديد، وصلى الله على محمد النبي الامي وآله وصحبه وسلم

## نص الجواب بـم الله الرحمن الرحم

الحمد لله رب العالمين وبه التوفيق وبيده أزمة الهداية والتحقيق

( اما المسئلة الاولى ) وهي السؤال الاول عن الشرك بالله ، ماهو الاكبر الذي ذم فاعله وماله حلال لاهل الاسلام ، ولا يغفر لمن مات عليه ?وماهو الاصغر ?

فنقول: قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الشرك نوعان: أكبر وأصغر، فلا كبر أن بجعل لله نداً من خلقه يدعوه كما يدعو الله ، ويخافه كما نخاف الله ، ويرجوه كما يرجو الله ، ويتوكل عليه في الامور كما يتوكل على الله

والحاصل ان من سوعى بين الله وبين خلقه في عبادته ومعاملته فقدأشرك بالله وهو الشرك الاكبر الذي لايغفره الله كا دل على ذلك قوله تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله الى قوله ـ وماهم بخارجين من النار)

وقال تعالى عن اهل النار ( تالله إن كنا لني ضلال مبين \* اذنسويكم برب العالمين ) قال بعض المفسرين : والله ما سووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير ، ونكن سووهم به في المحبة والاجلال والتعظيم . وقال تعالى ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) أي يعدلون به في العبادة

ولهذا اتفق العلماء كلهم على ان من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر، لان هذا كفر عابدي الاصنام قائلين (مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ان الله يحكم بينهم فياهم فيه بختلفون) ثم شهد الله عليهم بالكنب والدكفر فقال ( إن الله لايهدي من هو كاذب كفار ) فهذا حال من اتخذ من دون الله اولياء بزعم أنهم يقربونه إلى الله . وقال (ويعبدون من دون الله اله يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله)

وفد أنكره الله في كتابه وابطله وأخبر ان الشفاعة كلها له ، وانه لايشفع عنده أحد إلا لمن أدنله أن يشفع فيه ، ورضي قوله وعمله ، وهم اهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء ، فانه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعه لهم حيث لم يتحذوا من دونه شفعاء ، فيكون أسعد الناس بثفاعة الشفعاء صاحب التوحيد الذي حقق قول لاإله إلا الله

والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن أذن له لمن وحده والشفاعة التي نظاها المرآن هي الشفاعة الشركية التي يظنها المشركون فيعاملون بنقيض قصدهم ويفوز بها الوحدون

فتأمل قوله عَلَيْكُ لا بي هريرة وقد سأله: من أسمد الناس بشفاعتك يارسول الله فقاً مل قوله على الله في الله في

كما يكون عند خواص الملوك والولاة ، ولم يعلموا ان الله لايشفع عنده احد إلا باذنه ، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الثاني ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وبقي فصل ثالث وهو انه ما يرضى من انقول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول علي التي ،

وعن هاتين الكلمتين يسئل الاولون والآخرون كما قال ابو العالية : كلمتان يسئل عنهما الاولونوالآخرون : ماذا كنتم تعبدون? وماذا أجبتم الرسلين؟ فهذه ثلاثة اصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلما

( فالاول ) انه لاشفاعة إلا باذنه ( والثاني ) انه لايأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ( والثالث) انه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده ، واتباع رسوله

وقد قطع سبحانه وتعالى الاسباب تي يتعلق بها المشركون قطعاً يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولياً او شفيعاً فهو كثل الهنكبوت اتخذت بيتا، فقال تعالى (قل ادعوا الذبن زعتم من دون الله لا يملكون مثنال ذرة في الدموات ولافي الارض وماله فيها من شرك وما له منهم من ظهير \* ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له) فالمشرك أعابتخذ معبوده لما يحصل اله به من النفع ، والنفع لا يكون الا فيمن فيه خصلة من هذه الاربع : إما مالك لما بريد عابده منه فان لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فان لم يكن شريكا له كان معينا وظهيراً ، فان لم يكن معينا ولا ظهيراً كان شفيعا عنده

فنفى سبحانه وتعالى الراتب الاربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشرك والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه

فكنى بهذه الآية برهانا ونوراً وتجريداً للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها ، والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ( ولكن أكثر الناس لا

يشعرون) بدخول الواقع تحته ، ويظنه في قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا ، وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن

ولعمر الله إن كان أو لئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم ، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك ، ولـكن الامركا قال عرب الخطاب رضي الله عه هانما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية » والشرك وما عابه الله وذمه و فانه يقع فيه ويقره ويدعو اليه ويصوبه و يحسنه وهو لا يعرف انه الذي كان عليه اهل الجاهلية أو نظيره أو شرمنه أو دونه ، فتنقض بذلك عرى الاسلام و يعود المعروف منكراً ، والمنكر معروفا ، والبدعة سنة والسنة بدعة ، و يبدع الرجل لتجريد التوحيد ومتابعة الرسول عليه الله والبدع ، ومن له بصيرة وقلب عي يرى عيانا. والله المستعان والكلام في هذه المسئلة بحتاج الى بسط طويل ليس هذا محله ، وانما نهناك على ذلك تنبيها يعرف به —كل من نور الله قلبه — حقيقة الشرك الذي لا يغفره على ذلك تنبيها يعرف به —كل من نور الله قلبه — حقيقة الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ، وحرم الجنة على فاعله

ولكن من اعظم انواعه وأكثرها وقوعا في هذه الازمان طلب الحوائج من الموتى ، والاستقائة بهم ، والرحيل اليهم ، وهذا اصل شرك العالم كا ذكره المفسرون عند قوله تعالى حكاية عن قوم نوح ( وقالوا لاتذرن آلهتكم ولاتذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً ) ان هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم طال عايهم الامد فعبدوهم ، كاذكر البخاري في صحيحه في تفسير سورة نوح عليه السلام ، وكما ذكر غيره من اهل العلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم

انه قال « من حلف بغير الله فقد أشرك» ومن ذلك قول الرجل ماشاء الله وشئت: وهذا من الله ومنك ، وأنا بالله و بك ، ومالي إلا الله وأنا متوكل على الله وعليك ، ونولا انت لم يكن كذا وكذا

وقد ثبت عن الذي عليه قال له رجل: ماشاء الله وشد ققال «أجعلتني لله نداً في قل ماشاء الله وحده » وهذه اللفظة أحق من غيرها من الالفاظ وقد يكونهذا شركا أكبر بحسب حل قائله ومقصده. وهذا الذي ذكرنا متفق عليه عند العلماء انه من الشرك الاصغر، كما ان الذي قبله متفق عليه انه من الشرك الاكبر واعلم ان التوبة مقبولة منها ومن سائر الذبوب قطعا ، اذا صحت التوبة واستكملت شروطها ، لكن ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه قال: لا تقبل توبة القاتل، وقد ناظر ابن عباس رضي الله قعنهما أصحابه وخالفه جهور العلماء في ذلك وقالوا ، التوبة تأتي على كل ذنب ، فكل ذنب يمكن التوبة منه و تقبل واحتجوا بقوله تعالى ( قل ياعبادي الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن بقوله تعالى ( واني لففار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فان الله يغنر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحبم) وبقوله تعالى ( واني لففار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فان الله عز وجل غفار له

#### فصل

وأما قول السائل: هل للتوحيد والايمان مرتبتان وحقيقتان ومجازان يقابل كل واحد واحدة من مراتب الشرك والكفران ويتعلق باحدهما دون الآخر النقص والبطلان، ويخرج بفسعل بعض قواعد الشرك أو ترك بعض قواعد التوحيد عن دائرة الاسلام لادائرة الايمان، او بالعكس؟

فاعلم ــ رحمك الله تعالى ــ ان العلماء ذكروا ان الدين على ثلاث مر اتب:

( المرتبة الاولى ) مرتبة الاسلام وهي المرتبة الاولى التي يدخل فيها الكافر أول مايتكام بالاسلام ويذعن وينقاد له

(المرتبة الثانية) مرتبة الايمان وهي أعلى من المرتبة الاولى لان الله تعالى نفى عمن ادعوها الايمان أول وهلة وأثبت لهم الاسلام فقال تعالى (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا والكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطبعوا الله ورسوله لاياتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحبم \* أنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نم لم يرتابوا و جاهدوا بأمو الهم وأنفسهم في سبيل الله أو لئك هم الصادقون) فأنكر سبحانه عليهم ادعاءهم الايمان وأخبر انهم لم يبلغواهذه المرتبة إذ ذاك

وفي الحديث الصحيح ـ حديث سعد ـ لما قال للنبي عَلَيْكِيْتُهُ : مالك عن فلان ? فوالله انبي لأ راه مؤمنا (١) فقال « او مسلماً »

( المرتبة الثالث ) الاحسان وهي أعلى المراتب كلما ، وقد تضمن حديث جبريل عليه السلام هذه المراتب كامها لما سأله عن الاسلام والايمان والاحسان فأخبره عليه بذلك ثم قال « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم »

فقد ينفىءن الرجل الاحسان ويثبت له الايمان، وينفى عنه الايمان ويثبت له الاسلام كما في قوله عليه السلام « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يخرجه عن مرتبة الاسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة

وأما المعاصي والكبائر كالزنى والسرقة وشرب الحمر وأشباه ذلك فلاتخرجه عن دائرة الاسلام عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والممتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويحكمون بتخليد فاعلما في النار

<sup>«</sup>١» أي مالك تعرض أو تمدل عن فلان فلا تعطيه ? وقوله عَيَّمَالِيَّةِ «أو مسلم» إضراب يتضمن النهي عن وصفه بالا يمان وأن يصفه بالاسلام الذي يصدق مها يكن باطن الرجل. والحديث في الصحيحين

واحتج أهــل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين

فمن ذلك مارواه محمد بن نصر الروزي الامام المشهور حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابي عن الفضل عن ابي جمفر محمد ابن علي انه سئل عن قول النبي عليلية « لا يزني الزاني حبن بزني وهو مؤمن » فقال ابو جمفر : هذا الاسلام ودونه دائرة واسمة ، وهذا الابمان ودونه دائرة صغيرة في وسط الكبيرة ، فاذا زبى او سرق خرج من الابمان إلى الكفر بالله انتهى

قال: وإن الله تعالى جمل اسم الا بمان اسم ثناء وتركية ، ومدحه وأوجب عليه الجنة فقل ( وكان بالمؤمنين رحيا \* تحييتهم يوم يلقو نه سلام )وقال ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم قدم صدق عند ربهم ) وقال ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدبهم وبأ يمانهم ) وقال تعالى ( الله ولي الذين آمنوا ) وقال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الذين آمنوا ) وقال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ) الآية. قالوا وقد توعد الله بالنار اهل الكبائر ، فدل ذلك على أن اسم الايمان زال عن ألى بكبيرة ، قالوا : ولم تجده تعالى أوجب الجنة باسم الاسلام فثبت إن اسم الاسلام باق على حاله واسم الايمان زائل عنه

فان قيل: أليس ضد الايمان الكفر ?

( فالجواب ) ان الكفر ضدأصل الايمان، لان الايمان له أصول وفروع، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الايمان الذي هو ضد الكفر

فان قيـل: الذي زعمم أن النبي عَلَيْكُ أَزَالَ عَنهِم اسم الأعَانَ ، هل بقى معهم من الاعان شيء ؟

فيل: نعم أصله ثابت، ولولا ذاك لكفرهم

فانقيل: كيف أمسكتم عن اسم الايمان أن تسموا بهالفاسق وأنتم تزعمون إن اصل الايمان معه وهو التصديق بالله ورسوله ع

(قلنا) لان الله ورسوله وجماهير المسلمين يسمون الاشياء بما علمت عليها من الاسماء ، فيسمون الزاني فاسقاً، والقاذف فاسقاً، وشارب الحمر فاسقاً، ولم يد موا واحداً من هؤلاء تقياً ولا ورعا ، وقد أجم المسلمون ان فيه أصل النقوى والورع ، وذاك أنه ينتفى أن يكفر او يشرك بالله ، وكذلك ينفى أن يترك الغسل من الجنابة والصلاة ، وينفى أن يأتي أمه فهو في جميع ذلك ينفى (١)

وقد أجمع السلمون من الموافقين والمخالفين انه لايسمى تقياً ولا ورعا إذا كان يأتي بالفجور، مع انأصلالتقوى والورع نفاه الله يزيد فيه (٢)

من دعاء بعد الاصل كتورعه عن اتيان المحارم، ثم لايسمونه تقيا ولا ورعامع اتيانه ببعض الكبائر بل يسمونه فاسقاً وفاجراً مع علمهم إنه قد نفي بعض التقوى والورع فمنعهم من ذلك أن اسم التقي اسم ثناء وتزكية، وأن الله قدأ وجب عليهم المغفرة والجنة. قالوا فلذلك لانسميه مؤمنا ونسميه فاسقاً وزانياً، وأن كان في قلبه أصل لايمان لاناسم الايمان أصل أنى الله به على المؤمنين، وزكاهم به، وأوجب لهم الجنة. ثم قل: مسلم ولم يقل ومن قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحد بن فيستحق أن لا يكون في قلبه إيمان واسلام لكان أحق الناس به أهل النار الذين يحتجى أن لا يكون في قلبه إيمان واسلام لكان أحق الناس به أهل النار الذين يخرجون منها لا نه صح عن النبي علي التي الله يقول «اخرجوا من النار من كان في قلبه إيمان

ولما وجدنا الامة تحكم بالاحكام التي ألزمها الله المسلمين ولا يكفرونهم ولا يشهدون لهم بالجنة ثبت انهم مسلمون يجري عليهم أحكام المسلمين وانهم لايستحقون أن يسموا مؤمنين

<sup>«</sup>١» الكلام هنا غير منسق . فلعله سقط منه شي. «٢» بياض في الاصل

اذا كان الاسلام مثبتا للملة التي يخرج بها المسلم من جميع الملل ، ويزول عنه اسم الكفر ، ويثبت له أحكام المسلم

والقصود معرفة ماقدمناه من ان للدين ثلاث مراتب: أولها الاسلام واوسطها الايمان، وأعلاها الاحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل الى التي قبلها، فالمحسن مؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمنا وهذا التفصيل الذي أخرجه النبي ويتيالي في حديث جبريل جاءبه القرآن فجمل الامة على هذه الاصناف الثلاثة فقال تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله) الآية فالمسلم الذي لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبدالله كأنه يراه، وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد الى هذه الإقسام الثلاثة في سورة الواقعة والمطففين وهل أنى

وقال ابو سلمان الخطابي رحمه الله تعالى: فأكثر مايغلط الناس في هـذه المسئلة ، فأما الزهري فقال: الاسلام الكلمة ، والايمان العـمل ، واحتج بالآية وذهب غيره إلى ان الاسلام والايمان شيء واحد، واحتج بقوله (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من السلمين) قال والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق

و ذلك ان السلم قد يكون مؤمنا في بعض الاحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها ، والمؤمن مسلم في جميع الاحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ، واذا حملت الاصرعلى هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل انقول فيها ولم يختلف شيء منها قال الشبخ تقي الدين : والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينها، كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحن بن مهدي، وهو قول احمد بن حنبل وغيره ،

وما علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء وجعل نفس الاسلام نفس الايمان وكان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي

وكذلك ذكر ابو قاسم التيمي الاصبراني وابنه محمد شارح مسلموغيرهما انه الختارعندأهلالسنة، وانهلايطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص (١)

# فصل

اذا تمهدت هذه القاعدة تبين لك أن الناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلا عظيما و يكونون فيه على درجات بعضها أعلى من بعض، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة ، ومنهم من

الله وقال بعض العلماء ان نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الحر معناه انه في حال تلبسه بماذكر لا يكون متلبساً بالإيمان بتحريم الله كما يدل عليه تقييده بقوله عليلية حين يزني وحين يشرب وحين يسرق» أي بل يكون غافلاءنه وقال بعضهم المراد به نفي الايمان الكامل وهو الذي بينه في آخر سورة الحجرات وأول سووة الانفال وفي سور أخرى فهذا هو الذي ينافي الفسق وارتبكاب الكبائر وقد قال الله تمالى في سورة الحجرات (وإن طائفتان من المؤمنين افنتلوا فأصلحوا بنها فان بنت إحداهما على الاخرى فقا لوا التي تبغي ) الآية فأطلق لقب المؤمنين على المتقاتلين حتى الباغية منها

وأما الاسلام فهو العمل بالشريعة فانكان اعتقاداً قطعياً وهو الاعانكان السلاما صحيحاً وإلاكان نفاقا ولم يكن إسلاما إلا في الطاهر لان الاعان بالاعتقاد الحازم أمر باطني لا يعلمه حق العلم إلا الله تعالى وله آيات ودلائل ذكرت في مواضع من القرآن كما نقدم والمصية لا تبطله وإن كانت كبيرة إلا بالاستحلال بشرطه الذي تقدم بيانه في رسائل العلمة أبا بطين وحواشيها وإنما تنافي كماله . وفي الاصرار خطر لا محل لبيانه هنا

يدخل النار وهم المصاة ويمكنون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها لاجل مافي قلوبهم من التوحيد والايمان وهم في ذلك متفاوتون كما في الحديث الصحيح من قول النبي عَلَيْكَاتُو « أخرجوا من النار من قللا إله إلا الله وفي قلبه من الخير مايزن برة » وفي لفظ « حبة خردل من أيمان » وفي لفظ « حبة خردل من أيمان ومن تأمل النصوص تبين له أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظما، وذلك بحسب مافي قلوبهم من الايمان بالله والمعرفة الصادقة والاخلاص واليمين . والله سبحانه و تعالى أعلم

#### فصل

وأما السؤال الثاني وهو قولكم: من لم تشمله دائرة أمامتكم ، ويتسم بسمة دولتكم، هلداره دار كفر وحرب على العموم الخ

فنقول وبالله التوفيق: الذي نعنقده وندين الله به أن من دانبالاسلام وأطاع ربه فيا أمر، وانتهى عما عنه نهى وزجر، فهو المسلم حرام المال والدم كا دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع الامة ولم نكفر أحداً دان بالاسلام لكونه لم يدخل في دائرتنا ، ولم يتسم بسمة دولتنا ، بل لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله ، ومن زعم انا نكفر الناس بالعموم أو نوجب الهجرة الينا على من قدر على اظهار دينه ببلده فقد كذب وافترى

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحبد الله والعمل بفرائض الله وابى أن يدخل في ذلك وأقام على الشرك بالله وترك فرائض الاسلام فهـ ذا نكفره ، ونقاتله ونشن عليه الغارة

وكل من قاتلناه فقد بلغته دءو تنا ، بل الذي نتحققه ونعتقده ان اهل المين وسهامة والحرمين والشام والعراق قد بلغتهم دعوتنا وتحققوا انا نأمر باخلاص الدبن والعبادة لله، وننكر ماعليه أكثر الناس من الاشراك بالله من دعاء غير الله

والاستغاثة به عند الشدائد وسؤالهم قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات. وأنا نأمر باقامة الصلاة وإيتاء الزكاةوسائر المورالاسلام ، وننهى عن الفحشاء والمنكرات وسائر الامور المبتدعات

ومثلهؤلاء لايجبدعومهم قبل القتال فان النبي عَيَّطَالِيَّهُ أَغَارِعَلَى بني المصطلق وهم غارون وغزا اهل مكة بلا انذار ولا دعوة

وأما قوله عَيْنِيكِي دالي رضي الله عنه يوم خيبر لما أعطاه الراية وقال «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام ، فهو عند اهل العلم على الاستحباب . وأما اذا قد رنا ان أناساً لم تبلغهم دءوتنا ولم يعلموا حقيقة امرنا ان الواجب دعوتهم اولا قبل القتال ، فيدعون إلى الاسلام وتكشف شبههم إن كان لهم شبهة فان اجبوا فانه يقبل منهم ثم يكف عنهم فان ابوا حلت دماؤهم وأمو الهم

# فصل

وأما قو لكم: من اجاب الدعوة وحقق التوحيد و تبرأ من الشرك هل تلزمه الهجرة وان لم يكن له قدرة ?

(فنقول) الهجرة تجب على كل مسلم لا يقدر على إظهار دينه ببلده ان كان قادراً على الهجرة ، كا دل على ذلك قوله تعالى ( ان الذين توفيه الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ? قالوا كنا مستصعفين في الارض قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فا ولئك ما واهم جهنم وساءت مصيراً ) وأما من لم يقدد على الهجرة فقد استشاهم الله تعالى بقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) الآية

### فصل

وأما السؤال الثالث وهو قولكم: قد ورد «الاسلام يهدم ماقبله» وفي رواية «يجبُّ ماقبله» وفي حديث حجة الوداع «ألا ان دم الجاهلية كله موضوع » الخ ،

وظهر لنا من جوابكم ان المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعلما يكون كفراً جملا منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية ، فهل لوقتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع ام لا ؟

فنقول إذا كان يعمل بالكفر والشرك اجهله وعدم من ينبهه لانحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة ، ولكن نحكم بأنه مسلم بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم وإن كنا لانحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه .لايقال ان لم يكن كافراً فهو مسلم بل نقول عمله عمل الكفار واطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية اليه

وقد ذكر اهل العلم ان اصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الابرار . وأما حكم هذا الشخص اذا قتل ثم اسلم قاتله فأذا لا نحكم بديته على قاتله اذا اسلم بل نقول الاسلام يجب ما قبله لان القاتل قتله في حال كفره والله أعلم

وأما كلام اسعد على قوله تعالى ( وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون) انه الايمان اللغوي الشرعي فهو مصيب في ذلك وقد ذكر المفسرون ان معنى قوله ( وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) ان ايمانهم إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ثم انهم مع هذا الايمان بتوحيد الربوبية مشركون بالله في العبادة . ومعلوم ان مشركي العرب وغيرهم يؤمنون بالله رب كل شيء ومليكه وان بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه ولم تنفعهم هذه الاعتقادات حيث عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه ، بل نجد الرجل يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وما بعد الموت فاذا فعل نوعا من المكفرات حكم أهل العلم بكفره وقتله ولم ينفعه مامعه من الايمان

وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب (باب حكم المرتد) وهو الذي يكفر

بعد إسلامه ،ثم ذكروا أنواعاً كثيرةمن فعل واحداً منها كفر

وإذا تأملت ماذكرناه تبين لك ان الايمان الشرعي لايجامع الكفر بخلاف الايمان اللغوى. والله أعلم

وأما قولكم وهل ينفعهذا المؤمن المدكور مايصدر منهمن أعمال البروأفعال الخير قبل تحقيقالتوحيد

فيقال: لايطلق على الرجل المذكور اسم الاسلام فضلاءن الايمان بل يقال الرجل الذي يفعل الكفر او يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه إذا فعل شيئا من أفعال البر وأفعال الخير اثابه لله على ذلك اذا صحح اسلامه وحقق توحيده كما يدل عليه حديث حكم بن حزام « اسلمت على ما اسلفت من خير»

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا يحكم ببراءة ذمته به بل نأمره باعادة الحج، لانا لا يحكم باسلامه في نلك الحالة، والحج من شرط صحته الاسلام، فكيف يحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر او يعتقده ؟ ولكنا لا نكفره لعدم قيام الحجة عليه، فاذا قامت عليه الحجة ، وسلك غير سبيل المحجة ، أمرناه باعادة الحجة ليسقط الفرض عنه بيقين

وأما ماذكرته عن السيوطي أن الردة لا تنقض الاعمال إن لم تتصل فهي مسئلة اختلف العلماء فيها ، وليست من هذا الباب لان كلام السيوطي فيمن فعل شيئا من الاعمال في حال إسلامه ثم ارتد ئم أسلم، هل يعيد مافعله قبل ردته لانه قد حبط بالردة أملا إلا المداردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها ?

# فصل

وأما السؤال الرابع عن المصافحة بالايدي والمعانقة وتقبيل اليد. فالمصافحة حسنة مرغب فيها ، والمعانقة لا بأس بها

وأما تقبيل البد فورد فيها أحاديث تدل على ذلك واعتقاده في حق البعض

وبعض الاحيان دون بعض ، وأما المداومة على ذلك واعتقاده سنة فليس في الاحاديث ما يدل على ذلك، ونحن لم ننه الناس عن تقبيل اليد على الوجه الوارد في الاحاديث، بل ننهاهم عن الواقع منهم على خلاف ذلك فانهم يقبلون أيدي السادة الذين يعتقدون فيهم السر ، ويرجون منهم البركة ، ويجعلون التقبيل من باب الذل والانحناء المنهي عنه وصار ذريعة إلى الشرك بالله. والشرع قد ورد بسد الذرائم

### فصل

وأما السؤال الخامس عن حلق شعر الرأس

فالذي تدل عليه الاحاديث النهي عن حلق بعضه و ترك بعضه فاما تركه كاه فلا بأس به اذا أكرمه الانسان كما دلت عليه السنة الصحيحة

وأما حديث كليب فهو يدل على الامر بالحلق عنــد دخوله في الاسلام إن صح الحديث ولا يدل على ان استمرار الحلق سنة

وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فلا يجوز وينهى فاعله عن ذلك لان ترك الحلق ليس منهياً عنه ، وانما نهى عنه ولي الامر لان الحلق هو العادة عندناولا يتركه إلا السفهاء عندنا (١)فنهى عن ذلك نهي تنزيه لانهي تحريم سداً للذريعة ، ولأن كفار زماننا لا يحلقون فصار في عدم الحلق تشبهاً بهم (٢)

 <sup>«</sup>١» قوله السفهاء: مراده رحمه الله أن الذي يتركه ويعزره مامقصوده
السنة بل مقصوده الحيال ليعشقه المردان وربات الحجالويتبعه الفسقة والارذال اهمن حاشية الاصل

<sup>(</sup>٢)فيه أن الكفار إذا فعلوا فعلا مشروعا في الاسلام لايصحانا أن نتركه أثلا يكون تشمهاً بهم لاننا أنا أعافعه لانه مشروع عندنا وهم التشبهون بنا ، وقد صح أن النبي عَلَيْنَا وَلَا يَلْمُ الله عَلَيْنَا وَلَا يَلْمُ عَلَيْنَا وَلَا الله عَلَيْنَا وَلَا يَلْمُ عَلَيْنَا وَلَا الله عَلَيْنَا وَلَا يَلْمُ عَلَيْنَا وَلَا الله عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا الله عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَمِنْ مَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَهُمْ عَلَيْنَا وَلَانَ وَقَالَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلَانِهُ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ وَلِمْ عَلَيْنِهُ وَلِي عَلَيْنَا عِلْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَي

## فصل

وأما السؤال السادس فيما ورد في فضائل أهل بيت اننبي عَلَيْكُمْ فَ فنقول:قد صح في فضائل أهل الديت أحاديث كثيرة.

وكثير من الاحاديث التي يرويها منصنف في فضائل أهلالبيت أكثرها لايصححها الحفاظ وفيما صح من ذلك كفاية

وأما قوله تعالى ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً) وقول من قال ان الارادة صفة أزلية لانتبدل، وإن (انما » للحصر وغير ذلك فنقول: قد ذكر أهل العلم ان الآية لاتدل على عصمتهم من الذنوب يدل على ذلك ان أكابر أهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس لم يدعوا لانفسهم المصمة ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم ( 1 )

وقد ذكر العلماء أن الارادة في كتاب الله تعالى على نوعين: ارادة قدرية وارادة شرعية ، فالارادة القدرية لاتبدل ولا تغير ، والارادة الشرعية قدتغير وتبدل ، فمن الاول قوله تعالى (واذا أردنا ان نهلك قرية أمرنامترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ) وقوله تعالى (واذا أراد الله بقوم سوءاً

<sup>(</sup>١) بل كان بعضهم بخالف بعضاً في الاحكام الشرعية كمخالفة الحسن في ترك الامامة لمعاوية وكذا بحالفة الحسين في الخروج على بزيد . فهؤلا ، خيارهم بالاجهاع وأما من بعدهم فقد كان منهم غلاة الباطنية المارةون من الاسلام الذين يكيدون له ويدعون إلى تركه وعداوة أهله والذين بذكرون الحصر في الآية لا يفهمون ، مناه وهو ما بيناه في الحاشية في صفحة ٥٨٢ ولوكانت الاية تدل على العصمة لوجب أن تقول الشيعة بعصمة أزواجه ويكانت الاية تدل على العصمة لوجب أن تقول الشيعة بعصمة أزواجه ويكانت الاية التي ببغضونها و يخطؤنها كما نخطئها في حرب الجل

فلا مرد له ) وقوله تعالى( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أُمَّة ) الآيتين ، ومن الثاني قوله تعالى ( يريد الله ليبين لكم وبهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عايكم والله عليم حكم \* والله بريد أن يتوب عليكم)

وقوله تعالى ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) كقوله تعالى ( مايريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهر كم ) وكقوله ( يريد الله أن يبين لكم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وكقوله ( يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) فان ارادة الله في هذه الآية متضمنة لمحبة الله . فذلك الراد رضاه به وانه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ليس في ذلك خلف هذا المراد ولاأنه قضاؤه وقدره

والدليل على ذلك أن النبي عَلَيْكَالِيَّةِ بعد نزول هذه الآية قال « اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » فطلب من الله تعالى اذهاب الرجس والتطهير عنهم ( 1 )

فلو كانت الآية تقتضي اخبار الله بانه أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء وهذا على قول القدرية أظهر ، فان ارادة الله تعالى عنده م لانتضمن وجوب المراد ، بل قد يريد مالا يكون ويكون مالا يريد فليس في قوله تعالى ( بريد ) مايدل على وقوعه

ومن العجب أن الشيعة يحتجون بهذه الآية على عصمة أهل البيت ومذهبهم في القدر من جنس مذهب القدرية الذين يقولون أن الله قد أراد إيمان كل من على وجه الارض فلم يقع مراده

وأما على قول أهل السنة والتحقيق فما تقدم ــ وهو أن يقال الارادة في كتاب الله تعالى نوعان : ارادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه ، وارادة كونيــة

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل ولعل أصله الصحيح : اذهاب الرجس عنهم والتطهير لهم

تتضمن خلقه وتقديره (فالاولى) كقوله تعالى ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) (والثانية) كقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام) الآية . وقوله تعالى (ولا ينفعكم نصحي إن أردت ان أنصح لكم ، إن كان الله يريد أن ينوبكم هو ربكم واليه ترجعون ) ومثل ذاك كثير في القرآن

فالله تعالى قد أخبر انه يربد ان يتوب على المؤمنين ويطهرهم ، وفيه (١) من تاب وفيه من لم يتطهر ، فاذا كانت الآية ليس فيها دلالة على وقوع ما أراده من التطهير واذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ماادعاه هؤلا.

ومما يبين ذلك ان أزواج النبي عَيَّالِيَّةِ مذكورات في الآية فقدة ال تعالى (يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا \* ومن يقنت منكن لله ورسواه وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين \_ إلى قوله \_ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله ورسواه \* انما يريد الله ليذهب عنكم لرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا \* واذ كرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفاً خبيرا) فالخطاب كاه لازواج النبي عَلِيَّالِيَّةُ وفيه الامر، والنهي ، والوعد والوعيد

لمكن لما كان ما ذكره سبحانه يعمهن ويعم غيرهن من أهل البيت جاء بلفظ النزكية فقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم نطهيرا) والذي يريد الله من حصول (٢) لرجس وحصول التطهير

فهذا الخطابوغيرهايسمختصاً بأزواجه بلهو يتناولاهلالبيتكلهم وعلي

<sup>(</sup>١)قوله وفيه لمل أصله وفيهم وكذاما بعده

٢) كذافي الاملوا ظاهر أنه سبق قلم أرسهو من الناسخ والاصل إذهاب الرجس

وفاطه آوالحسن والحسين أخصمن غيرهم بذلك خصصهم النبي عَيَطْلِيْهُ بالدعاء لهم (١) وهذا كما انقو له (لمسجد أسس على انتقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) نزل بسبب مسجد قباء، ولكن الحكم يتناوله ويتناول ماهو أحق منه بذلك وهو مسجد المدينة

وفي الصحيح أن النبي عَيَّلِيَّةٍ سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال « هو مسجدي هذا » وفي الصحيح انه كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً وماشياً ، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت، وكلاهما مؤسس

١) التحقيق ان هذه الآيات كام افي نساء الذي عَيَّمَا في فقط و إعاذ كر الضمير في عنكم وبطهركم تغايباً للذي عَيَمَا في وقد أعاد الخطاب لهن بعدهذه الآية وهي تعليل لما في الاوام والنواهي والوعد عضاعفة النواب والوعيد بضاعفة المقاب والمهن العابر يد الله باذكر من أم و نهي ووعد ووعيد و ترغيب و ترهيب أن يطهر هذا البيت المنسوب إلى رسوله من كارجس و دنس وعار بمكن أن عسه عاره بارتكاب أحد منكن لما نهاكن عنه وترك ما أمركن به . فهذه الارادة في الطهارة المعنوية كقوله تعالى في الطهارة الحسية بعد الام بالوضوه والفسل (مايريد الله ليجمل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم يايم نهمة عليكم لعلكم نشكر ون ) وما ورد في الدعاء لعلى وقاطمة وولد يها أو الخبر بكونهم من أهل بيته فمناه انهم يدخلون في عموم الفظ لما بخصوص أهل البيت الوارد في نسائه عَيْمَا في في يجب عليهم بماجوله القسبياً التطهير في الآيات التي هي نس في خاطب بها نساءه . على القاعدة الاصولية المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص خاطب بها نساءه . على القاعدة الاصولية المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص خاطب وفي حديث أمسامة إشكال لانه مخالف ظاهر الآيات التي هي نس في الرادة النطهير قدرية تكويذة لا أنها أز لامنثال تلك الاامر والنواهي المعالة بها الرادة النطهير قدرية تكويذة لا أنها أز لامنثال تلك الاامر والنواهي المعالة بها فليراجيم سنده فامل فيه بعض الشيعة المحرفين للآية

على التقوى، وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهـل البيت . لـكن على وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه، فلهذا خصصهم بالدعاء (١)

#### فصل

وأما قو لكم: ومن يطلق عليه اسم الآل؟

فنقول: قد تنازع العلماء في آل محمد من هم؟ فقيل هم أمته، وهذا قول طائفة من أصحاب ما ك واحمد وغيرهم وقيل المتقون من أمته ، ورووا حديثاً «آل محمد كل تقي» رواه الخلال و تمام في فو ائده وهو حديث لا أصل له، والصحيح: ان آل محمد هم أهل بيته. وهذا هو المنقول عن الشافعي واحمد ، لكن هل أزواجه من آله على قولين ، همار وليتان عن احمد . والصحيح ان أزواجه من آله، فانه قد ثبت في الصحيحين عن الذي عَلَيْكُ أنه علمهم الصلاة عليه «اللهم صل محمد وأزواجه وذريته» ولان أمر أة ابراهيم عليه السلام من آله وأهل بيته، وامر أة لوط من آله وأهل بيته . والآية المذكورة تدل على أنهن من أهل بيته

وأما الاتقياء منأمته فهم أولياؤه، كما ثبت في الصحيح عنه عَيَطِيَّتُو انه قال « ان آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، ان وليي الله وصالح المؤمنين » فأولياؤه

<sup>(</sup>١) هذا خلاف المتبادركما علمما تقدم ومن الضروري المعلوم الفطرة والحجرة أن ما يلحق الرجل من العار بعدم طهارة أزواجه أفوى مما يلحقه بعدم طهارة صهره وأسباطه وأحفاده فلهذا أورد نص الايآت في الازواج الطاهر ات وافتتحت بقوله تعالى (يانساه النبي لستن كأحدمن النساه إن اتفيتن) فهذا تقضيل صريح لهن وهذا لا ينافي كون السيدة فاطمة عليها السلام أفضل منهن بكونها بضعة منه ويتنظين وبشخصها أيضاً وكذا ولداها و بعلها عليهم السلام والرضوان

المتقون بينه و بينهم قرابة الدين والايمان والتقوى، والقرب بين القلوب والارواح أعظم من القرب بين الابدان ، وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ومن كان فاضلا منهم كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين وابن عباس فتفضيلهم بما فيهم من الايمان والتقوى ، وهم اولياؤه بهذا الاعتبار لا مجرد النسب. فأولياؤه قد يكونون اعظم درجة من آله ، وانه و ان أمر بالصلاة على آله تبعاً لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من اوليائه وهم أفضل من اهل بيته ، وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا . فالمفضول قد مختص بامر ولا يلزم أن يكون افضل من الفاضل. وأزواجه ممن يصلى عليه كا ثبت ذلك في الصحيحين

وقد ثبت باتفاق العلماء كلهم أن الانبياء أفضل منهم والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

(تمت الاجوبة السنية عن الاسئلة الحفظية )

# فتاوى ومسائل فقهية مختلفة

# ﴿ لبعض علماء نجد معزوة اليهم ﴾

# بسم الله الرحمن الرحيم

أجوبة مسائلسئل عنها الشيخ سليان بن علي وغيره وأجاب فيها بماصورته:

( المسئلة الاولى ) ماذكرتم من ان الكي عيب في الرقيق فقط فاعلم ان اطلاقه ليس خصوصية في الرقيق دون غيره لكن اذا كان الكي لاينقص القيمة في عرف التجار فوجوده كعدمه والله أعلم

#### (التانية)

وأما ما ذكرتم من المعاويد التي مع ودعي البدو او هن مجتمعات بالمشرب والمبيت وهن مع وديعين لبلدين كل واحد لبلد مثلا وهن جميع مثلا كما ذكرتم فاعلم ان الفقهاء صرحوا — ومن أعظمهم تصريحاً شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى — بان الراعي والرعاة ولو غير عدول اذا عاوض أحدهم او عاوضوا الظالم عن المال ببعضه لزم المدفوع إلى الظالم المال كله كل بقسطه لانه مجتهد في هذه الصورة غير مفرط

واما ان أخذ الظالم من غير معاوضة الراعي أو الرعاة ، ولا دعوى مكس فمصية أصابت المال المدفوع فقط دون غيره من المال لايؤاخذ بها أحد

واما اقرار الراعي او الرعاة او لابه ثم أفروا ثانيا بغيره ،فالعمل على الاقرار الاول دون غيره يعنى دون الثاني

#### ( 교 회 회 )

إذا وقف عقاراً ثمم خرج فيه سهم مستحق هل يصح الوقف أملا ؟

( الجواب ) الوقف الذي ظهر بعضه مستحقا حكمه حكم البيمو الهبة والرهن بانه وقف مالا بملك ، وبيع مالا يملك ، وهبته ورهنه مالا يملك لايصح ، ويصح ذلك فيا يملكه ، وكذلك هذا الوقف يصح فيا يملكه ولا يصح فيا لايملكه وجواب الشيخ احمد البجادي في هذه المسئلة كذلك

وأما جواب الشيخ عبد الوهاب بن مشرف ان محل صحة ماوقف يملكه منه إذا كان غير عالم وقت وقفه السلطة بعضه مستحق، واما إذا كان عالما ان بعضه مستحق وقت التوقيف، فان كان يعلم نصيبه من نصيب غيره ووقف الجميع صحفي نصيبه دون غيره، وإن كان يجهل نصيبه ووقف الجميع لم يصح

#### (الرابعة)

وأما النمرة المشتركة في را وسالنخل فيصح قسمها خرصا ، لكون قسمة الممرة من نوع الاجبار ، ولم أر نصا في إجبار الشريك على البيع إذا طلب القسم في رأسها ولو تعلل بعضهم بعدم أمن البعض ، ولو كان محتملا فعلى هذا تقسم في رأسها اذا تشاحوا ، ويحجر على المتنع من الشركاء فمن خاف السرقة استأجر حافظا والله أعلم (مسئمة في أن على مؤجر الارض قمة حنم البئر اذا كان فيها دفين او غير )

( للشيخ عبد الله بن عضيب )

ماقول العلماء وفقهم الله تعالى الى السداد وأيدهم بالتوفيق و الارشاد: في انسان ضم أرضا من آخر، ثم ان ماء بئر تلك الارض قل، وانها قل لاجل ان فيهاد فينا من تراب وغيره، وأراد العامل حفرها ليسقي ذلك الزرع وتعذر حفرها من

المالك لغيبته او امتناعه عن حفرها، وحفرها العامل بنية الرجوع على المالك لانهما شريكان في المنفعة، ثم ظهرت تلك الضامة فاسدة، فهل والحالة هذه يرجع على المالك لانهما شريكان في المنفعة، ولان عقدهما جائز فلا يمنع نفوذ تصرفه بلااذن وهو دخول العامل بالضامة من المالك، أم ترتب عليه أحكام الفصب لفساده فلا يرجع بشيء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

( الجواب ) الحمد لله

اعلم وفقنا الله وإيك ان الذي يظهر لي من حكم تلك المسئلة انه يلزم صاحب البئر القيام مع المزارع في اخراج الدفين من البئر، ونفقة ذلك على مالك البئر، وان كان العقد فاسداً، لوضعه البذر باذنه فلزمه مافيه تمامه، ومن تمامه الماء وتربة الارض، فكما لايجبره على قلع زرعه من الارض التي ينمو الزرع بسببها بل يلزمه تركه بالاجرة أنه م بتحصيل الماء الذي به نمرة الزرع فحفظ الزرع بها تين الخصاتين سأعني الارض والماء \_ لازم لمالك الارض، ولا فرق بينهما لان بهما تمام الزرع محمد الحاصل في أرضه باذنه والله أعلم. قاله عبدالله بن عضيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

# مسئلة في حق النخلة في الما المجاور لها بسم الله الرحم الرحيم

ومن جواب لعبد الوهاب بن سلمان بن علي عن مسئلة

وسورتها: نخلة على جالساقي قريبة من اللزاء وجاءها قصيرها يبغي يفرك الساقي والماء يصب في حوضها أولا فهل له ذلك أم لا

(الجواب) إذا كان الامركاذكر السائل لم بجز صرف الماء عن النخلة المذكورة لثبوت ذلك لها شرعا، ولو باع النخلة الصارف لمجري الماء الذي هو حق للنخلة المذكورة لم يسقط ماهي مستحقته من جريان الماء وذلك ظاهر لا يخنى قال ذلك وكتبه مخبراً به الفقير إلى الله سبحانه عبدالوهاب بن سليمان اهو ومن جواب لا براهيم بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى عن مسئلتين سئل عنهما وصورة السؤال:

اذا ادعى انسان على آخر ان مورثك أقر لي بنخلتين معينتين من ثلاث نخلات أو أكثر مع كون المقر به بيد المقر وتصديق المقر له وأقام بذلك بينة وعينت البينة إحدى النخلتين واشتبهت عليه الثانية اي نسيت عينها بعد المعرفة لها من تلك النخلات الثلاث، فهل يقدح في ذلك شهادة البينة أم لا ?

(الثانية) اذا أفر انسان ان عقاري الفلاني لأبي وان المال الذي عندي لابي وادعى بعد ذلك ابطال الافرار وقال انما أقررت بذلك تلجئة أريد به الحيلة لاسقاط حق وارث وأقام بذلك بينة هل تسمع أم لا ? وهل ان عدم البينة وادعى ذلك وحفت بدءواه قرينة على صدقه، ما الحميم في ذلك ؟ أبسطوا لنا الجواب أعظم الله لكم اثواب

( الجواب وبالله التوفيق )

# ( الحمد ثلُّه سبحانه اللهم ألهمني الصواب )

اذا كان الحالكما ذكر السائل وفقنا الله وإياه لهم المسائل وكان الشاهدان يعرفان النخلات المذكورات وقت الاقرار . فالاقرار المذكور صحيح وصارت النخلتان المعينتان بالاقرار مالا محازا للمقر له وتعيين ما اشتبه منها إلى ورثة المقر بايمانهم، لان ورثة المقر يقومون مقامه في ميراثه والدين الذي له وعليه وبيناته ودعاويه والايمان التي له وعليه، فان لم يحلفوا لم يجز اتصرف فيما أثبتته حتى يقف المقر والمقر له على تعيين النخلة التي اشتبهت إما بتصادق او قرعة شرعية على المقر والمقر له على تعيين النخلة التي الشتبهت إما بتصادق او قرعة شرعية على

ما قدمه في الاقناع فيما اذا اشتبه عبده بعبد غيره انتهى

وقال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه يصح قبلها إن تبين عنده

( والجواب عن الثانية ) فاقرار الشخص المذكور ان عقاره لأبيــه اقرار صحيح بشرط تصديق الاب لابنه في اقراره

وأما قوله أنه أقر بذلك تلجئة أريد به الحيلة فقوله ذلك غير مقبول شرعا حتى ولو أقام بذلك بينة شرعية إلا أن تشهد البينة أن أباه المشار اليه قدأ كرهه على الاقرار بذلك العقار المذكور وأن الاب المشار اليه يتوعده أما بتهدد وأنه فادر على أيقاع ماتهدده به أما بقتل أو ضرب يؤلمه أو أخذ مال يضره ولا يمكنه دفعه عنه بهرب ولا غيره فاذا كان الاس كذلك وقامت به البينة العادلة بأن لنا أنه مكره وأن أقراره المذكور غير صحيح

وأما إذا أقر خوفامن غضب أبيه ونحوذ لك فليس ذلك باكراه

وأما قول بعض الجهال اني أقررت تقية او خوفا والمقر قادر على دفع الاكراه أو قادر على المرب والمقر له ليس بقادر على اكراه هذا المقر إما بسلطنة او قوة أو تلصص ونحو ذلك فاقرار هذا المقر المشار اليه بالمقدار المذكور اقرار صحيح شرعي، صرح بذلك علماؤنا رضى الله عنهم

قال ذلك وكتبه مخبراً عن مذهب ابراهيم بن سليان بن علي الحنبلي

جوابي كما أجاب الشيخ ابراهيم اوافةته الصواب والله أعلم وكتبه الفقيرإلى الله سبحانه عبد الوهاب بن سليمان عفا الله عنه بمنه وكرمه وصلى الله على محمدوآ له وصحبه وسلم



# النبرة الشرافية النوبيت

مِنفِتاًوى "العَلَّمة مفتى الديار النجدية، وَعَالم الطَانِفَة السَكفية"

الشيخ ممدبن خاصربن عثان بن معموالحنبلي

رحمه الابتعالى

# بسسالتدالرهم إلرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الرحم الرحيم ، مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ولا ند ولا معين ، وأشهدأن محمداً عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم لدبن

أما بعد: فانه ما كان منتصف جمادى انثانية من شهور سنة سبع عشرة بعد الماثتين والالف وصات الينا رسالة من محمد بن احمد الحفظي اليمني يسأل فيها عن مسائل أوردها عليه بعض المجاد اين فطلب منا الجواب عليها

منها زعم أن اطلاق الكفر بدعاء غير اللهغير مسلملوجوه:

(الوجه الاول) عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه

( الثاني )أنه ان نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير الله ، وقد ورد إنه شرك وكفر، ثم أولوه بالاصغر ، واما نظر فيه من حيثية الاعتقاد فهو كالطيرة وهي من الاصغر

( الثالث ) انه قد ورد في الحديث، أي حديث الضرير قوله : يامحمد أي أتوجه بك الخ ، وفي الجامع الكبير وعزاه للطبراني « فمن انفلنت عليه دابته قال : ياعياد الله احبسوا» وهذا دعاء و نداء لغير الله

( الجواب ) وبالله التوفيق والتأييد ومنه استمد العون والتسديد . اعلم ان دعاء غير الله وسؤاله نوعان :

( أحدهما ) سؤال الحي الحاضر مايقدر عليه مثل سؤاله أن يدعوله او ينصره او يعينه بما يقدر عليه فهذا جائز كما كان الصحابة رضي الله عنهم يستشفعون بالسي عليه في حياته فيشفع لهم ، ويسألونه الدعاء فيدعو لهم. فالمحلوق يطلب منه من هذه

الامور مايقدر عليه منها ، كما قال تعالى في قصة موسى ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) وقال تعالى ( وأن استنصر وكم في الدين فعليكم النصر )وكما ورد في الصحيحين « ان الناس يوم القيامة يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بابر اهيم ثم بعيسى ثم بنبينا محمد عليها في »

وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي عَلَيْكِيْ انا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال « شأن الله أعظم من ذلك، انه لا ليستشفع به على أحدمن خلقه» فأقره على قوله نستشفع بالله على الله ، وأنكر قوله نستشفع بالله عليك: فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون منه الدعاء ويشتشفعون به في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

(النوع الثاني) سؤال الميت والغائب وغيرهما مما لايقدر عليه إلا الله مثل سؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات واغاثة اللهفات ،فهذامن المحرمات المنكرة باتفاق أمّة المسلمين لم يأمر الله به ولارسو لهولا فعله أحد من الصحابة ولاالتابعين لهم باحسان ، ولا استحسنه أحد من أمّة المسلمين ، وهذا مما يعلم بالاضطرارانه ليس من دين الاسلام

فانه لم يكن أحد منهم إذا نزل به شدة أوعرضت له حاجة يقول: ياسيدي فلان اتض حاجتي أو اكشفشد قي وأنافي حسبك وأنامستشفع بك إلى ربي كا يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموقى والغائبين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي عَيَّالِيَّةٍ بعد موته ولا بغيره من الانبياء عند قبورهم ولا إذا أبعدوا عنهم ، فان هذا من الشرك الاكبرك الذي كفر الله به المشركين فأن المشركين الذين كفرهم النبي عَيِّلِيَّةٍ واستباح دماءهم وأموالهم لم يقولوا ان المشركين الذين كفرهم النبي عَيِّلِيَّةٍ واستباح دماءهم وأموالهم لم يقولوا ان الممتهم شاركت الله تعالى في خلق العالم أو إنها تنزل المطر وتنبت النبات بل

كانوا مقرين بذلك لله وحده كما قال تعالى ( ولئن سأ لتهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله ) الآية

وقال تعالى (قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون له - الى قوله - قل فأ فى تسحرون) وقال تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون) قال طائفة من السلف في تفسير هذه الآية: كانوا إذا سئلوا : من خلق السموات والارض قالوا الله ،وهم يعبدون غيره ، ففسروا الايمان في الآية باقرارهم بتوحيد الوبية وفسروا الاشراك باشراك باشراكهم في توحيد الالهية الذي هو توحيد انعبادة . والعبادة اسم جامع لما بحبه الله وبرضاه من الاقوال والاعمال ،من ذلك الدعاء والعبادة اسم جامع لما بحبه الله وبرضاه من الاقوال والاعمال ،من ذلك الدعاء على الايقدر على جلبه أو دفعه إلا الله ، فن طلب من غيره أو استعانه فيه فقد عبده به ، والدعاء من أفضل العبادة وأجل الطاعات قال الله تعالى (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم \* ان الذبن يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهم داخربن ) وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النعان بن بشير قال : قال رسول الله وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النعان بن بشير قال : قال رسول الله وكتولة « ان الدعاء هو العبادة » ثم قرأ (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) إلى المنادة » أي أعظمها فهو كتولة : الحج عرفة أي ركنه الاعظم العظم الهو كتولة : الحج عرفة أي ركنه الاعظم العظم العطم العولة العبادة » أي أعظمها فهو كتولة : الحج عرفة أي ركنه الاعظم العظم العلم العلم العلم العلم العلم العلم المها فهو كتولة : الحج عرفة أي ركنه الاعظم العطم العطم العلم العبادة » أي أعظمها فهو كتولة : الحج عرفة أي ركنه الاعظم العطم العطم العطم عرفة أي ركنه الاعظم العيم العطم العطم العطم العطم عرفة أي ركنه الاعلم الله على المناد المواد الحج عرفة أي ركنه الاعلم المعلم ال

ومعنى قوله «الدعاء مخ العبادة » أي خالصها لان الداعي انما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه .وذلك حقيقة التوحيد والاخلاص انتهى

والدعاء في القرآن يتناول معنيين ( أحدهما ) دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتثال أمره في قوله ( ادعوني أستجب لكم )

(الثاني) دعاء المسئلة وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرة وبقطع النظر عن الامتثال فقد فسر قوله تعالى (وقال ربكم ادعوني أستجب

لسكم ) بالوجبين (أحدهما) ماهو معلوم من الدعاء وغيره وهو العبادة وامتثال الامر له سبحانه فيكوزمعنى قوله (أستجب لكم) أثبكم كما قال في الآية الاخرى (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) اي يثيبهم على أحد التفسيرين

(انثاني) ماهو خاص: معناه سلوني أعطم كما في الصحيحين عن النبي عليه الله الله قال «ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسأ لني فأعطيه من يستغفر ني فأغفر له » فذكر أو لا لفظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار ، والمستغفر سائل كما ان السائل داع فعطف السؤال على الدعاء والاستغفار ، فهو من عطف الخاص على العام وهذا المعنى الثاني هو الاخلاص لوجهين

(أحدهما) مافي حديث النعان بن بشير أنرسول الله ﷺ قال « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( وقال ربكم ادعوني) الى آخره

فاستدلاله عَلَيْكَالَيْهُ بالآية على الدعاء دليل على ان المرادمنها سلوني، وخطاب الرب سبحانه وتعالى عباده المكلفين بصيغة الامر منصرف إلى الوجوب مالم يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب، فيفيد قصور نقله على الله فلا يجعل لغيره لائه عبادة ولهذا أمر الله الخلق بسؤاله فقال (واستلوا الله من فضله)

وفي النرمذي عن ابن مسعود عن النبي عَلَيْنَا و سلوا الله من فضله فان الله يحب ان يسئل »وله عن ابي هر برة مرفوعا « من لم يسأل الله يغضب عليه» وله أيضاً ان « الله يجب الملحين في الدعاء »

فتبين مهذا إن الدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات

( الوجه الثاني ) انه سبحانه قال ( واذا سأنك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني ) والسائل راغب راهب ، وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسئول ، وكل عابد فهو أيضا راغب راهب مرجو رحمته وبخاف عذابه ،

وكل عابد سائل، وكل سائل فهو عابد لله قال تعالى ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا )ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة اودعاء مسئلة من الرغب والرهب والخوف والطمع

فدعاء العبادة ودعاءالمسئلة كلاهما عبادةلله لا يجوز صرف شيء منهما إلى غيره فلا يجوز ان يطلب من مخلوق ميت او غائب قضاء حاجة او تفريج كربة بل مالا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا من الله

فمن دعا ميتا او غائبا فقال ياسيدي فلان أغثني او انصرني او ارحمني او اكشف عني شدتي ونحو ذلك فهو كافر مشرك يستتاب فان تاب وإلا قتل وهذا مما لاخلاف فيه بين العلماء فان هذا هو شرك الشركين الذين قانام النبي عَلَيْكِيْنَة فانهم لم يكونوا يقولون : انها تخلق و ترزق و تدبر أمر من دعاها بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده كما حكاه عنهم في غير موضع من كتابه ، وانها كانوا يفعلون عندها مايفه له إخوانهم من المشركين البوم من دعائها والاستفاثة بها ، والذبح لها ، والنذر لها، بزعون انها وسائط بينهم و بين الله تعالى تقربهم اليه و تشفع لهم لديه كما حكاه عنهم في قوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبده إلاليقو بو نا له الله زلني ) وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله )

فقاتلهم الرسول عَلَيْكَاتُهُ ليكون الدعاء كله لله والذبح كالهله ، والاستغاثة كلها بالله ، وجميع العبادات لله والله سبحانه قد بين في غير موضع من كتابه ان الدعاء عبادة، فقال تعالى حاكيا عن خليله ابراهيم عليه السلام ( وأعتزاكم وما ندعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا \* فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ) الآية وقال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون \* وإذا حشر الناس من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون \* وإذا حشر الناس

كانوا لهم أعداء وكانوابعبادتهم كافرين)

وأخبر سبحانه أنه لا أضل من هذا الداعي ، وان المدعو لايستجيب له ، وان ذلك عبادة سيكفر بها المعبود يوم القيامة . كقوله تعالى ( واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا \* كلا ، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) وقد سمى الله سبحانه الدعاء دينا في غير موضع ، وأمرنا أن نخلصه له ، وأخبر أن المشركين بخلصون نه في الشدائد فقال تعالى ( وإذا غشيهم مو ج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدبن) وقال تعالى (حتى إذا كنتم في الفلك وجربن بهم برنح طيبة وفرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له لدبن ) وقال تعالى ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له لدبن ) وقال تعالى ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن ) وقال تعالى ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن ) وقال تعالى ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن ) وقال تعالى ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدبن فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون )

فأخبر سبحانه انهم عند الاضعار اريدعونه وحده لا شريك نه مخلصين في تلك الحال لا يستغيثون بغير دفيها، فلما بجهم من تلك الشدة إذا هم يشركون في دعائهم . ولحذا قال (وإذا مسكم الضرفي البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم الى البرأعرضتم) أي أنه سبحانه لما نجاكم الى البرأعرضتم أي نسيتم ماعرفتم من توحيده وأعرضتم عن دعا ته وحده لا شريك له .

وقال تعالى ( فادعوا الله مخلصين له الدين ) وقال تعالى ( هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين )

فالدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولهـذا أخبر انه الدين، فذكره معرفا بالالف واللام، وأخبر أن المشركين يخلصونه له في الشدائد، وانهم في الرخاء يشركون معـه غيره فيدعون من لاينفعهم ولا يضرهم، ولا يسمع دعاءهم فصاروا بذلك كافرين

ومن تأمل الكناب والسنة علم ان شرك المشركين الذين كفرهم النبي عَلَيْكُ اللَّهِ

أنما هو في الدعاء والذبح والنذر والتوكل والالتجاء ونحو ذلك. فان جادل مجادل وزعم انه ليسهذا ،قيل له فأخبرنا عما كانوا يفعلون عند آلهتهم وما الذي يريدون وما هذا الشرك الذي حكاه الله عنهم ?

فان قال شركهم عبادة غير الله قبل له وما معنى عبادتهم لغير الله ? أنظن النهم بمتقدون!ن تلك الاخشاب والاحجار تخلق وترزق، وتدبر أمر من دعاها ؟ فهذا يكذبه القرآن لأن الله عز وجل أخبر عنهم انهم مقرون بذلك لله وحده فان قال انهم يريدون منهم النفع والضر من دون الله، فهذا يكذبه القرآن أيضاً لان الله أخبر انهم لم يريدوا إلا التقرب بهم إلى الله وشفاعتهم عنده كما قال تعالى حاكيا عنهم ( مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني ) وقال تعالى ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله )

وأخبر تعالى عن شركهم في غير آية من كتابه كقوله (قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا يحويلا) أي لايد فعو نه بالكلية ولا يحولونه من حل الى حال . ثم قال (أو اللك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أبهم أقرب ، وبرجون رحت ويخ فرن عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) قل طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسبح والعزبر والملائكة فبين الله لهم ان هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي برجون رحمتي كاترجون رحمتي، ويختفون عذابي كا تخافون عذابي ، وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله وهذا هو الاغائة

والمشركون يزعمون ان آلهتهم تشفع لهم بالسؤال عندالله والطلب منه فيقضي الله لهم تلك الحاجات فأبطل هذه الشفاعة التي يظنها المشركون وبين أنه لايشفع أحد عنده إلا باذنه فقال (ولاتنفع الشفاعة عنده الالمن أذن له )وقال (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه)

فمن جعل الانبياء والملائكة وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين يكونون بين الملك ورعيته بحيث يزعم انهم يرفعون الحوائج الى الله ، وان الله يرزق عباده وينصرهم بتوسطهم بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، فمن اعتقد هذا فهو كافر مشرك

إذا تقرر هذا فنقول:قول القائل « إن اطلاق الكفر بدعاء غير اللهغير مسلم لوجوه الوجه الاول عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه » كلام باطل بل النصوص صريحة في كفر من دعا غير الله ، وجمل لله نداً من خلقه يدعوه كما يدعو الله ، ويتوكل عليه في أموره كالها . قال الله تعالى يدعو الله ، ويرجوه كما يرجو الله ، ويتوكل عليه في أموره كالها . قال الله تعالى ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) وقال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله - الى قوله - وما هم مخارجين من النار ) فمن أحب مخلوقا كما يحب الله أو رجاه كما يرجو الله فقد جعله نداً لله وصار من الخالدين في النار

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنــه قال : قال رسول الله عليالية عليالية « من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار »

وفي الصحيحين انه عَيْسِكُو سئل أي الذنب أعظم؟ قال « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » والند المثل قال الله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) وقال تعالى عن أهل النار ( تالله ان كنا لني ضلال مبين إذنسويكم بربالعالمين ) ومعلوم انهم مايساوونهم به في الخلق والرزق، والاحياء والاماتة، وانما يساوونهم به في الخلق والرزق، والاحياء والاماتة، وانما يساوونهم به في الدعاء والخوف والرجاء والحجة والتعظيم والاجلال . وقال تعالى ( وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا البه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكيفرك قليلا انكمن أصحاب النار ) وقال تعالى ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند النار ) وقال تعالى ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند

ربه انه لايفلح الكافرون) فصرح بكفره وقال تعالى ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين — إلى قوله — ولا يأمركم أن تتخذوا اللائكة والنبيين أربابا أيام كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون)

فبين أن اتخاذ اللائكة والنبيين أربابا كفر . وقال تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) وقال فيما حكاه عن المسبح ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) وقال ( والذبن تدعون من دونه ما يملكون من قطمير \* ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم )

فدلت الآية الكريمة على أن أعظم شركهم انما هو دعاء غير الله فأخبر انهم لا يملكون من قطمير وهو القشر الذي يكون على ظهر النواة ، أي ليس لهم من الامر شيء وان قل . ثم أخبر أنهم لا يسمعون دعاءهم ، وانهم لو سمعوا ما استجابوا لهم . وهذا صريح في دعاء المسئلة

ثم أخبر أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة فقال (ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) كقوله (كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) وكقوله (واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) والله سبحانه قد أرسل رسله وأنزل كتبه ليعبدوه وحده ويكون الدين كله له ، ونهى أن يشرك به أحد من خلقه

وأخبر ان الرسالة عمت كل أمة وان دين الرسل واحد وهو الامر بعبادته وحده لاشريك له وانه لايشرك به أحد سواه كما قال ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال (وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لاإله إلا أنا فاعبدون )

وأخبر انه لايغفر أن يشرك به وان من أشرك فقد حبط عمله وصار من

الخالدين في النار ، كما قال تعالى ( ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون )

فيقال لمن أنكر ان يكون دعاء الموتى والاستغاثة بهم في الشدائد شركا أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله وأخبر انه لا يغفره أنظن ان الله يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟

ومعلوم إن الله سبحانه أنزلكتابه تبيانا لكارشيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد أخبر في كتابه انه أكمل لنا الدين، وأنم علينا النعمة، ورضي لنا الاسلام دينا. فكيف يجوز أن يترك بيان الشرك الذي هو أعظم ذنب عصى الله به سبحانه؟

فاذا أصغى الانسان إلى كتاب الله وتدبره وجد فيه الهدى والشفاء ( من يضلل الله فلا هادي له) (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور )

ويقال أيضاً قد أمرنا الله بدعائه وسؤاله واخبر انه يجيب دعوة الداعياذا دعاه ، وامرنا ان ندعوه خوفا وطما فاذا سمع الانسان قوله تعالى ( وقالربكم ادعوني أستجب لكم ) وقوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية )

فمعلوم ان هذا عبادة ، فيقال:فان دعا في تلك الحاجة نبيا او ملكا اوعبداً صالحا هل أشرك في هذه العبادة فلا بدانيقر بذلك، إلا أن يكار ويعاند

ويقال أيضاً :اذا قال الله ( فصل لربك وأنحر ) وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة ?فلا بد ان يقول نعم

فية الله : فأذا ذبحت لمخلوق نبي أو ملك أو عبد أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة ? فلا بد أن يقول نعم إلا أن يكابر وبعاند ، وكذلك السجود عبادة فلو سجد لغير الله لكان مشركا في هذه العبادة

ومعلوم ان الله سبحانه ذكر في كتابه من النهي عن دعاء غيره وتمكاثرت

نصوص القرآن في النهي عن ذلك أعظم مما ورد في النهي عن السجود لغير الله والذبح لغير الله ، فاذا كان من سجد لقهر نبي أو ملك أوعبد صالح لايشك أحد في كفره ، وكذلك لو ذبح القربان لم يشك أحد في كفره ، وكذلك لو ذبح القربان لم يشك أحد في كفره لانه أشرك في عبادة الله غيره — فيقال السجود عبادة ، وذبح القربان عبادة ، والمدعاء عبادة فما الفارق بين السجود والذبح وبين المدعاء إذ المكل عبادة ، وما الدليل على ان السجود لغير الله والذبح لغيره شرك أكبر ، والمدعاء بما لايقدر عليه إلا الله شرك أصغر ويقال أيضاً قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب باب حكم المرتد وذكروا فيه أنواعا كثيرة ، كل نوع منها يكفر به الرجل ويحل دمه وماله ولم برد في واحد منها ماورد في المدعاء بل لا نعلم نواع منها يكفر به الرجل ويحل دمه وماله ولم برد في واحد مثل ماورد في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه ولا يشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بهث الله محمداً ويتليش من التوحيد ولم يعرف حقيقة شرك المشر كين الذين كفرهم الذبي ويتليش وأحل دماء هم أموالهم وأمره الله أن يقاتلهم حتى لا تدكون فنه (اي لا يكون الدن كاه الله على من الم يعرف ما يكون الذي ويكون الدن كله الله الم يقول في الدن يقاتلهم حتى لا تدكون فنه (اي لا يكون المدن كاه الله الديكون فنه (اي لا يكون المدن كاه الله الديكون الدن كله الله الديكون فنه الذي الديكون الدن كله الله الديكون الدن كله الديكون الدن كله الله الديكون الدن كله الم الديكون الدن كله الله الم كله الم الم كله الم كله الم كله الله الم كله الم كله الم كله الم كله الم كله المه الم كله الله الم كله الم

فن أصنى إلى كتاب لله علم علما ضروريا أن دعاء الونى من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين

فكيف يسوغ لمن عرف التوحيد الذي بعث الله به محمداً على الله الله على كفر فاعله. فان ذلك من الشرك الاصغر ويقول قد عدم النص الصربح على كفر فاعله. فان الادلة القرآنية ، والنصوص النبوية قد دات على ذلك دلالة ظاهرة ليست خفية ، ومن أعمى الله بصيرته فلاحيلة فيه ( من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طفيانهم يعمهون )

وأيضاً فان كثيراً من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الكفر والردة وانعقد عليها الاجماع لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفراً ،وانما يستنبطها العلماء من عمومات النصوس كما إذا ذبح المسلم نسكا متقرباً به الى غير الله غان هذا كفر بالاجماع كما نص ذلك على النووي وغيره

وكذلك لو سجد لغير الله فاذا قيل: هذا شرك لان الذبح عبادة والسجود عبادة فلا يجوز لفير الله كما دل على ذلك قوله تعالى ( فصل لربكو أمحر )وقوله تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له ) فهذا صريح في الامر بهما ، وانه لايجوز صرفهما لغير.

فيبقى أن يقال فأين الدليل المصرح بان هذا كفر بعينه ؟ ولازم هذه المجادلة الانكار علىالعلماء فيكل مسئلة من مسائل الكفر ، والردة التي لم يرد فيها نص بعينها مع أن هذه المسئلة المسئول منها قد وجدت فيها النصوص الصريحة من كلام الله وكلام رسوله وأوردنا من ذلك مافيه الهدى لمن هداه الله

وأماكلام العلماء فنشير إلى قليل من كثبر، ونذكر كلام من حكى الاجماع على ذلك قال في الاقناع وشرحه: من جول بينه وبين الله وسا ألط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر اجماءا لان هذا كفعل عابدي الاصنام قاتلين ( مانعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفي ) انتهى

وقال الشبخ تقى الدين رحمه الله : وقد سئل عن رجلين تناظر ا فقال أحدها لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله فانا لانتدر أن نصل اليه إلا بذلك

فأجاب بقوله: أن أراد بذلك إنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق فان الخلق لايعلمون مايحبه الله وبرضاه ، وما أمر به ومانهي عنه لابالرسل الذبن أرسلهم الى عباده ، وهذا نما أجمع عليه اهل الملل منالسلمين واليهود والنصاري فانهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده ، وهم الرسل الذين بلغواعن الله أو امره ونواهيه . قال الله تعالى ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس)ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر باجماع أهل الملل وان أراد بالواسطة انه لابد من واسطة يتخذه العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد و نصرهم وهداهم يسأ لونه ذلك ويرجعون اليه فيه ، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجابون بهم المنافع ، ويدفعون بهم المضار ، لـكن الشفاعة لم يأ ذن الله له فيها . قال تعالى ( مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ) وقال ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ايس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) وقال ( وذكر به أن تبسل نفس عا كسبت بيس لها من دون الله ولي ولا شفيع ) وقال ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير \* ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ـ الي قوله ـ ان عذاب ربك كان محذورا )

قال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسى والعزير والملائكة والانبياء لايملكون كشف الفهر عنهم ولا تحويله ، وأنهم يتقربون اليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى غنهم ولا تحويله ، وأنهم يتقربون اليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى ( ولا يأمر كم أن تتخذوا الملائكه والنبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ) فبين سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر فن جعل الملائكة والانبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ، ويسألهم جاب المنافع ودفع المضار ، مثل أن يسائلهم غفران الذنوب وهداية القلوب ، وتفريج الكربات ، وسد الفاقات فهو كافر باجماع المسلمين

وقد قال تعالى ( وقالوا آنخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عبادمكرمون \* لايسبة ونه القول وهم بأ مره يعملون \* يعلم مايين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الالمن

﴿رَتَضِي وَهُمْ مِن خَشَيْتُهُ مَشْفَقُونَ \_ الِّي قُولُهُ \_ كَذَلْكُ نَجِزِي الظَّالَمِينَ ﴾ وقال ( لن يستنكف المسبح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون) الآيةوقال ( وكممن ملك في السموات لاتفني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لن يشاءو برضي) وقال ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) وقال ( وإن يمسيك الله بضر فلا كَاشْفَ لَهُ إِلَّا هُو ﴾ الآية وقال ( مايفتح الله للناس مِن رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده )

فمن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم رفعون إلى الله حوائج خلق وان الله تعالى إنمايهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى ان الخلق يسألونهم وهم يسألون الخالق كما ان الوسائط عند الملوك يسألون الملوك-وائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم، أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك،أو لان طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لِكُونَهُمْ أَقْرِبُ إِلَى الملكُ مَن الطَّالَبِ ، فَن أَثْبَتُهُمْ وَسَائَطُعُلِيهُذَا الوَّجِهُ فَهُو كَافُر مشرك يجب أن يستتاب فان تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون ،شبهوا الخالق بالمحلوق وجعلوا لله أنداداً وفي القرآن منالرد على هؤلاء مالا تتسع لههذهالفتوى فان هذا دين المشركين عباد الاوثان كانوا يقولون انها تماثيل الانبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون مها إلى الله تعالى وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصاري حيث قال ( انخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) الآية ، وقال تعالى (واذاسأ لكعبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا ي ) ايفليستجببوا اذا دعوتهم بالامر والنهي، وليؤمنوا بي اني أجيب دعاءهم لي بالمسئلة والتضرع، وقال ( فاذا فرغت فانصب \* وإلى ربك فارغب)

وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الاشراك بهحيثلايخاف

أحد غير الله ولا برجو سواه ، ولا يتوكل إلا عليه قال تعالى (فلا تخشوا الناس واخشون ) ( فلا تخشوا الناس واخشون ) ( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) وقال ( ولم بخش إلا الله ) وقال ( ومن يطع الله ورسوله ويخنى الله وينقه فاولئك هم الفائزون ) فبين أن الطاعة لله والرسول

وأما الخشية والتقوى فلله وحده وقال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله أنا إلى الله راغبون ) فبين أن الاتيان لله والرسول

واما التحسب فهو لله وحده كما قالوا (حسبنا الله)ولم يقولواحسبنا اللهورسوله ونظيره قوله تعالى ( فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل )

وقد كان الذي عَيْنِينَة بِحقق هذا التوحيد لا منه و يحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا « إلا إله إلا الله » فان الا له هو الذي تألهه القلوب بالحبة والنعظيم والاجلال والاكرام والخوف، حتى قال لهم « لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد » وقال لرجل قال له ماشاء الله وشئت فقال « أجعلتني لله نداً ? بل ماشاء الله وحده » وقال لا بن عباس « اذا سألت فاسئل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله » وقال « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فانما أنا عبد الله ورسوله » وقال « لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيمًا كنتم فان صلاتكم تبلغني » وقال في مرضه الذي مات فيه « لهن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ماصنعوا . قالت عائشة : ولولا ذلك لا برز قبره ولكن خشى أن يتخذ مسجداً

وهذا باب واسع . انتهى مالخصته من كلامالشيخ ابن تيمية في مسألة الوسائط وقال رحمه الله في موضع آخر : والله سبحانه لم يجعل أحــداً من الانبياء والمؤمنين واسطة في شي. •ن الربوبية والالهية، مثل ما ينفرد به من الخاق والرزق

واجابة الدعاء والنصر على الاعداء ، وقصاء الحاجات ، وتفريج الكربات، بلغاية مايكون العبد سبباً منل أن يدعو ويشفع والله تعالى يقول ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذذنه ) وقال تعالى ( وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى ) وقال تعالى ( ولا يأمر كم أن تتخذوا اللائكة والنبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون)

فيين سبحانه ان اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام:

فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك كشفاعة المحلوق عند المحلوق على يشفع عند اللوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير اذنهم وبجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم البهم فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار لان الله تعالى لايشفع عنده أحد إلا باذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه ، بل من رحمته واحسانه اجابة دعاء اشافهين ولهذا قل ( مالكم من دونه من ولي ولا شفيع ) وقال ( أم اتخذوا من دون الله شناء ، قل أولو كانوا لا بملكون شيئا ولا يعقلون \* قل لله الشفاعة جميما)

وقال عن صاحب يس ( أأنخذ من دونه آلهة إن بردن الرحمن بضر لانغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون )

وأما الخوارج والمعتزلة (١) عالمهم أنكروا شفاعة نبينا عَلَيْتَةٍ فِي أهل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي عَلَيْتَةً ولاجماع خير القرون.

(القسم الثالث) أهل السنة والجماعة وهم سلف الامة وأممتها ومن اتبعهم باحسان، أثبتوا ماأثبته الله في كنابه وسنة رسوله ، ونفوا مانفاه ، فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الاحاديث . وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عليه

<sup>(</sup>١) هؤلاء هم القسم الثاني في الشفاعة

المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هـ نده الامة ، فينفيها أهل العلم والإيمان مثل انهم يطلبون من الانبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائبهم ويقولون انهم اذا أرادوا ذلك قضوها، ويقولون: انهم عندالله كخواص الموك عند الملوك يشفعون بغير اذن الملوك ولهم على الملوك ادلال يقضون به حوائبهم فيجعلونهم لله عنزلة شركاء الملك ، والله تعالى قد نزه نفسه عن ذلك . انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله تعــالى : وأما الشرك فنوعان ، أكبر وأصغر . فَالاَكْمِرُ لَايْغَفُرُهُ اللهُ إِلَّا بَا تُوبَةً مَنْهُ ، وهو أَن يَتَخَذُ مَن دُونَ اللهُ نَداً بحبه كما ويحب الله ، وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهــة المشركين برب العالمين . ولهذا قالوا لاَ لَهْمَهُم في النار ( تالله إن كنا اني ضـلال مبين ﴿ إِذْ نَسُويُكُمْ بُرِبُ العالمين ) مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده ، خالق كل شيء ومليكه ، وإن آلهتهم لأنخلق ولا ترزق ولا تعني ولا تميت ، وأنما كانت هــنــه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كاهوحال أكثرمشركي العالم بل كايهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوالونها من دونالله، وكثير منهم بل اكثرهم يحبون آلمتهم أعظم من محبة الله ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم اذا ذكر الله وحده ، ويغضبون اذا انتقص أحدمعبو دهم وآلهتهم من المشايخ أعظمهما يغضبون اذا انتقص أحد ربالعالمين، وإذا انتتصحر مقمن حرمات آلهتهم ومعبود اتهم غضبوا غضب الليث اذا حرب، واذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها ، بل إذا قام المنتهك لها باطمامهم شيئًا رضوا عنه ولم تنكر له قلومهم، وقدشاهد الهذامنهم نحن وغيرنا وترى أحدهم قد انخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قمد وإنءَثر وإن مرض، فذكر إلَّهِه ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه وهو لاينكر ذلك وتزعم أنه باب حاجته إلى الله ، وشفيعه عنــده ووسيلته اليه ، وهكذا كان عباد الاصنام سواء

وهذا القدر هوالذي قام بقلومهم بتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر، قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين (والذين آنخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا الى الله ز الني إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ) ثم شهد عليهم بالكذب والكفر وأخبر انه لامهدمهم فقال ( ان الله لامهدي من هو كاذبكفار )

فهذا حال من أتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لايعادي من انكره

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم ان آلهتهم تشفعهم عندالله، وهذا عين الشرك، وقد انكره الله عليهم في كتابه وأبطله واخبر ان الشفاعة كلما له وانه لايشفع عنده احد إلا باذنه لمن رضي قوله وعمله ، وهم اهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء ــ نم ساق كلاما طويلا وقرره احسن تقرير

فتأمل كلامه رحمه الله ، وهذا حيث قرر ان الذي يفعلهمشركو زمانه هو عين الشرك الذي فعله المشركون الاولون مم قال : وما أعز من يخلص من هذا، يل ما اعز من لا يعادي من انكره

ففي هذا شاهد اصحة الحديث الواردعن رسول الله علي اله قال «بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كابرا، وقوله فياصحعنه عَيْكَيْدُ ﴿ لَتَتَبَّعَنُ سَنَنَ مَنَ كَانَ قَبْلُكُمْ حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخاتموه » قالوا يارسولالله اليهود واانصارى ? قال «فن ؟» خرجاه في الصحيحبن

وقال الشيخ ابو العباس ابن تيمية في الرسالةالسنية لما تكلم على الخوارج: فاذا كان في زمن النبي عَلِيْكَيْةٍ وخلفائه بمن انتسب الى الاسلام من قد مرق من الدين مع عبادته العظيمة ، فليعلم أن المنتسب إلى الاسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضا ، وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمه الله كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي بل الغلو في علي بن ابي طالب بل الغلو في المسيح ، فكل من غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية مثل أن يدعوه من دون الله، بأن يقول ياسيدي فلان أغثني او أنا في حسبك فكل هذا شرك وضلالة يستناب صاحبه فان تاب وإلا قتل فان الله ارسل الرسل وانزل الكتب ليعبد وحده ولا نجمل معه إآه آخر ، والذين يجعلون معه آلهة اخرى مثل الملائكة والمسيح والعزير والصالحين او قبورهم لم يكونوا يعتقدون انها تخلق وترزق واعا كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله الرسل تنهى ان يدعى احد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة انتهى

وقال ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: لما صعبت التكاليف على الجهال والطفام عدلوا عن اوضاع الشرع الى اوضاع وضعوها لانفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت امر غيرهم. قال وهم عندي كفار بهذه الاوضاع، مثل تعظيم القبور واكرامها بما نهى عنه الشرع مر إيقاد السرج وتقبيلها ومخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها بأمور ان افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال اليها وإلقاء الحرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكفر ولم يتمسح بالآجر يوم الاربعاء ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق ابو بكر او محمدوعلي او لم يعقد على قبر ابيه أزجا بالجم والآجر ولم يخرق ثيابه ولم يرقماء الورد على القبر اهكلامه فتا مل رحمك الله ما ذكره هدذا الامام وما كشفه من الامور التي يفعلها الخواص من الانام فضلا عن النساء والنوغاء والعوام مع كونه في سادس القرون النهي مرتبته الثانية فهم بها قائمون ، يتضح لك فساد مازخر فه المبطلون ومو وه النهي مرتبته الثانية فهم بها قائمون ، يتضح لك فساد مازخر فه المبطلون ومو به المنعم بون الملحدون الملاحدون الملحدون الملحد

#### فصل

وأما قوله الثاني ( إن نظر فيه من حيثية الةول فهو كالحلف بغير الله ، وقد ورد انه شرك وكفر ثم أولوه بالاصغر. وإن نظر فيه من حيثية الاعتقاد فهو كالطيرة وهي من الاصغر )

فنقول هذا كلام باطل وليس يخفي ما بينهما من الفرق فأي مشابهة بين من وحد الله وعبده ولم يشرك معــه أحداً من خلقــه وأنزل حاجاته كلما بالله واستهاث به في تفريج كرباته واغاثة لهفاته ، لكنه حلف بنير الله عينا مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه ولم يسأله ولم يستنث به ، وبين من استفاث بغير اللم وسأله جلب الفواند وكشف الشدائد ، فان هذا صرف مخ العبادة الذي هو البها وخالصها المير الله ، وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات وأفضل القربات النتي أمر الله به في غير موضع من كنابه وأخبر النبي ﷺ إنه هوالعبادة كما تقدم في حديث النعان من بشير « أن الدعاء هو العبادة » وفي حديث أنس «أن الدعاء مخ العبادة » واخمر النبي عليه « ان الله محب الملحين فيــه » وان « من لم يسأَل الله يغضب عليه » وفي الترمذي عن ان مسعود عن النبي عَلَيْكَيَّةٍ « سلو إ الله من فضله فان الله يحب ان يسال » وفيــه ايضاً « ان الله محب الملحين في الدعاء » وفيه ايضاً « من لم يسأل الله يغضب عليه » وفي الترمذي و أن ماجه عن ابي هر مرة قال قال رسول الله عَلَيْكَ « ليس شيء على الله ا كرم من الدعاء » وأما الحلففلم يأمرنا الله به بل امرنا مجفظه فقال (واحفظوا انمانكم) قيل الممنى لأتحلفوا ، وقيل لاتحنثوا ، ولا ترد على هذا ما روي عن النبي عَلَيْكُ إِنَّهُ إِنَّهُ حلف في مواضع فان الممين تستحب اذا كان فيها مصاحة راجحة

وعلى هذا حمل العلماء ماروي في ذلك عن النبي عَلَيْتُنْكِيْرِ، فهو يحلف لمصالح مطلوبة اللامة، كزيادة إيمانهم وطمأ نينة قلوبهم، كما أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع

من كتابه ، وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعا بل يباح اذا كان صادقا وأما الدعاء فهو مشروع محبوب لله بل سماه الله في كتابه الدين ، وأمر باخلاصه له وسماه رسوله عليه العدادة ومنح العبادة، فكيف يقال هو كالحلف ؟ فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك في الدين الذي أمر الله باخلاصه له وفي العبادة التي أمر الله مها

وأيضاً فان الداعي راغبراهب، فالعبد يدعو ربه رغبا ورهباويتوكل عليه في حصول مطلوبه ودفع مرهوبه ، فاذا طلب فوانده وكشف شدائده من غير الله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة والرجاه والتوكل فان هـذا من لوازم الله عادعاء وهو من العبادة التي أمر الله بها كقوله تعالى ( وإلى ربك فارغب) وقوله تعالى ( فاياي فارهبون ) وقال ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين )

فن استغاث بغير الله فهو راغب اليه في حصول مطلوبه راج له متوكل عليـه وذلك هو حقيقة العبادة التي لاتصلح إلا لله وهو معنى لاإله الا الله فان الاله هو الذي تألهه القلوب محبة ورجاء، وخوفا وتوكلا

ويقال أيضاً: الذي يدعو غير الله في مهماته وكشف كرباته قدر دعلى الله كلامه وكذب بآياته فان الله عز وجل أخبر انه لا يشفع عند، أحد إلا باذنه وان الشفاعة كلمها لله وهذا زعم ان الميت يشفع اله ، وأخبر الله ان الاوليا. والصالحين لا يملكون كشف الضر ولا تحويله ، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون الدعا. ولا يستجيبون ، وهذا زعم انهم بابحوا نجه الى الله وانهم ينفعون ويشفعون وللدعاء يسمعون وله يستجيبون ، فكذب على الله وكذب بآياته

فكيف يقال ان هذا كالحلف بغير الله الذي أولوه ان يكون شركا أصغر يعاقب عليه كما يعاقب الزاني وقاتل النفس وآكل الربى، لانه ارتبكب محرما غير مستحل له، نظير مايفعله الزاني وقاتل النفس ? فأماإن فعله مستحلا اولكون المخلوق في قلبه أعظم من الخالق كان ذلك كفراً

قل ابن القم رحمه الله تعالى : وأما الشرك الاصغر فكيسير الرباء والنصنع للخلق والحلف بغير الله ، وبحو مالي إلاالله وانت، وإذا متوكل على الله وعليك ، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا ، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى .

ويقال أيضاً: من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام ان الله تعالى بمث محمداً على التوحيد وينهى عن الاشراك فيكان أول آية أرسله الله بها (يانيها المدثر قم فأنذر \* وربك فكبر پ وثيابك فطهر پ والرجز فاهجر) فانذر عن الشرك ، وهجر الاوثان ، وكبر الله وعظمه بالتوحيد ، فاستجاب له من استجاب من المسلمين وصبروا على الاذى من قومهم ، وقاسوا الشدائد العظيمة فهاجروا واخرجوا من ديارهم ، وأوذوا في الله ، وتميز الكافر من المسلم ، ومات من المسلمين من استوجب الجنة ، ومات من الكفار من استحق الناروهذا النهي كله قبل الحلف بغير الله

فالاستغاثة باهل القبور واستنجادهم واستنصارهم لم يبح في شرائع الرسل كلهم بل بعث الله جميع رسله بالنهي عن ذلك والامر بعبادته وحده لاشريك له وأما الحلف فكان الصحابة بحلفون بآ بائهم ويحلفون بالكمبة وغير ذلك ولم ينهوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة فقال لهم النبي عَنْ الله ينها كم أن تحلفوا بآ باءكم » وقال « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت »

ومن لا يميز الفوق بين دعاء الميت والحلف به لا يعرف الشرك الذي بعث الله به محمداً عَيْنَاتِيْةٍ ينهى عنه ويقاتل أهله، وأي جامع بين الحلف والاستغاثة ؟ فا لمستغيث طالب سائل، والحالف لم يطلب ولم يسأل، فان كان الجامع بينهما عند القائل باتحادهما أن كلا منهما قول باللسان فيقال له والاذكار والدعوات،

وقول الزور وقذف المحصنات كل ذلك قول باللسان، ولو قل أحد انها ألفاظ متقاربة لعد من المجانين، وإن أراد هذا القرئل اتحادهما في المعنى، فهذا باطل كما تقدم بيانه، وأي مشابهة بين من جعل للهندا من خلقه يدعوه ويرجوه ويستنصر به ويستغيث به وبين من لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له وأخلص له في عبادته، فالاول أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده، بخلاف الحالف، بل لواعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الحالق اصار شركا أكبر كما تقدم

ومما يبين ذلك أيضاً أن الرسول عَيَّسِتُهُ لما نهاهم عن الحلف بغير الله وحلف بعض الصحابة حديثو العهد فقال في حلفه واللات قال الذي عَيْسِتُهُ « من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله » ولما قال له بعض الصحابة حديثوالعهد بالكفر: اجمل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال «الله أكبر، أنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى ( اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) التركبن سنن من كان قبلكم »

فانظر كيف نهى الحالف وأرشده إلى الكفارة بان يقول لا إله الا الله من غير التغليظ الشديد. والذين قلوا اجمل لنا ذات أنواط غلظ عليهم التغليظ الشديد وحلف لهم ان طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، وان قولهم اجمل لنا ذات كقول بني إسرائيل (اجمل لنا الهاكالهم آلهة) سواء بسواء فهم امتفقان معنى وان اختلف اللفظ وهدذا مما يبين لك شيئاً من معنى لااله الا الله، فاذا كان اتخاذ الشجرة للمكوف حولها، وتعليق الاسلحة بها للتبرك أتخاذ الله مع الله مع انهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالمكوف حول القبر ودعائه في انزال الفوائد والاستغاثة به في كشف الشدائد? وأخذتر بته تبركا ? واسراج القبر وتخليقه ؟ وأي نسبه للفتنة بشجرة الى الفتنة بالقبر لوكان أهل الشرك والبدع يعلمون؟

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك : فانظروا رحمكم الله أيناوجدتم سدرة

أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ، ويرجونالبر والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها انتهى

ومما يبين الفرق بين دعاء الاموات والاستغاثة بهم ، وبين الحلف بهم ان العلماء قسموا الشرك الى أكبر وأصغر، جعلوا دعاء الاموات والاستغاثة بهم فيا لايقدر عليه الارب الارض والسموات هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في كتابه ، وجعلوا الحلف بغير الله شركا أصغر ، فيذكرون الاول في باب حكم المرتد . وأن من أشرك بالله فقد كفر ، ويستدلون بقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ) ويفسرون هذا الشرك بماذكرنا

ويذكرون الثاني في كتاب الأيمان فيفرقون بين هذا وهذا ، ولم نعلم أن أحداً من العلماء الذين لهم لسان صدق في الامة قال : ان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك أصفر ، ولا قل ان ذلك كالحلف بغير الله ، اللهم الا أن يكون بعض المنتسبين الى العلم من المتأخرين الضالين الذين قرروا الشرك وحسنوه للناس نظاو نثراً ، وصار لهم نصيب من قوله عز وجل ( ألم تر الى الذبن أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت )

وأما قوله (وان نظر فيه من جهة الاعتقاد فهو كالطيرة فهوباطلأيضاً يظهر بطلانه مما تقدم)

فيقال: وأين الجامع بين شرك من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ويسأله وضاء حاجاته وكشف كرباته ويقول: هذا وسيلتي الى الله وباب حاجتي اليه ع وبين من عبد الله وحده لاشر يك له ودعاه خوفا وطمعاً وأنزل حاجاته كلما به وكشف كرباته ، وتبرأ من عبادة كل معبود سواه ، ولكن وقع في قلبه شي ، من الطيرة . فالاول هو دين أبي حهل وأصحابه ، وهو دين أعداء الرسل من نوح الى يومنا هذا وأما الطيرة فتقع على المؤمنين الموحدين كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود

« والطيرة شرك وما منا الا.... ولكن الله يذهبه بالتركل»رواه ابوداود ورواه البرمذي وصحه وجمل آخره من قول ابن مسعود

وفي مراسيل ابي داود ان النبي عَيَّالِيَّةِ قال « ليس عبدالاسيدخل قلبه طيرة فاذا أحس بذلك فليقل أناعبدالله ماشاء الله لاقوة الا بالله، لايأتي بالحسنات الا الله، ولا يذهب بالسيئات الا الله، أشهد أن الله على كل شيء قدير . مم يمضي لوجهه »

وفي مسند الامام احمد عن ابن عمر عن النبي وَلَيْكُولُو هُ مَنْ أَرْجَمَتُهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتُهُ فَقَدُ أُشْرِكَ ، وكفارة ذلك أن يقول أحدهم: اللهم لاطير الاطيرك ، ولا خيرك » ولا اله غيرك »

وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي علي الله قال «الاطيرة والطيرة على من تطير» ومعنى هذا ان من تطير تطيراً منهياً عنه بان يعتمد على ما يسمعه أو يراه من الامور التي يتطير بها حتى يمنعه عما يريد من حاجته فأنه قد يصيبه ما يكرهه وأما من توكل على الله ولم ينظر الى الاسباب المخوفة وقال ما أمر به من هذه الكلمات ومضى فأنه الايضره ذلك ، فاذا كان هذا حال الطيرة فأين الجامع بينها وبين الشرك الاكبر في الاعتقاد ?

فان أراد السائل ان المتطير اذا زجر الطير او تطير بما يراه من علم النجوم وغيره أو بما يسمعه من الكلام يعتقد أن ذلك من علم الغيب، وان الطير تخبره عما هو صائر اليه في المستقبل، او ان الافلاك تدبر أمر الخلائق فليس هذا من الشرك الاكبر نظير شرك عباد الكواكب

### فصل

وأما قول القائل (الثالث انه قد ورد في حديث الضرير قوله يامحمد ، وفي الجامع الكبير وعزاه للطبراني فيمن انفلتت عليه دابته قال « ياعباد الله احبسوا» وهذا دعاء ونداء لغير الله )

فنتول وبالله التوفيق: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً عَلَيْسَيْقُو بالدعوة الله التوحيد والنهي عن الشرك ، فحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك حتى في الالفاظ ، حتى إن رجلا قال له: ماشاءالله وشئت قال «أجملتني لله نداً قل ماشاء الله وحده» فكيف يأمر بدعاء الميت او الغائب ؟

بل من العلوم بالضرورة من دين الاسلام أن دعاء الميت والغائب لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا فعله أحد من أعة المسلمين ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي عِلَيْكَيَّةُ بعد موته ، ولا قال أحد أن الصحابة استغاثوا بالنبي عَلَيْكَيَّةُ بعدموته، ولو كان هذا جائزاً أو مشروعا لفعلوه الصحابة استغاثوا بالنبي عَلَيْكَيْهُ بعدموته، ولو كان هذا جائزاً أو مشروعا لفعلوه ولو كان خيراً لسبتمونا الله عَلَيْكَيْدُ بعدهم من قبور أصحاب رسول الله عَلَيْكَيْدُ بلامصار عدد كثير، وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صحابي ولادعاه ولا استغاث به ولا استنصر به

ومعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ماهو دونه وحيائذ فلا يخلوا ما أن يكون دعاء المولى والغائبين او الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصحابها أفضل، أو لا يكون ، فان كان أفضل في كيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم فتكون القرون الثلاثة الفضلة جاهلة علماً وعملا بهذا الفضل العظيم ويظفر به الحسلوف علما وعملا ، وهذان الحديثان اللذان أوردها السائل اما أن يكون الصحابة الذين رووها وسمعوهما من النبي عينياتية جاهلين بمعناهما وعلمه هؤلاء المتأخرون ، واما أن يكون الصحابة علموهما علما وزهدوا فيهما عملا مع حرصهم على الخبر وطاعتهم النبيهم عيناتية ، وكلاهما محال. بل هم أعلم الناس بكلام رسول الله عيناتية وأطوع الناس الاوامره ، وأحرص الناس على كل خبر ، وهم الذين نقلوا الينا سنة نبينا عيناتية فهل فهموا من هذه الاحاديث جوازدعاء الموتى والغائبين فضلا عن استحبابه والامر به ؟

والمضطرب يتشبث بكل سبب يعلم ان له فيه نفعا لاسيما الدعاء، فلو كان ذلك وسيلة مشروعة وعملا صالحا لفعلوه

فهذه سنة رسول الله عَيْنَايِّتُهِ في أهل القبور حتى توفاه الله ، وهذه سنة خلفائه الراشدين ، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين ، هل يمكن أحد أن يأتي عنهم بنقل صحيح او حسن اوضعيف انهم كانوا إذا كانت لهم حاجة او عرضت لهمشدة قصدوا القبور ، فدعوا عندها وتمسحوابها ، فضلا عن أن يسألوها حوائجهم ، فمن كان عنده في هذا أثر او حرف واحد في ذلك فليوقفنا عليه .

نعم يمكنهم أن يأتواعن الخلوف الذبن يقولون ما لا يفيلون، ويفعلون مالا يؤمرون، بكثير من المختلقات، والحكايات المكذوبات، حتى لقد صنف في ذلك عدة مصنفات ايس فيها حديث صحيح عن رسول الله عليالية وانما فيها النمويهات والحكايات المخترعات، والاحاديث المكذوبات. كقولهم: إذا أعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور، وحديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. وفيها حكايات لهم عن تلك القبور، ان فلانا استفاث القبر الفلاني في شدة تخلص منها ، وفلانا دعاه او دعا به في حاجة فقضيت، وفلانا نزل به ضرفاً في صاحب ذلك القبر فكشف ضره، ونحو ذلك مما هو مضاد لما بعث الله به محداً عليالية من الدين ومن له معرفة بما بعث الله به محداً عليالية يملم انه حمى جانب التوحيدوسد الذرائع الموصلة إلى الشرك فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به فيستدل بقوله في حديث الاعمى «بامحد» على انه أمر بدعائه في حال غيبته فيدل على جواز الاستغاثة بالغائب. وكذلك قوله « ياعباد اللها حبسوا» يدل على ذلك

وأيضا هذا من أعظم المحال وأبطل الباطل، بل كلامه عَلَيْتِيْتُهُ يوافق الوحي المنزل عليه ، يصدقه ولا يكذبه فانهما عن مشكاة واحدة (وما ينطق عن الهوى\* إن هو إلا وحي يوحي )

ونحن نجيب عن هذمن الحديثين بعون الله وتأييده من وجوه فنقول:

# ﴿ حديث ياعباد الله احبسوا . وحديث توسل الاعمى ﴾

( والرد على من استدل بهما على جواز دعاء غير الله تعالى )

من بضعة وجو. (١)

(الوجه الاول) ان القرآز (فيه آيات محمات هن أم الكتاب وأخر متشابها أن فيرد المتشابه إلى المحكم ، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ، وكذلك السنة فيها محكم ، وفيها متشابه المي المحكم ، ولا يضرب بعضها بعض فيها محكم النبي علي الته و لا يتفر الله المحكم ، ولا يضرب بعضها بعض وهذا أصل عظيم تجب مراعاته ، ومن أهمله فقد وقع في أمر عظيم وهولا يدري ومن العلوم أن أدلة القرآن المدالة على النهي عن دعاء غير الله متظاهرة مع وضوحها وبيانها كقوله تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) وقوله تعالى (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجببون لهم بشيء ) وقوله تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذاً لمن تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذاً لمن الظالمين ) الآية الى غير ذلك من الآيات الواضحات البيئات ، فمن أعرض عن وابطال الشرك وسد ذرائعه وتعلق بحديث ضعيف ، بل ذكر بعض العلماء انه وابطال الشرك وسد ذرائعه وتعلق بحديث ضعيف ، بل ذكر بعض العلماء انه حديث منكر وهو قوله « اذا انفلت داية أحدكم فليناد : ياعباد الله احبسوا » ومثل حديث الاعمى الذي فيه ها عده وزعم ان رسول الله علي النام الموضوع السألة ومثل حديث الاعمى الذي فيه ها عده وزعم ان رسول الله علي النام الموضوع السألة ومثل حديث الاعمى الذي فيه ها عده وزعم ان رسول الله علي النام الموضوع السألة ومثل حديث الاعمى الذي فيه ها عده وزعم ان رسول الله علي النام الموضوع السألة ومثل حديث الاعمى الذي فيه ها عده ورايا وضع النام وتوجيه النظر الى موضوع السألة ومثل حديث الاعمى الذي فيه ها عده ورايا وضع النام وتوجيه النظر المنام الموضوع السألة ومثل المناب المناب المناب المناب الالموضوع المناب الم

فيحال غيبته لم يكن هذا الامن زيغ في قلبه قد تناوله كقولهتعالى ( فاما الذبن في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشا 4 منه ابتغاء الفتنة )

وقوله ﷺ فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة « إذا رأيتم الذين يتمعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم »

( الوجه الثاني ) أن يقال لمن استدل بالحديثين على دعاء غير الله :أتظن ان الرسول عَلَيْتِيْهِ يأمر أمنه بالشرك ، وقد نهى عنه وجرد التوحيد لله ، ونهى عن دعوة غير الله

وقال فيما ثبت عنه في صحيح البخارى « من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار » وقال لابن عباس «اذا سأ لت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله» فكيف يجتمع في قلبك ان الله بعثه بالتوحيد والتحذير من الاشراك ثم يأمر أمته بعبن ماحذرهم عنه. فمن زعم أن قوله «باعباد الله احبسوا » يدل على جواز دعاء الغائب بالنص ، وعلى دعاء الميت بالقياس على الغائب ، وكذلك حديث الاعمى هذا فقد حاد الله ورسوله ، حيث زعم أن الرسول أمر أمته بالاشراك الذي بعثه الله ينهى عنه

( الوجه الثالث ) أن يقال وعلى تقدير ان هذا يدل على ان الاستغاثة بغير الله شرك أصغر، فهل يظن من أمته بالشرك أصغر، فهل يظن من في قلبه رائحة إيمان ان الرسول علي أمر أمته بالشرك الاصغر الذي قد حرمه الله ورسوله ؟ بل إذا علم الانسان أن هذا شرك أصغر ثم زعم ان الرسول علي التي أمر أمته به كان كافراً

وقد قال تعالى ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة تم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله \_ إلى قوله \_ ولاياً مركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أياً مركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) فحاشا جنابه عَيْشَيْنَةُ أن ياً مر أمته بالشرك ولو كان أصغر

ومن استدن بهذين الحديثين على دعاء الموتى والغائبين فهوبين أمرين لامحيد

له عنهما: إما أن يقول: هذا يدل على أن دعاءهم مستحب اوجائز ، ومن قال ذلك فقد خالف اجماع المسلمين ومرق من الدين، فانه لم يقل أحدمن المسلمين ان دعاء الموتى جائز أو مستحب ، واما أن يقول ان ذلك يدل على ان داء الموتى شرك أصغر لا أكبر ، ومن قال ذلك فقد تناقض في استدلاله حيث استدل بكلام النبي عصالته الذي أمر به على مانهى عنه ، وكيف يسوغ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستدل بامره على نهيه

ثم يقال لهذا المستدل بقوله « فليناد ياعباد اللهاحبسوا » أخبرنا عن هذا الامر؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب أو الاباحة ،وهي أقل أحواله ، وأما ماكان مكروها او محرما فلا يكون فيما أصربه النبي عَلَيْكَا فِي فَمَا وجه الاستدلال ؟

( الوجه الرابع ) ان هــذا الحديث لايصح عن النبي عَيَّنَايَّةٍ فان من رواته معروف بن حسان وهو منكر الحديث قاله ابن عدي

(الوجه الخامس) ان يقال : إن صح الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغائب ، فان الحديث ورد في أذكار السفر ، ومعناه ان الانسان اذا انفلتت دابته وعجز عنها فقسد جعل الله عباداً من عباده الصالحين من صالحي الجن أو من الملائكة أو ممن لايعلم من جنده سواه (وما يعلم جنود ربك إلا هو) فأخبر انبي عَيَّالِيَّةُ انله عباداً قد وكامهم بهذا الامر، فاذا انفلت الدابة ونادى صاحبها ما أمره به النبي عَيَّالِيَّةُ في هذا الحديث حبسوا عليه دابته فان هؤلاء عباد الله أحماء ، وقد جعل الله لهم قدرة على ذلك كا جعل للانس فهو ينادي من يسمع أحياء ، وقد جعل الله لهم قدرة على ذلك كا جعل للانس فهو ينادي من يسمع ويعين بنفسه كا ينادي أصحابه الذين معه من الاذبي ، فأين هذا من الاستغاثة بأهل القبور ؟ بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الاحياء ، فان الانسان يجوز له أن يسأل المخلوق من الاحياء ما يقدر عليه كا قال تعالى (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) وكما في قوله تعالى (وان استنصر وكم في الدين فعليكم النصر) وكما يستغيث الناس يوم القيامة بآدم مم بنوح ثم بابراهيم نم بموسى ثم بعيسى وكما يستغيث الناس يوم القيامة بآدم مهم بنوح ثم بابراهيم نم بموسى ثم بعيسى

حتى يأتوا نبينا عَلَيْكَالَةُ ، بل هذا من جنس استفائته برفقته من الانس ، فاذا انفلتت دابته ونادى أحد رفقته يافلان رد الدابة لم يكن في هذا بأس ،

فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هـذا بل قد يكون قربة إذا قصد به امتثال أمر النبي عَلَيْلِيَّةٍ، فأين هذا من استغاثة العبادة بأن ينادي ميتا أو غرثبا في قطر شاسم سواء كان نبياً أو عبداً صالحا

(الوجه السادس) ان الله تعالى قال (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل أن يخترع فيه ماليس منه . ونقيس عليه مالا يقاس عليه ، بل الواجب اتباع ماورد عن الذي عَلَيْكَاتُهُوكَ أمر به ، فاذا نادى شخصاً معينا باسمه فقد كذب على رسول الله عَلَيْكَاتُهُ ونادى من لم يؤمر بندائه وليس ذلك في كل حركة و سكون و قيام و قعود ، و اناذلك في أمر مخصوص يؤمر بندائه وليس ذلك في كل حركة و سكون و قيام و قعود ، و اناذلك في أمر مخصوص

وأما حديث الاعمى فالجواب عليه من وجوه :

(الوجه الاول) ان الحديث اذا شد عن قواعد الشرع لا يعمل به ، فأنهم قالوا: ان حد الحديث الصحيح اذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شدوذ ولا علة ، فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب لخالفته قواعد الشرع وأصوله ، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة ، مع انه بحمد الله يوافق ذلك ولا يخالفه ، فايس فيه دليل على ماذكره السائل كما سنبينه ان شاء الله ، وكيف يستدل بما ايس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا النزام ؟

( الوجه الثاني) أن يقال هذا الحديث قد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ، والبيهةي و ابن شاهين في دلا ثلهما، كلهم عن عمان بن حنيف و لم يذكروا فيه هذه اللفطة : أعني « يامحد» ولفظ الحديث عندهم عن عمان بن حنيف: ان رجلا أعمى آتى النبي عليها فقال يانبي الله قد أصبت في بصري فادع الله لي . فقال له النبي

هذا لفظه بحروفه ، وفي نسخة أخرى « اني توجهت به الى ربي » وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء الائمة أعني قوله : يامحمد ، التي هي غاية ما يتعلق به المطلون

( الوجه الثالث ) أن يقال: على تقدير صحة هذه اللفظة فليس فيها مايدل على دعاء النبي عَلَيْكُنْ بعد مونه ، ولو كان فيها مايدل على ذلك لفعله الصحابة رضي الله عنهم . فلما ثبت ان الصحابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا انه ليس في ذلك دلالة. فيبقى أن يقال مامعناه ? فنقول :

ذكر العلماء في معناه قو اين (أحدهما) انه توسل بالذي عَلَيْكِاللَّهِ فيدل على جواز التوسل به عَلَيْكِلِيَّةِ في حياته و بعد وفاته إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له ولا استغاثة به وانما سؤال الله بجاهه، وهذا ذكره الفقيه أبو محمدالعز بن عبد السلام في فتاويه، فانه أفتى بأنه لا يجوز التوسل به يولي الذي عَلَيْكِيَّةٍ ، قال : وأما التوسل به عَلَيْكِيَّةٍ فجائز — إن صح الحديث فيه — يعنى حديث الاعمى

قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: أما التوسل الى الله بغير نبينا عَيَّظِيَّةُ فلا نه لم أحداً من السلف فعله، ولا روى فيه أثراً، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السلام من المنع وأما التوسل بالنبي عَيِّظِيَّةٌ ففيه حديث في السنن وهو حديث الاعمى الذي أصيب ببصره، فلاجل هـ ذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به، وللناس في معنى الحديث قولان

(أحدهما) ان هذا التوسل هو الذي ذكره عمر لما استسقى بالعباس فذكر انهم كانوا يتوسلون بالنبي عَلَيْنَاتُهُ في الاستسقا، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم الى الله. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته وفي مغيبه، والنبي عَلَيْنَاتِهُ كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا، ولهذا قال في حديث الاعمى « اللهم فشفعه في » فعدلم أن الذي عَلَيْنَاتُهُ شفع له فسأ ل الله أن يشفعه فيه (والثاني) ان انتوسل به يكون في حياته وبعدوفاته،

انتهى كالامالشيخرحمه الله

فتبين بهذا ان معنى التوسل الى الله هو بدعائه وشفاعته في حضوره أو التوسل بذاته بأن يسأل الله بجاهه ، والتوسل غير الاستغاثة ، فانه لم يقل أحد ان من قال اللهم ابي اسا لك بحق فلان انه استغاث به بل الما استغاث من دعاد ، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأ مور كقول أحدهم: اتوسل اليك محق الشيخ فلان أو محرمته أو نحو ذلك ممما يقولونه في أدعيتهم يعلمون الهم لايستنيثون بهذه الامور ، فأن المستنيت بالشي والله منه سائل له ، والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه وانما يطلب به ، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به ، والاستغاثة هي طلب النوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون ، فكل أحد يفرق بين المسئول والمسئول به

فالحديث على هذا المعنى الذي ذهب اليه ابن عبد السلام لاحجة فيهلن جوز الاستغاثة بالمني عَلِيْكَالِيُّهُ بعد وفاته ،فان هذا لم يفهمه أحد من العلماء من الحديث. ولم يذكروا في معناه إلا هذىن القولين اللذين ذكرناهما ـ

( أحدهما ) ماذهب اليه ابن عبد السلام ( والثاني ) ماذهب اليه الاكثرون ان معناه التوسل الى الله بدعائه وشفاعته بحضوره كما فيصحيح البخاريأنعمر رضيَ الله عنه استسقى بالعباس فقال : « اللهم أنا كنا أذا أجدبنا توسلنا اليك بنبينا فنسقينا ، وانا نتوسل اليك بعم نبينافاسقنا » فيسقون

فبين عمر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون ، وتوسلهم به هو إنهم يسألونه ان يدعو الله لهم فيدعو ويدعون معه فيتوسلون بدعائه كما في الصحيحين عن أنس ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان محواً من دار القضاء ورسول الله عَيْنَاتُهُ قَامَم يخطب ، فاستقبل رسول الله عَيْنَاتُهُ قَاتُمَا نَمْ قَالَ: يارسول الله : هلكت الاموال وانقطعت السبل : فادع الله أن يغيثنا ، فرفع رسول الله كالله يديه فقال « اللهم اغتنا » الحديث بطوله

فغي هذا آنه قال ادع الله أن يغيثنا ، فلما كثر الغيثقال ادع الله أن يمسكها عنا، فهذا هو التوسل الذي كا وا يفعلونه

فلما مات صلوات الله وسلامه عليه لم يتوسلوا به ولم يستسقوا به ، فلو كان ذلك مشروعًا لم يعدلوا الى العباس، وكيف يتركون التوسل بنبيهم عليها ويعدلون الى العماس؟

وكذلك معاوية استسقى بعزيد بن الاسود الجرشي وقال « اللهم إنا نتشفع اليك بخيارنا، يانزيدارفع يديك إلى الله » فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا

وقال ابو العباس ابن تيمية في رده على ابن البكري لما تكلم على حديث

الاعمى قال: والاعمى كان قد طلب من النبي عَيَّالِيَّةٍ أَن بدَّءُو له كَمَا كَان الصَّحَابَةُ يطلبون منه في الاستسقاء

وقوله: أتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إي بدعائه وشفاعته لي ، ولهذا قال في تمام الحديث « اللهم فشفه في » فالذي في الحديث متفق على حو زه وليس هو مما نحن فيه انتهى

وقال رحمه الله في موضع آخر: لفظ التوجه والتوسل يراد به ان يتوجه بهم ويتوسل الى الله بدعائهم وشفاعتهم. فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضي الله عنهم، كقول عمر: اللهم انا كنا اذا أجدبنا نتوسل اليك بنينا فتسقينا ، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون فهذا اخبار من عمر عما كانوا يفعلونه . وتوسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي عَلَيْكَالِيْهُ ، وكذلك معاوية لما استسقى باهل الشام توسل بهزيد

ومن هذا الباب مافي البخاري عن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه النبي وتشكيله يستسقى فما ينزل حتى بجيش الميزاب وأبيض يستسقى الغام بوجهه مال اليتامى عصمة اللارامل

ومن هذا الباب حديث الاعمى فانه أنى النبي عَلَيْكَا فقال ادع الله ان يعافيني قال « إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت فهو خير لك » قال ادع الله فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو هذا الدعاء « اللهم اني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يامحمد اني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ، اللهم فشفعه في » فأمره ان يطلب من الله أن يشفع فيه النبي عَلَيْكَ وانما يكون طلبا لتشفيعه فيه اذا شفع فيه فدعا الله له

وكذلك في أول الحديث انه طلب من النبي عَلَيْكَالِيَّةُ ان يدعو له. فدل الحديث على ان النبي عَلِيْكِيَّةُ أمره هو ان يدعو اللهوأن على ان النبي عَلِيْكِيَّةُ أمره هو ان يدعو اللهوأن

يسأله قبول شفاعة النبي عَلِيْتُكِيْنَةٍ فَهِذَا نَظَيْرَ تُوسَلَهُمْ بِهِ فِي الاستسقاء حيث طلبوا منه أن يدعو الله لهم ودعواهم الله تعالى أيضاً

وقوله: يامحمد اني توجهت بك الى ربي، خطاب لحاضر في قابه كما نقول في صلاتها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكما يستحضر الانسان من يحبه و يبغضه او بخطبه وهذا كثير

فهذا كله يبين أن معنى التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه وبدعاء العباس ودعاء من توسلوا به وهذا مشروع بالاتفاق لاريب فيه . التهي كلام أبي العباس أبن تيمية

وفيها ذكرنا كفاية لمن نور الله قلبه، ومن أعمى الله قلبه لم تزده كثرة النقول إلا حيرة وضلالا (ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور )

## فصل

وأما قول انقائل: وأما انتوسل فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه انآدم قوسل بالنبي عَيَّظِيَّةٍ وورد اللهم بحق نبيك والانبياء تبلى ولا أدري من خرجه فأما التوسل بالنبي عَيَّظِيَّةٍ حاصة فقد رأيت الشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبدالسلام فبقى الكلام في النبي اوفي غيره من الانبياء وفي معاني الاحاديث الاخر ، وما حكمها وما الحجة المقابلة لما يقولون ، المخصصة لما يفهمون? وأما التوسل بغير الانبياء فيوردون ان عر توسل بالمباس في الاستسقاء فسقوا وطفق الناس يتمسحون به ويقولون هذا الوسيلة إلى الله

فاما أول القصة فهي في البخاري وهي لدينا بحمد الله ، وقولهم فطفق إلى آخره لا أدري من قالها فما تقولون في معناها . وقد رأيت لبعض المحققين أن التوسل بالاو لياء غير التوسل اليهم ، فالاول جائز والثاني شرك . وفي عدة الحصن الحصين

للجزري والتوسل إلى الله بانبيائه ورسله

( فالجواب ) ان يقال: العبادات بناؤها على الامر والاتباع ، لا على الهوى والابتداع ، والتوسل الذي جارت به انسنة وتواتر في الاحاديث هو التوسل والتوجه إلى الله بالاسماء والصفات ، وبالاعمال الصالحة كالادعية الواردة في السنة كقوله « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لاإله الا أنت المنان بديع السموات والارض ياذا الجلال والاكرام لا إله الا أنت ياحي ياقيوم »

وفي الحديث الآخر «اللهم أني أسألك بأبي أشهد أن لا إله الا أنت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدو لم يكن له كفوا أحد » وقوله في الحديث الآخر «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتا بك، أو علمته أحداً من خلقتك، او است ثرت به في علم الغيب عندك » وكما حكى الله سبحانه عن عباده المؤمنين انهم توسلوا اليه بصالح أعمالهم فقال حاكيا عنهم ( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ) الآية

وكا ثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة ، فتوسلوا إلى الله ، بصالح اعمالهم ، وكالتوسل بدعاء الانبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهم كاذكرنا من توسل الصحابة بالنبي علياتية في الاستسقاء ونوسلهم بالعباس وببزيد بن الاسود ، وتوسل الاعمى بدعاء النبي علياتية وشفاعته له. فهذا كله مما لانزاع فيه بل هو من الامور المشروعة ، وهو من الوسيلة التي امر الله بها في قوله تعالى (ياليها الذين آمنوا انقوا الله وابتغوااليه الوسيلة ال

واما التوسل بالذات فيقال ماالدليل على جواز سؤال الله بذوات المخلوقين؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟ فالذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو التوسل إلى الله بالاسها، والصفات والتوحيد، والتوسل عم امر الله به من الإيمان بالرسل ومحبتهم وطاعتهم ونحو ذلك، وكذلك توسلوا بدعاء النبي عَنْظِيْلِيْ وشفاعته

في حياته ، و بدعاء العباس ويزيد

وأما التوسل بالذات بعد المات فلادليل عليه ولا قاله أحد من السلف بل المنقول عنهم يناقض ذلك

وقد نص غير واحد من العاماء على ان هذا لا يجوز، و نقل عن بعضهم جوازه و هذه السئلة وغيرها من السائل إذا وقع فيها النزاع بين العاما، فالواجب رد ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول قال تعالى ( فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وقال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكه الى الله )

ومعلوم ان هذا لم يكن منقولا عن النبي عَيَّنَاتِيْةِ ولا مشهوراً بين السلف، واكثر العلماء على النهي عنه ، ولا ربب ان الانبياء والصالحين لهم الجاه عندالله لكن الذين لهم النفع عند الله من الجاه والمنازل والدرجات أمر يمود نفعه اليهم ونحن ننتفع من ذاك باتباعنا لهم ومحبتنا فاذا توسلنا الى الله بايماننا بنبيه عَلَيْنَاتُهُ ومحبته وطاعته واتباع سنته كان هذا من أعظم الوسائل

وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالايمان به وطاعته فلايكون وسيلة فالمتوسل بالخلوق اذا لم يتوسل بما مرمن المتوسل به من الدعاء المتوسل او بمحبته واتباعه فبأي شيء يتوسل به ? والانسان اذا توسل إلى غيره بوسيلة فاما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن يقول لابي الرجل او صديقه او من يكرم عليه اشفع لما عند فلان وهذا جائز، واما أن يقسم عليه، ولا يجوز الاقسام على مخلوق بمخلوق كما أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين

فالتوسل الى الله بذات خلقه بدعة مكروهة لم يفعلها السلف من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه( اغاثة اللمِفان في مكايد الشيطان ) وهذه

الامور المبتدعة عند المقبور أنواع، أبعدها عن الشرع ان يسأل الميت حاجته، كا يفعله كثير، وهؤلاء من جنس عباد الاصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كا يتمثل لعباد الاصنام، وكذلك السجود للقبر وتقبيله والحمسح به (النوع الثاني) أن يسئل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو يدعة احماعا

(النوع الثاث) أن يظن الدعاء عنده مستجابا أوانه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذاك، فهذا أيضاً من المنكر اجماعا، وما علمت فيه نراعا بين أثمة الدمن، وإن كان كثير من المتأخر من يفعله

وبالجلة فأكثر أهل الارض مفتونون بعبادة الاصنام ولم يتخلص منه إلا الحنفاء اتباع ملة الراهيم. وعبادتها في الارض من قبل نوح

وهي كالها ووقوفها وسدنتها وحجابها والدكتب المصنفة في عبادتها قدطبقت الارض قال أمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام (واجنبني وبني أن نعبد الاصنام «رب أضلان كثيراً من الناس)

وكفى في معرفة انهم أكثر اهل الارض ماصح عن اننبي عَلَيْكُمْ و إن بعث النار من كل ألف تسعانة وتسعو وتسعون »وقد قال تعالى ( فأ بي أكثر الناس إلا نفوراً ) وقال ( وإن تطع أكثر من في الارض بضاوك عن سبيل الله )

ولو لم تبكن الفتنة بعبادة الاصنام عظيمة لما أقدم عبادها على يذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها وهم يشاهدون مصارع اخوانهموما حلبهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبالها وتعظيما ، ويوصي بعضهم بعضاً بالصبر عليها. انتهى كلامه رحمه الله .

والمقصود أنه حكى الاجماع على أن التوسل الى الله بصاحب القبر بدعة اجماعا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على ابن البكري: وما زات أبحث وأكشف ما أمكنني عن كلام السلف والاثمة والعلماء عهل جوز أحد منهم انتوسل بالصالحين في الدعاء او فعل ذلك أحد منهم فما وجدته ، ثم وقفت على فتيا للفقيه ابي محد بن عبد السلام ، أفتى بانه لايجوز التوسل بغير النبي عليالية وأما بالنبي عليالية فحوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. وذكر القدوري في شرح المكرخي عن ابي حنيفة وابي يوسف انه لا يجوز أن يسئل الله إلا به انتهى كلامه وذكر ابن القيم رحمه الله عن ابي الحسن انقدوري نحو ذلك فقال رحمه الله وذكر ابن القيم رحمه الله عن ابي الحسن انقدوري نحو ذلك فقال رحمه الله قال القدوري قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال : قال ابو حنيفة لا يذبغي قال القدوري قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال : قال ابو حنيفة لا يذبغي خلقك والجواز قول ابي يوسف — قال ابو يوسف بمعقد العز من عرشك هو المبت والحق المبت والمحق البيت خلقك والجواز قول ابي يوسف — قال ابو يوسف بمعقد العز من عرشك هو والمشعر الحرام ، قال انقدوري : المسئلة لا تجوز لانه لا حق لمخلوق على الخالق فلا تجوز يوني وذقا

وقال البلدجي في شرح الحتارة: ويكره أن يدعو الله إلا به فلا يقول أسئلك بفلان او علائكتك وأنبيا لكونحو ذلك، لانه لاحق للمخلوق على الخالق انتهى وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) لفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه اجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة فانه يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعاً مثلا أو لكون الداعي مجيباً له مطيعاً لا مره مقتديا به ، فيكون التسبب انما هو بمحبة السائل واتباعه له ، واما بدعاء الوسيلة وشفاعته ، ويراد به الاقسام به والتوسل بذاته ، وأنباعه له ، وأما بدعاء الوسيلة وشفاعته ، وكذلك لفظ السؤال بشيء ، قد يراد به المعنى الاول وهوالتسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب وقد يراد به الاقسام ومن الاول وهوالتسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب وقد يراد به الاقسام ومن الاول حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا ليدع كل رجل منكم بافضل

عمله » فدعوا الله بصالح أعمالهم، لإن الاعمال الصالحة هي أعظم مايتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به اليه ويسأل به ، وهؤلاء دعوه بعبادته ، وفعل مأ مر به من العمل الصالح ، وسؤاله والتضرع اليه

ومن هذا مايذكر عن الفضيل بن عياض انه أصابه عسر البول فقال: يحبي الله إلا فرجت عنى ، ففرج عنه . وكذلك الرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت : اللهم اني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك ، وسألت الله أن يحيي ولدها ، وأمثال ذلك . وهذا كما قال المؤمنون (ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآ مناءر بنا فاغفر لنا ذنوبنا) الآيات . من سؤال الله والتوسل اليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .

وأما قوله في حديث أبي سعيد « أسألك بحق السائلين عليك و بحق ممشاي هذا » فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف ، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب ، فان حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم ، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول اجابته واثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به ، ولو قدر انه قسم لكان قسما بما هو من صفاته فان إجابته وإثابته من أفعاله واقواله ، فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح « أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، واعوذ بك منك ، لاأحصي ثناء عليك، أنت كل أثنيت على نفسك »

والاستعاذة لاتصح بمخلوق، كما نص عليه الامام احمد وغيره من الأعمة ، فاستعاذ عليه الاستعاذ بمخلوق كسؤال الله فاستعاذ عليه الديستعاذ بمخلوق كسؤال الله باجابته واثابنه وان كان لايسأل المخلوق ، ومن قال من العلماء لايسال إلا به لاينافي السؤال بصفاته كما ان الحلف لايشرع الا بالله ، ومن حلف بغير الله فقد اشرك ، ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله وتحو ذلك مما ثبت عن النبي عليه الشرك ، ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله وتحو ذلك مما ثبت عن النبي عليه المشرك ،

الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله

وأما قول بمض الناس: أساً لك بالله وبالرحم، وقراءةمن قراه (تساً لون به والارحام) فهو من باب التسببها، فان الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الانسان به قرابته

فسؤال السائل بالرحم لغييره يتوسل اليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما ، ايسهو من إب الاقسام ولا ، ن اب اتوسل بما لايقتضي الطلوب، وتوسل بما هو يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الانبياء وبطاعتهم

ومن هذا الباب مابروى عن عبد الله بن جعفر انه قال: كنت اذا سألت علياً شيئا فلم يعطنيه قات له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه ، وكا قال بعض الناس ظن فن هذا من باب الاقسام عليه بجعفر ومن باب قولهم: اسألك بحق انبيانك و محو ذلك وليس كذلك بل جعفر هو أخو علي وعبد الله ابنه وله عليه حق الصلة ، فصلة عبد الله صلة لابيه جعفر كما في الحديث « أن من أبر البران يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي »

ولو كان من هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله العلي بحق النبي علياتية وابراهيم الخليل ونحوهما اولى من سؤاله بحق جمفر، ولكان علي الى تعظيم رسول الله عليه ومحبته وإجابة السائل أسرع منه الى إجابة السائل بغيره انتهى ملخصاً وأما قول القائل فقد اخرج الحكم في مستدركه وصححه إن أدم توسل بالنبي علياتية فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، قال احمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن معين نيس حدثه بشيء، وضعفه ابن المديني جداً، وقال ابو داود: اولاد زيد بن اسلم كلمم ضعيف، وقل النسائي ضعيف، وقال ان عبد الحكم سمعت الشافعي يقول، ذكر رجل لمالك حديثاً. فقال من حدثك ? عبد الحكم المناداً له منعطفا، فقال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بحدثك عن ابيه فذكر اسناداً له منعطفا، فقال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد بحدثك عن ابيه

عن نوح عليه السلام، وقال ابوزرعة ضعيف، وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهياً، وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار وهو لايعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل واسناد الموقرف فاستحق الترك، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا جداً ، وقال ابن خزيمة: ليسهو ممن يحتج اهل العلم محديثه، وقال الحالم وابو نعيم روى عن ابيه أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه، فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبد الرحمن بن زيد وهو كما تسمع

وقال الشبخ تي الدبن ابن تيمية رحمه الله في رده على ابن البكري وأماقول القائل قد توسل به الانبياء ، آدم وادريس ونوح وأيوب، كاهومذكور في كتب التفسير وغيرها فيقل مثل هذه ا قصص لا يجوز الاحتجاج بها باجماع المسلمين فان الناس لهم في شرع من قبلنا قولان (أحدهما) انه ليس بحجة (انه ني )انه حجة مالم يأت شرعنا بخلافه بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلوم كاخبار النبي عيناية وأما الاعتماد على اخبار أهل الكتاب أو نقل من نقل عنهم فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين لان في الصحبح عن النبي عيناية أنه قال هاذا حدث م أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم »

وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الانبياء بذاته ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا لها اسناد معروف عن أحد من الصحابة، وانما تذكر مرسلة كما تذكر الاسرائيليات التي تروى عن لايعرف

وقد بسط الكلام في غير هـذا الوضع عما نقل في ذلك عن النبي عَلَيْظِيْرُةُ وتكلمنا عليه وبينا بطلان جميعه

ولو نقل ذلك عن كعب، ووهب ومالك بن دينار ونحوهم ممن ينقل عن أهل الكتاب لم يجز ان يحتج به لان الواحد من هؤلاء، وإن كان ثقة فغاية

ما عنده أن ينقل من كتاب من كتب أهل الكتاب أو يسمعه من بعضهم فانه بينه وبين الانبياء زمن طويل ، والرسل عن الحجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين

ومراسيل أهل زماننا عن نبينا عليه لا تقبل عند علمائنا مع كون ديننا محفوظا محروسا فكيف بما يرسل عن آدم وادريس و وح وأيوب عليهم السلام؟ والقرآن قد أخبر بادعية الانبياء وتوباتهم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذا وقد نقل ابو نعيم في الحلية ان داود عليه السلام قال « يارب أسألك بحق أباني عليك .ابراهيم واسحاق ويعقوب. فقال ياداود وأي حق لا بانك علي ؟» أباني عليك .ابراهيم واسحاق ويعقوب. فقال ياداود وأي حق لا بانك علي ؟» فهذا يدل على انه لايسئل بحق الانبياء ، وإن لم يكن حجة لم يجز الاحتجاج بتلك الاسرائيليات انتهى كلامه وبين رحمه الله انه لايصح في هذا شيء عن النبي عيلية وان جميع ماروى وبين رحمه الله انه لايصح في هذا شيء عن النبي عيلية وان جميع ماروى

و سنرحمه الله انه لايصح في هذا شيء عن النبي عَلَيْكُ وان جميع ماروي في ذلك باطل لاأصل له.

\* \*

و مَا قوله : وأما التوسل بالنبي عَلَيْتُكُمْ خَاصَةً فقد رَآيت لشبخ الاسلام عَمَد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذاك عن ابن عبد السلام فنقول

قد تقدم أن التوسل المشروعهو التوسل الى الله بالاسها، والصفات والتوحيد وكذلك التوسل وكذلك التوسل وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كاه مشروع بلاريب

وأما التوسل بنفس الذات فقد قدمنا ان أكثر العلماء نهوا عن ذلك وجعلوه من البدعة المكروهة المحدثة ، وبعضهم رخص في ذلك وهو قول ضعيف مردود والعز ابن عبد السلام أنكر التوسل الى الله بغير النبي عصلته

وأما التوسل بالنبي عُلِيَّاتِيْهُ فعلق القول بجوازه على صحة حديث الاعمى

لانه فهم من الحديث ان الاعمى توسل بذات النبي عَلَيْكَالِيَّةُ وأما الجمهور فحملوا حديث الاعمى عنى انه توسل بدعاء النبي عَلَيْكَالِيَّةُ كَا كان الصحابة يتوسلون به في الاستسقاء، كما في حديث أنس الذي رواه البخاري في صحيحه، وقدت قدم (١) وشيخنا رحمه الله نقل كلام العز بن عبد السلام ليبين ان مسئلة التوسل بغير الذي عَلَيْكِيَّةُ فأجازه بعض العلماء كالعز بن عبد السلام

والسائل فهم من نقل الشيخ انه اختاره ، وليس الامركذلك بل اختياره رحمه الله هو ما ذهب اليه الجهور : ان ذلك بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة ولا التا بعون فانه لم ينقل عن احد منهم انه توسل بالنبي عَلَيْكَيْنَةٌ بعد موته كما قدمناه

واما قوله : واما التوسل بغير الانبياء فيوردون أن عمر توسل بالمباس في الاستسقاء، فقد تقدم بيانه بما فيه كفاية

وبيان ان التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء وغيره مشروع كما فمله الصحابة لما توسلوا بالعباس ويزيد بن الاسودوليس كلامنا في هذا، وانما الكلام في التوسل بنفس الذات

وأما قولهم في حديث العباس فطفق الناس يتمسحون به ، فلم نقف لها على اصل ولا رأيناها في شيء من الكتب ، وعلى تقدير تبوتها فليس فيها حجة على انتوسل بالاموات

<sup>(</sup>١) جملة القول في حديث الاعمى انله وحها موافقاً للمقائد والقواعد وهو طلب الدعاء والتشفع به،فيؤخذ به، ووجها مخالفا لها يجوزالاخذ به لشذوذه مع مخالفته فانه لم يرد شيء في معناه عن احد من الصحابة ورواية الشاذكهذا لا يحتج بها مطلقا فكيف اذا كانت في مسأله تعبدية عمس العقيدة \_ فهذه لا ثبت الا بنص قطعي الرواية والدلالة معا

#### فصل

واما قوله أن سلمنا هذا القول وظهر دليله فاجاهل معذور لانه لم يدرالشرك والسكفر، ومن مات قبل البيان فليس بكافر، وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة لان قصة ذات أنواط وبني إسرائيل حين جاوزوا البحر تدل على ذلك إلى آخره

( فالجواب ) أن يقال ان الله تمالى أرسل الوسل ( مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول على الله حقد قامت عليه الحجة قال الله تعالى ( لانذركم به ومن بلغ ) وقال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )

وقد اجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول عليالله وأنزل عليه عليه . ومعلوم بالاضطرار من الدين إن الله سبحانه بعث محمداً والمنالية وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره فلا يدعى الاهو ولا يذبح إلا له ولا ينذر الاله، ولا يتوكل الاعليه، ولا يخاف خوف السر الا منه، والقرآن مملوء من هذا. قل الله تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا )وقال (له دعوة الحق) الآية وقال (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك )وقال دعوة الحق) الآية وقال (وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنيين) وقال (فصل لربث وأبحر) - وقال (وعلى الله فتوكلوا أن كنتم مؤمنيين) وقال (فاياي فارهبون) وقال (وخافون أن كنتم مؤمنيين) وقال (ولم يخش الا الله فعسى أوائك أن يكونوا من المهتدين) والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة، والله سمحانه لايعذب خلقه لا بعد الاعذار البهم، فأرسل وسله وأنول كتبه لئلا يقولوا (لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) وقل تعالى (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا فولا أرسات الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى)

ف كل من بلغه القرآن فليس بمعذور ، فان الاصول الكبار التي هي أصل دين الاسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها الحجة على عباده ، وليس المراد بقيام الحجة ان يفهمها الانسان فهما جلياً كا بغهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لامره (١) فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع اخباره بانه جعل على قوبهم أكنة أن يفهموا كلامه ، فقال (وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وفي آذامهم وقرا) وقل (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذامهم وقر وهو عليهم عمى) وقل تعالى (انهم أنخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون) وقال تعالى (قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين صل سعبهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون صنعا) والآيات في هذا المغنى كثيرة . يخبر سبحانه انهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه ، وانه عاقبهم بجعل المغنى كثيرة . يخبر سبحانه انهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه ، وانه عاقبهم بجعل

(١) هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قدأزال اللبس الذي يتبادرالي الذهن من بعضاطلاقاته في مواضع أخرىوا تبعه فيه بعض علماء تجد فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآنوان لم يفهمه من بلغه مطلقاً . وهذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعدما نبين له الهدى) الآية الذي بنى عليه المحققون قولهمان فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة .وقد علمنا من هذا القيد انالفهم الذي لا يشترطه الشييخ هو فقه نصوصالقرآ ناباؤثر فيالنفس الحامل لهاعلى مرك الباطل كما يفقهها من اهدى بها . ففهم التفقه في الحقيقة أخص من فهم المنى اللغوي كما يدل عليه استمال الفرآن وحديث «من بردالة بهخيراً يفقهه في الدين»منفق عليه وفي رواية حسنة زيادة «ويامه رشده »والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكرالخنوم على قلوبهم والمطبوع عليها والمجعول علبها الاكنة كلهم قد فهموا مدلول آيات القرآن في التوحيد والبعث والرسالة لانهم أهل اللغة وقد أنزات بأفصح أساليها ولكم من يهتدوا بها لثلاثة أسباب (أحدها) العنادمن الرؤساء ( ثانيها) التقليد من الدها. (ثالثها ) الشيهات على الاصول الثلاثة كزعمهم أن دعا. غير الله لايضر إذا كان بقصد النقريب اليه تعالى والشفاعة عنده . وأن الرسول بشمر مثاهم فلا يمقل أن يكونرسولا من الله وانه تعالى لوأراد أن يبعث رسولا لبعث ملكا او لا يده علك يكون،مه نذيراً .وان البعثالا يعقل

الاكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم وانه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصاره (١) فلم يعذرهم مع هذا كله بلحكم بكفرهم وأمر بقتالهم فقاتاهم رسول الله علي وحكم بكفرهم أمر بقتالهم فقاتاهم رسول الله علي وسلم بكفرهم فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع ، وفهمها نوع آخر (٢)

وقد سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه السئلة فأجاب السائل بقوله هذا من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا موقد وضحته لكم مر راً ؟ فان الذي لم تقم عليه الحجة هو الحديث العبد بالاسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة او يكون ذلك في مسئنة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف

وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكها في كتابه ، فان حجة الله هي القرآن ، فمن بلغه فقد بلغته الحجة ، ولكن أصل الاشكل انكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فان اكثر الكفار وللنافقين لم يفهموا حجة الله معقيامها عليهم كما قال تعالى (أم تحسب ان أكترهم يسمعون او يعقلون انهم الاكالانعام بل هم أضل سبيلا) وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر ، وكفرهم الله ببلوغها إياهم مع كونهم لم يفهموها (٢)

وان اشكل عليكم ذلك فانظروا قوله عَيْشِلِيْقُ في الخوارج « أينما نقيتموهم فاقتلوهم » مع كونهم في عصر الصحابة ، ويحقر الانسان عمل الصحابة معهم، ومع اجماع الناس فان الذي أخرجهم من الدين هو التشديد والغلو والاجتهاد، وهم يظنون أنهم يطيعون الله ، وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموها (٣)

<sup>(</sup>١) هذه البمنيلات بيان بليغ لاستحواذ الـكفر عليهم وعدم رجوعهم عنـــه وهو سبب العقاب لاعينه

<sup>(</sup> ٣ ) أي فهمها على الوجه المؤثر في حصول الهدى لافهم الخطاب والمعنى اللغوي كما تقدم

<sup>(</sup>٣) . سألة الخوارج ايست في أصول الدين الاعتقادية بل هي في مسائل عملية وقد اختلف السلف في عذرهم بالاجتهاد فيها وعدمه ، والا المعلمي وأصحابه لم يكفروهم بل قاتلوهم بخروجهم عليهم ، وعن أحمد وشبخ الاسلام ابن تيمية يرجحا عدم التكفير

وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه الالهية، وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة ، ومع عبادتهم وصلاحهم ، وهم أيضاً يظنون انهم على حق وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم، مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم ، وكونهم يظنون انهم يحسنون صنعاً ، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفير هم لاجل انهم لم يفهموا ، فان هؤلاء كالهم لم يفهموا اهكلامه رحمه الله

إذا تقررهذا فنقول : هؤلاء الذين مأبوا قبل ظهور هذه الدعوة الاسلامية، وظاهر حالهم الشرك بالله لا نتمرض لهم، ولا تحكم بكفرهم ولا باسلامهم، بل نقول : من باخته هذه الدعوة المحمدية فإن القاد لها ووحد الله وعبد، وحده لا شريك له ، والمزم شرائع الاسلام ، وعمل بما أمره الله به ، وتجنب ما نهاه عنه فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة في كل زمان ، وفي كل مكان

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية لا يمرف التوحيد الذي بعث الله به رسرله يدعو اليه عولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل عليه ، فهذا لا يقال انه مسلم جهله بل من كان ظاهر عله الشرك بالله فظاهر والكفر فلا يستغفرله ، ولا يتصدق عنه ، و نكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر ويعلم ما تخفي الصدور ، ولا نقول فلان مات كافر ا علا أنا نفرق بين المين وغيره ، فلا يحكم على معين بكفر لأ نا لا نعلم حقيقة حاله و باطن أمره ، بل ذلك إلى الله ، ولا نسب الاموات بل نقول أفضوا إلى ماقدموا . وايس هذا من الدين الذي أمر نا الله به ، بل الذي ما دعوه إلى ما دعاه الله والله علي الله على اله على الله عل

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره فنكفر من دان بغير الاسلام جملة ولا نحص معيناً بلعنة كاقد ورد جملة ولا نحص معيناً بلعنة كاقد ورد في الاحاديث من لعن السارق وشارب الخمر، فنلعن من لعنه رسول الله عليها التهاد

جملة ولانخص شخصاً بلمنة

يبين ذلك أن رسول الله عَيْنَا لِللهِ لمِن شارب الحَر جَلَة ، ولما جلد رجلا قد شرب الحَر قال رجل من القوم اللهم العنه ،ما أكثر ما يؤنى به إلى الذي عَيْنَا لِللهِ فقال النبي عَيْنَا لَهُ ورسوله »

## فصل

وأما قوله (ومنها أن كثير امن العلماء الكبار فعلوا هذا الامر وفعلت بحضرتهم ولم ينكروا. من ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور و اتخاذها أعيادا في الغالب، فلكل شيخ بوم معروف في شهر معلوم، يؤتى اليه من النواحي، وقد يحضر بعض العلماء ولا ينكر)

( فالجواب ) من وجوه ( الوجه الاول) أن يقل قد افترض الله على العلماء طاعة رسوله على التلاقية ، وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله فقال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو ني يحببكم الله ) وقال ( وإن تطيعوه تهدوا) وقال ( وما آتاكم الرسول فحذوه وما نها كم عنه فانهوا ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ، فان تنازعتم في شيء فودوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا)

فاذا اختلف الناس في شيء من امور الدين هل هو واجب أو محرم او جائز وجب رد ماوقع فيه النزاح والاختلاف إلى الله والرسول، ويجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن قول: سمما وطاعة، قال تعالى (انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا)

فنحن نحاكم من نازعنا في هذه المسئلة وغيرها من المسائل إلى الله والرسول لا إلى أقوال الرجال وآرائهم

فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجصوالآجر وأسرجها وفرشها بالرخام وعلق عليها القناديل الفضة وبيض النعام، وكساها كما يكسى بيت الله الحرام، هل أمر رسول الله عَيْنِيَاتُهُ بهذا وحث عليه أم نهى عنه وأمر بازالة ما وضع من ذلك عليه ? فما أمرنا به انتمرنا، وما نهانا عنه انتهينا، وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل النزاع

فنقول قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهباج الاسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه « ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله عليه أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»

وفي صحيحـه أيضاً عن ممامة بن شفي الهمداي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ، فتوفي صاحب لما ، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ، ثم قال سمهت رسول الله عليها يأمر بتسويتها .

وفي صحيحه ايضاعن جابر بن عبد الله قال « نهمى رسول الله عَيْشَائِّةُ عن تَجَصيص القبر، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه »

وروى أبوداود في سننه والترمذي عن جابر ان رسول الله عَيْظِيَّاتِي « نهى ان تُجصص القبور وأن يكتب عليها » قال الترمذي حديث حسن صحبح

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لعن رسول الله عَلَيْكِيْةِ زَائْرَاتِ القبورِ والتخذين عليها المساجد والسرج »رواه الامام احمد وأهل السنن

فنهى رسول الله عليه عن البناء عليها وأمر بهدمه بعد مايدى وتهمى عن السّاء عليها وأمر بهدمه بعد مايدى وتهمى عن السّاء عليها وأمر به رسول الله عليها من أسرجها ، فنحن نأمر بما امر به رسول الله عليها في الذي افترض تسويتها ، ونهى عن البناء عليها كما نهى عنه رسول الله عليها طاعته وانباعه ، وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك كما قال الامام ملك «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عليها »

والعجب بمن يسمع هذه الاحاديث عن رسول الله عَيْنَايَّةٍ في النهي عن تعظيم القبور وعقد القباب عليها بالجص والآجر وإسراجها ولعن من اسرجها ثم يقول: فعلت هذه الامور بحضرة العلماء الكبار ولم ينكروا . كأنه لم يسمع ماجاء عن رسول الله عَيْنَايَّةٍ في ذلك . قال ابن عباس رضي الله عنهما «يوشك ان تنزل عليكم حجارة من الساء » اقول قل رسول الله عَيْنَايَّةٍ وتقولون قال ابو بكر وعر ؟

وقال الامام احمد: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ، والله تعالى يقول ( فلبحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) أتدري ما الفتنة ? الفتنة الشرك ، العله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك

فذا كان هذا كلام ابن عباس فبمن عارض السينة بقول ابي بكر وعمر ، وكلام أحمد فيمن ذهب إلى رأي سفيان فكيف بمن عارض السنة بقول فلان وفلتان وقد روى البيهةي عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُوْ « إن اشد ما اتخوف على امتي ثلاث : ذلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع اعناق الرجال »

ومن المعلوم ان المخوف في زلة العالم تقليده فيها إذ لولا ذلك لم يخف من زلة العالم على غيره . فاذا عرف انها زلة لم يجز له ان يتبعه فيها باتفاق العلماء فانه انباع للخطأ على عمد . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «يفسد الزمان ثلاثة: المة مضلون وجدال منافق بالقرآن والقرآن حق \_ وزلة العالم»

فاذا صحوثبت انالعالم يزلو بخطيء لمبجز لأحد أن يفتي ويدين الله بقول لا يعرف وجهه ، فكيف إذا عارض بقوله او فعله ؟

( الوجه الثاني ) ان يقال: إذا لم نقنع نفسك، ولم يطمئن قلبك بما جاء عن رسول الله علي الله علي ولرسوله علي السنة وأطوع لله تعالى ولرسوله علي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ورضوا عنه فهم أعلم الناس بسنته ، وأطوعهم لأمره ، وهم الذبن رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي عن اتبعهم باحسان

وفي حديث العرباض بن سارية عن رسول الله عَيْشِيَّتُهُ انه قال «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإباكم ومحدثات الامور، فان كل بدعة ضلالة »

وقال حذيفة بن الميمان رضي الله تعالى عنه «يامعشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لقد سبقتم سبقاً بميداً، ولئن اخذتم عيناً وشمالا لقد ضلاتم ضلالا بعيداً»

فاذا احتسج احد علينا بما عليه المتأخرون، قلنا الحجة بما عليه الصحابة والتا بعون الذين هم خير القرون، لا بما عليه الخلف الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء اصحاب رسول الله والمستحدة، هل نقل عنهم انهم عقدوا القباب على القبور أو اسرجوها أو خلقوها أو كسوها الحرير، أم هذا مماحدث بعدهم من المحدثات التي هي بدع وضلالات ؟

ومعلوم أن عندهم من قبور الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله عَيْسَالِيّهُ وبعد وفته مالا يحصى ، هل بنوا على قبورهم وعظموها ودعوا عندها وتمسحوا بها ، فضلا عن أن يسألوها حوائجهم ويسألوا الله بأصحابها ، فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسن ، فليرشدنا اليه وليدلنا عليه ، وأنى له بذلك ؟ فهذه سنة رسول الله عَيْسَالِيّهُ في القبور وسنة خلفائه الراشدين

وقد روى خالد بن سنان عن أبي العالية فال: لما فتحنا تستر (١) وجد في بيت مال الهرمز ان سرير عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه الى عربن الخصاب فدعا له كعباً فنسخه بالعربية. فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن. قل خالد: فقلت لابي العالية، ما كان فيه ؟ قال : سير تكم و أموركم ولحون كلامكم وما هو كانن بعد . قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً منفرقة، فلما كان بالليل دفناه وساوينا القبور كامها مع الارض لنعميه عن الناس لاينبشونه . فقلت وما يرجون منه ؟ قال كانت السماء اذا حبست عنهم أبرزوا السمرير فيمطرون . فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال . فقلت منذ كم وجدتموه مات ؟ قال منذ ثلاثمائة سنة . قلت ما كان تغير منه شيء ؟ قال لا إلا شعرات من قناه ، ان لحوم الانبياء لا تبليها قلت ما كان تغير منه شيء ؟ قال لا إلا شعرات من قناه ، ان لحوم الانبياء لا تبليها العرض ولا تأكلها السباع .

فني هـذه القصة مافعله المهاجرون والانصار من تعمية قبره لشلا يفتتن به الناس ولم يذروه للدعاء عنده والتبرك به ، ولو ظفر به هؤلاء المشركون وعلموا حقيقته لبنوا عليه وعظموه وزخرفوا قبره وأسرجوه وجعلوه وثنا يعبد ، فانهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لايداني هذا ولا يقاربه ، بل لعله عدو للهوأقاموا لها سدنة وجعلوها معابد واعتقدوا ان للصلاة عندها والدعاء حولها والتبرك بها

<sup>(</sup>١) بلد بالدراق العجمي

فضيلة مخصوصة ليست في المساجد، ولو كان الامر كما زعموا، بل لو كان مباحاً لنصب المهاجرون والانصار هذا القبر علماً ولما أخفوه خشية الفتنة به، بللدعوا عنده وبينوه لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من هؤلاء الخلوف الذين أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات اوصرفوا لغير الله أجل العبادات.

وما أحسن ماقال الامام مالك رحمه الله تعالى « لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها » ولكن كلا نقص تمسكهم بسنة نبيهم عليالله وهديه وسنة خلفائه الراشدين ، تموضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك . ومن له خبرة بما أمر به رسول الله عليالله عند زيارة انقبور وما يفعل بها وبما يفعل عندها وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم وازن بين هديه عليالله وهدي أصحابه وبين ماعايه المتأخرون اليوم وما يفعلونه عند القبور ، تبين له ما بينها من التباين والتضاد وعلم ان بينهما من الفرق أبعد مما بين المشرق والمغرب كما قبل :

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان مابين مشرق ومغرب

( الوجه الثالث ) أن يقال: قوله ، ان كثيراً من العلما. فعلوا هذه الامور

وفعلت بحضرتهم فلم ينكروا من ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبور •

فيقال: بل قد نهوا عن ذلك وصرحوا بكراهته والنهي عنه، وهـذه كتبهم بايدينا مصرحة بما ذكرنا، ونحن نسوق عباراتهم بألفاظها

فا ما كلام الحنابلة فقال في الاقناع، ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه، ويكره البناء عليه سواء لاصق البناء الارضأو لا، ولو في ملكه، من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثة اللهفان، ويجب هدم القباب التي على القبور لانها أسست على معصية الرسول انتهى، وهو في المسئلة أشد تحريما قال اشبخ هو غاصب، وقال أبوحفص تحرم الحجرة بل تهدم المسئلة أشد تحريما قال اشبخ هو غاصب، وقال أبوحفص تحرم الحجرة بل تهدم

وهو الصواب. انتهى كلامه في الاقناع، هذا والذي ذكره ذكره غير واحد من أَمُّةَالحَنا بلة فلا حاجة الى الاطالة بنقل عباراتهم

وأماكلام الشافعية فقال الاذرعي رحمه الله في قوت المحتاج الى شرح المنهاج عند قول المؤلف ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه، ثبت في صحيح مسلم النهي عن التجصيص والبناء، وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة، وعبارة القاضي بن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة

وقال ابو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن ابراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن الحسبن انه رأى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي ويتطابق فيدخل فيها فبدعو فنها فقال : ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ويتطابق قال «لاتتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وسلموا علي ، فان تسليمكم يبلغني أينا كنتم » رواه ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختار اته التي اختارها من الاحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين

وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن مجلان عن ابي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله عَيْنَاتِيْةٍ « لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا علي حيثا كنتم فان صلاتكم تبلغني »

وقال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد اخبرني سهيل بن أبي سهيل قال:
رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت
فاطمة يتعشى فقال هم الله العشاء، فقلت لاأريده، فقال مالي رأيتك عندالقبر؟
فقلت سلمت على النبي علي فقال اذا دخلت المسجد فسلم مم قال إن رسول الله
علي قال « لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، لعن الله اليهود

والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا عليَّ فان صلاتكم تبنَّفني حيثًا كنتم ماأنتم ومن بالاندلس إلا سواء»

فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على تبوت الحديث، لاسيا وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي تبوته عنده هــذا لو لم يكن روي مسنداً من وجوه غير هذا فكيف وقد تقدم مسنداً ؟

ووجه الدلالة منه ان قبر رسول الله عَلَيْنِيَّةِ أفضل قبر على وجه الارض ، وقد نهى عن اتخاذه عيداً فقبر غيره أولى بالنهي كاننا من كان، ثم انهقرنذلك بقوله « ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً » أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة ، فتكون بمنزلة القبور ، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور. وهذا ضد ماعليه المشركون

ثم انه عقب النهي عن اتخاذها عيداً بقوله « وصلوا علي حيمًا كنتم ذان صلاتكم تبلغني » يشير بذلك إلى ان ماينالني منكممنالصلاة والسلام بحصل مع قربكم من قبري وبعدكم . فلا حاجة إلى اتخاذه عيداً

وقد حرف هذه الاحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك ، وشبها من اليهود بالتحريف فقال هذا أمر بملازمة قبره ، والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه ، ونهى أن يجمل كالعيد الذي انما يكون من الحول الى الحول بل اقصدوه كل ساعة وكل وقت وهذا مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول عليه وقلب للحقائق ، ونسبة الرسول عليه إلى الندايس والتنابيس والتناقض فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون

ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل اتماً وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته ، وهكذا غيرت أديان الرسل ، ولولا ان الله أقام لدينه أنصاراً وأعواناً يذبون عنه لجرى عليه ماجرى على الادبان قبله ، ولو أراد رسول الله عَيْنَا و القائمة هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الانبياء مساجد ويلمن فاعل ذلك، فانه اذا لعن من اتخذها مساجد يعمد الله فيها فكيف يأمر علازمتها والعكوف عندها ، وأن يعتاد قصدها وانتيابها ، ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول الى الحول ، وكيف يسأل ربه أن لا يجمل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعلم الحلق بذلك « ولولا ذلك لا برز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجداً » وكيف يقول « لا تجملوا قبري عيداً ، وصلوا على حيمًا كنتم? »

وكيف لم يفهم أصحابه وأهمل بيته من ذلك مافهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره عليه الحديث، وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده على رضي الله عنه وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شبخ أهل بيته كره ان يقصد الرجسل

القبر اذا لم يرد المسجد ورأى ان ذلك من أنخ ذه عيداً

فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أعل البيت وأهل البيت الذين لهم من رسول الله عليه ورب نسبي وقرب الدار، لانهم إلى ذلك أحوج من غيرهم وكانوا له أضبط

والعيد اذا جعل اسما الهمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده أو لغير العبادة كما ان المسجد الحرام ومزدلفة وعرفة جعلها اللهعيداً مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك، وكان المشركون لهم أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها فلما جاء الاسلام محاذاك كاله

### فصل

واعلم أن في أنخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي لايعلمها إلا الله مايغضب لاجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد ، فمن ذلك الصلاة الميها والطواف بها ، وتقبيلها واستلامها ، وتعفير الخدود على ترابها ، والاستغاثة باسحا بها وسؤالهم الرزق والنصر والمافية وقضاء الديون ، وتفريج الكربات واغاثة الملهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات، التي كان عباد الاصنام يستلونها أو ثانهم وهذا هو عين الشرك الاكبر الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل اهله ، ومن مات عليه كان من أهل النار \_ عياداً بالله من ذلك.

وكان مبدأ هذا الداءالعظيم في قوم نوح لما غلوا في الصالحين كما أخبر الله عنهم في كتابه حيث قال ( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا )

قال ابن جویر: و کان من خبر هؤلاء ماحدثناه ابن حمید حدثنامهران عن سفیان عن موسی عن محمد بن قیس: آن ینوث ویموق و نسر ا کانوا قوماصالحین من بنی آدم و کان لهم انباع یقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذین یقتدون بهم لو صور ناهم کان أشوق لناإلی العبادة اذا ذکر ناهم فصوروهم ،فلماماتواوجاء آخرون دب الیهم ابلیس فقال: انما کانوا یعبدونهم و بهم یسقون المطرفمبدوهم وقل غیرواحدمن السلف کان هؤلاء قوما صالحین فی قوم نوح فلماماتواعکفوا علی قبورهم نم صوروا تماثیلهم نم طل علیهم الامد فعبدوهم فهؤلاء جمعوا بین الفتنتین فتنة القبور وفتنة النمائیل و هما الفتنتان اللتان أشار الیهما النبی علیه لا کانوا یعبده در کرت له أم سلمة کنیسة رأتها بارض الحبشة و ما فیها من الصورفقال «او لئاک ذکرت له أم سلمة کنیسة رأتها بارض الحبشة و ما فیها من الصورفقال «او لئاک ذکرت له أم سلمة کنیسة رأتها بارض الحبشة و ما فیها من الصورفقال «او لئاک غرامات فیهم العبد الصالح بوا علی قبره مسجداً و صوروا فیه إذا مات فیهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجداً وصوروا فیه علی الصور ، او لئلک شرار الخلق عند الله » و هذا کان سبب عبا : قاللات فروی

ابن جرير باسناده عن منصور عن مجاهد( أفرأيتم اللات والمزى ?) قال كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره

وكذلك قال ابو الجوزاء عن ابن عباسكان يلتااسويق للحاج

فقدرأيت ان سبب عبادة يغوث ويعوق ونسرا واللات انما كانسبب تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها عماثيل ثم عبدوها

قال ابو العباس ابن تيمية قدس الله روحه. وهذه العاة التي لاجلها نهى الشارك عن اتخاذ المسجد على اتقبور هي التي أوقعت كثيراً من الايم. اما في الشرك الاكبر او فيها دونه من الشرك فأن الشرك بغير الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أوحجر ، ولهذا تجدأهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها وبخشونها ويعبدونها بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لها ، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها مالا يرجون في المساجد، فلاجل هذه المفسدة حسم الذي علي التي الشيئة مادتها حتى نهى عن الصلاة وقت الرجل بالصلاة عند القبر تبركا بالصلاة في تلك اليقعة فهذا عين المحادة الله ورسوله والمخالفة لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، فإن المسلمين قد أجمعوا على ان الصلاة عند القبور منهي عنها ، وانه لعن من انخذها مساجد

فن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها ، وقد تواترت النصوص عن النبي عليه بالنهي عن ذلك والتعليظ فيه بل نهى عن ذلك في آخر حياته، ثم انه لعن وهو في السياق (١) من فعل ذلك من اهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله عَلَيْكِيْنَةُ في مرضه الذي لم يقم (١) أي وهو يعالج سكرات الموت

منه « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد » ولولاذلكلابرز قبره غير انه خشي أن يتخذ مسجدامتفق عليه، وقولها خشي هو بضم الخاءالمعجمة تعليلا لمنع ابراز قبره

وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة فروى مسلم في صحيحه عن ابي مرثد الغنوي ان رسول الله عليه قال « لأتجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها » وفي هذا ابطال قول من زعم ان النهي عن الصلاة فيها لاجل النجاسة ، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول عليه وهو باطل من عدة أوجه . منها ان الاحاديث كام اليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة ، كا يقوله المعللون بالنجاسة ، ومنها انه عليه النهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد

ومعلوم قطعاً إن هذا ايس لاجل النجاسة لان قبور الانبياء من أطهر البقاع وايس للنجاسة عليها طريق، فان الله حرم على الارض أن تاكل أجدادهم، فهم في قبورهم طريون، ومنها انه نهي عن الصلاة اليها، ومنها انه أخبر ان الارض كاها مسجد الا القبرة والحمام. ولو كان ذلك لاجل النجاسة الكان ذكر الحشوش والحجازر أولى من ذكر القبور، ومنها انه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج ولو كان ذلك لاجل النجاسة لامكن أن يتخذ عليها المسجد مع تعليها المان طاهر. وهذا باطل قطعا

وبالجملة فن له معرفة بالشرك وأسبابه وفهم عن الرسول مقاصده جزم جزم الايحتمل النقيض ان هذه المبالغة واللعن والنهي ايس لاجل النجاسة بلهو لاجل الشرك ، فان هذا وامثاله منه علياته صيان لحى التوحيد فن المشركون الا معصية لامره وارتكابا انهيه ، ومن جمع بين سنة رسول الله علياته في القبور وما أم به وما نهى عنه وبين ماعليه اكثر الناس اليوم رأى أحدها مضاداً الآخر

مناقضا له، فأنه نهى عن الصلاة البها ، وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء ببنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله . ونهى عن ايقاد السرج عليها وهؤلاه يوقفون الوقوف على ايقاد القناديل عليها ونهى أن تتخذ عيداً، وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك يجتمعون لها كاجماعهم للعيد أو أكثر ، وأمر بتسويتها وهؤلاء برفعونها ويبنون عليها القباب ، ونهى عن الكتابة عليها ، وهؤلاء يكتبون عليها القرآن وغيره ، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها ، وهؤلاء يزيدون سوى التراب والآجر والاحجار والجم ، فأهل الشرك مناقصون لما أمر به الرسول عليها في أهل القبور وفيا نهى عنده عادون له في ذلك

فاذا نهى الموحدون عما نهي عنه رسول الله عليه من تعظيمها والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والدعاء عندها وما هو أعظم من ذلك ، مثل بناء المساجد عليها ودعانها وسؤالها قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات ، غضب المشركون واشا زت قلوبهم وقالوا: قد تنقص اهل الرتب العالية وزعم انهم لا حرمة لهم ولا قدر، وسرى ذلك في نفوس الجهال الطغام حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عن دين الاسلام ووالوا أهل الشرك وعظموهم ووياً بي الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون \* هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون)

### فصل

و ُما قوله (فلكل شيخ يوم معروف، في شهر معلوم ، يؤتي اليه من النواحي وقد يحضر بعض العلماء فلاينكر) فنقول :

أما قوله فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم فقدقدمنا الجواب عن ذلك وبينا ان ذلك من انخاذها أعيادا وانه مما نهى عنه رسول الله علينيا فإن العيد

مايعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان . ذلزمان كقوله عَيْنَايِّيَّةِ ﴿ يَوْمُ عَرَفَةُ وَيُومُ اللَّهِ وَالْوَمُ ا النَّحَرُ وَأَيَامُ مَنَّى عَيْدُنَا أَهِلِ الْاسلامِ » رواه أبو داود وغيره .

وأما المكان فكما روى ابو داود في سنمه ان رجلا قال : يارسول الله اني نذرت أن أمحر إبلا ببوانة (أنقال « أبها وثن من أو ثن المشركين أو عبد من أعيادهم؟» قل لا . قل « فاوف بنذرك» وكقوله « لاتجعلوا قبري عيداً » فالهيد مأ خوذ من الماودة والاعتياد ، فاذا كان امها الهكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه واتيانه للعبادة أو لغيرها، كما ان المسجد الحرام ومني ومزدافة وعرفة والمشاعر جعلها الله عبداً للحنفاء كما جعل أيام التعبد فيها عيداً

فتيان القبور في يوم معلوم من شهر معلوم والاجتماع لذلك بدعة لم يشرعها رسول الله عَيْمَالِيَّةٍ ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم باحسان، سواء ذلك في البلد أو خارجا عنه

وأما قوله ( يؤتي اليه من النواحي)فنقول : وهذا أيضاً بدعة مذمومة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم باحسان ،

وبيان ذاك ان زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية وزيارة بدعية شركية فالزيارة الشرعية مقصودها ثلاثة أشياء (أحدها) تذكير الآخرة والاتماظ والاعتبار (والثاني) الاحسان الى الميت في أن لايطول عهده به فيهجره ويتناساه فاذا زاره وأهدى اليه هدية من دعاء أو صدقة سر الميت بذلك، كي يسر الحي من يزوره ويهدي له، ولهذا شرع النبي عَيَّالِيَّةُ لازائر أن يدعو لاهل القبور بالمغفرة والرحمة ولا يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم (الثالث) احسان الزائر الى نفسه، باتباع السنة والوقوف عند ماشرعه الرسول عَيَّالِيَّةً ، فيحسن الى نفسه والى المزور

<sup>(</sup>١)هضبة من وراء ينبع

وأما الزيارة البدعية الشركية فأصام المأخوذ من عبادة الاصنام وهو أن يقصد قبر صالح في الصلاة عنده أو الدعاء عنده والدعاء به أو طلب الحوائج منه أو الاستفائة به ونحو ذلك من البدع التي لم يشرعها وسول الله والمالية ولا فعلما أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان كما تقدم بيانه مبسوطا

ثم اعلم ان الزيارة الشرعية هي التي لاتشد لها الرحال، فان كانت تشد رحال فهي زيارة بدعية لم يا مر بها رسول الله علي ولا فعالما الصحابة، بل قد نهى عنها رسول الله علي الله على ا

فلو نذر رجل أن يصلي في السجد أو يمتكف فيه أو يسافر اليه لم بجبعليه ذلك باتفاق الائمة حتى نصبعض العلماء على ان لايسافر إلى مسجد قباء لانه ليس من الثلاثة، مع ان مسحد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لان ذلك ايس بشد رحل، كا في الصحبح « من تطهر في بيته ثم أي مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة » قلوا ولان السفر لزيارة الانبياء وقبور الصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابه ين ولا أمر بها رسول الله علي السنة. وانما اختاف العلماء أنمة السلمين ، فن اعتقد ذلك عبادة و فعلها فهو محالف السنة. وانما اختاف العلماء اتباع الائمة في الجواز بعد اتفاقهم انه ليس مشروعا ولا مستحباً

فالمتقدمون منهم قالوا لايجوز السفر اليها ولا تقصر الصلاة في هـذا السفر لانه معصية وهذا قول ابي عبد الله بن بطة وابي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة وذهب طائفة من متأخري أصحاب احمد والشافعي إلى جواز السفر اليها كابي حامد الغزالي وابن عبدوس وابي محمد المقدسي وأجابواعن حديث «لاتشد الرحال» بانه لنفى الاستحباب والفضيلة، ورد عليهم الجمهور من وجهين

(أحدهما) ان هذا تسليم منهم ان هذا السفر ليس بعمل صالح ، ولا قربة ولا حااعة ، ومن اعتقد ان السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خالف الاجماع واذا سافر لاعتقاده بانه طاعة فن ذلك محرم باجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ، ومعلوم ن أحداً لايسافر اليها إلا لذلك ، وأما أذا قصد بشد الرحل غرضاً من الاغراض المباحة فهذا جائز

(الوجه الثاني) ان النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم، والاحاديث التي تذكر في زيارة قبر النبي علي التي ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة فليس في زيارة قبر النبي علي التي حديث صحبح ولا حسن، ولا بروي أهل السنن الممروفة كسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في ذلك شيئاً بل ولا أهل المسانيد المعروفة كسند احمد وابي داود الطيالسي وعبد بن حميد وغيره، ولاأهل المسنفات المعروفة كموطأ مالك وغيره، بل لما سئل الامام احمد وهو أعلم الناس في زمانه بالسنة عن هذه السئلة لم يكن عنده ما يقيمه عليها إلا وهو أعلم الناس في زمانه بالسنة عن هذه السئلة لم يكن عنده ما يقيمه عليها إلا رد الله على روحي حتى أرد عايه السلام» وعلى هذا اعتمد ابو داود في سننه

وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها انه كان اذا دخل المسجدقال «السلام عايك يارسول الله ، السلام عليك ياابا بكر، السلام عليك يا أبي » ثم ينصرف عليك يا أبي » ثم ينصرف

واتفق الأنمة على انه اذا دعا بمسجد النبي عَلَيْكَاتُهُ لايستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه، فقال مالك واحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصاً عنه ، وقال ابو حنيفة يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب أصحابه

وقال مالك لاأرى أن مفعند قبر النبي عَلَيْكَاتُهُ ويدعو ولـكن يسلم ويمضي

ومن رخص منهم في الدعاء عند قبره عَيْنَالِيَّةٍ فانما يرخص فيا اذا سلم عليه ثم أراد ان يدعو استقبل القبلة اما مستدبرالقبر واما منحرفا عنه وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ، ولا يدعو مستقبل القبر

وهكذا المنقول عن سائر الأمّة ايس منهم من استحب للمرء أن يستقبل القبر أعني قبر النبي عِيَّالِيَّةٍ ويدعو عنده ، فاذا كان هذا حالهم وفعالهم عند قبر النبي عَيَّالِيَّةٍ فكيف بغيره ?

ولم يكن على عهد النبي عَلَيْكَيْدُ ولا في عصر الصحابة والتابعين مشهديقصد بالزيارة لافي الحجاز ولا في الشام، ولا المين، ولا العراق، ولا خراسان ولا مصر بعد مافتح الله هذه البلاد وصارت بلاد اسلام، وأنما حدث فيها بعد انقراض عصر السلف

وصار يوجد في كلام بعض الناس فلان ترجى الاجابة عند قبره ، وفلان يدعي عند قبره ، وبعضهم يقول قبر فلان انترياق المجرب ونحو ذلك مما لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين ، وقائل هذا أحسن أحواله ان يكون مجتهداً في هذه المسئلة ومقلداً فيعفو الله عنه ، اما ان هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا ، بل يقال هذه زلة عالم فلا يجوز تقليده فيها اذا عرف انها زلة لانه اتباع للخطأ على عمد ، ومن لم يعرف انها زلة فهو أعذر من العارف وكلاهما مفرط فها أمره به ربه .

قال الشعبي قال عمر رضي الله عنه «يفسد الزمان ثلاثة ، أُمَّة مضاون، وجدال المنافق بالفرآن، والقرآن حق، وزلة العالم » وقال، عاذ «احذروا زيغة الحكيم، فان الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول النافق كلة الحق » وقال

«اجتنبوا من كلام الحكيم المشتبهات التي يقالماهذه ولا يثنيكذلكعنه فانه لعله يراجع، وتلق الحق إذا سمعته فان على الحق نوراً »

واعلم رحمك الله ان الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صادق ، وآثار حسنة ، وهو من الاسلام وأهله بمكان قد يكون منه الهفوة والزلة ، وهو فيها معذور ، بل أجور لاجهاده ، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يحوز أن يغمطمكانه وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين

قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم: ليس احد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عِيَّالِيَّةٍ. وقال سلمان انتيمي: إن أخذت ترخصة كل عالم اجتمع فيك الشركله

وقد روى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله عليه عن عرو بن عوف المزني من أعمال ثلاثة \_ قانوا وما هي يارسول الله جوال \_ أخاف عليهم منزلة العالم، وجدال النافق بالقرآن والقرآن حق ، وعلى القرآن منار كاعلام الطريق »

ويكني اللبيب في هـذا ما قصه الله سبحانه في كتابه عن بني اسرائيل مع صلاحهم وعلمهم: انهم بعد مافلق الله لهمالبحر وأنجاهم من عدوهم أتوا نبيهم قائلين ( اجعل لنا إله ا كما لهم آلهة ) وكذلك ما رواه البرمذي وغيره ان ناساً من الصحابة في غزوة حندين أتوا عند النبي عَيَّظِيْلِيَّ حين مروا بسدرة للمشركين يعلقون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ، فقالوا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات انواط فقال « الله أكبر ، إنها السنن ، قاتم اجعل لنا ذات أنواط كما قالت بنو اسرائيل لموسى ( اجعل لنا إلها كما قالم آلهة ، قال انكم قوم نجهلون ) لنركبن سنن من كان قبلكم »

فاذا كان هذا قد خُني عليهم مع وضوحه وبيانه وقبلهم قوم موسى مم

صلاحهم وعلمهم وقد اختارهم الله على علماء زمانهم ('' وخفي عليهم هذا وقالوا ياموسى (اجمل لذا إلهماً كالهم آلهة) فهذا يفيدأن المسلم بل العالم قديقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فيفيد الحرص و بذل الجهد في البحث عماجاء عن الله ورسوله، وأن يقلد دينه الرجال فانهم ان بسلموا أن يغلطوا، وأبى الله ان يصلح إلا كتابه، وأن يعصم إلا رسوله.

وإذا اشتبه الحق في هذا البابأو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول إذا قام يصلي من الليل « اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالمالغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك ، الله تهدي من تشاء الى صراط مستقم »

وصلى الله علىسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<sup>(</sup>۱) ان الاعتبار في محله وان كان بنواسرائيل قالوا هذا عقب خروجهم من مصر وقبل نزول التوراة وكانت الوثنية المصرية غالبة عليهم ولكنهم علمو انموسى عليه السلام دعا فرءون وقومه الى عبادة الله وحده وشاهدوا الآيات الدالة على صدقه وكانهم ظنو ان الاله الذي مجعله لهم لاينافي عباديه وحده كما يظن القبوريون من المسلمين اليوم مجهلهم ، وقد قال لهم موسى (انكم قوم مجهلون انهولاه متبر ماهم وباطل ماكانو يعملون) ولم بمنعهم حذا العلم من عبادة المعجل بعد ذلك

## به الله الرحمن الرحيم رسالة فيما يدنى به العاصب من الورثة ومالا يدني

من حمد بن ناصر إلى الاخ المكرم محمد بن عبدالوهاب بن صالح قاضي بلد الرياض في آخر وقت الدرعية

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

و بعد: وصل خطك وصلك الله إلى رضو اله و تسأل عن معنى بيت الجمبري حيث قال:
و بالجهة التقديم ثم بقربه و بعدها التقديم بالقوة اجعلا
فاعلم اله اذا اجتمع عصبة فتارة يستوون في الدرجة والجهة والقوة اولا.
فان استووا فيا ذكرنا اشتركوا في الال ، وفيا أبقت الفروض ، وان لم يستووا
في ذلك حجب بعضهم بعضا

والجهات سبع، البنوة ، ثم بعدها الابوة ، ثم الجدودة والاخوة عندمن يقول: ان الاخوة يشاركون الجد ، ثم بنو الاخوة ، ثم العمومة ، ثم الولا ، ثم بيت المال إذا فهمت ذلك فاذا اجتمع عاصبان فن كانت جهته مقدمة فهو المقدم وان بعد على من كانت جهته مؤخرة ، فإذا اجتمع ابن ابن أخ شقيق او لاب فهو مقدم على ابن العم ، وهذا معنى قول الجمعري رحمه الله تعالى « فبالجمة التقديم » مقدم على ابن العم ، وهذا معنى قول الجمعري رحمه الله تعالى « فبالجمة سواء . فالقريب درجته هو المقدم ، كالابن يقدم على ابن الاب فان كانوا في الجمة سواء . فالقريب درجته هو المقدم ، كالابن يقدم على ابن الاب لاب مع ابن ابن أخ شقيق فابن الاخ للاب يقدم على ابن ابن الاخ الشقيق النازل بالاجماع ، لان الاول اقرب ، ومعنى قول يقدم على ابن ابن الاخ الشقيق النازل بالاجماع ، لان الاول اقرب ، ومعنى قول الجمعري رحمه الله تعالى «ثم بقربه» اذا اجتمع عاصبان من جهة واحدة وكان أحدهما أقوى وهو الذي يدلي بقرابتين فهو المقدم على المدلي بقرابة واحدة احدة وكان احدهما أقوى وهو الذي يدلي بقرابتين فهو المقدم على المدلي بقرابة واحدة

مثاله إذا اجتمع اخ شقيق وأخ لاب فقد استويا في الجمة والدرجة فالشقيق هو المقدم . وهذا هو معنى قول الجميري \* وبعدها التقديم بالقوة اجعلا \* يعني ان ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة إذا استويا في الجمة والدرجة،

وحاصل الامر أن الابن يقدم على ابن الابن، وأن ابن الابن مقدم على الاب في العصب والاب مقدم على الجد مطاقاً ، والاب مقدم على الاخ الشقيق ، والاخ الشقيق مقدم على الاخ الشقيق ، وابن الشقيق مقدم على ابن الاخ الشقيق ، وابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ الشقيق الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ الشقيق الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ الاب، والاخ اللاب مقدم على ابن الاخ ، الشقيق الذي هو أنزل منه، وبنو الاخوة الاشقاء أو لاب مقدمون على العمومة. فلا برث العم مع ابن الاخ سواء كان ابن أخ شقيق أولاب وأن نزل، والعم للاب لايرث مم العم الشقيق ، والعم اللاب يقدم على ابن العم الشقيق لانه أقرب وابن العم الشقيق قدم على ابن العم اللاب لانه اقوى

واما قولك: مامعنى النماثل والتناسب. فأعلم أنه إذا كان الكسر على أكثر من فريق ونظرت بين كل فريق وسهامه ثم نظرت بين الرءوس والرءوس فأنه لايخلو من أربع أحوال

اما أن تجد بين الرءوس والرءوس مماثلة . ومعنى الماثلة هنا المساواة في العدد كثلاثة وتلاثة ، وخمسة ، وستة وستة . فهذا الماثلة وحكمه كما قال الناظم . فخذ من الماثلين واحداً \* فاذا وجدت رؤساء مماثلة في العدد فحذ رءوس أحدها واكتف به ، فان لم تجد بين الرءوس والرءوس مماثلة فا نظر هل تجد بينهما مناسبة والمناسبة هي المداخلة ، ومعناها ان الاصغر يدخل في الاكبر فاذا سلطته عليه فناه من غير زيادة ولا نقصان . وذلك كاثنين واربعة واثنين وممانية او خمسة وعشرة وثلاثة وتسعة ، هذا هو معنى المناسبة وحكمه كاقال الناظم: وخذ من الناسبين وعشرة وثلاثة وتسعة ، هذا هو معنى المناسبة وحكمه كاقال الناظم: وخذ من الناسبين العدد الاكبر خذه واكتف به عن الاصغر فان لم تجد بينهما مماثلة الخرائد \* يعني العدد الاكبر خذه واكتف به عن الاصغر فان لم تجد بينهما مماثلة

ولا مناسبة فانظر هل تجد بينهما موافقة ، وهي أن يكون بينهما موافقة في جزء من الاجزاء كاربعة وستة او ستة وتمانية او ستة وتسعة او أربعة وعشرة، وحكم هذا النوع هو ماقل الناظم \* واضرب جميع الوفق في الموافق \* فاذا كان معك أربعة وستة فقد توافقا بالانصاف فخذ نصف أحدها واضربه في كامل الآخر فنهلغ اثني عشر ، وهكذا تفعل في الباقي تأخذ الوفق فتضربه في كامل الاخر فان لم يكن مناسبة ولا موافقة ، فقد حصل انتباين وحكمه كما قال الناظم .

وخذ جميـع العدد المبـاين واضربه في الثاني ولا تداهن وذلك كثلاثة وخمسة وخمسة وتسعة انتهى . وصلى الله على محمد وعلى آله وصبه وسلم . تمت

## بسم الله الرحمن الرحيم

ورسالة فيما يلحق بالنقدين في التركاة وما لا يلحق فيها بما يتمامل الناس به على من حسن بن حسين الى الاخ سعد العجيري . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخط وصل وصلك الله الى رضوانه . وما سألت عنه من: هل الجدد ملحقة بالنقدين أو بالعروض فنقول :

اعلم ان المختار المقطوع به عند علمائنا انها ملحقة بالعروض كالفلوس فتكون عرضاً من سائر العروض و تحسب بقيمتها في باب الزكاة كما تحسب العروض بالقيمة ، كذا قالوا ، وقد اعتنوا بتمييز مافيها من الفضة فلم يجدوا فيها الإالقليل وأما إلحاقها بالنقدين فهو خطأ ، والقائل به قد قال شططا ، إذ كيف يلحق ماليس نقداً بالنقود وأما قول القائل: ان بعض الجدد فيه من الفضة النصف و بعضها فضة خالصاً فهذا ممنوع غير مسلم ، وتحديد صرف الريال بالسبع أو الثمان من الجدد باطل ، ولو فهم هذا القائل اختيار الشيخ في مسئلة مد عجوة لم يكثر فيها نجوه . والسلام . والخط على عجلة .

# رسالة ننرسي الزرات والعناب من ورق (الالجاد والعنهاب

لبعضرت علماء نجدا لأعلام

## التدالرهم الرحيم

الحمد لله الذي خلق الانسان لعبادته ، وشرفه بخطابه ورسالته ، وأمره ونهاه، وألهمه فجوره وتقواه، لما أراده منه وقدره عليه، ليكون مصيره ومنتها، اليه، لاإله إلاهو ولا رب سواه، وأشهد أن لاإله إلاالله، وأشهد ان محداً عبده ورسوله (أما بعــد) فقد قال الله سبحانه وتعــالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليمبدون \* ما اريد منهم من رزق وما اريد أن يطعمون \* ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) اي ان الله سبحانه غني كرم عزيز حكم فهو محسن إلى عبده مع غنائه عنه ، يريد به الخير ويكشف عنه الضر لالجلب منفعة ولا لدفع مضرة ، بلرحة منهو إحساناً، فهو سبحانه لم مخلقخلقه ايستكثر بهم من قلة ، ولاليعنز بهممن ذلة، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه بل ماخلقهم ( إلا ليعبدوه) حق عبادته . وأما العباد فانهم لفقرهم وحاجتهم أنما يحسن بعضهمإلى بعض لحاجته وانتفاعه بهعاجلا او آجلا، ولولا تصور ذلك النفعلما احسن اليه، فهو في الحقيقة أنها أراد الاحسان إلى نفسه ،وجعل احسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول ذلك الاحسان اليه ، فانه إما أن يحسن اليه لتوقع جزاً به في العاجل فهو محتاج الى ذلك الجزاءمعاوضا باحسانه، أو لتوقع حمد وشكر ه، فهو محسن الى نفسه بإحسانه الى غيره ،وإما ان يريد الجزاءمن الله في الآخرة فهو ايضا محسن الى نفسه بذلك كما قال تعالى (ان احسنتم احسنتم لا نفسكم) وقال تعالى (وما تفعلوا من خير يوف اليكم) وقال رسول الله ﷺ فيما رواه عن ربه عز وجل « يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، انها هي اعمالكم احصيها الكم تم اوفيكم اياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن

الا نفسه » وقال تعالى ( أفحسبتم أما خلقنا كم عبثًا ٪ ) اي لعبا وباطلا لا لحكمة ، وهو منصوب على الحال اي عابثين، وقيل للعبث، اي لتلعبوا وتعبثوا كماخلقت البهائم لا لثواب ولاعقاب، وهو مثل قوله ( أيحسب الانسان أن يترك سدى? ) وانما خلفتم للمبادة واقامة اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه(و)حسبتم (انكم الينا لا ترجعون)في الآخرة لنجازيكم بما عملتم، ولولا ذلك اليوم لما تميز المطيع عن الهاصي والصديق عنالزنديق،ويكون هذا الخلق عبثا تعالى اللهعن ذلكعلواً كبيراً وأول ما يهرع عممك في المصحف من الامر\_ بعد مابين الله مراتب الخلق بين مؤمرن وكافر ومنافق\_ ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذيخلفكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون \* الذي جعل لكم الارض فراشًا والسماء بناء وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الممرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأثم تعلمون ) وقال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا بهشيئا)أمر تعالى بعبادته وحده لاشريك له ، فانه الخالق الرازق المتفضل على خلقه بآلاً به في جميع الحالات فهو الستحق منهم أن يوحدوه في عبادته لايشركوا به شيئًا من مخلوقاته، كما قال عَلَيْظَيَّةٍ لمعاذ «اتدري ماحقالله على العباد ؟ »قال الله ورسوله أعلم ، قال « أن يعبدوه لايشركوا به شيئًا» شم قال «أتدري ماحق العباد على الله اذا هم فعنوا ذلك ? أن لا يعذبهم » وللمبادة شرطان ( أحدعما ) الاخلاص في العمل لفوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدىن حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دىن القيمة ) اي الملة المستقيمة والشريعة المتبعة ، وانما أضاف الدس للقيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين ، وانث القيمة رداً إلى اللة ، وقيل القيمة جمعالقيم

واحتج بهذه الآية من قال الايمان عبارة عن القول والاعتقاد ، والعمل هو الدين، لأنه تعالى ذكر في هذه الآية مجموع هذه الثلاثة قال (وذلك دين القيمة) اي وذلك المذكور دين القيمة، لان الدين هو الاسلام ، والاسلام هو الايمان

لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الاسلام ) والاسلام هو الابمان من وجهين

(الاول) ان الايمان لو كان غير الاسلام لما كان مقبولا عندالله لقو له تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ) ولكن الايمان بالاجماع مقبول عند الله فلا شك انه عين الاسلام كما هو ظاهر

( والوجه الثاني ) قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين \* فما وجدنا فبها غير بيت من المسلمين )

وقال بعضهم الاشارة في ذلك راجعة إلى الاخلاص من قوله تعالى (مخلصين له الدين ) وأما مجموع ماتقدم فهو الدين الكامل أي المستقل بنفسه

( والشرط الثاني ) متابعة الرسول عَيْطِيَّتُهُ بَفْعَلَ مَاأُمُو بِهُ وَتَرَكُ مَانِهِي عَنْهُ كما قال تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ) وقال تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أنيم )

قال الاخفش في قوله (عن أمره) صلة. والمعنى يخالفون أمره عَيْسَيْتُهُ. وقال غيره عن أصلية، وقال تعالى (وما غيره عن أمره ويميلون عن سنته، وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)

وكان سبب زول قوله تعالى ( فليحذر الذبن ) الآية انه كان ﷺ بمرض في الخطبة بالمنافة بن ويعيبهم فاذا سمع المنافة ون ذلك خرجوا ولم يصلوا

( والثانية ) نزات في أموال الفيء والغنيمة، والعبرة بعموم اللقظلا بخصوص السبب، فهو عام في كل ماأمر به عَلَيْتِيَّةٌ ونهى عنه من قول وعمل، كما هو جار في جميع الخطاب المتعلق بافعال المكانين، فكيف وقد أوجب الله طاعته بقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) قال ابن عباس وجابر، هم الفقها، والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم على شريعته ومنهاجه وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد مستدلين على ذلك بقوله ( ولو

ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وقال ابو هريرة : هم الامراء والولاة الذين يعلمون ويحكمون بما أبزل الله على رسوله عليه

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه « حق علىالامام ان يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة فاذا فعل ذلك فحق على الرعية ان يسمعوا له و بطبعوا»

وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله عَيْثَالِيُّهِ « من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن اطاع اميري فقــد اطاعني ، ومن عصى اميري فقد عصاني »

وعن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عَلَيْنَا إِنَّهُ قَالَ « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبوكر دمالم يؤمر بممصية، فاذا أمر بمعصية فلاسمع و لاطاعة» وقال عبادة بن الصامت: بايعنــا رسول الله عَلَيْكَ على السمع والطاعة في اليسر والعسر ، وازنةوم ــاو نقولــ بالحق-بثما كنا ، لأنخاففي الله لومة لائم ٣ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُنَّةُ انه قال «اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كان رأسه زبيبة »

وعن ابي امامة قال: سممت رسول الله عَلَيْكُ يخطب في حجة الوداع فقال « ياأمها الناس انقوا الله، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا اذا امركم تدخلوا جنة ربكم»

فطاعة هؤلاء من طاعته عَيْدُ الواجبة على كل مكاف، وقال تعالى ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ) أي الى كتاب الله وإلى رسوله في حياته وبعد وفاته إلى سنته

وقال مجاهد وغير واحد من السلف هذا امر من الله عز وجل بانكلشيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله كما قال تمالى ( فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله فهو الحق ( وماذا بعد الحق إلا الضلال) ولهذا قال تمالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) اي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا اليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . فدل على ان من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الدكتاب والسنة ولم يرجع اليها في ذلك فليس مؤمناً بالله واليوم الآخر

فارد إلى المكتاب والسنة واجب لصريح الامر وتعليق الابمان عليه وجوداً وعدما لان الوعيد عائد إلى قوله ( فردوه ) والشرط جوابه محذوف عند جمهور البصريين ، اي فردوه إلى الله وهو المتقدم عند غيرهم كما جاء الوعيد في قوله ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) فالوعيد عائد الى التحكيم، ولا أصلية ، والمعنى ليس الامر كما بزعون انهم آمنوا وهم يخالفون حكمك. نم استأنف بعد ذلك . فعلى هذا يكون الوقف على « لا » تاما ، وقيل ان « لا » مزيدة لتأكيد معنى القسم كما زيدت في ( لئلا يعلم )

وقد جاء في الحديث « والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى يكون هواد تمعاً لماحثت به »

وسبب نزول هذه الآبة مارواه ابن أبي حاتم عن ابي الاسودة ل: اختصم رجلان إلى رسول الله عليه الله عليه عليه عليه الله على على الله الله على الله على الله الله على الله

ماأظن أن يتجرأ عمر على قتل مؤمن » فأنزل الله ( فلا وربك لايؤمنون )الآية فهدر دم ذلك الرجل وبريء عمر منه . فعلى هذا تكون الآية متعلقة بما قبلها وهو اقرب للمقاممن السبب الآييذكره ، وبه قال مجاهد وعظاء والشمبي وغيرهم من علماء السلف

وقيل ان هذه الآية نزات في أنصاري مجهول. وقيل في حاطب بن ابي بلتعة الانصاري البدري (١) حين اختصم مع الزبير عند رسول الله في سقيا ماء ، فحكم عَيَّالِيَّةِ الزبير فقال حاطب. ابن عمتك ، فتلون وجه النبي عَيَّالِيَّةِ فنزلت هذه الآية ،

وعلى هذا تكون الآية مستأنفة حينئذ [الراج مسايل الماء](٢) (ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً) قال مجاهد شكا وقال غيره ضيقاً (مما قضيت ويسلموا تسلماً) اي انقادوا لامرك

<sup>(</sup>١) ليس في البدريين من الانصار رجل اسمه حاطب بن ابي باتعة واما فيهم حاطب بن عمرو . كذا في هامش الاصل . ولكن لهذا الفيل اصلا اخرجه ابن ابي حام من مراسيل سعيد بن المسيب وهي اقوى المراسيل قال نزلت في الزبير ابن العوام وحاطب بن أبي بلتعة وأخذ بهذه الرواية الثملي وعنه الواحدي وغيرهما وعدبيا الرواية البخاري عن عروة عن عبد الله بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند الذي (ص) في شراج الحرة التي يسقون بهاالنجل الخواكان حاطب هذا مهاجريا أنصاريا قال بعض العلماه في توجيعا لجمع بين الروايتين النه كان حليفا للانصار وقد سمى هذا الانصاري بعض الرواة باساء اخرى منها قول الواحدي انه تعلمة بن حاطب وقال بعضهم انه كان من المنافقين والصواب الاكتفاء بأنهامه كما فعل البخاري

<sup>(</sup>٢) صواب هذه الكلمة الشراج ككتاب وهو مفرد جمعه شراج وشروج كبحار وبحور وهي مسائل الماء التي اختصم فيها الزبير مع الانصاري ولم تذكر هنا ولعلها سقطت من قلم النساخ

وقال عَيْنَالِيْهِ « وكل ماليس عليه أمرنا فهو رد » (١) وقال عَيْنَالِيْهِ « إِيا كَمْ ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » اي صاحبها فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه عَيْنَالِيْهِ .

ومعنى لاإله إلا الله توحيده في عبادته مع التبرىء من كل معبود سواه كا أخبر الله عن نبيه ابراهيم عليه السلام بقوله تمالى (إنني براء بما تعبدون إلا الذي فطرني) وهذا هو الذي تضمنه قول لاإله إلا الله. ف ما دعت الرسل أنمها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها والعمل به لا يمجرد قولها باللسان. ومعناها هو افراد الله بالالهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه ، والبراءة منه كما حكى الله عن ابراهيم عليه السلام (إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني) وقال عليها الله عن ابراهيم عليه السلام (إنني براء مما تعبدون الإالذي فطرني) وقال عليها الله و همن قال لاإله إلا الله و كفر بما يعبد من دونه حرم ماله و دمه وحسا به على الله و لا يكفر بكل معبود سوى الله لا يحرم دمه وماله ولا يكون مسلما عجرد التلفظ بلا إله الا الله إلا إذا أضاف البها الكفر بما يعبد من دون الله ولا يمونة معناها مع التلفظ بها بل ولا كونه لا يدعو إلا الله ، ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يكن مسلما بذلك فلا بحرم ماله و دمه فهذا أصل لامرية فعاتضمنه من دون الله لم يكن مسلما بذلك فلا بحرم ماله و دمه فهذا أصل لامرية فعاتضمنه ولا شك فيه ، وانه لا يتم إعان أحد حتى يعلمه و يعمل به

(فان قيل) قدأ نكر عَيْنِيَا في على اسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله ?

( فالجواب ) انه لاشاك ان من قال لا إله الا الله من الكفارحةن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ماقاله ، ولذا أنزل الله في قصته ( ياليها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) الآية فان تبين البرامه لمعناها وهو افراد الالهية والعبودية لله تعالى كان له ما للمسلمين وعليه ماعليهم. وان تبين خلافه لم يحقن

<sup>(</sup>۱) المعروف من رواية البخارى ومسلم من حديث عائشة وغيرهما «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »

يمجرد التلفظ ماله ودمه ، وهكذاكل من أظهر ا توحيد وجب الكفءنه إلى أن يتيين منه مايخالف ذلك .

واعلم ان التوحيد قسمان القسم الاول توحيد الربوبية والخالقية وتحوها عومه مناه ان الله وحده هو الخالق للعالم وهو الرب لهم والرازق لهم وهذا لاينكره المشركون ولا يجملون لله فيه شريكا عبل هم قرون به كما أخبر الله عنهم في غير موضع من كتابه والقسم الثابي توحيد العبادة ومعناه افراد الله وحده بجميع انواع اعبادة الآتي بيانها فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء ، وافظ شريك يشعر بالاقرار بالله تعالى

فالرسل عليهم السلام بعثوا التقرير الاول، ودعاء المشركين للهعند قولهم في خطاب المشركين (أفي الله شك من خالق غير الله ?) ولنهيهم عن شرك العبادة ، و كذلك قال تعالى (واقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله) أي قائلين لايمهم (أن اعبدوا الله) وحده (واجتنبوا الطاغوت) وهو كل ما يعبد من دون الله ، فأفاد بقوله تعالى (في كل أمة) ان جميع الايم لم ترسل اليهم لرسل و تبعث إلا بطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وانه رب السموات والارض، فانهم مقرون بذلك ، وله في أنه ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو (هل من خالق غير الله يأفن يخلق كن لا يمخلق \* أفي الله شك فاطر السموات والارض \* أغير الله أخذ ولياً فاطر السموات والارض أروني ماذا خلق الذين من دونه \* أروني ماذا خلفوا من الارض) استفهام تقرير مه مقرون ،

وبهذا يعرف ان المشركين لم يتخذو الاوثان والاصنام ولم يعبدوها ولم يتخذوا اللائكة شركا. لله تعد الى في خلق السموات والارض وفي خلق أنفسهم، بل انخذوهم أولياء يقربونهم الى الله زلنى كما قالوه فهم مقرون بالله تعالى في نفس كمات كفرهم وانهم شفعاء عند الله تعالى (قل

أتنبئون الله بمالا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون) فجمل سبحانه وتعالى انخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لانه لايشفع عنده أحد إلا باذنه، فكيف يُنبتون شفعاء لم يأذن الله لهم في الشفاعة ولا يغنون عنهم من الله شيئا ?

## ﴿ فصل في أنواع العبادة الاربية ﴾

( ودعوة الرسل كاپم الى جعلها كاپا لله وحده )

والعبادة أنواع: اعتقادية ـ وهي أساسها ـ وذلك أن يعتقد انه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والاص، وبيده النفع والضر، وانه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا باذنه، وانه لا معبود بحق إلا هو، وغير ذلك مما يجب له من لوازم الا آميية . ومنها لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق سها لم يحقن دمه ولا ما له . وكان كابايس، فانه يعتقد التوحيد بل ويقر به ولم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر، ومن نطق ولم يعتقد حقن ما له ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين. و بدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وافعال الحج والعاواف . ومالية كاخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به وأنواع الواجبات والمندوبات في الابدان والاموال والافعال والاقوال وأنواع الواجبات المنافقين هذه أمهاتها المنافقين هذه أمهاتها المنافعة ا

واذا تقررت هذه الامور فاعلم ان الله تعالى بعث الانبياء عليهم السلام من أولهم الى آخرهم يدعون العبداد الى افراد الله بالعبادة ، لا الى اثبات انه خلقهم وفحوه إذ هم مقرون بذلك كما ذكرناه ولم يعبدوا الاصنام بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم الى الله وتشفع لهم لديه ، فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ماسواه وان هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الانداد باطل والتقرب اليهم باطل وان ذلك لا يكون إلا لله وحده وأمر عباده ان يقولوا (إباك نعبد)

ولا يصدق قائل هذا إلا اذا أفرد العبادة لله وإلا كان كاذبامنهياً عن ان يقول هده الكلمة إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها وهو معنى قوله ( فاياي فاعبدون \* واياي فاتقون ) لما عرف من علم البيان ان تقديم ماحقه التأخير يفيد الحصر اى لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ، ولا تتقوا إلاالله ولا تتقوا غيره كا في الكشاف

فافراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يكون إلا بان يتم جميعها كامها له عوالنداء في انشدائد والرجاء لا يكون الا لله وحده ، والاستفائه والاستعانة بالله وحده ، واللجأ الى الله والنذر له والنحر له وجميع أنواع العبادة ، ومن يفعل شيئاً من ذلك لمخلوق من حي أو ميت أو جماد فقد أشرك في العبادة وصار من يفعل له هذه الامور إلها لعابديه عسواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجراً أو قبراً أو جنياً. وصار بهدفه العبادة أو بأي نوع منها عابداً لذلك المخلوق ، وإن أقر بالله وعبده فان قرار المشركين بالله وتقربهم اليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم ، فان الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك فيه غيره ولا يؤمن به عبد عبدمعه غيره كا أخرجه مسلم من حديث الى هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يقيل بي تركته وشركه » حديث الى هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يقيلي تركته وشركه »

وقد عرفت من هذا كله ان من اعتقد في شجر او حجر او قبر او ملك او حي او ميت انه ينفع او يضر ، وانه يقرب إلى الله او يشفع عنده في حاجة من حوانج الدنيا بمجرد التشفع به إلى الرب تعالى الا ماورد في حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك فنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد مالا يحل اعتقاده \_لقوله تعالى ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )

وعن أنس قال سمعت رسول الله على يقول « قال الله يا ابن آدم انك لو أنيتني بقر اب الارض خطايا مم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأ تيتك بقر ابها مغفرة » (1) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اراد ان ينظر إلى وصية محمد عليه فليقرأ ( قل تعالوا أنل ماحرم عليكم ربكم ان لا تشركوا به شيئاً — إلى قوله — وان هذا صراطي مستقيا فا تبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )

وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي عَلَيْكَاتَّةٍ على حمار فقال « يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد وما حق العباد على الله ? » قلت الله ورسوله أعلم ، قال عَلَيْكَةٍ « ان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله أنلا يعذب من لايشرك به شيئاً » قلت يارسول الله أفلا أبشر الناس? قال « لانبشرهم فيتكلوا » أخرجاه في الصحيحين

#### فصل

( في الشرك الاكبر بدعاء غير الله عز وجل )

ومما تساهل فيه الناس من أنواع العبادة دعاء المسألة الذي أخبر الله به سبحانه وتعالى عن موسى وهارون بقوله تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلات ، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الاليم ) قال العلي العظيم ( قد أجيبت دعوتكا ) أي ماسألتماه ، فاستقما ) على دعوة الله إلى ان يأتيهم العذاب

وأخبر سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام بقواه (كهيعص \* ذكر رحمة وبك عبده زكريا ﴿ اذْ نَادَى ) أَى دعا ( ربه نداءاً خفيا ) اى دعا الله سراً في

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وحسنه : والحاكم :وقال صحيح الاسناد

قومه (قل رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعانك رب شقياً) وأحبر سبحانه وتعلى عن أيوب عليه السلام بقوله (وأيوباذ نادى ربه) أى دعاه (اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين في فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر) وقال تعالى (ادعوني أستجب لكم)

قال الجهور: هو أمر بالدعاء الذي هوأخص من العبادة لقو له تعالى (أستجب لكم) وقيل انه أمر بالعبادة التي هي أعم من الدعاء لقوله تعالى ( ان الذين يستكبرون عن عبادتي ) فاجيب عن ذلك بان الدعاء اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة فما يتركه إلا مستكبر عن اظهار العبودية ، ولما عبر عن العبادة بالدعاء جعل لاثابة استجابة .

وعن النمان بن بشير قال سمعت رسول الله على النبر «الدعاء هو العبادة »ثم قرأ ( وقل ربكم ادعوني أستجب لكم \* ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) أي صاغرين، آخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله على الله يغضب عليه » أخرجه الترمذي ، وعنه عن النبي على الله من الدعاء » أخرجه الترمذي ، وعنه عن النبي على الله من الدعاء » أخرجه الترمذي

فذا استكلت شروط الدعاء حصلت الاجابة قطعاً للوعد الحق، ولما رواه أبو هربرة عن النبي عَيَالِيَّةٍ «مامن رجل يدعو الله إلا استجاب له إما أن يعجله له في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر مادعا، مالم يدع بأنم أو قطيعة رحم أو يستعجل » قالوا يارسول وكيف يستعجل قال « يقول دعوت ولم يستجب لي » وقال تعالى (وإذا سأ لك عبادي عني فاني قريب) قال ابن عباس، قال يهود المدينة : يا محمد ، كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسائة عام وبين كل سماء خمسائة عام ، وغلظ

كل سماء خمسمائة عام ? فنزلت هذه الآية (١) وقيل سأل بمض الصحابة النبي عليه وأله : أقريب ربنا فنناجيه او بعيد فنناديه ? فنزلت هذه الآية بقوله (ابي قريب) اي بالعلم لا يخفى عليه شيء.

وقال تعالى ( أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ) اي المكروب من مرض وبلاء ونازلة من نوازل الدهر فاذا نزلت باحد نازلة بادر إلى الالتحاء والتضرع إلى الله تعـالي ، فيجبب دعوته فيكشف ما به من مرض وكرب وبلاء لانه لايقدر على تغير الحال من فقر إلى غنى ،ومن مرض إلى صحة ، ومن ضيق إلى سعة ، إلاالقادر الذي لايعجز ، والقاهر الذي لايغلب ( ويجملكم خلفاء الارض أإله معالله) تدعو نه في جلب النفع وكشف الضر (قليلاما تذكرون) أي تتعظون وقال صاحب الكشاف: الاضطرار الحال المحوجة إلى الالتحاء، اضطره إلى كذا ، والفاعل والمفعول مضطر ٢٠ وهو من أصابه مرض او فقر اونازل نزل به أحوجه الىالتضرع إلى الله وقال السيد الذي لاحول لهولاقوة، والخلاف لفظى وقال تعالى ( قلادعوا الذينزعم من دون الله ) اي ادعوهم ليكشفواعنكم الضرالذي نزل بكم فأنهم (لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض)من خير وشر ( وما لهم فيهما من شرك ومالهمنهم من ظهير ) اي لاشريك و لامعين (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) تكذيباً لهم حيث قالوا ( هؤلاء شفعاؤ ناعند الله) وقال تعالى ( والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير ) القشرة الرفيعة التي على النواة ( ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ) على سبيل الفرض والتقدير لان لو حرف امتناع ( ما استجابوا لكم ) أي ما أجابوكم فيما

<sup>«</sup>١» هذا الحديث لا يصح بل هو من الاسرائيليات

 <sup>(</sup>٢) يمنى أن لفظ أسم الفاعل والمعول وأحد لا يظهر الفرق بينهما في النطق
 لسبب الادغام

سألتموهم (وبوم القيامة يكفرون بشرككم) اي يتبرءون منكم ، ومن دعا لكم ، (ولا ينبئك مثل خبير )

وقال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه) وذلك ان المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف فاستفانوا بالذي علي الله للدعو لهم فقال الله عز وجل (قل) للمشركين (ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرعنكم – اي الجوعوالقحط – ولا تحويلا) الى غير كم

والمقصود من الآية حيث قانوا: ليس لنا أهلية أن نشتغل بمبادة الله فنحن نمبد هؤلاء المقربين إلى الله وهم الملائكة، ثم انهم اتخذوا لذلك الملك الذي عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته ، فاحتج على بطلان قولهم بهذه الآية ، ثم قال تعالى (أولئك الذين يدعون) يعني الذين يدعوهم المشركون (يبتغون إلى ربهم الموسيلة) أي القربة والمدرجة العليا قال ابن عباس : هم عيسى وأمه والعزير والملائكة . وقال ابن مسعود : نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم اولئك الجن ولم يعلم الانس بذلك فتمسكوا بعبادتهم فغيرهم الله من حال الى حل ، وأنزل هذه الآية . وقوله تعالى (أيهم أقرب) معناه ي ينظرون أيهم أقرب الى الله فيتوسلون به ، وقيل أيهم أقرب يبتغي الوسيلة الى الله الله فيتوسلون به ، وقيل أيهم أقرب يبتغي الوسيلة عناه الله الله الله فيتوسلون به ، وقيل أيهم أقرب يبتغي الوسيلة الى الله الله فيتوسلون (ويرجون رحمته) ايجنته (ويخافون على المنه المدرون على كشف الفسر وجلب النفع فكيف بغيرهم ؟

وقال تعالى (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك) ان عبدته بشيء من أنواع العبادة (ولا يضرك) ان تركت عبادته (فان فعلت )مانه يتك عنه فعبدت غيري او طلبت النفع وكشف الضر من غيري (فانك اذاً من الظالمين) فهذا الخطاب وان كان لذي علي في فالمرادبه غيره الانه علي في في لدع من دون الله شيئا البتة . فعلى

هذا المدنى المراد: ولا تدع من دون الله أبها الانسان مالا ينفعك ولا يضرك. وقال تعالى (ومن أضل ممن يدء و من دون الله من لا يستجيب له) يعني الاصنام لا يجيب دعاء عابدها فيما يسألونها (الى يوم القيامة) أي لا يجيبهم (وهم عن دعا تهم غافلون) اى لا يسمعون ولا يفهمون (واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بمبادتهم كافرين) اى جاحدين، وكل من دعا من دون الله فيما لا يقدر عليه الا الله فقد أشرك، لان الدعاء اعتراف بالمبودية، فبدعائه له صيره الها .

وقال تعالى ( له دعوة الحق ) يعنى دعوة الصدق ، وقال على : دعوة الحق التوحيد وقال ابن عباس : دعوة الحق شهادة أن لااله الاالله ، والخلاف بينهما لفظي .وقال صاحب الكشاف دعوة الحق فيها وجهان ( أحدها ) أن تضاف الدعوة الى الحقالذي هو نقيض الباطل على ان الدعوة ملابسة للحق مختصة به، وأنها بمعزل عن الباطل ءوالمعني أن الله يدعى فيستجيب الدعوة ويمعلي الداعي سؤاله( والوجه الثاني) أن تضاف الدعوة الى الحق الذي هو الله على معنى دعوة الحق الذي يسمع ويجيب. وعن الحسن انه الحق وكل دعاء اليه دءوة الحق. (والذين يدعون من دونه) أي يدعونهم من دون الله (لايستجيبون لهم بشيء)أي لایجیبو بهم فیما یسألونه منهم من نفع و دفع ضر اذا دعوهم(الاکباسط کفیهالی الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) يعني اناستجابتهم لهم كاستجابة الماء لمن بسط كفيه اليه يطلب منه أن يبلغ فاه، وكذلك مايدعونه جماداً لايحس دعاءهم ولا يستطيع اجابتهم ، وقيل شبههم في قلة جدوى دءائهم لالهنهم بمن أراد أن يغرف الماء بيده فيشرب به فبسطهما ناشراً أصابعه لايكون منه فييده شيء ،كذلك الذييدءو الاصنام بانها لاتضر ولا تنفع ولابيدهمنها شيء. وقال مجاهد: كالعطشان الذي سرى الماء بعينه من بعيد وهو يشير بكفيه الى الماء ويدعوه بلسانه فلا يأتيه أبداً، وقال عطاء : كالعطشان الجالس علىشفير البئر وهو يمد يده الى الماء فلا هو يبلغ

الما، ، ولا الماء يرتفع اليه ، فلا ينفعه بسط الكف الى الماء و دعاؤه له ، كذلك الذين يدعون الاصنام لا ينفعهم دعاؤهم ، وقال ابن عباس كالعطشان اذا بسط كفيه الى الماء لا ينفعه ذلك مالم يغرف ولا يبلغ الماء فاد مادام باسطا كفيه الى الماء (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أى كل مدعوسواه يضل عمن دعاه اذا احتاج اليه ، وقال ابن عباس: ان اصواتهم محجوبة عن الله تعالى ، وهذا مثل ضربه الله لمن يدعو غيره فما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه و تعالى

وقال تعالى (ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) أي ملك لله أمثالكم لا يملك و لله أمثالكم لا يملك و لا يملك لنفسه شيئا من نفع كيف يتصور في حقه النفع لغيره (فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين) في دعواكم ، وقال تعالى (قل أرأيتكم) يعني قل يامحمد لهؤلاء الذين تركوا عبادة الله وحده و عبدوا معه غيره من الاصنام: اخبروني \_تقول أرأيتك ، يعني اخبرني بحالك \_ وأصله أرأيتم ، والكافى للتأكيد (إن أتاكم عذاب الله) قبل الموت مثل ما نزل بالامم الماضية من الغرق واخسف والصواعق و نحو ذاك من العذاب (أو أتتكم الساعة) أي القيامة (أغير الله تدعون) في كشف العذاب عنكم (ان كنتم صادقين ) في دعوا كم

ومعنى الآية ان الكفار اذا نزل بهم بلاء وشدة رجعوا الى الله بالتضرع والدعاء وتركوا الاصنام، فقيل لهم أترجعون الى الله في حال الشدة والبلاء ولا تعبدونه وتطيعونه في اليسر والرخاء (بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاه من الضر الذي من أجله دءوتموه، وانما قيد الاجابة بالمشيئة رعاية للمصلحة، وان كانت جميع الامور بمشيئة سبحانه وتعالى (وتنسون ما تشركون) أى تتركون دعاء الاصنام التي تدعونها لانها لا تضر ولا تنفع، وقيل المعنى تركتم دعاء الاصنام بمنزلة من قد نسيها وهذا قول الحسن، فقد نفى الله عما سواه ما يتعلق به المشركون من دعاء غيره من أن يكون له شرك في مثقال ذرة من نفع أو ضر، المشركون من دعاء غيره من أن يكون له شرك في مثقال ذرة من نفع أو ضر،

كا قال النبيه وخليله (قرلا أملك النفسي نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوه ، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) وقال ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم) وقل عليات في حديث ابن مظمون «مايدرى مايفعل به » وفي رواية «مايفعل بيء أنار سول الله» وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي عليات بي ما أحد فقال « كيف يفاح قوم شجوا نبيهم \* هفتر لت عليه ( ايس لك من الامر شيء ) وفيه عن ابن عر انه سمع النبي عليات يقول اذا رفع رأسه من الركوع في الركمة الاخيرة من الفجر « اللهم المن فلانا وفلانا - بعد ما يقول - سمع الله لمن حمده » فأنزل الله عليه ( ايس الك من الامر شيء ) ولما نزل عليه عليات و كلة تحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ، وياعباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، وياعباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، وياعباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، وياعباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، وياعباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ، وياعباس بن عبد المولين والآخرين ، وامام المنتقين ، وحبيب الله لا أغني عنك من الله شيئا ، وياولول بن والآخرين ، وامام المنتقين ، وحبيب من مالي » فاذا كان سيد الاولين والآخرين ، وامام المنتقين ، وحبيب حاله مع ربه ولا مصيره الى نعم أو جحم ؟

فان كان قيل فيمن عبد الملائكة وعيسى وأمه والله يقول ( انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)

قال ابن القيم :في هذه الآية دليل على جواز الخطاب العام وارادة الخاص من غير بيان تفصيلي ولا اجمالي فازلفظة « ما »عام يشمل العبودين سوى الله ولم يرد العموم مع تأخير بيان الخصص، فانه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرى والله لا نزمن محداً بهذه الآية ، فخضر عند النبي عَلَيْكِيْنَ وقال لقد عبدت الملائكة وعبد عيسى، فيجب ان يكون هؤلاء حصب جهنم وهو خلاف دينك يامحد،

وإن سلم 'ن كلمة (ما) تشملهم فلا تحتاج الآية إلى البيان أيضاً لان العقل يحكم بخروجهم عن الآية لان تعذبب الملاكة وعيسى - بذنب الغير، وهو عبادة الناس اياهم - غير جائز عقلا، وإنما يجوز تعذيبهم لو كانوا راضين بذلك وهو مستحيل في حقهم

## فصل

## ﴿ فِي تُوحِيدُ الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ وَالْذَهِبِ الصَّحِيْجِ فِي ذَلْكُ ﴾

فاذا عرفت ماتقرر من توحيد العبادة فاعلم بان ابماننا بما ثبت في نعوته تعالى كايماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة الموصرف فنعقل وجود الباري و بمبرذانه المقدسة عن الاشباه من غير ان نعقل الماهية، فدندلك القول في صفاته ، نؤمن بها ونعقل وجودها و نعلمها في الجملة من غير تكيف ولا تمثيل، ولا تشبيه ولا تعطيل، ونقول كما فال السلف الصالح: آمنا بالله على مراد الله و (ليس كشله شيء وهو السميع البصير) فالاستواء معلوم من الكتاب العزيز (الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد)

و كلما وصف الله به نفسه وجب لايمان به كما يجب الايمان بذاته والـكيف (١) هذا أيس عليه طلارة كلام الرسول عليه والله والكيف

مجهول فيهما لاستحالة تصوره ، لفوله تعالى ( ليس كمثله شي، وهوالسميع البصير) ومن ليس له مثل لايمكن التصور في ذانه وصفاته لا شرعا ولاعقلا

ومن أول فقد تصور المستحبل في حقه سبحانه و تعالى من المشابهة للحرادث فا وسعهم مما تصوروه من التشبيه الواقع في أذهانهم إلا الفرار هذا الى التعطيل فأولوا اليدين بالقدرة وقد أثبت الله لنفسه يدا وقدرة الولوا الاستواء بالاستيلاء المفيد للتجدد والحدوث في الملك وهو مستحيل في حقه سبحانه وتعالى وعطلوا صفتين وضفائه وقد قال تعالى (إنربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام نم استوى على العرش وقال تعالى (وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على المارض وما بينهما في ستة أيام مم استوى على تعالى (الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام مم استوى على العرش الرحمن ) الى غير ذلك من آيات الاستواء

وقال تعالى (ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائمين ) وقال تعالى (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ) وقال تعالى (يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون )

وقال تعالى (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) وقال تعالى (اني متوفيك ورافعك إلى) وقال تعالى (وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه) وقال تعالى في الملائكة (يخافون ريهم من فوقهم) وقال تعالى (ذى المعارج تعرج الملائكة والروح اليه)

وقال تعالى (وقال فرعون باهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب،أسباب السموات فأطلع الى إلّه موسى ) وقال تعالى ( أأمنتم من في السماء ) في بمدى على كقوله تعالى ( فسيحوا في الارض) وقوله ( لاصله نكم في جذوع النخل ) أى على

الارض وعلى جذوع النخل. وكذلك في السماء أى علىالعرش فوق السماء الى غير ذاك من نصوص القرآن العظيم جل منزله وتعالى قائله

وأما السنة فهن الاحاديث الواردة في العلو حديث معاوية ابن الحديم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والجوانية فبها جارية لي، فاطلعت ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب منها بشاة . وأذا رجل من بني آدم فأسفت، فصككتها فا تيت الى النبي عليه فذكرت ذلك له ، فعظم ذلك عليه ، فقلت يارسول الله أفلا أعتقها ؟ فال «ادعها» فدعوتها ، فقال له ا أين الله ? » قالت في السماء ، قال « من أنا » قالت انترسول الله عليه قال « اعتقها فانها مؤمنة » هذا حديث صحيح اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وغير واحد من الائمة في تصانيفهم ،

وقال عطاء بن يسار : حدثني صاحب الجارية نفسه قل : كانت في جارية توعى الحديث، وفيه فهد النبي عَلَيْكَةً يده اليها مستفهما «من في السماء ؟ ، قالت الله ، قال « اعتقها فانها مسلمة » الله ، قال « فن أنا ؟ » قالت انت رسول الله ، قال « اعتقها فانها مسلمة » وقال النسائي في تفسيره في قوله تعالى (ثم استوى الى السماء ) أنبأ نا قتيبة عن مالك عن هلال ابن اسامة عن عمر بن الحبكم قال : اتيت رسول الله عَلَيْكَةً فقلت ما لتها يارسول الله إن جارية في كانت ترعى غما في فجئتها ففقدت شاة من الغنم سأ لتها عنها فقالت أكلها الذئب ، فأسفت عليها وكنت رجلا من بني آدم ، فلطمت وجهها وعلى رقبة وأعتقها ؟ فقال هل رسول الله عقل « ابن الله ؟ » قالت في السماء ، قال «فن انا » قالت انت رسول الله ، قال « فاعتقها » كذا سماه مالك عمر بن الحكم انا » قالت انت رسول الله ، قال « فاعتقها » كذا سماه مالك عمر بن الحكم

وعن ابي هريرة قال جا ، رجل الي رسول الله عَلَيْكُنْ بجارية اعجمية فقال يارسول الله إن علي رقبة مؤمنة فأعتق هذه ؟ فقال لها « أين الله ؟ » فأشارت الى السماء ، قال فن «انا » فأشارت الى رسول الله عَلَيْكِنْ ثَم الى السماء قال « أنتقها غانها مؤمنة »

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي عَلَيْكَالِيْهُ ومعه جارية سوداء أعجمية فقال علي رقبة فهل تجزيء هذه عني ? فقال « أبن الله!» فأشارت بيدها الىالسماء ، فقال « من أنا ؟ » قالتأنت رسول الله ، قال « اعتقبا فأنها مؤمنة »

حديث اسامة بن زيد الليتي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال جاء حاطب الله على رقبة فهل بجزى عاطب الله على رقبة فهل بجزى على رسول الله على وقبة فهل بجزى على عنى ؟ فقال لها رسول الله قال « عنى ؟ فقال لها و عنى ؟ فأشارت الى السماء ، قال « اعتقما فنها مؤمنة » وهو مرسل

حديث جابر بن عبد الله ان رسول الله عَلَيْكِيْدُ قَالَ فِي خَطْبَة يَوْمَعُرُفَة «الاهل بلفت» فجعل برفع أصبعه الى السماء وينكبها البهم ويقول « اللهم اشهد » أخرجه مسلم وحديث أبي هربرة: ان رسول الله عَلَيْكِيْدُ قال « يتعاقبون فيكم ملائك بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم ، كيف تركتم عبادي فيقولون أتيذ هم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون » متفق عليه .

وعن أبي رزين العقيبلي قال: قلت يارسول الله أبن كان ربنا قبل أن يخلق السموات والارض ? قال « كان في عما « » قال ابوعبيد: العما. الغمام ، وقال خالد ابن يزيد الرازي : اخطأ ابو عبيد انما العمى مقصور ولا يدري أبن كان الرب تعالى ، وقيل معناه مقصوراً لا شيء معه فوق هوا، وما تحته هوا « ، ثم خلق العرش ثم استوى عليه » رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن

وعنعبد الله بن عرو بن العاصان رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ قال «الراحمون يرحمهم الرحن ، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » أخرجه ابو داودوالترمذي وعن عبد الله بن مسعود « ارحم من في الارض يرحمك من في السماء »

وعن أنس ان زبنب بنت جحش كانت تفتخر على أزواج النبي عَيَّطِيَّتُهُ تقول:
« زوجكن أها ليكن ، وزوجني الله من فوق سبع سموات » وفي لفظ: انها قالت للنبي عَيْطِيَّتُهُ « زوجنيك الرحمن من فوق عرشه » أخرجه البخاري

وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء? » متفق عليه .

وعن أبي هربرة انرسول الله (ص) قال « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو أمرأته الى فراشه فتأبى عليه إلاكان الذى في السماء ساخطا علبها حتى يرضىعنها زوجها»أخرجهمسلم

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) لما ألقي ابراهيم عليه السلام في النار قال «اللهمانك واحد في السماء وأنا في الارض واحد أعبدك »هذا حديث حسن الاسناد

وعن عبادة بن الصامت انرسول الله (ص) كانيقول «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام الى الصلاة فأنم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت حفظك الله كما حفظتني ثم صعد بها الى السما. ولها نور وضوء وفتحت لها ابواب السماء حتى ينتهى مها الى الله عز وجل فتشفع لصاحبها »

وعن ابي هريرة عن النبي (ص) قال « ان الميت يحضر والملائكة فاذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي ايتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، الشري بروح وريحان ورب غير غضبان ، فلا بزال يقال لها ذلك حتى تخرج ، ثم يعرج بها الى السماء التي فيها الله تعالى » رواه احمد في مسنده والحاكم في مستدركه وهو على شرط البخاري ومسلم

وعن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « بينا اهل الجنة في نعيمهم إذسطع لهم نور فيرفعون رءوسهم فاذا الربجل جلاله قدأشرفعليهم فقال :السلام عليكم مااهل الجنة فذلك قوله عز وجل ( سلام قولا •ن رب رحيم ) » أخرجه ابن. ماجه في سننه

وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله عَيْنَايَّةُ « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب \_ ولا يصعد إلى الله الا طيب فانه يقبلها بيمينه وبرشها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل » أخرجه البخاري

وعن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله عَيَّلِيَّةٍ ﴿ أَنَّ الله لاينامولا يَنْبَعِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفَضُ القَسطُ وير فعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور -- وفي رواية النار - لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » أخرجه الشيخان .

وقال عَيْنَالِيَّةٍ لحصين « كم تعد لنفسك من إله ؟» : قال سبعة ستة في الارض وواحد في السماء قال « فأسهم تعد لرهبتك ورغبتك ؟ » قال الذي في السماء فقال له عَيْنَالِيَّةٍ أما انك لو أسلمت لعلمتك كبتين ينفعانك » فلما أسلم حصين قال له « قل اللهم ألهمني رشدي وعافني من شرنفسي » أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وروى الشيخان عن أبي هربرة قال : قال رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي تغاب غضبي » وفي رواية للبخاري « إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش »

وفي رواية لهما «ان الله لماخلق الخلق «وعند مسلم « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو موضوع عنده » زاد البخاري « على العرش » ثم اتفقا « ان رحمتي تغلب غضبي »

وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ يقول « من اشتكى منكماو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والارض

كما رحمتك في السهاء اجعل رحمتك في الارض ، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك ، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ » أخرجه ابوداود

وهكذا حلمن يسأل: بن الله يبادر بفطرته ويقول في الساء ففي الخبر مسئلتان (أحدهما) قول السائل أبن الله ؟ (وثنيها) قول المسئول: في الساء ، فمن أنكر هاتين المسئلتين فانما ينكر على رسول الله علي لانه قالها وأقرهما من غيره. والعياذ بالله من الاعراض عما وصف الله به نفسه ، ووصفه به رسوله

ولم تخبر الرسل بما تستحيله العقول بل اخبارهم قسان

( أحدهما ) مايشهد به العقل والنظر

( والثاني ) مالا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بهاعن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر ، وتفاصيل العقاب والثواب، ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا ،

وكل خبر تظن ان العقل محيله فلا تخلو من أحد أمرين : اما لعدم صحة في النقل او لفساد في العقل والعقل الصحبح لا يخالف النص الصريح

واختلف السلف في الاستواء فقال قوم: استوى بمدنى استقر، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البيهقي في الاسهاء والصفات وهو استقرار يليق بذاته وقال آخرون منهم سفيان انثوري والاوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيدنة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السلف: اقرارها وامرارها كما جاءت بلاكيف. وقال البغوي، اهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف بجب على الانسان الابحان به ويكل العلم به الى الله عز وجل

وروى البيهةي بسنده عن عبدالله بن وهب قال : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال بأبا عبدالله( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال فاطرق مالك وأخذته الرحضاء نم رفع رأسه فقال (الرحمن على العرش استوى) كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سو، صاحب بدعة أخرجوه ، فأخر ج الرجل

وفي رواية يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال ياأبا عبدالله ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استواؤه ، فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال :الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا

وقال تمالى (كل شيء هالك إلا وجهه) وقال (ويبقى وجهربك ذو الجلال والاكرام) وقال (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله) وقال (انما نظممكم لوجه الله) وقال (إلا ابتفاء وجه ربهم) وقال (إلا ابتفاء وجه ربه الله) وقال (بريدون وجهه)

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال : لما نزل على النبي عَلَيْكُوْ ( قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت أرجلكم ) قال «أعوذ بوجهك ( او يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأسبعض ) تال ها تان أهون وأيسر » وروى البخاري عن أبي موسى الاشعري قال : قال النبي عَلَيْكُوْ « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وأن ينظروا الى وجه ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » وروى البخاري عن عتبان بن مالك قال : قال رسول الله على المنار ان تأكل من قال لاإله الا الله يبتغي مها وجه الله »

وروى مسلم عن سعد بن ابي وقاص قل ؛ كنا مع رسول الله عَلَيْتَا وَ وَ مَعَنَّ سَتَةً نَفَرَ فَقَالَ المُشْرِكُونَ ؛ اطرد هؤلاء عنك لايجتر نُون علينا ، وكنت وعبد الله ابن مسعود أظنه قال وبلال ورجل من هذيل ورجلان قد نسيت اسمهما \_ فوقع

في نفس النبي عَيَظِيَّتُهُ ماشاء اللهأن بحدثبه نفسه فأنزل اللهعز وجل ( ولا تعارف الذبن يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) الآية

وقال تمالى (يا ابايس مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدي ?) وقال (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء)

وروى الشيخان عن أنس بن مالك ان نبي الله عَيَّكَالِيَّةِ قال « بجمع المؤمنون بوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفهنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيةولون: يا آدم أنت ابو الناس خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملانكته ، وعلمك أسما كل شيء اشفع لنا الى ربنا حتى يربحنا من مكاننا هذا » وذكر الحديث بطوله

وروى البخاري عن ابي هريرة قال: آبي رسول الله عليه وما بلحم فدفع اليه الذراع و كانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال «أنا سيد الناس و مالقيامة وهل تدرون لم ذلك ؟» قال فذكر حديث الشفاعة وفيه « فيأتون آدم فيتولون يا آدم أنت ابو البشر خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه أظنه قال وعلمك أساء كل شيء اشفع لنا الى ربك »

وروى البخارى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيَّلِيَّةٍ « احتج آدم وموسى ، فقال موسى أنت الذي خلفك الله بيده و نفخ فيك من روحه » الح وروى البخارى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ « احتج آدم وموسى فقال موسى لا دم أنت ابوزا جئت و أخر جتنا من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه و خط لك في الالواح بيده » الح وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ « خلق الله جنات عدن وغرس أشجارها بيده ، فنال لها تكلمي فقالت (قد أفاح المؤمنون) »

وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله عَيْنَائِيَّةٍ «كتبربكم تباركوتعالى على نفسه بيده قبل أن بخلق الخلق: ان رحمتي سبقتغضي»

وعن ابن عمر قال «خلق الله أربعة اشياء بيده ، العرش، وجنات ، عدن، و آدم والقلم . واحتجب من الحلق باربعة، بنار، وظلمة، ونور، فظلمة» .

وقد تكون اليد في غير هـذه الواضع بمعنى القوة ، قال الله تعالى ( واذكر عبدنا داود ذا الانيد ) أى ذا القوة ، وقد تكون بمعنى النعمة . تقول العرب : كم يد ني عند فلان ، أى كمن نعمة لي قد اسديتها اليه ، وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون )وقال ( ونو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليه ين م لقطعنا منه الوتين )

وعن ابي هريرة عن النبي (ص) قال « يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة ويطوي السماه بيمينه ثم يقول أنا الملك ، أبن ملوك الارض » رواه البخارى . وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبي (ص) قال «المقسطون عند الله يوم القيامة على منا و من نور على عين الرحمن وكانا يديه عين »

وعن ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، فتمال: الحمد الله باذن الله ، فقال له رجمك ربك يا آدم وقال له يا آدم اذهب الى أو لئك الملائكة الى ملائمنهم جلوس فقل السلام عليكم فذهب وسلم قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . ثم رجع الى ربه ، فقال هذه محيتك وتحية بنيك . فقال الله تبارك و تعالى له — ويداه مقبوضتان — أيهما شئت . فقال اخترت عين ربي وكاتا يدى ربي عين مباركة ، ثم بسطها فاذا فيها آدم و ذريته » و ذكر الحديث

وسئل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى ( واذ اخــذ ربك من بني آدم من

ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على انفسهم ألست بربكم ? قالوا بلى ) الآية . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله (ص) سئل عنها فقال رسول الله عنه سمعت رسول الله (ص) سئل عنها فقال خلقت هؤلاء على الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنز، و بعمل أهل الجنة يعملون » مسح ظهره واستخرج منه ذرية فقال خلفت هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يارسول الله ففيم العمل ؟ فقال رسول الله على على الله الله الله الله المنه فيدخله به الجنة استعمله بعمل الهل الجنة حتى بموت على عمل من أعمال الهل الجنه فيدخله به الجنة ، واذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل اهل المنار فيدخله به المار»

وعن هشام بن حكيم ان رجلا اتى رسول الله عَيَّظِيَّةٍ فقال يارسول الله أنبتدا الاعمال ام قد قضي المضاء ? فقال رسول الله عَيَّظِيَّةٍ « إن الله أخـذ ذرية بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم مم أفض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل اهل الجنة ، واهـل النار ميسرون لعمل اهل الجنة ، واهـل النار ميسرون لعمل اهل الجنة ،

وروى مسلم عن ابي هربرة قل: قل رسول الله عليه هو ماتصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله العليب إلا اخذها الرحمن بيمينه ، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كا يربي احدكم فلوه الرفصيله » وقال عليه المحمد عن تصدق بعدل تمرة من كسبطيب، ولا يصعد إلى الله الا طيب ، فان الله عز وجل يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كا يربي احدكم فلوه حتى بكون مثل أحد » أخرجه البخاري

وروى البخاري عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَيْمَالِيَّةِ « يمين الله ملاً ى لا يغيضها نفقة ،سحاء الليلواانهار، ارايتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض المانه لم ينقص مما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الاخرى القسط يرفع و يخفض »

وروى مسلم عن عبدالله بن مسعود قال آنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اهل الكتاب فقال: ياابا القاسم، ابلغك ان الله عز وجل بجعل السموات على اصبع والارضين على اصبع ، والشجر على اصبع ، والترى على اصبع ، والخلائق على اصبع ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فانزل عز وجل (وما قدروا الله حتى قدروا الله حتى قدروا الله عن عبدالله بن مسعود قال جاء حبر الى رسول الله صلى الله عليه و ملم فقال يا محمد أو يارسول الله ، ان الله جعل السموات على اصبع ، والارضين على اصبع ، والشجر على اصبع ، والماء والثرى على اصبع ، والماء على اصبع ، والماء على الله عليه و سلم اخلى على اصبع فيهزهن و يقول انا الملك . قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر . ثم قرأ (وما قدروا الله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) الح

وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد ان الله يضع السماء على اصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يقول انا الملك فضحك رسول الله على الله على الله حق قدره) وفي رواية والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع يهزهن وفيه ان رسول الله [ ص ] ضحك حتى بدت نواجذه عجما و تصديقا له ثم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية

وروى الشيخان عن ابن عمر قال قال رسول الله [ص] «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم ياخذهن بيمينه ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المستكبرون، ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون?» وفي رواية يقول « ان الله يقبض اصابعه ويبسطها ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون؟ » وفي رواية يقول « انا الله ويقبض اصابعه ويبسطها ثم يقول انا

الملك حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسلفه حتى اني اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ » هذا لفظ مسلم والبخارى « أن الله يقبض يوم القيامة الارضين وتكون السموات بيمينه ويقول إنا الملك »

وروى البخارى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يقبض الله الارض و يطوى السماء بيمينه تم يقول أنا الملك ابن ملوك الارض» وقال [ص] «قلوب الخلائق بين اصبعين بن اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»

وروى البخارى عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« لاتزار جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب المزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك وينزوى بمضها الى بعض »

وروى البخاري عن أبي هربرة قال رسول الله على المعلى الله على الله على المعلى الله على المسلم والنار، فقالت المناز : أو ترت بالمتكبر بن والمتجبر بن، وقالت المجنة : فما لي لا يدخلني الاضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز وجل الجنة : انما انت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى ، وقال للنار أنت عذا بي أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة منكا ملؤها فأما النار فلا تمتلي ويضع الله فيها رجله فتقول قط قط قط ، فهنالك متلي وينزوى بمضها إلى بمض ، ولا يظلم الله من خلقه أحداً . وأما الجنة فان الله ينشيء لها خلفا » وقال تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام) وقال تعالى (وجاء ربك والملك صفاً سفا \_ وقال تعالى \_ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغام) وقال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً سفا \_ وقال تعالى \_ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة او يأتي ربك )

وقد ذكر الامام ابوجعفر انجرير هنا حديث الصور بطوله عن اي هريرة عن رسول الله عَيْسَائِيْهِ وهو حديث مشهور وساقه غير واحد من أصحاب الاسانيد وغيرهم، وفيه « أن الناس اذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا الى ربهم بالانبياء واحدا بعد واحدا من آدم عليه السلام فن بعده فكامهم محيدون حتى ينتهوا إلى

محمد (ص) فاذا جا وا اليه قل « أنا لها أنا لها » فيذهب ويسجد لله محت المرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل انتضا. ببن اله باد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغام بعد ماتشقق السهاء الدنيا وبهزل مافيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثالثة ثم الثالثة ثم الثالثة في المرابعة الى السابعة ، وتنزل حملة المرش والكروبيون ، وينزل الجبار عزوجل في ظلل من الغام والملائكة ، لهم زجل في تسبيحهم يقولون سبحان ذى الملك والملكوت ، سبحان ذى المرش والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت ، سبحان المي الذي يميت الحلائق ولا يموت ، حبوح قدس رب الملائكة والروح قدوس قدوس سبحان ربنا الاعلى ، سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه أبدا أبدا »

وعن عبدالله بن عمرو في قوله (هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظل من الغام ) الآية قال « يهبط - ين يهبط و بينه وبين خلقه سبعون الف حجاب منها النور والظلمة والما، فيصوت الما، في نلك الظلمة صونًا تنخلع منه القلوب »

وعن ابن مسعود عن النبي (ص)قال « يجمع الله الاوليز والآخر بن لميقات يوم معلوم ، قياما شاخصة ابصارهم إلى السماء ، ينظرون فصل القضاء ، و ينزل لله في ظلل من الغمام من العرش إلى المكرسي » وعن مجاهد ( في ظلل من الغمام )قل «هو السحاب ، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم»

وقال ابوالعالية (هل ينظرون الأأنيأنيهم الله في ظللمن المهاموالملائكة) فالملائكة يجيئون في ظلل من النهام والله تعالى يجيء فيما شاء، وهي في بعض القراءة (هل ينظرون إلا ان يأتيهم الله والملائكة في ظلل من النهام) وهي كقوله (و يوم تشقق السهاء بالنهام و نزل الملائكة تنزيلا)

وقال صلى الله عليه وسلم « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » الحديث . وقال الله تعالى ( قل لوكان البحر مداداً لكامات ربي لنفد البحر قبل أن تىفد كامات ربي ولو جئنا بمثله مدداً ) وقال ( ولو ان مافي الارض من شجرة أقلام والبحر يمده

من بعده سبعة أبحر مانفدت كايات الله)وقال (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) ولم يقل حتى يرى خلق الله . وقال (يسمعون كلام الله مم بحرفونه) وقال (يريدون ان يبدلوا كلام الله)وقال (اتل ماأوحي اليك من كتاب ربك لامبدل اكلماته)وقال (ولكن حقت كاهة العذاب على الكافرين) قال (وبريد الله ان بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين)

وقال (وبحق الله الحق بكلمانه ولوكره الحجرمون) وقال (ونمت كلمة ربك لاملأن جهنم من الجنة والناس أجمين) وقال (إن الذين حقت عليهـم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم)وقال (وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا)

وروى البخارى عن ابي هربرة انرسول الله عَلَيْنَا قَالَ «تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلا ه أن يدخله الجنة او يرجمه الى مسكنه الذي خرج منه مع مانال من أجر وغنيمة»

وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي [ص] انه قال « تكلف الله لمنجاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الاجهاد في سبيله ، وتصديق كلمته بان يدخله الجنة او يرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه مع مانال من أجر وغنيمة »

وعن أبي موسى الاشمري قال أتى النبي [ص] رجل فقال : يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رباء ،اى ذلك في سبيل الله ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله » رواه مسلم

وروى المخارى عن ابن عباس قال كان النبي اص] يعوذ الحسن والحسين « أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة » ثم يقول « كان أيوكما يعوذ بهما اسماعيل واسحاق »

وعن خولة بنت حكيم انها سمعت رسول الله [ص] يقول « اذا نزل أحد كم منزلا فليقل : أعوذ بكابات الله التامات من شر ماخلق ، فانه لايضره شيء حتى برنحل منه »

قال يعقوب بن عبد الله عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان عن أبي هريرة انه قال يجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله عالمالقيت من عقرب لدغني البارحة ، قال « أما انك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق لم تضرك » رواه مسلم ومالك والترمذي

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله علي يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع «بسم الله أعوذ بكلمات الله التلمة من غضبه وعقابه ، وشر عباده ، ومن همزات الشياطين ، وان يحضرون » ف كان عبدالله ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ، ومن لم يبلغ كتبها وعلقها عليه

فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ان يستعاذ في هـذه الاخبار بكات الله تعالى كما أمره الله جل ثناؤه أن يستعيذ به فقال (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين \* واعوذ بك رب ان بحضرون) وقال ( فاستعد بالله من الشيطان الرجيم) ولا يصح أن يستعيذ المخلوق بالمخلوق فدل انه استعاذ بصفة من صفات ذاته وهي غير مخلوقة كما أمره الله ان يستعيذ بذاته وذ ته غير مخلوقة

قال البيهقي روى ميسرة عن علي عن رسول الله صلى الله عليهوسلم أنه كان يقول عند مضجمه « اللهم أني أعوذ بوجهك المكريم ، وبكلماتك التامة من شر ماأنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت تكشف المفرم والمأتم ، لايهزم جندك ، ولا يخلف وعدك ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، سبحانك وبحمدك»

فاستماذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكليات الله كما استعاذ بوجههالكريم فكما ان وجهه الذي استعاذ بهغير مخلوق فيكذاك كااته التي استعاذ برا غير مخلوقة وكلام الله تعالى واحد ، وانما جاء بافظ الجمع على معنى التفخيم والتعظيم وهذه الآيات والاحاديث صريحة في ان المسموع كلام الله وانه قديم والقول هو الكلام قال الله عز وجل (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ) وقال (لقد حق القول على أكثرهم ) وقال (مايبدل القول لدى ) وقال (ومن أصدق من الله حديثا )وقال (سلام قولا من رب رحيم ) وقال (قوله الحق وله الملك ) وقال (فالحق والحق أقول) فأثبت الله جل ثناؤه انزسه صفة القول في هذه الآيات

وقد قال تعالى ( وكام اللهموسى تكاميا ) فوصف نفسه بالتكاميم ووكده بالتكرار فقال تكاميا وقال تعالى ( ولما جاء موسى لميقاتنا وكبه ربه ) وقال ( تلك الرسل فضله به مغيم على بعض منهم من كام الله ) و ذكر في غير آية من كتابه ماكلم به موسى عليه السلام فقال ( ياموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك — إلي قوله — واصطنعتك لنفسي ) وقال (ياموسى اني اصطفيك على الناس برسالاي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ) فهذا كلام سمعه موسى من ربه بلا ترجمان كان بينه و بينه فدعاه الى وحدانيته وأمره بعبادته واقامة الصلاة لذكره وأخبر انه اصطنعه لنفسه واصطفاه برسالاته وبكلامه

وروى البخاري عن أبي هريرة قال ق ل رسول الله عَلَيْنَايَّةٍ «احتج آدم وموسى

فقل موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجمة ، فقل له آدم ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة اتلوه في على أمر قدره علي قبل أن مخلقني والله قال فحج آدم موسى وفي هذا ان موسى كله الله تكليا وسمع كلامه بلا واسطة وأما قوله ( وما كان ابمشر ان يكلمه الله إلا وحياً او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء ) فالوحي أول ما أرى الله الانبياء في منامهم قال الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء رؤيا الانبياء وحي لقول ابن ابراهيم لما أمر أبوه في المنام بذبحه ( افعل ماتؤمر )

وأما الكلام من وراء حجاب فهو كما كلم الله موسى من وراء حجاب وروى البيهةي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الله عليه السلام قال يارب أرنا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام، فقال: أنتأبونا آدم ؟ فقال له أبونا آدم نهم، فقال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الاسماء كلها وأمر الملائد كة فسجدوا لك ؟ قال نعم قال: فيا حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنا ؟ قال له آدم فمن أنت ؟ قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسر اليل لذي كلك الله من وراء حجاب لم علم بينك وبينه رسولا من خلمنه ؟ قال نعم » الخ الحديث

وأما الكلام بالرسالة فهو إرسال الروح الامين الى من شا من عباده قال الله تعالى ( وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الزوح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ) والاحاديث في ذلك كثيرة

قال البيهةي وقد كان لنبينا (ص) هذه الانوع الثلاثة: أما الرسالةفقد كان جبريل يأتيه بها من عند الله عزل وجل

واما الرؤيا في المنام مقد قال الله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) واما التكليم فقد قال الله عز وجل ( فاوحى الى عبده ما وحي ) ثم كان فيما أوحى

اليه ليلة المراج خسين صلاة ، فلم يزل يسأل ربه انتخفيف لامنه حتى صارت الى خسس صلوات وقال له ربه «( ما يبدل القول لدى ) وهي بخمسين صلاة »

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يارسول الله ، هل نرى ربنا جل ذكره / قل ( هل تضارون في رؤية الشمس اذا كان صحو ؟ » قلما لا قل ا فانكم لا تضارون في رؤية القمر ليلة البدر اذا كان صحو ؟ » قلما لا قل ا فانكم لا تضارون في رؤية مع من كانوا ربكم الا كما تضارون في رؤيتهما نم ين دي مناد عليذهب كل قوم مع من كانوا يعبدون » فذكر الحديث قال فيه . « فيقول هل بينكم و بينه آية تعرفونها ؟ فيقولون الساق ، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقي من كان يسجد ريا، وسمعة فيذهب كما بسجد فيمود ظهره طبقا واحدا »

وقال عَلَيْظِيَّةٍ « انكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس لاتضامون في رؤيتها »

فاما أهل الحديث والسنة المحضة فانهم متفقون على اثبات العلو والمباينة والرؤية والمعتزلة ينفونها واختلف الاشعرية في العلو واتفقوا على الرؤية بلا مقابلة

قل ابن القيم: من اثبت احدهما ونفي الآخر فهو اقرب الى الشرع والعقل ممن نفاهما، لان الايات والاحاديث والاثار المنقولة عن الصحابة في دلالتها على العلو والرؤية أعظم من ان تمحصر، وليس مع نفاة الرؤية والعلو ما يصلح ان يذكر من الادلة الشرعية وأنما يرعمون ان عدهم ادلة عقلية

فقول الاشمرية المتناقضين في العلو خير من قول المعتزلة النافين للرؤية والعلو وذلك انااذا عرضنا على العقل وجود موجود لايشار اليه ولا يصعداليه شيء ولا هو داخل العالم ولا هو خارجه ولا ترفع الايدي اليه ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا امام كانت الفطر تنكر ذلك والعقول الصحيحة، لانه لوقيل لك صف شيئا بالعدم لما قلت اكثر من ذلك كاقاله الحافظ الذهبي

وقد تمسك من نفى الرؤية من اهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض الرجئة بقوله ( لن تراني ) وقال «لن » تكون لتأييد النفي ودوامه والمعتزلة لايشهد لهم بذلك كتاب ولاسنة وما قالوه في ان لن التأييد خطأ بين وليس يشهد كما قالوه نص عن اهل اللغة والعربة

ويدل على ذلك قوله تعالى في اليهود( ولن يتمنوه ابدا ) مع انهم يتمنون الموت يوم القيامةويدل عليه قوله تعالى (و نادوا يامالك ليقض علينا ربك) وقوله ( ياليتها كانت القاضية )

وقد الفق على الرؤية الانبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأنمة الاسلام على نتابع القرون وانكرها اهل البدع المارقون والجهمية المهوكون والفرعونيون المعطلون والباطنية الذينهم من جميع الاديان منسلخون، والرافضة الذينهم بحبائل الشيطان متمسكون، وعن حبل الله منقطعون، ولكل عدو لله ورسوله ولامته مسالمون. وكل هؤلاء عزر بهم محجوبون ، وعنبابه مطرودون اولئك أحزاب الضلال شيعة اللمين. وقد قال تعالى (لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسي صعقا) فيان الدلالة من هذه الاية على الرؤية من وجوه عديدة

(احدها) انه لايظن بكليم الرحمن ان يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل ذلك من ابطل الباطل وأعظم المحال ، فيالله العجب كيف صار اتباع الصابئة والحجوس والمشركين وفروخ الجهمية والفرعونية اعلم بما يجب لله ويستحيل عليه واشد تنزيها له من رسوله وكلمه ؟

( الوجه الثاني ) ان الله سبحاً نه لم ينكر عايه سؤاله ولوكان محالا لا نكره عليه ، ولهذا لما سأل ابراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه ولما سأل عيدى بن مربم ربه أن ينزل مائدة من الساء لم ينكر سؤاله ، ولما سأل

نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال ( انبي أعظك ان تكون من الجاهلين « قال رب إنبي أعوذ بك از أسألك ما ليس لي به علم ، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين )

(الوجه الثالث) انه أجابه بقوله (لن تراني) ولم يقل اني لا أرى ولا اني لست بمرثي، أولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل على انه سبحانه مرئي، والكن موسى لاتحمل قواه رؤيته في هذا الدار لضعف قوة البشر عن رؤيته تعالى. يوضحه:

( الوجه الرابع ) وهو قوله ( ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني) فأعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لايثبت لتجليه له في هذه الدار فمكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف ?

( الوجه الخامس ) ان الله سبح نه قادر على ال يجعل الجبل مستقراً مكانة وليس هذا بممتنع في مقدوره ، بل هو ممكن وقد علق به الرؤية ، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالمكن في ذاته

(الوجه السادس) قوله (فلم انجلى ربه للجبل جعله دكا) وهذا من أبين الادلة على جو ازرؤيته تبارك وتعالى فانه اذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا تواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لا نبيائه ورسله وأوليا نه في دار كرامته ويربهم نفسه? فأعلم سبحانه موسى عليه السلام ان الجبل اذا لم يثبت لرؤيته في هدده الدار فالبشر أضعف

( الوجه السابع ) أن الله سبحانه قد كلمه منه اليه وخاطبه وناجاه وناداه ، ومن جاز عليه التكلم والتكلم ، وسمع كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لايتم انكار الرؤية إلا بانكار التكليم

وقد جمعت هذه الطوائف بين انكار الامرين فأنكروا ان يكلم الله احداً اويراه

أحد ، ولهذا سأله موسى النظر اليه لما السمعه كلامه ، وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتمكليمه ، ولم يخبر سبحانه باستحالة ذلك عليه ولكن أراه ان ماسأله لابةدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه

وأما قوله (لن تراني) فانما يدل على النفي في الستقبل ولا يدل على دوامه ولو قيد بالتأبيد فكيف اذا أطلق كما قال تعالى (ولن يتمنوه أبداً) مع قوله (ونادوا يامالك ليقضءليناربك)

والدابل الثاني قوله تعالى ( وانقوا الله واعلموا انكم ملاقوه ) وقوله تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سلام ) وقوله تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه ) وقوله تعالى (يظنون انهم ملاقو ربهم ) وأجمع اهل اللسان ان اللقاء هو نسب الى الحي السليم من العمار المانع اقتضى المعاينة والرؤية (١) ولا ينقض هذا بقوله تعالى ( فأعقبهم نفاقه في قلوبهم الى يوم يلقونه ) فقد دلت الاحاديث الصحيحة والصر يحة على ان المنافقين يرونه في عرصات القيامة ، بل والـكفار ايضا كما في الصحيحين من حديث التجلى يوم القيامة

وفي هذه المسئلة ثلاثة اقوال لأهل السنة (احدها) انه لايراه الا المؤمنون (والثاني) يراه جميع اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعدذلك ،والاقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لاصحابه، وكذلك الاقوال الثلاثة بعينها في تكلمه لهم، ولشيخ الاسلام في ذلك مصنف مفرد حكى فيه الاقوال الثلاثة وحجج اصحابها

وكذلك قوله سبحانه وتعالى (ياايها الانسان انك كادح الى ربك كدما فلاقيه) ان عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا، وان عاد على الرب تعالى فهو لقاؤه الذي وعد به

<sup>(</sup>١) الكلام هنا غير مستقيم فالمتأمل

(والدايل الثالث) قوله تعالى (والله الدي السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون) فالحسنى الجنة ، والزيادة النظر الى وجهه الكريم ، وكذلك فسرها الذي انزل عليه الفرآن صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده كارواه مسلم في صحيحه من حديث حاد بن سلمة عن ثابت عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قوأ عليلية ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة ) ثم قل «إذا دخل أهل الجنة الجنة ، واهل النار النار ، نادى مناد يأهل الجنة ان لكم عند الله موعدا ، يريد ان ينجز كموه ، فيقولون ماهو ? الم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار ? فيكشف الحجاب ، فينظرون اليه ، فيا أعطاهم شيئا احب البهم من النظر اليه ، وهي الزيادة »

وروى الحسن من أنس بن مالك قل: سمثل رسول الله عَلَيْكِيْ عن هذه الآية ( للذبن أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة ، والزيادة النظر إلى وجهالله تعانى »

وروى محمد بن جرير عن كعب بن مجرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكَاتُهُ في قوله تعالى ( الذبن أحسنوا الحدى وزيادة ) قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله عَلَيْكَاتُهُ في قوله تعالى ( للذبن أحسنوا الحسنى وزيادة) قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل وقال أبو بكر رضي الله عنه : الزيادة هي النظر الى وجه الله . وقال حذيفة رضي الله عنه : هي النظر الى وجه جهم

وقال أبو موسى الاشعري هي النظر الى وجه الرحمن . وقال وهو يخطب الناس في جامع البصرة «ان اللهءز وجل يبعث ملكا إلى أهل الجنة فيقول ياأهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم ? فينظرون الى الحلي والحلل والانهار والازواج

المطهرة فيقولون نعم قد أنجز الله ماوعدنا ، ثم يتول الملك على أنجزكم الله ماوعدكم ؟ ثلاث مرات فيقولون نعم ، فيقول قد بقي لكم شيء ؟ أن الله يفول ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) الا ان الحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» وقال ابن عباس وابن مسعود رضي لله عنها : الحسنى الجنة ، والزيادة النظر الى وجه الله ، والقر السواد

وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى وعامر بن سعد واسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك وعبد الرحمن بن سابط وابو اسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد (الحسنى) الجنة (والزيادة) النظر الى وجه الله ولما عطف سبحانه وتعالى الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على انها أمر آخر وراء الجنة وقد زائد عليها ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لو زم رؤية لرب تبارك وتعالى

والدايل الرابع قوله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون \*كلا انهم عن ربهم يؤمئذ لمحجوبون )

ووجه الاستدلال بها آنه سبحانه جدل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وساع كلامه ، فلو لم يره المؤمنرن ويسمعوا كلامه كانوا أيضاً محجوبين عنه

وقد احتج بهذه الحجة الامام الشافعي وغيره من الائمة فذكره الطبراني وغيره عن المزني قال: سممت الشافعي يقول في قول الله عز وجل ( كلا أنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون) قال فيها دليل على أن أولياء الله برون ربهم يوم القيامة

وقال الحاكم : حدثنا الاصم حدثنا الرسيع قال حضرت محمد بن ادريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ماتقول في قوله (كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) قال لما حجب هؤلاء في السخط كان في هـذا دليل على ان أولياءه مرونه في الرضاء

( والدليل الخامس ) قوله غز وجل ( لهم مايشاءون فيها ولدينا مزيد ) قال الطهراني قال علي بن ابي طالب وأنس بن مالك: هو النظر الى وجه الله عز وجل ( والدليل السادس) قوله عز وجل ( لاتدركه الابصار وهو يدوك الابصار) والاستدلال بهذه الاَية عجيب فانه من أدلة نفاة الرؤية

وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيمية وجه الاستدلال بها أحسن تقرير وقال : لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله الا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. فنها هذه الآية، وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها ، فانه سبحانه ذكرها في سياق النمدح . ومعلوم ان المدح اتما يكون بالاوصاف الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يتمدح به ، وانما يمدح الرب تعالى بالعدم اذا تضمن أمراً وجوديا، كتمدحه سبحانه وتعالى بنفي السنة والنوم المتضمن كال القيومية ، ونفي الموت المتضمن كال الحياة ، ونفي اللغوب والاعياء المتضمن كال الحياة ، ونفي اللغوب والاعياء المتضمن كال ونفي اللاكل والشرب المتضمن كال صمديته ، وغناه عن خلقه ، ونفي الظالم ونفي النالم عداه وعلمه وغنائه ، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كال علمه واحاطته ، ونفي المتضمن كال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم عصف لا يتضمن امراً ثبوتيا ، فان المعدوم فيه يشارك الموصوف في ذلك العدم ، ولا

فلو كان المراد بقوله (لاتدركه الابصار) انه لايرى بحال لم يكن في ذلك مدحا ولا كالا لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدمالصرفالذي لايرى ولا

تدركه الابصار، والرب جل جلاله يتعالى ان يمدح بأمر يشاركه فيه العدم المحض، فالمعنى في قوله (ولا يحاط به ، كما كان المعنى في قوله (ولا يحرب عن ربك من مثقال ذرة) انه يعلم كل شيء وفي قوله (وما مسنا من لغوب) انه كامل الفدرة. وفي قوله (ولا يظلم ربك أحداً) انه كامل العدل، وفي قوله (لا تأخذه سنة ولا نوم) انه كامل القيومية.

وقوله ( لاتدركه الابصار ) يدل على غاية عظمته ، وانه أكبر من كل شيء هو انه لعظمته لايدرك بحيث لا يحاط به ، فان الادراك هو الاحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تمالى ( فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون \* قال كلا ) فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقولهم انا لمدركون : لمرئيون ، فان موسى عليه السلام نفى ادراكهم اياهم بقوله ( كلا )

فأخبر الله سبحانه انه لايخاف دركهم بقوله ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لايخاف دركا ولا نخشى ) فالرؤية والادراك كل منها يوجد مع الآخر و بدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك ، كما يعلم ولا يحاط به ، وهذا الذي فهمه الصحابة والأثمة. قال ابن عباس ( لا تدركه الابصار ) لا تحمط به الابصار .

فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بابصارهم عيانا ولاتدركه أبصارهم بمعنى انها لاتحبط به ، وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه ، وكذلك يعلم الخلق ماعلمهم ولا يحيطون بعلمه.

و نظير هذا استدلالهم على نفي الصفات بقو له تعالى (ايس كمثله شيء) وهذا من أعظم الادلة على كثرة صفات كالهو نعوت جلاله، وانها لمكترتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وهكذا جميع العقلاء انما يفهمون من قول القائل: فلان لامثل له واليس له نظير ولا شبيه، انه قد تميز عن الناس باوصاف ونموت لايشاركونه فيها ، وكما كثرت أوصافه ونموته فات وبعد عن مشابهة اضرابه، فكيف بالحي القيوم الذي لامثل له في ذاتهوصفاته ؟ فقوله (ليس كمثله شيء) من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته . وقوله (لاتدركه الابصار) من أدل شيء على انه برى ولا يدرك

(والدليلالسابع) قوله عز وجل (وجوديومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فأنت اذا أخرجت هذه الآية عن تحريفها عن موضوعها ، والـكذب على المتكلم بها سبحانه فيها أراد منها ، وجدتها منادية نداء صريحا ان الله سبحانه يرى عيانا بالابصار يوم القيامة ، وان ابيت الاتحريفها الذي يسميه المحرفون: تأويلا، فتأويل نصوص الماد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، وتأويل كل مص تضمنه القرآن والسنة كذلك ، ولايشاء مبطل على وجه الارض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجد متأول مثل هذه النصوص ، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا ،

واضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل في هذه الآية ، وتعديته باداة الى الصريحة في نظر العين واخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف الى الوجه المعدى بالى خلاف حقيقته وموضوعه \_ صريح في ان الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله ، فان النظر له عدة استمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فان عدي بنفسه فهمناه التوقف والانتظار كقوله (انظرونا نقتبس من نوركم) وان عدي بني فهمناه التفكر والاعتبار كقوله (اولم ينظروا في ملكوت السموات والارض) وان عدي بالى فهمناه المعاينة بالابصار كقوله (انظروا إلى ثمره إذا أثمر) فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل المظر وكيف وقد قال على تقلل هو الله عن وجه الله عز وجل»

فسمم أيها الانسان تفسير الذي عَلَيْكَاتِهُ ، والاحاديث الدالة على الرؤية متواترة رواها عنه عَلَيْكَةُ ابوبكر الصديق وابو هريرة وابوسعيد الخدري وجرير ابن عبدالله وصهيب وعبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وابوموسي الاشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك الانصاري وبريدة بن الحصيب الاسلمي وابو رزين وجابر بن عبدالله وابو امامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبدالله بن عمر وسلمان الفارسي وحذيفة بن الممان وعبدالله بن عمر وسلمان الفارسي وحذيفة بن الممان وعبدالله ابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف وأبي بن كعب وكعب ابن عجرة وفضالة بن عبيد ، وحديثه موقوف . فمن أراد الاطلاع عليها فليراجعها في مظانها

وقوله تعالى (هو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام نمم استوى على العرش يعلم ماياج في الارض وما يخرج منها وما يغزل من السهاء وما يعرج فيها وهو معكم أينها كنتم والله بما تعملون بصير) وهذه الآية من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه باستوائه على عرشه وهويعلم ماهم فاعلون ، ويراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة زارادة وسمعا وبصراً ، فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا. انتهى كلام ابن القيم

قال الحافظ الذهبي في قوله تعالى (وهو معكم) هو كما إذا كتبت الى رجل: إلى معك وأنت غائب عنه قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمر وصفوان بن أمية كانوابوما يتحدثون ، فقال أحدهم: هل يعلم الله مانقول ? وقال الثاني يعلم البعض دون البعض ، وقال الثالث إن كان يعلم البعض فيعلم الكل . والمراد من قوله تعالى (ما بهم) والمراد من قوله تعالى (معهم) كونه تعالى عالما بكلامهم وضميرهم وسرهم واعلانهم كا قال ابن مسعود رضي الله عنه تعالى عالما بكلامهم والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم »

وعن زر عن عبد الله قال « مابين الساء القصوى وبين المكرسي خمسائة سنة ، وما بين المكرسي والما. خمسائة سنة ، والعرش فوق الماء ، واللهفوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم »

وقال البيهقي: لقد أصاب ابو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من اللكون في الارض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بان الله تعالى في السماء.

وبالهنا عن ابي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الاكبر قال:
سألت أبا حنيفة عمن يقول لاأعرف ربي في السماء أو في الارض فقال: قد كفر
لان الله يقول (الرحمن على العرش استوى) وعرشه فوق سمواته ، فقلت انه يقول أقول: على العرش استوى ، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الارض ? فقال: اذا أنكر أنه في السماء فقد كفر . رواها صاحب الفاروق باسناد عن ابي بكر بن يحيى عن الحكم

وسمعت الفاسي الامام تاج الدين عبد الخالق بن علوان قال سمعت الامام أبا محمد عبد الله بن احمد المقدسي مؤلف المقنع يقول: بلغني عن ابي حنيفة رحمه الله انه قال: من أنكر ان الله عز وجل في السماء فقد كفر

وقال محمد بن كثير سمعت الاوزاعي يقول: كنا والتابعين نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهةي في كتاب الاسهاء والصفات

وروى أبو أسحاق المفسر قال: سئل الاوزاعي عن قوله تعالى ( ثمم استوى على العرش ) قال هو على العرش كما وصف نفسه

وقد سأل الوليد بن مسلم الامام أبا عمرو الاوزاعي عن أحاديث الصفات فقال أمروها كما جاءت ومن كلام هذا الامام عليك بآثار من سلف ، وإياك وآراء الرجال وإن ذخرفوه لك بالقول

وروى عبد الله بن احمد بن حنبل في كتاب السنة من مقاتل بن حيان في قوله تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) قال هو على عرشه و علمه معهم . وروى البيهقي باسناده عن مقائل بن حيان قال : بلغنا والله أعلم في قوله تعالى ( هو الاول ) قبل كل شيء ، ( والآخر ) بعد كل شيء ، ( والظاهر ) فوق كل شيء ، ( والباطن ) أقرب من كل شيء ، واز، قريب بعلمه وهو فوق عرشه . وسئل سفيان الثوري عن قوله عز وجل ( وهو معكم أينا كتم ) قال علمه وقال عبد الله بن احمد بن حنبل في الرد على الجهمية حدثني ابي حدثنا شريح وقال عبد الله بن احمد بن حنبل في الرد على الجهمية حدثني ابي حدثنا شريح مكان لا يخلو منه » ولهذا افتتح سبحانه وتعالى الآية بالعلم واختتمها بالعلم بقوله ( أن الله يعلم) وقوله ( بكل شيء عليم ) كا قاله الامام احمد بن حنبل رحمه الله ، وقال تعالى ( ويحذر كم الله نفسه ) وقال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وقال ( واصطنعتك لنفسي ) وقال فيا أخبر به عن عيسى عليه السلام ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك أنت علام الغيوب )

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال « لا أحد أغير من الله ، و لذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن ، ولا شيء أحب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه » رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعد ، وعنه قال : قال النبي علي الله و ها أحد أحب اليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسه ، وما أحد أغير من الله ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش » وعن أبي هربرة قال : قال رسول الله علي الله الخاق كتب في كتاب كتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي » رواه مسلم

في الصحبح . وعنه ان رسول الله عَلَيْكِيَّةً قال « ان الله سبحانه لما خلق الحلق كتب بيده على نفسه :ان رحمتي سبقت غضي »

وعنه عن النبي عَلَيْكِيْرُةِ قال « النّهَى آدم وموسى فقال موسى لا دم أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجهم من الجنة ؟ قال فقال آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه » الحديث رواه البخاري في الصحيح وعن الصات بن محمد وعن أبي «ربرة قال : قال رسول الله عَلَيْكِيْرُةُ « يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وأن ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منه ، وأن تقرب إلي شهراً تقربت منه ، وأن أناني الله عشى أنيته هرولة » أخرجاه في الصحيح من وجه عن الاعش

وعن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْنَا فَيْ عَن الله ﴿ ابْنَ آدِم اذْ كُرْنِي فِي نَفْسَكُ أَذْ كُرُكُ فِي مِالْ أَذْ كُرُكُ فِي نَفْسِي، فَانَ ذَكُرَ تَنِي فِي مَلاَّ ذَكُرَتَكُ فِي مَلاَّ مِن الْمُلْكَةَ ـ أُوقَالَ ــ في ملا خبر منه »

وعن أبي ذر الغفاري عن رسول الله على الله عن وجل أنه قال «أبي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمو، » رواه مسلم في الصحيح وعن بن عباس عن جوبرية أن رسول الله على النهار أو بعد ما انتصف النهار ماصلى الغداة وهي تذكر الله ثم مر بها بعد ما ارتفع النهار أو بعد ما انتصف النهار وهي كذلك فقال لها « لقد قات منذ وقفت عليك كات ثلاث مرات هن أكثر أو ارجح أو اوزن مما كنت فيه منذ الغداة سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضى نفسه ، سبحان الله زنة عرشه ،سبحان الله مداد كما ته » روادم سلم في الصحيح وعن ابن عر أن رسول الله علي المنبر ( وما قدروا الله حق قدره و الارض جميعاً قبضته يوم القيامة ) فجعل رسول الله عنظيمة يقول «كذا قدره و الارض جميعاً قبضته يوم القيامة ) فجعل رسول الله عنظم يقول «كذا

يمجد نفسه جل وعز:أنا الجبار أنا العزيز أنا المتكبر » فرجف به المنبر حتى قلتاً ليخر به الى الارض

وقال تعالى ( ولتصنع على عيني \_ وقال \_ فانك بأعيننا \_ وقال \_ وأصنع الفلك بأعيننا )

وعن أنس عن النبي عَلَيْكِيْهِ انه قال « مابعث نبي الا وقد أنذر أمته الاعور الكنداب الا انه أعور وان ربكم ليس باعور ، مكتوب بين عينيه كافر » وعن ابن عباس ( واصنع الغلك بأعيننا ) قال بعين الله تبارك وتعالى

وقال تعالى (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون \*خاشعة أبصارهم ) عن أبي سعيد الخدري انه قال : قلنا بارسول الله أثرى ربنا تعالى ذكره ? قال «هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحو ? » قلنا لا قال فتضارون في رؤية الشمس إذا كان صحو ? » قلنا لا قال فتضارون في رؤية البدر إذا كان صحو ? » قلنا لاقال «فانكم لاتضارون في رؤية ربكم الا كما تضارون في رؤيتهما، ثم ينادي مناد: ليذهب كل قوم معمن كانوا يعبدون \_ فذكر الحديث وقال فيه فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونها ? فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رواه البخارى في الصحيح عن ابن بكير ، ورواه عن آدم بن اياس عن الليث عضراً . وقال في الحديث « يكشف ربنا عن ساقه » ورواه مسلم عن عيسى بن حاد الليني كما رواه ابن بكير

وروي ذلك أيضاً عن عبـ د الله بن مسمود عن النبي عَلَيْكِيْنَةٍ وقال تعالى

(عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون )وقال ( والذين يشترون بمهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أو لئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر البهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )

وعن أبي هربرة قل: قال رسول الله عَلَيْنَا فِي حديث ذكره « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم و اكن ينظر إلى قلوبكم ، التقوى ههنا\_ وأشار إلى صدره » رواه مسلم في الصحيح عن أبي الفاهر عن ابن وهب

وعنه عن النبي عَيَّشِيْنَةٍ قال « إن الله عز وجل لاينظر إلى صوركم وأموا لكم واكن انما ينظر إلى قلوبكم وأعما لكم »

وعنه عن النبي وَلِيُطَلِّمُ قَلَ « إن الله لاينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى تلوبكم وأعمالكم » هذا هو الصحيح المحفوظ فيا بين الحفاظ

فأما لجاري على ألسنة جماعة من أهـل العلم وغيرهم « إن الله لاينغار إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم » فهو مخالف الحديث الصحبح والقوله تعالى ( فسيرى الله عملكم )

وعن محمد بن سيربن عن ابي هربرة ان رسول الله عَيَّظِيَّةٍ قال « لم يكذب ابراهيم قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله قوله( اني سقيم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) وواحدة في شأن سارة انها أختي » رواه البخاري في الصحيح عن معبد بن تليد عن ابن وهبورواه مسلم عن ابي الطاهر

وعن ابن عباس قال « تفكر في كل شيء ولا تفكر في ذات الله »

وعن أبي لدرداء « لاتفقه كل التفقه حتى نمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتاً منك للناس » إلى غير هذا من الآيات الصريحة والاحاديث الصحيحة التي يجب الايمان بها والعدمل بمقتضاها من غير تحريف وتبديل وتشبيه وتعطيل، بل نثبت ما أثبت الله لنفسه ونكل علمااليه، ونقول

آمنا بالله على مراد الله ، كما قاله خير القرون الذين هم بالله وصفاته عارفون من الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن على سننهم من أمّة المسلمين، كما قل ابو المعالي الحويني امام الحرمين لقد تأملت الطرق المكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاولا تروي غليلا، بل هم بين مشبه ومعطل، والطريق المخلص منها طريق القرآن اقرأ في الاثبات (الرحمن على العرش استوى) (اليه يصعد الكام الطيب) واقرأ في النافي (ابيس كشله شيء) (ولا يحيفون به علما) ومن جرب مثل معرفتي

قال ابن القبم: من ظن ان الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله عاظاهره باطل وتشبيه وتمثيل ، وترك الحقائق المقصودة من كلامه سبحانه وتعالى ورمز اليهم رموزاً بعيدة ، وأشار اليهم اشارة ملغزة ، وصرح بالتشبيه والممثيل والامور الباطلة التي لانجوز عليه ولا تلبق به ، وأراد من خلقه ان يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه ، وتأويله على غير تأويله المفهوم من ظاهره ، ويتطلبوا له وجوه الاحمالات المستكرهة شرعا وعقلا ، والتأويلات من ظاهره ، ويتطلبوا له وجوه الاحمالات المستكرهة شرعا وعقلا ، والتأويلات وأسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لاعلى كتابه ، بل أراد منهم مان لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولفتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولفتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينفي التصريح به ، وبر يحهم من الالفاظ التي توقعهم في الاعتقاد الباطل فلم يفعل ، بل سلك بهم خلاف طريق الهدي والبيان فقد ظن به ظن السوء

فانه إن قيل انه غير قادر على انتعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن العجز بتدرته

وإن قيل انه قادر ولم يبين وعدل عن البيان والتصريح بالحق إلى مايوهم ،

بل بوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد ، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه وسالمه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله ، وأن الهدى والحق في كالامهم وعبارتهم ، وأما كلام الله فأنما يؤخذ من ظاهره التشيبه والنشا والضلال وظاهر كلام النهوكين الحائرين هو الهدي والحق ،هذا من سوء الظن، بالله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهامة

ومن ظن به انه ليس فوق سمواته على عرشه بأنَّن من خلقه وان نسبة ذاته تمالي إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه أسفل كما هو أعلى ، وان من قل سبحان ربي الاسفل كمن قال سبحان ربي الاعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه

ومن ظن به خلاف ماوصف به نفسه او وصفه به رسو له، اوعطلحقائق ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله فقد ظن به ظن السوء .

ومن ظن به ان أحداً يشفع عنده بغير اذنه ، وان بينه وبين خلقه وسائط سرفعون حوائجهم اليه ، وانه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم اليــه ، ويتوسلون. بم عليه ، ويجعلونهم وسائط بينــه وبينهم فيدعونهم في حاجتهم اليه سبحانه وتمالى ، فقـد ظن به أقبح الظن وأسوأه اه

وقال الحافظالذهبي: ماأدركنا عليه العلماء في جميع الامصار حجازاً وعراقا وشاما وبمنا يقولون إن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، وأحاط بكل شيء علما ، وهكذا يقولون في جمع الصفات القدسية

وقال الحافظ ابو القاسم الطبراني مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله عليه وأصحابه والتابمين من بمدهم، والتمسك بمذاهب أهل الاثر مثل الشافعي واحمد وغيرهم رحمهم الله ، ونعتقد انالله عز وجل على عرشه بائن من خلقه (ايسكثله عْنيء وهو السميع البصير ) وقال محمد بن أسلم الطوسي القرآن كلام الله غير مخلوق أينا تلي وحيثًا كان لا يتغير ولا يتبدل ، ينقل من المصحف مائة مصحف وذاك الاول لا يتحول في نفسه ولا يتغير ، وتلقن القرآن ألف نفس وما في صدرك باق بهيئته، وذاك ان المكتوب والكتابة تعددت والذي في صدرك واحد وما في صدور المؤمنين هو عين ما في صدرك ، والمتلو واحد وإن تعدد التالون له ، وهو كلام الله ووحيه وتنزيله نيس هو كلامنا أصلا ، وتكلمنا به ، وتلاوتنا نه من أفعالنا ، وكذلك كتابتنا له وأصواتنا به من أعالنا ( والله خلقكم وما تعملون )

فالقرآن المتلو مع قطع النظر عن أعمالنـا كلام الله ليس بمخلوق فاذا سممه المؤمنون في الآخرة من رب العالمين فالتلاوة إذ ذاك والمتلو ليــا بمخلوقين

وقال عبد الله بن الامام احمد سألت ابي ماتقول في الرجل يقول التلاوة مخلوقة ، وألفاظنا بالقر آن مخلوقة ، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ؟ وكان ابي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء او يقال مخلوق او غير مخلوق ـ كلام حسن وإلا فالملفوظ كلام الله ، والتلفظ به فمن كسبنا

وقل الامام ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة \_ في كتابه مختلف الحديث نحن نقول في قول الله تعالي ( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) يعلم ماهم عليه كما اذا وجهت رجلا إلى بلد وقلت له احذر التقصير فاني معك ، تريد انه لا يخفي على تقصيرك. ولا يسوغ لاحد أن يقول انه سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله ( الرحمن على العرش استوى ) ومع قوله (اليه يصعد الكلم الطيب) فيه معه وكيف تعرج الملائكة والروح اليه وهي معه وكيف تعرج الملائكة والروح اليه وهي معه ولو ان هؤلاء رجعوا الى فطرهم وما ركبت عليه ذواتهم في معرفة الخالق لعلموا ان الله عز وجل هو العلى الاعلى ، وان الايدي ترفع بالدعاء اليه ، والامم كلها أعجميها وعربيها تقول : ان الله في السماء ماتركت على فطرها

وقال ابن خزيمة : من لم يقر بان الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه ،فهو كافر يستتاب ، فان تاب والا ضربت عنقه ، وكان اماما في الحديث واماما في الفقه

وقال ابن سريج: حرام على العقول أن تمثل الله ، وعلى الاوهام أن تحده ، وعلى الااباب أن تصفه بغير ماوصف به نفسه في كتابه او على لسان رسول الله على الله الله الديانة والسنة الى زمانناان جميع الآيات والاخبار الصادقة عن رسول الله على المسلمين الايمان بكل واحد منها كاورد وان السؤال عن معانيها بدعة وكفر وزندقة مثل قوله (الرحمن على العرش استوى) وقوله (هل ينظرون الاأن يأتيهم الله في ظلل من الفهام) وقوله (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس ، والبدين والوجه ، والسمع والبصر والضحك والتعجب ، والغزول الى السماء الدنيا : اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن أن نقبلها ولا نردها ، ولا نتناولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ، ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية

وسئل ابو جعفر الترمذي عن حديث نزول الرب فقال : النزول معقول ، والكيف مجهول والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة

فالنزول والكلام والسمع والبصر والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع فاذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف

وقال الطحاوي في العقيدة التي ألفها (ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رضي الله عنهم) نقول: في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لاشريك له، ولا شيء مثله، ما زال بصفاته قبل خلقه . وان القرآن كلام الله يتلى ، وأنزله على نبيه وحياً ، وصدقه المؤمنون حقاً ، وأيقنوا انه كلام

الله بالحقيقة ليس بمخلوق ، فمن سمعه وزعم أنه كالرم البشر فقد كفر. والرؤية لا هل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية

وكل مافي ذلك من الصحيح عن رسول الله على فيهو كما قال ومعناه على ماأراد سبحانه وتعالى . ولا تثبت قدم الاسلام، إلا على ظهر انتسليم والاستسلام، فمن رام ماحظر عليه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد ، وصحيح الايمان ، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ، الى أن قال : والعرش والكرسي حق كا بين في كتابه ، وهو مستغن عن العرش وما دونه ، محيط بكل شيء و فوقه

وقال ابوالحسن الاشعري في كتابه الذي سهاه (اختلاف المصابين، ومقالات الاسلاميين) فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم ـ الى أن ذكر مقالات أهل انسنة وأصحاب الحديث قل: قولهم الاقرار بالله و المناخة وكتبه ورسله، وبما جوء عن الله، وما رواه الثقات عن رسول الله على الله على عرشه كا قل ( الرحمن على الهرش استوى ) وأن له يدين بلاكيف كا قال ( بيدي ) وأن أسماء الله لا يقال انها غير الله كا قال المعتزلة، ويقرون أن لله علما كا قال ( أنزله بعلمه وما تحمل من أنني ولا تضع الا بعلمه ) وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك كا ننته الممتزلة وقالوا: لا يكون في الارض من خير وشر إلا ماشاء الله كا قال تعالى ( وما تشاء وزإلا أن يشاء الله ) ويقولون القر آن كلام الله غير مخلوق، ويؤمنون بالإحاديث التي حات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله يمزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر » الحديث. ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كا قال ( وجه، ربك والملك صفا صفا) وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف شاءقال ( وضى أقرب اليه من حبل الوريد)

الى أن قال فهذا جملةما يأمرون به ويعتقدونه ويرونه. و بكل ماذ كرنا من قولهم نقول واليه نذهب .

وذكر الاشعري في كتابه المذكور في [باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان أم ليس في مكان أم في كل مكان ؟] فنال

اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة (منها) قول أهل السنة وأصحاب الحديث انه ليس بجسم ولا يشبه الاشياء ، وانه على العرش كما قال ( الرحمن على العرش استوى ) ولا نتقدم بين يدى الله بالنول بل نقول : استوى بلا كيف ، وان له يدين كما قال ( خلقت بيدي ) وانه ينزل الى سماء الدنيا كما جاء في الحديث يدين كما قال ( خلقت بيدي ) وانه ينزل الى سماء الدنيا كما جاء في الحديث مم قال ـ وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى ، وتأولوا اليد بمعنى النعمة وقوله ( تجري بأعيننا ) أي بعلمنا .

وقال فيه أيضا في باب الاستواء فن قال قائل ماتقولون في الاستواء ؟ قيل نقول :ان الله مستو على عرشه كما قال (الرحمن على العرش استوى \*اليه يصعد الكام الطيب \_ وقال \_ بل رفعه الله اليه )

وقال حكاية عن فرعون ( وقال فرعون : ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب \_ أسباب السموات \_ فأطلع الى إله موسى و أبي لأظنه كاذبا) أكذب فرعون موسى في قوله : ان الله فوق سمواته . وقال عزوجل (أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض ) فالسموات فوقها العرش ، وكل ما علا فهو سماء ، والعرش أعلى السموات ، فلولا أن الله تعالى فوق عرشه ماقال في حق ملائكته (يخافون ربهم من فوقهم ) ولما فطر الخلق عند سؤاله على رفع الايدي إلى الساء

وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرووية ان معنى (استوي) استولى وملك وقهر، بما يفيد التجدد والحدوث في الملك، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

يل هو مستو ومالك وقاهر على العرش وعلى جميع مخلوقاته من حين خلقهم وقالو اانه في كل مكان ، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق وذهبو! في الاستواء إلى القدرة ، فلو كان كما قالوا كان لافرق بين العرش وبين الارض السابعة لانه قادر على كل شيء، وكيف يكون في كل مكان ؛ ومنه الحشوش والحانات ، والمزابل ، وما أشبه ذلك من الاماكن المستقذرة . تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يكون الله في شيء من ذلك فبطل ما يقولونه بالنقل والعقل .

وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعـقل سوى ذلك فلا نطيل بذكرها فلتراجع في مظانها

وقال احمد: جملة مانقول أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وما جاء عن لله ، وما رواه الثقات عن رسول الله عليه الله الله الله الله واحد في ذاته وصفاته لا إله غيره ، وان محمداً عبده ورسوله ، وان الجنة حق والنار حق ، وان الساعة آتية لاريب فيها ، وان الله يبعث من في القبور ، وان الله تعالى مستو على عرشه كما قال ( الرحمن على المرش استوى ) وان له وجها كما قال ( ويستى وحه ربك ) وان له يدين كما قال ( بل يداه مبسوطتان ) وان له عينا بلا كيف كما قال ( تجري بأعيننا ) وان من زعم ان اسم الله غيره كان جاهلا ، وان الله برى بالابصار يوم القيامة كما برى القمر ايلة البدر ، وانه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابعه ، وانه يضع السموات على أصبع ، والارضين على أصبع وانه ينزل في كل اليلة الى السماء الدنيا كما جاءت الاحاديث ، وانه يقرب من خلقه كيف يشاء ، كما قال ( و محن أقرب اليه من حبل الوريد ) وكما قال ( ثم دى فتدلى فكان قاب قوسين او أدنى ) \_ الى أن قال و نرى مفارقة كل داعية الى بدعة و محانبة اهل الاهوا ، وقد أخذا بو الحسن (الاشعري) عن الجبائي ثم نابذه و ردعايه و صارمة كما بالسنة وقد أخذا بو الحسن (الاشعري) عن الجبائي ثم نابذه و ردعايه و صارمة كما بالسنة

ووافق أثمة الحديث في جمهور مايقولونه ، وقد نقل اجماعهم على ذلك وموافقتهم عليه ، وكان يتوقدذكاء ، وتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ، وله أربع وستون سنة رحم الله

وقال علي بن خلف شيخ الحنابلة بهغداد :الكلام في الرب محدث وبدعة وضلالة ، فلا يتكلم في الله الا بما وصف به نفسه ، ولا يقال في صفاته : لم ؟ ولا كيف على عرشه استوى ؟ وعلمه بكل مكان ، والقرآن كلام الله و تنزيله و نوره ليس بمخوق وقال الحافظ ابو بكر محمد بن الحسين الآجري في (كتاب الشريعة في السنة) في باب التحذير من مذهب الحلولية ، فالذي ذهب اليه أهل العلم ان الله تعالى عي عرشه فوق سمواته ، وعلمه محيط بكل شيء ، و يرفع اليه أعمال العباد . فان قيل: ما معنى قوله ( ما يكون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) قيل: علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم . والآية يدل أولها وآخرها على انه العلم وهو على عرشه هذا قول المسلمين .

وقال مالك رحمه إلله: الله في السهاء، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان وقال احمد بن ابراهيم الاسماع لي في كتابه (المسمى اعتقاد أهل السنة) قال: اعلموا رحمكم الله أن مذهب أهل السنة والجماعة الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما نطق به كتاب الله، وما صحت به انرواية عن رسول الله علي المنطقة لا نعدل عما وردا به، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو باسمانه الحسنى، موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه، خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان بلاكيف، واستوى على عرشه، وأحاط كل شيء علما

وقال الامام محمدالهروي(١) صاحبالتهذيب:الله تعالى على العرش،و يجوز «١» كذا في الاصل والعله أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي

أن يقال في الحجاز هو في الساء لقوله ( أأمنتم من في الساء )

وقال الامام ابوالحسن علي بن مهدي الطبري تلميذ الاشعري في كتاب (مشكل الآثار) له في باب قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) اعلم أن الله في السها. فوق كل شيء ،مستو على عرشه ، بمعنى انه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء كا تقول العرب ، استويت على ظهر الدابة ، واستويت على سطح الدار ، بمعنى علوته ، واستوت الشمس على رأسي ، واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي . فالقديم جل جلاله وتعالت عظمته عال على عرشه بذاته ، بأن من مخلوقاته لقوله (أأمنهم من في الساء — وقوله — ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلى — وقوله — ياعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى — وقوله — تعرج الملائكة والروح اليه)

وزعم البلخي ان استواء اللهعلىالعرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العرب \* استوى بشر علىالعراق\*اذا استولى عليها

[فالجواب] ان الاستواء هنا ليس بمدى الاستيلاء الان الله مستول على العرش وعلى جميع مخلوقاته من حين أوجدهم كما هو المعلوم من الدين بالضرورة فلا معنى حينئذ لتخصيص العرش بالاستيلاء عليه من دون سائر خلقه ، فبان بذلك بطلان قوله او كذلك أيضا الاستواء هنا ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب استوى فلان على كذا أي استولى اذا تمكن من بعدان لم يكن متمكنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا عز وجل لا يوصف بالتمكن بعدان لم يكن متمكنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الى غير ذلك من الا يات والاحاديث والآثار ، وما عليه الصحابة والتا بعون ، وتابعوهم وأثمة المسلمين من المجتهدين والمقلدين وبالله المستعان وعليه التكلان ، وفيا ذكر كفاية لمن له أدى دراية وبالله التوفيق الى سواء الطريق ، وحسبنا وفيا ذكر كفاية لمن له أدى دراية وبالله التوفيق الى سواء الطريق ، وحسبنا الله، ولا حول ولاقوة الا بالله ولا نعبد الا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وصلى الله وسلم على سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحد لله رب العالمين

### رِسَالهٔ فسیماً هُوالمیتناق الذی کُن الله عسک ای آدم الذی کُن الله عسک ای آدم

والمِيه الإِشاةِ بقول تعالى: ﴿ إِذ أُخذر بلِئِ مَن بَخيث آدم من ظهوهِم ذريتهم وأشهرهم على ُ نفسهم ألت بردكم قا لوا بلى شهدنا ﴾ الآيت

لم يذكراسم مؤلفها والأسلوب يدل على نه من المحققان وفيها نقول كثيرة عمَن العلامة المحقول بنالقيم من كتاب الرجع

# بسسالتالرحم الرحيم

الحمد لله الذي خلق الانسان من صلصال كالفخار، ونفخ فيه من روحه لل سيودعه من الحمد لله والاسرار، حيث خلقه بيده وسواه، وألهمه فجوره و تقواه، لما أراده منه وقدره عليه، ليكون مصيره ومنتهاه اليه، وأشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له ،وأني عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لاغنى له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته، وأشهد ان محمداً عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله

أما بعد: فقد قال الله سبحانه (واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ? قالوا بلى ، شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين \* او تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتها خنا عا فعل المبطلون ؟ \* وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون )

[ اعلم ] رحمك الله تعالى بانه سبحانه وتعالى لما ذكر قصةموسى عليه السلام ذكر في هذه الآية ما يجري مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين ،

العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت علىعمل منأعمال أهل النارفيدخل يه النار » قال الحاكم هذا على شرط مسلم

وروى الحاكم أيضاً من طريق هشام بن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هربرة مرفوعا « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامه أمال الذر، ثم جعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم قال: من هؤلاء يارب ? فقال هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلا منهم أعجبه وبيص مابين عينيه: فقال يارب من هذا ؟ فقال هذا ابنكداود يكون في آخر الامم ؛ قال: كم جعلت له من العمر ? قال ستين سنة ، قال ياوب زده من عمري أربهين سنة، فقال الله تعالى :إذا يكتب ويختم فلا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت ، فقال : أو لم يبق من عري أربعون سنة ? قال: أو لم تجعلها لابنك داود ? قال فجحد فجحدتذريته ، ونسى فنسيت ذريته ، وخطىء فخطئت ذريته » وهذا على شرط مسارورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه الامام احمد من حديث ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله عَلَيْكِيْهِ « إن أول من جحد آدم » وزاد محمد بن سعد «ثم أكمل الله

له ألف سنة ولداود مائة سنة »

وَفي صحيح الحاكم أيضا من حديث ابي جعفر الرازي حدثنا الربيع بنأنس عن ابي العالية عن أبي بن كمب في قواه ( وإذ أخذ ربك من بني آدم ) الآية قال «جمعهم له يومئــذ جميعاً ماهو كائن منهم إلى يوم القيامة فجملهـــم أرواحاً مم صورهم واستنطقهم فتكاموا بوأخذ عليهم العهد والميثاق (وأشهدهم على أنفسهم أَلْسِتُ بِرَبِكُمْ ? قَالُوا بَلِي شَهْدَنَا ) قَالَ الله تَمَالَى فَانِي أَشْهِدَ عَلَيْكُمُ السموات السبع والارضين السبع؛ وأشهد عليكم أباكم آدم( ان تقولوا يوم القيامة) لم نعلم او تقولوا ( انا كنا عن هذاغافاين ) فلا تشركوا بي شيئا، فاني أرسل اليكم رسلي يذكرونكم عهديوميثاقي وأنزل عليكم كنبي، فقالوا نشهد أمك ربنا وإلهنا لارب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك، ورفع لهم أبوهمآدم فرأى منهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك ، فقال : يارب ، لو سويت بين عبادك ؛ فقال إني أحب ان أشكر ،ورأى فيهم الانبياء مثل السرج. وخصوا بميث ق آخر بالرسالةوالنبوةفذلك قوله ( وإذ أَخَا نَا مِنَ النَّهِينِ مِينًا قَهُم وَمِنْكُ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ وهو قوله ( فأقم وجهك للدين حنيفًا فعارة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) وذلك قوله ( هذا نذير من النذر الاولى ) وقوله ( وما وجدنا لأكثر منعهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) وهو قوله ( نمم بعثنا من بعدهم رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بماكذبوامن قبل)كان في علمه بما اقروا بهمن يكذب بهومن يصدق يه . فَكَانُ رُوحٍ عيسى من تلك الارواح التي أُخذَ. عليها الميثاق في زمن آدم ، فأرسل ذلك الروح الى مريم حين( انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليهاروحنا فتمثل لهابشر اسويا – الى قوله – مقضيا \* فحملنه) قل حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام. قال ابو جعفر : فحدثنا الربيع بن انسعنأبي العالية عنأبي بن كعب قال دخلمن فيهاوهذا اسناد صحيح وروى اسحق بن راهويه بسنده عن هشام بن حكيم بنحزام انرجلافال : يارسول الله، تبتدأ الاعمال ام قضي القضاء ? فقال « إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم نم أفاض بهم فيكفيه فقال هؤلاءللجنة وهؤلاء للنار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار ميسرون لعمل اهل النار »

وروى ابن اسحاق بسنده عن ابي هربرة رضي الله عنه «قال لما اراد اللهان يخلق آدم ـ فذكر خلق آدم ـ فقال له ياآدم ، اي يدي أحب اليك ان أريك ذريتك فيها ؟ فقال يمين ربي ـ وكلتا يدي ربي يمين ـ فبسط يمينه واذا فيه ذريته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامة ، الصحيح على هيئته ، والمبتلى على هيئته ، والانبياء

على هيئاتهم ، فقال ألا عافيتهم كلهم? فقال احبان أشكر »

وروى محمد بن نصر بسنده عن عبد الله بن سلام قال « خلق الله آدم نم قال بيديه فقبضهما فقال: اخثر ياآدم فقال اخترت يمين ربي و كلتا يديك يمين فبسطم فاذا فيها ذريته ؟ فقال من هؤلاء يارب ? قال من قضيت ان أخلق من ذريتك إلى يوم القيامة »

وروى أيضا ابن اسحاق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنسه عن النبي عليه عنه عن النبي عليه عنه عن النبي عليه عن النبي عليه عن النبي عليه عن الله آدم مسح ظهره فسقط منه كل نسمة هو خالة ها من خريته إلى يوم القيامة »

وحدث ابن اسحاق عن عرو بن زرارة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم) الآية . قال «مسح ربك ظهر آدم فرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وهو ينظر بنعان حذا الذي بازاء عرفة وأخذ ميثاقهم (ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا)» ورواه ابو حزة الضبعي وجاهد وحبيب بن ابي ثابت وابو صالح وغيرهم عن ابن عباس

وقال ابن اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في هذه الآية قال «أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس »

وحدثنا حجاج عن ابن جربج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضي الله عنها «ان الله تعالى حين خلق آدم ضرب منكبه الابمن فحرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية فقال هؤلاء أهل الجنة ، ثم ضرب منكبه الايسر فحرجت كل نفس مخلوقة للنار فقال هؤلاء أهل النار ، ثم أخذ منكبه الايسر فحرجت كل نفس مخلوقة للنار فقال هؤلاء أهل النار ، ثم أخذ عهده على الايمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق به وبأمره ، من بني آدم كلهم وأشهده على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا»

وعنه رضي الله عنه «ان آ دم أبصر في ذريته قوما لهم نور فقال يارب من هم؟

فقال الانبياء، ورأى واحداً هو أشدهم نوراً فقال منهو؟ فقال داود، قال مم عره ؟ فقال ستونسنة، فقال هو قليل، وهبت له من عري اربعين سنة وكان عراد م ألف سنة ، فلما تم عراد م تسمائة وستين سنة أتاه ملك الموت ليقبض روحه فقال بقي من أجلي أربعون سنة ، فقال أاست وهبت من ابنك داود؟ فقال ما كنت لأهب لاحد من أجلي شيئا، فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها » وقال مقاتل: إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمني فخرج منه ذرية بيض كهيئة الذر، ثم جانبه الابسر فخرج منه ذرية سود كهيئة الذر، فقال يا آدم هؤلاء فريتك م قال لهم (ألست بربكم؟ قالوا بلي) فقال لابيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم أصحاب المين ، وقال للسود هؤلاء للنار ولا أبلي وهم أصحاب الشمل ، ثم أعادهم (وأصحاب المينة ما أصحاب المينة ما أصحاب المينة عنه وأصحاب المينة كابم من المنار ولا أبلي وهم أصحاب المينة كابم من المنار والرحال وأرحام النساء

وقال تعالى فيمن نقض العهد الاول ( وما وجدنالاً كثرهم منءيد )

وهذا القول قد ذهب اليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن السدي عن ابن جبير والضحاك وعكرمة والكلبي، وذكر محمد بن نصر من تفسير السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي علي الله في قوله (وإذ أخذ ربك من بني آدم) الآية «لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يه ط من السماء مسح صفحة فار و المنبي وأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخر جمنه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الناد ولا أبالي، فذلك حيث يقول: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم أخذ منهم اليثاق فقال (ألست بربكم قالوا بلي) فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على جهة

التقية، فقال هو والملائكة (شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين او تقولوا ــ الما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فليس أحد من بني آدم الا وهو يعرف ان الله ربه ، ولا مشرك إلا وهو يقول : انا وجدنا آباءنا على أمة، فذلك قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم ــ وقوله ـ وله أسلم من في السموات والارض طوعاو كرها ــ وقوله ــ فلله الحجة البالغة فلوشا علمدا كم أجمعين) يعني يوم أخد عليهم الميثاق سبحانه وتعالى صور النسم ، وقدر خلقها وأجلها وأعالها ، واستخر ج تلك الصور من مادتها ثم أعادها اليها ، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له كما قال أبو محمد بن حزم خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له كما قال أبو محمد بن حزم

نعم الرب سبحانه مخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير الولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه و تعالى في جميع مخلوة ته، قدر لها اقداراً و آجالا وصفات و هيئات نم أبر زهافي الوجود مطابقة لذلك التقدير الذي قدره لها لا تزيد عليه ولا تنقص عنه ، وأخذ عليهم الميثاق بالتوحيد و ترك الانداد فلا تناقض حيئذ بين الآية والاحاديث لانمافي الآية لاينافي المسح على ظهر آدم ، ولا في الاحاديث ماينفي خروج الذرية من ظهور بني آدم ، والما سبقت الآية ببيان ماوقع من أخذ الميثاق ، وبروز الذرية من ظهور بني آدم ، وهذا لا مخالف مافي الاحاديث المذكورة من ان الله تعالى خلق آدم نم مسح ظهر و بيمينه فاستخرج منه ذرية فان الذرية المستخرجة من ظهور بني آدم هي بواسطة بيمينه فاستخرج منه فرية من ظهره ذرية بلا واسطة ، وخرج من ظهور ذريته مسح ظهر أبيهم ، فخرج من ظهره ذرية بلا واسطة ، وخرج من ظهور ذريته ذرياتهم بواسطة مسح ظهر أبيهم ، ويصدق عليهم جميعا انهم استخرجوامن ظهر دم بواسطة وبلا واسطة ، وهكذا حكم كل فرع مع أصله .

فالآية الـكريمة فصلت ماأجملته الاحاديث من الاغراج وبينت كيفيته ، وبينت الاحاديث ان أخذ الذرية من ظهر ربني آدم بواسطة مسح ظهر أبيهم ،

حتى خرج منه من علم الله بروزه الى علم الكون والفساد، وأخذ عليهم الميثاق بالتو حيد وترك الانداد، وايس فيها نني ماتضمنته الآية من خروج الذرية من ظهور بني آدم كماأخبر الله سبحانه وتعالى

\* \*

ونازع هؤلاء البعض الآخر في كون هذا مدى الآية . وقالوا مدى قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم منظهورهم ذريابهم) أي اخرجهم، وأنشأهم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب الآباء الى الدنيا على ترتيبهم في الوجود، وأشهدهم على أنفسهم انه ربهم بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم الى أن يعلموا انه خالقهم ، قليس من أحد الاوفيه من صنع ربه ماشهد على انه بارثه ونافذ الحكم فيه ، فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل مايرون ويشاهدون الى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته ، كما قال في غير هذا الموضع من بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بالكفر ) يريد:هم بمنزلة الشاهدين وان لم يقولوا نحن كنابه (شاهدين على أنفسهم بالكفر ) يريد:هم بمنزلة الشاهدين وان لم يقولوا نحن كفرة ، وكما يقال: قدشهدت جوارحي بقواك، يريد قدء رفته، وكأن جوارحي بقوات ، يريد قدء رفته، وكأن جوارحي بقوات ، يريد قدء رفته، وكأن جوارحي و أشهدت وفي وسعها أن تنطق لشهدت

ومن هذا الباب أيضا (شهد الله أنه لا إله إلا هو) يريد أعلم وبين، فاشبه اعلامه وتبينه ذلك شهادة من شهد عند الحكام وغيرهم، كما قاله ابن الانباري وزاد الجرجاني بيانا لهذا الهول فقال حاكيا عن أصحابه: ان الله الخلق الخلق ونفذ علمه فيهم عا هو كائن مما لم يكن بعد صارماهو كائن كالكائن، اذ علمه بكونه واقعا غير كونه واقعافي مجاري العربية فساغ أزيضع ماهو منتظر مما لم يقع بعد موضع ألواقع لسبق علمه بوقوعه كما قال عز وجل في مواضع من القرآن كقوله ( و نادى أصحاب النار و نادى أصحاب الله و أخذ ربك وكذلك قوله ( وأشهدهم على تأويل قوله ( وإذ أخذ ربك) وإذ يأخذ ربك وكذلك قوله ( وأشهدهم على تأويل قوله ( وإذ أخذ ربك) وإذ يأخذ ربك وكذلك قوله ( وأشهدهم على

أنفسهم) اي ويشهدون بما ركب فيهم من العقلالذي يكون به الفهم، ويجب به الثواب والعقاب، وكل مولود بلغ الحنث وعقــل الضر والمفع، وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بنا رُكُبُ فيه من العقل ، وأراه من الآيات والدلائل على وجوده ، وانهلايجوز أن يكون قد خلق نفسه ، واذا لم يجز ذلك فلا بد له من خالق هو غير د( ليس كمثله شي ٤) وايس من مخلوق يبلغ • ذا البلغ ، ولم يقدح فيه مانع من فهم ، الا إذا حزبه أمر فزع إلى الله عز وحل حين يرفع رأسه الى السماء ويشير اليها بأصبعه علما منه بان خالقه فوقه ، وإذا كان المقل الذي منهالفهم والافهام، وديا الى معرفة ماذ كرنا ودالا عليه ، فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثق. وجائز أن يقال له قد أقر وأذعن واستسلم اذ جعل فيه السبب والآلة للذىن بهما يؤخذ العهد والميثاق كما قال عز وجل ( ولله يسجد من في السموات والارضطوعا وكرها)

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى محتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه » وقوله عز وجل ( إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها - نم قال \_ وحملها الانسان )

والامانة ههنا عهدد وميثاق فامتناع السموات والارض والجبال من حمل الامانة خلوها من العقــل الذي يكون به الفهم والافهام، وحمل الانسان إياها لمكان العقل فيه. قال وللعرب في هذا المدنى ضروب نظم فمنها قوله:

ضمن القنان لفقعس سوآتها ان القنات لفقعس لاياتلي والقنانجبل فذكر انه قدضمن لفقعس، وضمانه لهم أنهم كانوا اذا جرى بهم أمر من هزيمة او خوف لجأوا اليه فجعلذلك كالضان منه لهم . ومن قول النابغة كاجارن الجولان من هلك ربة وحوران منها خاشع متضائل(1) واجارن الجولان جبالها وحوران الارض التي اليجانبها.

قال ان في قوله (ان تقولوا يوم القيامة انا كناعن هذا غافاين \* او تقولوا انحا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) دليلا على هذا التأويل لانه عز وجل علم ان هذا الاخذ للمهد عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة (انا كنا عن هذا غافلين) والغفلة ههنا لانخلو من أحد وجهين: اما ان يكون عن يوم القيامة او عن اخذه الميثاق ، فأما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في الكتاب انه أخذ عليهم عهداً وميثاقا بمعرفة البعث والحساب وانما ذكر معرفته فقط

فأما اخذ الميث ق فلاطفال والاسقاط إن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم - كا قل المخالف فهم لم يبافوا بعد أخذ الميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه فيجحدونه وينكرونه. فهتى تكون هذه الغفلة منهم ؟ وهو عز وجل لايؤ اخذهم بما لم يكن منهم. وذكر مالا بجوز ولا يكون - محال

وقوله (او تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بمدهم) فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أن يكون منهم انفسهم أو من آبائهم ، فأن كان منهم فلا يجوز أن يكونذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم، إذا طفل لا يكون منه شرك ولا غيره ، وإن كان من غيرهم فالامة مجمعة على (أن لا تزر وأزرة وزر أخرى) كما قال الله عز وجل

وليسهذا بمخالف لما روي عنالنبي ﷺ « إن اللهمسحظهر آدمواخرج منه ذرية ، و أخذ عليهم العهد » لانه ﷺ اقتص قول الله عز وجل فجاء بمثل

(١)كذافي الاصل والبيت يرثي به النابغة أباحجر الفساني. وهوفي التاج هكذا: \* بكى حارث الحجولان من فقد ربه الخ ويروي من هلك ربه. كما هنا. والحارث قلة من قلام . والحجولان : حبل بالشام

غظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل، وهذا شبيه قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة نم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ) فجعل سبحانه مأأنزل على الانبياء من الكتاب والحكمة ميتاقا اخد أده من أبمهم بعدهم ، يدل على ذلك قوله ( نم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) نم قال للامم ( اقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ? قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين )

غِمل سبحانه بلوغ الامم كتابه المنزل على أنبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق عليهم وجعل معرفتهم اقراراً منهم.

وشبيه به أيضاً قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ) فهذا ميثاقه الذي اخذه عليهم بعد ارسال رسله اليهم بالايمان به وتصديقه ، ونظيره قوله تعالى ( والذىن يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق )وقوله (الم اعهد اليكم يابني آدم ان لاتعبدوا الشيطان انه لم عدو مبين\* وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) فهذا عهده اليهم على ألسنةرسله ، ومثلهقوله تعالى لبني اسرائيل ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) ومثله ( وإذ اخذ اللهميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) وقوله ( وإذ اخذنا منالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مربم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) فهذا ميثاق أخذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من أمهم بعد انذارهم

وهذا الميثاق الذي لعن الله سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله ( فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ) فانما عاقبهم بنقضهم الميثاق الذيأخذ.عليهم على أاسنة رسله . وقد صرح به في قوله ( وإذ أخدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا مافيه لعلكم تتقون)

ولما كانت هذه الآية ونظيرها فيسور مدنية خاطب النذكير بهذا الميثاق

فيها اهل الكتاب فانه ميثاق اخذه عليهم بالايمان به وترممله

ولما كانت آية الاعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والاشهاد العام بجميع المكلفين بالاقرار بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشركوهو ميثاق واشهاد تقوم به عليهم الحجة ، وتنقطع به المعذرة ، وتحل به العقوبة ، ويستحق بمخالفته الاهلاك، فلا بد ان يكونوا ذاكر بن له عارفين به، وذلك مافطرهم عليه من الاقرار بربو ببته وانه ربهم وفاطرهم ، وأنهم مخلوقون مربوبون ، ثم أرسل اليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم ، وامره ، ونهيه ، ووعده وعيده ، ونظم الآية انما يدل على هذا من وجوه متعددة

[ احدها ] انه قال سبحانه وتعالى ( وإذ اخذ ربك من بني آدم) ولمبقل من آدم وبنو آدم غير آدم

[ الثاني ] انه قال (منظهورهم) ولم يقل من ظهره، و ليس لا دم إلا ظهر، وهذا بدل بعض من كل او بدل اشتمال وهو أحسن

[الثالث] انه قال (ذرياتهم) بصيغة الجمع ولم يقل من ذريته وهو مفرد(١)

أ الرابع ] انه قال ( وأشهدهم على انفسهم ) اي جعلهم شاهدىن على أنفسهم فلا بد ان يكون شاهداً ذاكراً لما يشهد به وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار لايذكر شهادته قبلها

[ الخامس ] انه سبحانه أخبر ان حكمة هذا الاشهاد اقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة ( انا كنا عن هذا غافلين ) والحجة انما قامت عليهم بالرسل والفطر التي فطروا عليها كما قال تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين \* لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )

[ السادس ] تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة ( انا كنا عن هــذا

<sup>(</sup>١) في قراءة حفص المشهورة (ذريتهم) والمفرد المضاف الى الجمع يفيد العموم

غافاین ) ومعلوم انهم غافلون بالاخراج لهم من صلب آدم کاهم واشهادهم جمیعا ذلك الوقت فهذا لایذكره احد منهم

[ السابع] قوله ( أوتقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فذكر حكمتين في هذا التعريف والاشهاد (احداهما) ان لايدعوا الغفلة (والثانية) أن لايدعوا التقليد، فالغافل لاشعور أه، والمقلد متبع في تقليده لغيره

[ الثامن ] انه سبحانه وتعالى اشهدكل واحد على نفسه انه ربه وخالقه ، واحتج عليهم بهذا الاشهاد في غير هذا الموضع من كتابه كقوله ( وللنسألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون ) اي فكيف يعرضون عن التوحيد بعد هذا الاقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم وهذا كثير في القرآن

فهذه هي الحجة التي أشهدهم على انفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله (أفي الله شك فاطر السموات والارض) فالله سبحانه وتعالى ذكرهم على ألسنة رسله بهذا الاقرار والعرفة ولم يذكرهم باقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به عليهم حجة [ التاسع ] قوله تعالى ( افتهلكنا بما فعل البطلون) اي لو عذبهم لجحودهم وشمركهم نقالوا ذلك وهو سبحانه وتعالى انما يهلكهم لمحالفة رسله وتكذيبهم على فلو اها كهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير اقامة الحجة عليهم بالرسل لاهلكهم عافعل البطلون او أها كهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما يكونون عليه وقد أخبر سبحانه بانه لم يكن ( ليهلك القرى بظلم واها مصلحوت ) وانما يهلكهم بعد الاعذار والاندار

[ العاشر ] انه جمل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لايتخلف عنها المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالى فانها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزم للعلم به فقال تعالى ( وكذلك نفصل الآيات ) اي مشل

هــذا التفصيل والتبيين ، ( ولعلهم برجمون ) من الشرك إلى التوحيد ، ومن الكفر إلى الايمان

وهده الآيات التي فصلها وبينها في كتابه من انواع مخلوقاته وهي آيات أفقية ونفسية ، آيات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم ، وآيات في الافطار والنواحي مما يحدثه الرب تبارك وتعللي مما يدل على وجوده روحدانيته ، وصدق رسله والمعاد والقيامة ، ومن أثبتها ماأشهد به كل أحد على نفسه من انه ربه وخالقه ومبدعه ، وانه مربوب مصنوع مخلوق ، حادث بعد أن لم يكن ، ومحال ان يكون محدثًا بلا محدث او يكون هو المحدث لنفسه ، فلا بد له من موجد أوجده (ليس محدث ) وهذا الاقرار والشاهدة فطروا عليها ليست بمكتسبة

وهذه الآية وهي قوله (وإذ أخذر بكمن بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) مطابقة لقوله والمنطقة وحمل الدين حنيفا، فطرة لقوله والمنطقة وحمل الدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليم الاتبديل لحلق الله ذلك لدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

وفيما ذهبتم اليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه وبين ماجاء به القرآن في هذا المعنى إلا أن برد تأويله الى ما ذكرناه ، لانه عز وجل قال ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ) لم يذكر آدم في القصة انما هو همنا مضاف اليه لتعريف ذريته انهم منه وأولاده وفي الحديث «انه مسحظهر آدم» فلا يمكن رد ماجاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتفاق الا بالتأويل الذي ذكرناه

قال الجرجاني :وأنا أقول ونحن الىمارويفي الآية عن رسول الله ﷺ وما ذهب اليه اهل العلم من السلف الصالح اميل ، واليه أقبل ، وبه آنس

قال ابن القبم: وفيها ادعيتموه من التفاوت بين الآية والخبر لاختلاف ألفاظهما نظر لان الخبر عن الرسول عَلَيْكِيْ « ان الله مسح ظهر آدم » أفاد زيادة خبر كان في الفصة التي ذكرها الله في كتابه ، ولو أخبر النبي عَلَيْكِيْنُ سوى هذه الزيادة

إلى أخبر بها أما عسى أن بكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت ، بل كان زيادة في الفائدة . وكذلك الالفاظ اذا اختلفت في ذابها و كان مرجعها الى شيء واحد لم يوجب ولك تناقضاً ، كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم ، فذكر مرة انه خلق من سلصال لا ب ، ومرة انه خلق من عما مسنون . ومرة من طين لازب ، ومرة من صلصال كالفخار . فهذه الالفاظ مختلفة ومعانبها ايضاً في الاحوال مختلفة ، فان الصلصال غير الحما والحا غير المراب الا ان مرجعها كلها في الاصل الى جوهر واحد وهو النراب ومن البراب تدرجت في هذه الاحوال . فقوله سبحانه وتعالى ( واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) وقوله عن الله مسح ظهر آدم واستخرج منه ذريته » فمرجعهما الى جوهر واحد وهو آدم، ومنه تدرجت الذرية ومسح ظهر آدم » زيادة في الخبر عن الله عز وجل ، ومسح ظهر ادم مسح ظهر دريته ، واستخراج ذرياتهم من ظهورهم كما أخبر ومسح ظهر ادم مسح الظهور ذريته ، واستخراج ذرياتهم من ظهورهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك \_ الى ان قال ابن القم رحمه الله \_ :

وفيه أيضا انه عز وجل لما أضاف الذرية الى آدم احتمل ان يكون الخبر عن الذرية وعن آدم كما قال تعالى ( فظلت أعناقهم لها خاضمين ) فالحبر في الظاهر عن الاعناق والنعت للاسها. المكنية فيها وهو مضاف اليها كما كان ادم مضافا اليه هناك ، وليسا جميعاً بالمقصودين في الظاهر بالخبر ولا يحتمل أن يكون قوله ( خاضمين ) للاعناق لان وجه جمعها خاضعات. ومنه قول الشاعر:

ويشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم فالصدر مذكر. وقوله: شرقت أنث لاضافة الصدر الى القناة (١)

<sup>«</sup>١» الى هذا كلام أبن القيم رحمه الله وأوله (و الزع هؤلاء البعض الأخرون) صفحة ٢٧٠

وقال أصحاب النظر و أرباب المعقولات انه تعالى اخرج الذربة وهم الاولاد من أصلاب آبائهم، وذلك الاخراج انهم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى، ن اصلاب الآباء الى ارحام الامهات وجعلها علقة ثم مضغة حتى جعلهم بشراً سوياً، وخلقا كاملا مرضياً. ثم اشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته، وعجائب خلقه، وخزائن صنعه وقت الاشهادحتى صاروا كأنهم قالوا بلى وان لم يكن هناك قول بالاسان، ولذلك نظائر منها قوله تعالى (فقل لها وللارض: يكن هناك قول بالاسان، ولذلك نظائر منها قوله تعالى (فقل لها وللارض: اثنيا طوعاً ،أو كرها قالتا اتينا طائمين) ومنها قوله تعالى (انما امرنا لشيء اذا اردناه أن نقول له كن فيكون) وقالت العرب «امتلا الحوض وقال قطني «فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في كلام العرب فوجب حل الكلام عليه النوع من المجاز والاستعارة مشهور في كلام العرب فوجب حل الكلام عليه

هذا ما اطلعت عليه من كلام السلف والخلف في الآية والحديث ومحصل الفائدة منهما فو ثبوت الحجة على كل منفوس بمن بلغ وممن لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم بالمعرفة له ، و لا يمان به ، بقوله تعالى ( ألست بربكم؟ ) وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها لهم في أنفسهم وفي العالم ، وبارسال الرسل اليهم مبشرين ومنذرين ، وبالمواعظ والامثال المنقولة البهم أخبارها ولا يطالب سبحانه وتعالى أحداً بثيء من الطاعة ، إلا بقدر ما لزمه من الحجة ، وركب فيه من القدرة ، وبين سبحانه ماهو عامل في البالغين الذين أدركوا الامر والنهبي وحجب عنا علم ماقدره في غير البالغين إلا أننا نعلم انه عدل لا يجور في حكمه ، وحكم لا تفاوت في صنعه ، وقادر لا يسئل عما يفعل ( له الخاق والامر تبارك الله رب العالمين ) في الله على سيدنا مجمد وعلى الله وصحبه

ه تعت ه

<sup>«</sup> ١ » مايين الملامتين﴿ ﴿ ﴾ من كلام ابن القبم في الروح

## مسَائِر فَ فَنَ وَيَ فَهِينَة في الطهارة وأنجعَة والأضحية والتغليس والوقف واللفظة والصلح

مِنتْ لَيف الفاضل لمحق لشيخ حسن بن حساين مأجفاد شيخ محمد بن عَبدالولعاب رحهم الله

## ب التدارحم الرحيم

#### مسائل وفتاوي في فروع فقهية

من حسن بن حسين الى الاخ الفااح والمحب الصالح عبد الرحمن بن محمد لازال علمه يزداد ويتجدد

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والخط المصحوب الصحيفة ، المشتملة على سؤالاتكم اللطيفة، وصل وصلكم الله عزوجل، وتلقينا الاسئلة بالسرحاب، ووافيناها فوراً بالجواب، طلبا لمستطاب الثواب، ورجاء لدعوات نافعة في المآب

قال السائل كثر الله تعالى فوائده ( المسئلة الاولى ) رجل عليه موجب للغسل فنوى بطهارته رفع الحدث الاكبر فقط، هل يرتفع الاصغر وتتداخل الاحداث بعضها في بعض أم لا?

[ الجواب ] اذا نوى من عليه موجب أكبر رفعه بفسله فانه برتفع المنوي وماكان من جنسه ووصفه، كما اذا نوت من عليها غسل حيض وجنابة رفع أحد الحدثين فير تفعان معاً بنية رفع أحدهما بالفسل، لتداخلهما وتساوبهما موجباً وحكما . وكما اذا نوى رفع الحدث وأطلق، أو نوى الصلاة ونحوها بما يحتاج لوضوء وغسل . ويسقط الترتيب والموالاة، لكون البدن فيه بمنزلة العضو الواحد . وأما الحدث الاصغر فلا يرتفع بنية الاكبر فقط لما بينهما من تباين الاوصاف واختلاف الاصناف التي لا يجامعها تداخل . هذا منصوص أحمد والمعتمد عند اكثر اصحابه وهو من مفردات مذهبه . قال ناظمها :

والغسل للكبرى فقط لايرفع صغرى وان نوى فعنه يرفع

قال في شرحه: اي وان نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي رفع الحدث الاكبر لم يرتفع حدثه الاصغر لقول رسول الله عليات « واعما لكل امرى. مانوى» وهذا لمينو الوضو. هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير ممهم اه

وحكى في الفروع والمبدع والانصاف عن الازجي وأبي العباس ابن تيمية ان الاصغر يرتفع بنية الاكبر، وجزم به ابن اللحام في الاختيارات لاندراج الاصغر في الاكبر، فيدخل فيه ويضمحل معه. ومبى الطهارات على التداخل فاهية الاصغر انعدمت بانعدام جزئها وسواء تقدم الاصغر الاكبرأو تأخرعنه وروى البيهقي عن عر انه كان يفول: وأى وضوء أيم من الغسل اذا أجنب الفرج ? وعن يحيى بن سمعيد قال سئل سعيد بن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة. يكفيه ذلك من الوضوء ؟قال نعم

واستأنسوا — أعني القائلين بدخوله في الاكبر — بحديث جابر بن عبدالله أن أهل الطائف قالوا أيارسول الله ، أن ارضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة أه فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا » وبقونه عَيَّمُ الله الله ها أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا » وبقونه عَيَّمُ للله أمسلمة «أعايكفيك أن محتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهر بن »أوقال «فاذا أنت قد طهرت » رواهما مسلم . أكن الدلالة من هذين الحديثين ليست بصر يحة وعلى المذهب فقد حصر محشي المنتهى الشيخ عنمان صور نية رفع الحدث الاكبر في ست فقال :

نية رفع الحدث الاكبو . نية رفع الحدثين . نية رفع الحدث وتطلق . نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والفسل مماً . نية مايسن لهالفسل ناسياً للفسل الواجب ، ففي هذه الصور كلما يرتفع الاكبر ، وبرتفع الاصغر أيضا فيا عدا الاولى والاخيرتين، ثم ذكر انها تأتي في الاصغر أيضا وزيادة ولا حاجة لذكرها هنا لانها ليست من غرض السائل

\* 4

(المسئلة الثانية) إذا غسل يديه من عليه الحدث الاكبر بنية القيام من نوم الليل على المعلى و الفعل أو الليل على المعلى و المعلى و المعلى أو الليل على المعلى و المعلى المعلى و المعلى المعلى و المعلى المعلى و المعلى و المعلى المعلى و المعلى المعلى و المعلى المعلى و المعلى المعلى المعلى و المعلى المعلى و المعلى و

﴿ تنبيه ﴾ غمس الشمال في هذا كغمس الممين ولا فرق لانه مفردمضاف فيعم كقوله عليه السلام «اذا وطيء أحدكم بنعله الاذى »صرح به في قوله «فان التراب لهما طهور » وقوله في رواية مسلم «فنفض بيده» والمراد بيديه كما في المتفق عليه .

قال أبو الحسن ابن اللحام في القواعد الاصولية : المفرد المضاف يم ، هذا مذهبنا ونصَّ عليه امامنا تبعاً لعلي وابن عباس

وقال بدر الدين بن عبد الهادي في كتابه : غاية السول في الاصول المفرد المضاف يعم .

قال ابن القيم في البدائع: وعموم المفرد المضاف من قوله (وصدقت بكلمات ربها و كتابه) وقوله (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم انتهى

[ قلت ] ويستفاد أيضاً من قوله تمالى ( ولا يجزي والد عن ولده ) وقوله ( فعصوا رسول رمم ) قل ابن كثير: وليس رسم لهم واحد، وقوله عَيَّالِيَّةٍ فيا يرويه عن ربه عز وجل « لو ان السموات السبع وعامرهن غيري » والمرد جميع عمادهن سوى الله سبحانه. ونظائره كثيرة في الكتاب والسنة واللغة فلا نطول باستقصائه إذ المقام مقام اختصار. والغرض التفطن لهذه القاعدة المهمة

\* \*

﴿ المسئلة الثالثة ﴾ اذا غسلهما بنية رفع الحدث فهل يوثر غمسهما في الماء بعد الغسل ام لا ?

( الجواب ) اذا فرعنا على القول الذي ذكرناه اولا فانغسلهما والحالةهذه يؤثر في الماء فساداً

قال في شرح المفردات ولا يكفي نية الغسل عن نية غسلهما انتهى ،وكذا قال غيره من متأخري الاصحاب لما تقدم من انها طهارة مفردة

اذا تقرر هذا فاعلم ان احمد نصَّ في روابة أخرى على ان غمسها في الماء القليل لايسلبه الطهورية ، واختارها من أصحابه الخرقي والموفق وأبو البركات ابن تيمية وابن ابى عمر في شرح المقنع وجزم به في الوجيز وفاقا لأكثر الفقهاء

قال في شرح مسلم: الجاهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على انه نهي تنزيه لاتحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس وأما الحديث(١) فحمول على التنزيه . انتهى

\* \*

﴿ المسئلة الرابعة ﴾ هل يظهر لكم دليل الأصحاب في اشتر اطهم تقدم الطهارة المستح على الجبيرة ام لا ؟

( الجواب ) دليلهم القياس على الحف والعمامة، بجامع الحائل. والقياس اذا صح فهو أحد الادلة الحسة التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب «١» وهو «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يندس يده في الاناه حتى فسلها ثلاثا،

فكل واحد من هذه الخسة دليل مستقل بنفسه، إلا أنه وقع من بعض الاصوليين خلاف في الاستصحاب ، وقال ابن عبد الهادي : ذكره المحققون اجماعا انتهى ، فالتحق بالاصول الاربعة

وقد عرفوا القياس اصطلاحا بانه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينها . قال ابن عبدالهادي: وأركانه أربعة الاصل ، والفرع ، وحكم الاصل، والوصف الجامع . انتهى ، قال ابو العباس ابن تيمية : لاتتناقض دلالة القياس اذا كانت صحيحة انتهى .

فينظر في قياسهم الجبيرة على الخف ونحوه ، هل هو صحيح باجتماع أركان القياس الصحيح فيه فيصح دليلا ام لا ? وانما يتضح ذلك بنقل عبارات أهل الاصول المحررة ، وتمهيد قواعدهم المقررة ، ولو ذهبنا ننقلها في هذا الموضع لأدى بنا ذلك الى النزام مالا يلزم .

اذا علمت ذلك فما اعتمده متأخرو الاصحاب منهذا الاشتراط هو إحدى الروايتين عن احمد (الثانية) لايشترط لمسح الجبيرة تقدم الطهارة واختارها الخلال وابن عقيل وابوعبدالله ابن تيمية في التلخيص والموفق، وجزم به في الوجيز اللاخبار والمشقة لكون الجراح قد تقع في حال لايملم وقوعها فيه ، ففي اشتراط تقدم الطهارة للمسح افضاء إلى الحرج الموضوع

\* \*

﴿ المسئلة الحامسة ﴾ هل يشترط الموالاة والترتيب بين الوضوء والتيمم أم لا ( الجواب ) قال في المبدع وإن كان حدث الجريح أصغر راعى الترتيب والموالاة ويميد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه ، وفي الآخر لاترتيبولا موالاة . فعلى هذا لا يميد الغسل إلا أذا أحدث انتهى. والاول هو الذي اعتمده المتأخرون فأوجبوا الترتيب والموالاة بين الوضوء والتيمم لاشتراط الترتيب في الوضوء، فلا ينقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيما عملا بقضية الترتيب ،فعلى هذه لايضر نداوة التراب في يديه كما هو ظاهر كلامهم، وصرح به بعض الشافعية، وحكى في الفروع عن الحجد أن قياس المذهب ان الترتيب سنة

وحكى فيالانصاف وغيرهءن ابي العباس ينبغي انلامر تب وقال غيره لاتلزمه مهاعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره، قال والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. وجزم به ابن اللحام في الاختبارات، والنفس تميل إلى ماقاله لاسما وقد حكى هو وغيره من العلماء عن أصل احمد وغيره من فقها. الحديث أن الاصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ماشرعه الله . اللهم إلا أن يكون بين إيجاب الترتيب والموالاة وبين بعض الادلة الشرعية رابط خفي علينا ففوق كل ذي علم علم

﴿ الْمُستَلَّةُ السَّادَسَةُ ﴾ هل يظهر لكم دليل لاشتراطهم دخول الوقت لوضوء من حدثه دائم كساس البول ودائم الربح ومن به قروح او جروح ؟

( الجواب ) دليل ماذ كروه من اشتراط دخول الوقت لن حدثه دائم كسلس البول ودائم الربح والجروح التي لايرقأ دمها والقروح السيالة ،هو القياس على المستحاضة بجامع العذر . وقد أسلفنا لك أنالقياس اذا صح دليلمستقل بنفسه ، ونحن نذكر حكم المسئلة من كلامهم . قال في شرح المفردات عند قول الناظم :

وبدخول الوقت طهر يبطل لمرن بها استحاضة قد نقهاوا لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

يعني أن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة الإ لان يخرج منه شيء، وهو قول أصحاب الرأي لحديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده في المستحاضة «تدع'لصلاة أيام اقرابُها مم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة» رواه ابو داود والبرمذي

وعن عشاق قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى الذي عشائية و فذكرت خبرها و نم قالت قال «توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه أحمد وابو داود والدرمذي وقال حسن صحيح. فاذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت نم بعد أن دخل الوقت بطلت طهارته لان دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه والحدث مبطل للطهارة، والما عفي عنه مع الحاجة الى الطهارة، ولاحاجة قبل الوقت، وان توضأ بعد الوقت صح وضوءه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه ، ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت اذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الحس ، فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوءها بطاوع الشمس لانه لم يدخل وقت صلاة أخرى

قال المجد \_ في شرح الهداية \_ ظاهر كلام احمد ان طهارة المستحاصة تبطل بدخول الوقت دون خروجه . وقال ابو يعلى : تبطل بكل واحد منهما نم قال: والاول أولى انتهى. ومشى على الثاني في الاقناع والمشهور عند الحنفية انها تبطل بخروج الوقت لا بدخوله ، فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم تبطل حتى يخرج وقت الظهر . انتهى كلامه

وقال ابوالعباس : أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلا. يتوضؤون لوقت كل صلا: أو لكل صلاة

\* \*

﴿ المسئلة السابعة ﴾ إذا سقطت الجبيرة بنفسها من غير برء هل تنتقض الطهارة بذلك أم لا؟

(الجواب) قال في الفروع: وإن زالت الجبيرة فكالحف وقيل طهارتها باقية

قبل البرء، واختاره شیخنا مطلقا کازانة شعر اه وعنی بشیخه أبا العباس، قال العکبری: فلو خلع الجمیرة علی طهارة لم ینتقض وضوء، بمجرد خلعها. وقال فی الاقناع والمنتهی وشرح المفردات: وزوال جبیرة کخف اه و کذا عبر غیرهم بلفظ زالت وزوال، وکلا اللفظین اعم من أن یکون بفعل، فعلی هذا إن کان سقوطها علی طهارة لم تنتقض العامارة به وان کان بعد حدث انتقضت و علی انثانیة هی باقیة مطلقا مالم یبرأ

\*\*\*

(المسئلة الثامنة) إِذَاتِحقق المسافر وصول الماء قبل خروج وقت الثانية من المجموعتين هل له النيصليهما جميعافي هذه الحال أم لا ?

(الجواب) له ان يؤخر الاولى جمعا مع الثانية لجواز الجمع للمسافر مطلقاء تحقق وجود الماء او ظنه وقت الثانية أم لا على المشهور في مذهب احمد ، بل حكى في الفروع عن بعضهم ان الجمع في السفر في وقت الثانية افضل وانه مذهب الشافعي، وقال المنقح في تصحبح الفروع : جزم به في الهداية والحلاصة ، وقال ابن تميم نص عليه أه ، وقال ابو العباس في المسئلة المسماة ( بتيسير العبادات ) الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة خير من أن يفرق بين الصلانين بتيمم ، والجمع بين الصلاتين مصروع لحاجة دنيه ية فلأن يكون مشروعا لنكميل الصلاة أولى ، الصلاتين مصل في الوقت وقال في موضع : آخر الجمع بين الصلاتين بصير الوقتين وقتاً لهماء وقاله في الانصاف وغيره

· 杂 · 杂

<sup>(</sup> المسئلة انتاسعة) ماورد في يوم الجمعة كقراءة سورة الكهف والفسل والتفريق بين الاثنين وغيرها هل هو مختص بما قبل الزوال او باليوم كله?
( الجواب ) أما قراءة سورة الكهف فظاهر الخبر الاكتي وصريح كلام

فقهاء الحنابلة والشافعية انها في مطلق اليوم ، والاصل فيه مارواه الحاكم والبهمة ي عن أبي سعيد من فوعاً همن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء لهمن النور مابين الجمعتين» وفي رواية للبيهقي « مابينه وبين البيت العتيق » قال في شرح الجامع الصغير وفي رواية « ليلة الجمعة » بدل «يوم الجمعة » وجمع بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومها اه وقاله في شرح المنهاج ، وفي الفتاوي المصرية هي مطلقة يوم الجمعة ماسمعت انها مختصة ببعد العصر اه

قال في شرح المنهاج ويستحب الاكثار من قراءتها كما نقل عن الشافعي وقراءتها نهاراً آكد، وأولاها بعد الصبح مسارعة للخير اه

فلم يقيدها بغير الاولوية وعليها بحمل ماحكاه في المفنى وغيره عن خالد بن معداز من انها قبل الصلاة . لـكنهل الليلة ماقبل اليوم أو مابعده ? قل ابن القيم في البدائع : هذا بما اختلف فيه فحكي عن طائفة ان ليلة اليوم بعده ، والمعروف عند الناس ان ليلة اليوم قبله ، ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى اليوم كليلة الجعة وغيرها فالمضافة إلى اليوم قبله ، والمضافة إلى اليوم قبله المضافة إلى اليوم قبله والمضافة إلى اليوم قبله ، والمضافة إلى اليوم قبله والمؤلفة المناس قبله الله المناس المناس المناس المناس في يومها ، وي وقد جاء الحديث أيضا بقراءة سورة هود وسورة آل عران في يومها ، روى وقد جاء الحديث أيضا بقراءة سورة هود وسورة آل عران في يومها ، روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن وروى الطبر الي في الاوسط عن ابن عباس مرافوعاً «من قرأ السورة محبح الاسناد ، وروى الطبر الي في الله وملائكته عليه حتى تجب الشمس (١) وما ورد من الخصائص مطلقا أيضا الصلاة على رسول الله عن يقيلة فيه في وما ورد من الخصائص مطلقا أيضا الصلاة على رسول الله عن قبلة فيه فيه فيه فيه وما ورد من الخصائص مطلقا أيضا الصلاة على رسول الله عن المناس وما وروى المناس مطلقا أيضا الصلاة على رسول الله عن المناس وما وروى المناس مطلقا أيضا الصلاة على رسول الله عن المناس المناس وما وروى المناس الم

<sup>«</sup>١»اي تغيب من وجب بمعنى سقط كـقوله تعالى (وحبت جنو بها) اي سـقطت

رواه أبوداود والنرمذي من حديثأوسبن أوس قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ومن ذلك أو كدية السواك والتفرغ للعبادة ومزية الصدقة ودنو أرواح المؤمنين من قبورهم وتوافيها فيه

وأما الاغتسال والتطيب ، ولبس أحسن الثياب ،وقص الشارب ، وتقلم الاظفار، والنهي عن التخطي والتفريق والتحلق والحبوة، فدلت الإخبار على إنه قبل الصلاة ، وإن كان ظاهر الفروع في الاغتسال عدم التقييد لأنه قال في يومها الحاضر إن صلاها الالامرأة وقيل ولها اه

فني الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً « من أتى الجمعة فليغتسل » وفي السنن عن أبي هريرة مرفوعاً «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح » فذكره الى أن قال « فاذ! خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد مرفوعا « من اغتسل يوم الجمعة و لبس أحسن ثيابه ومس من الطيب إن كان عنده نم أنى الجمعة فلم يتخط رقاب الناس ثم صلى ماكتب له ثم أنصت إذا خرج امامه» الحديث . وفي البخاري عنسلمان مرفوعا « نم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ماكتب له نمم إذا خرج الامام أنصت » الحديث ، وفي الطبراني عن أبي هريرة كان رسول الله عَلَيْكَ فِي يَقْلُمُ أَطْفَارَهُ ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج الى الصلاة . وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن ابن عمر: نهيي رسول الله عِلَيْكِيْنَةِ عن الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب

وأما السفر لمن كان منأهلوجوبها فمنعه الاصحاب بعد الزوال إن لم يخف فوت رفقته إذا لميأت بها في طريقه، وقبل الزوال فمكروه بشرطه، قال ابن المنذر لاأعلم خبراً ثابتاً بمنعالسفر أول النهار إلى الزوال، وأما بمنع إذا سمع النداء لوجوب السعي حينتذ، وقال الحجد في شرح الهداية روى ابن أبي ذنب قال رأيت ابن شهاب بريد يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقلت له تسافر يوم الجمعة? فقال انرسول الله ﷺ سافر يوم الجمعة . رواه أبو بكر النجاد وهو من أفوى وجوه المرسل لاحتجاج من أرسله به اه

وفي مسند الشافعي عن عمر آنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر: اخرج فان الجمعة لانحبس عن سفر، وفيه عن علي نحوه، وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة

وأما مارواه الدارقطني في الافرادعن ابن عمر يرفعه «من سافريوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره» ففيه ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه عند الحفاظ

وأما ساعة الاجابة فاختلف العلماء فيها وفي موضعها على أكثر من ثلاثبن قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ولوابع الانوار وغيرهما، ونظمها السيوطي في سبمة عشر بيتاً، وأقرب الاقول فيها قولان، وأحدهما أرجح من الآخر، كاقاله ابن القبم في الهدي وغيره (الاول) ما بن جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة (والثاني) انها بعد العصر، وهو قول عبدالله بن سلام وابي هريرة، وذكره ابن جرير عن ابن عباس. قال الترمذي هو مذهب احمد واسحاق وجماهير من أهل العلم

﴿ خَاتَمَةً ﴾ ذكر في التوشيح وغيره ان خصائص الجمعة تزيد على الاربمين

﴿ المسئلة العاشرة ﴾ مامعنى قوله عليسه السلام في الاضحية « البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة » وقوله لما ذبح «أضحية محمد » وآل محمد » وأمة محمد » وهل يشترك في البدنة والبقرة أكثر من سبعة ؟ وهل المراد سبعة من الغنم أو سبعة أشخاص الح ؟

( الجواب) قوله الجزورعن سبعة يعني تضحية الابل والبقر عن سبعة أشداص مجزية عن كل واحد سُبع . انتهى من المفاتيح

وقال عن حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي والنسائي : كنا مع الذي على التنافية في سفر فحضر الاضحى فاشتركذا في البقرة سبعة ، وفي البعيرعشرة ـ ان هذا الحديث منسوخ بما نقدم وهو «الجزورعن سبعة »انتهى وقال في المغنى عن حديث رافع : ان النبي عليلية قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير - هو في القسمة لافي الاضحية انتهى . وقد أخذ كثير من العلما . أو اكثرهم بمفهوم الناسخ فقالوا لا تجزي البدنة كالبقرة عن اكثر من سبعة اشخاص ، لكن لو اشترك جماعة في بدئة أو بقرة فذبحوها على انهم سبعة فبانوا تمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم . قال في الانصاف على الصحيح من المذهب ، نقله ابن القاسم وعليه اكثر الاصحاب و نقل منها تجزي عن سبعة و يرضون الثامن و يضحى وهوقول في الرعاية نتهيى ملخصا .

وقال في حاشية التنقيح: قوله عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم قال الزركشي: وتعتبر أن تشرك الجاءة دفعة واحدة. فلو اشترك ثلاثة في بقرة اضحية اوقالوا من جامريد الاضحية شاركناه ، فجاء قوم فشاركوهم لم تجز الاعنائلائة انتهى. واذا صح الاشتراك لفاهر لا بمنع كون احدهم مضح لنفسه وبعضهم مضح لميته (۱) واما الحديث الثاني فقال الخطابي في معالم السنن في قوله عليه السلام «تقبل من محمد وآل محمد » دليل على أن الشاة الواحدة تجزيء عن الرجل وأهله وان كثروا، وروى عن أبي هر برة وابن عمر انهما كانا يفعلان ذلك واجازه مالك والشافعي والاوزاعي واحمد بن حنبل واسحق وكره ذلك الثوري وابوحنيفة انتهى. قال ابن تيمية في الفتاوي المصرية اجزأه ذلك في اظهر قولي العلما، وهو مذهب مالك واحمد وغيرهما فان الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت في الطهرة والاجتراء مذهب مالك واحمد وغيرهما فان الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت في الطهرة والاجتراء من عليه المناه والمحمد وقال وقال في الحديث و ترجم جده المجد في المناه والاجتراء المناه و المحمد و قال و الحديث و ترجم جده المجد في المناه و المحمد و قال و قد كر الحديث و ترجم جده المجد في المناه و المحمد و قال و قد كر الحديث و ترجم جده المجد في المناه و قال و قد كر الحديث و ترجم جده المجد في المناه و قال و قد كر الحديث و ترجم جده المجد في المناه و قال و قد كر الحديث و ترجم جده المجد في المناه و قال و قد كر الحديث و ترجم جده المجد في المناه و قال و قد كر المديد و ترجم جده المجد في المناه و قال و قد كر المديد و ترجم جده المجد في المناه و قد تربي المناه و قال و قد كراه الاجتراء و ترجم جده المجد في المناه و قال و قد كراه و ترجم جده المجد في المناه و تعرف و قال و قد كراك و المحدود و ترجم جده المجدود و تربي و ترب

<sup>«</sup> ١ »كذا في الاصل والوجه في الاعراب ان يقال « مضحيا » في الموضمين لانه خبرا لكون

بالشاة لاهل البيت الواحد) ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أبي أبوب . وذكر في الافصاح عن مالك أنه لا يجوز الاشتر الدفيها بالانمان والاعراض بل على سبيل الارفاق ، وكان يشرك رب البيت أهل ببته ، وسوا في ذلك عنده البدنة والبقوة والشاة . وقال في الانصاف : وتجزي الشاة عن واحد بلا نزاع ، وتجزي عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الاصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل لا تجزي وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل في الثواب لا في الاجزاء انتهى

والمعتمد عند الشافعية عدم إجزاء الشاة عن أكثر من واحد قال في النهاج وشرحه :والشاة عن واحد ، فلو اشترك اثنان في شاة لم يجز ، والاحاديث المحالفة لذلك كحديث « اللهم هذا عن محمد وآل محمد » محمولة على أن المواد التشريك في الثواب لا في الاضحية انتهى

وقال الخلخالي في المفاتيح: ذكر في الروضة أن الشاة الواحدة لايضحي بها إلا عن واحد ، لكن اذا ضحى بها واحد عن أهل بيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم . وعلى هذا حمل ماروي انه عليه السلام ضحى بكبش وقال «اللهم تقبل عن محمد وآل محمد » وكما ان الفرض بنفسه ينقسم إلى عين وكفاية فقد ذكروا أن التضحية كذلك وأنها مسنونة لاهل كل بيت ، وقد حمل جماعة الحديث على الاشتراك في الثواب لانه قال «وعن أمة محمد» انتهى

\* \* \*

﴿ المسئلة الحادية عشرة ﴾ رجل غني مات لكن غالب ماله إما في ذمة صاحب عقار معسر لا يحصل منه و فاء إلا من غلته او عند مماطل أو جاحد و نحوه، فحصل من ذلك المال كل نوع بحسبه فهل زكاته لما مضى و اجبة من موت المورّث إلى الحصول ؟ وهل وقته الذي كان في حياة المورث و اجبة على الوارث ؟

فان قلتم نعم وكان بعض الورثة لا يملك نصابا فهل تكون الزكاة من رأس المال أو على حصة من ملك نصابا ?

( الجواب ) اذا اعتمدنا ماقطع به المتأخرون من وجوب الزكاة في الدين الذي على غير المليء كملى المليء لصحة الحوالة به عليه والابراء منه ، فانه يكون في المسئلة تفصيل ، فان كان قد مضى على الدين المذكور حول فأكثر من ملك ربه له قبل موته فان زكاته تخرج من تركته لما مضى ولو لم يبلغ المقبوض نصابا

قال في المبدع: وإذا مات من وجبت عليه الزكاة أخذت من تركنه نص عليه لقوله عليه الصلام « فدين الله أحق بالفصاء » وصرحوا بالسلام الوارث لا يبني على حول مورثه ، بل يستأنف حولا من ابتداء ملكه وهو وقت موت المورث

مم إن كان قد مضى من موته في صورة السؤال حول فأ كثر وبلغ نصاباً زكاه صاحبه كذلك

وإن لم يحل عليه الحول أو حال ولم يبلغ نصابا فانه لا زكاة فيه . هــذا على المقطوع به عند المتأخرين من الروايات عن احمد في المسئلة

وعنه رواية ثانية ان الدين على غير المليء لازكاة فيه مطلقا صححها في التلخيص ورجحها جماعة ، واختارها ابن شهاب والشيخ تقي الدين ذكره عنهم في المبدع وقال: روي عن عمر وابن عمر لانه غير تام وهو خارج عن يده وتصر فه ولان الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة او مظنة وهذا مفقود انتهى

وعنه رواية ثالثة انما يؤمل رجوعه كالدين على الغائب المنقطع خبره والمفلس ففيه الزكاة ومالا يؤمل رجوعه كالمسر وق والمفصوب فلا زكاة فيه ، قال الوالمباس وهذا أقرب أن شاء الله، حكاه عنه في المبدع والانصاف

\* \*

والمسئلة الثانية عشرة اذا وجد البائع عين ماله عند المفلس بشروطه المعتبرة وكان المبيع جمع عدداً أكثر بين عشرة إلى مائة فهل اذا وجد بعضها يأخذه بقسطه ويضرب فيابقي مع الغرماء أم يكون أسوة الغرماء ولا يملك أخذ باقي سلمته؟ ( الجواب ) هذه المسئلة فيها روايتان عن احمد ( احداهما ) انه يرجع في المعين الباقية جزم به في المنتهى والافناع ، وذكر في الانصاف انه الصحيح من المذهب، لان السالم وجده ربه بمينه فيدخل في عوم الخبر، قاله في شرح المنتهى ووجه في الغابة ان مثله المكبل والموزون فيأخذ ما وجد منه

(والرواية الثانية ) ان المتعدد كغيره اذا لم بجده كله كان أسوة الفرماءلتعذر كالمين . قال في الانصاف : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة انتهى. وفي الاولى قوة مع كونها مختار المتأخرين

\* \*

﴿ المسئلة الثالثة عشرة ﴾ اذا وقف انسان وقفا على جهة معينة كعلى صوام المسجد الفلاني مم أراد الواقف (١) أو غيره صرفه إلى جهة أخرى اما في تلك البلد أو في بلد أخرى هل له ذلك ام لا?

( الجواب ) يتعين مصرف الوقف إلى الجمة المعينةعلى الصحيحمن المذهب نقله الجاعة وقدمه في الفروع وغيره ، وقطع به أكثرهم وعليه الاصحاب

وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ماهو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الازمان حتى لو وقف على الفقها، والصوفية ، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف الى الجند . انتهى من الانصاف، فجوز الشيخ تغييره إلى ماهو أصلح لا إلى ماهو مثله أو دونه . ووجه الاول وقوع الوقف لا زما وانتقال الملك

١) كذا في الاصل وهومن أوقف لغة تميم وأنكرها بعضهم

فيه بمحر دعقده إلى الله سبحانه، ومعنى الانتقال هو انفكاكه عن اختصاصات الآدميين قال العلامة ابن زياد الشافعي: والذي يظهر المنع في صورة السؤال والموقف وغيره في هذا سواء لزوال الملك عنه في الموقوف

﴿ المسئلة الرابعة عشر ﴾ اذا وقف انسان وقفا وأشهد عليــه وكتب به والشاهد والكاتب يعرفان معنى مانطق بهمن الهته وعرفه فكمتب الكانب خلاف مانطق به الموقفوأراده، ظنا منهان المعنى واحد كما اذا قال على أولادي وأولادهم وهما عالمان منه ارادة التعقيب دون التشريك الخ

( الجواب ) يتعين العمل بما شهدا عليه من لفظ لغته وعلماهمن ارادته وانما بحكم على العامة في هذا و نظائره بما تقنضيه لغاتهم ويدلعليه عرفهم ، وإن عدلوا عن الصيغ الاصطلاحية عند الفقهاء لكون العقود بالقصود

قال إنو العباس: الفقهاء في صفة العقود ثلاثة أقو ل (أحدها) ان الاصل في العقود أنها لاتصح إلا بالصيغ والعبارات التي يخصها بمض الفقهاء باسم الايجاب والقبول، سواء في ذلك البيع والاجارة والنكاح والوقف والعتقوغير ذلك وهذا ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب احمد لكون الاصل عندهم هو اللفظ

( وانقول الثاني ) انهما تصح بالافعال كالوقف كمن بني مسجداً أو أذن للناس في الصلاة فيه وكبعض أنواع الاجارة . فهذه العقود لو لم تنعقدبالاحوال الدالة عليها لفسدت أكثر أحوال الناس ، وهذا هو الغالب على أصول ابيحنيفة وقول في مذهب احمد ، ووجه في مذهب الشافعي، بخلاف المعاطاة في الاموال الجليلة فانه لاحاجة اليه ولم يجر به العرف

( والقول الثالث ) ان العقود تنعقد بكل مادل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ماعده الناس بيعاً أو اجارة فهو بيع أو اجارة . وإن اختلف اصطلاح الناس في الالفاظ والافعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والافعال، وليس لذلك حد مستمر لافي شرع ولا في لغة ، بل يتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم ، ولا يجب على الناس النزام نوع مين من الاصطلاحات ولا يحرم عليهم التعاقد بغير مايتعاقد به غيرهم اذا كان مايتعاقدون به دالا على مقصودهم ، وإن كان قد يستحب بعض الصفات وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب احمد ، فأما الترام افظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر

وهدذه القاعدة من ان العقود تصح بكل مادل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي يعرفها العامة ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين انه عين للعقود صفة معينة من الالفاظ أو غيرها ، أو قال مايدل على ذلك من انها لاتنعقد إلا بالصيغ ، بل قد قيل ان هذا القول يخالف الاجماع القديم وهو انه من البدع وهذه قعده عليمة نافعة انتهى ملخصاً والمنصف لا بعدل عنه

(الخامسة عشرة) إذا النقط رجل لقطة فطلبها صاحبها وكتمها الماتقط ليبذل عليهاصاحبها مالا، هل لهأخذ المال على هذا المنوال الملا ? فان قلتم لا يحل فهل يملك الباذل الرجوع أم لا ? وهل لقوله حال الانشاد :حلال من الله \_ تأثير أم لا ؟ وهل له أخذ المال المبذول والحال ما ذكر لوجوب تعريفها عليه وإيصالها إلى صاحبها فوراً متى جاء بأمر رسول الله عليه ي عليه عليه ولو تلفت في هذه الحال ضمنها بقيمتها مرتين

قال أبو بكرفي التنبيه: ثبت خبر عن النبي عَلَيْكِيْرُهُ ﴿ فِي الضالة الْمُكَمَّتُومَةُ غُرَّامَتُهَا ومثلها معها » وهذا حكم رسول الله عَلَيْكِيْرُهُ فلا يرد اه

وصرح الفقهاء بأن أجرة المنادي عليه ، وبكتمانه لها ارتكب محرما وترك واجبات متعددة ، فيجبعليه رد ماأخذه إن لم تطب به نفس باذله بعد علمه بالحال،

وقول مالكها حال الانشاد حلال من الله ـ لاتأثير له، وقد صرحوا فيمن رد ضالة قبل بلوغه بذل مالكها للجمل آنه بحرم عليه أخذه وهو من أكل المال بالباطل مع كونه بعد بذل صاحب الضالة له ، لكنه لم يسمه وهو في مقابلة عمله ولم يرتكب فيه محرما عمداً أو يمتنع من واجب فكيف بمن كتم وأنم

\* \*

(السادسة عشرة) إذا تحاكم اثنان الى رجل حكماه ورضيا به هل يلزم أحدهما الآخر بما قاله أم لا ? وهل يفرق بينه وبين غيره أم لا ؟ وهل هو محسن أم لا ؟ ( الجواب ) إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء وحكماه بينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما وبهذا قال أبو حنيفة ، وللشافمي قولان ( أحدهما ) لا باز مهما حكمه إلا بتراضهما

ولنا ما روى أبو شريح ان رسول الله عَلَيْكِيْدُ قال « ان الله هو الحكم فلم تكنبى أبا الحكم؟» قال ان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان ، قال « ما أحسن هذا ، فهن أكبر ولدك ? » قال: شهر بنح ، قال « فأنت أبو شهر يح » أخر جه النسائي ، وروي عن النبي عَلَيْكِيْدُ « من حكم بين اثنين تراضيا عليه فلم يعدل بينهما فهو ملمون » ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم ، ولان عمر وأبيًّا تحاكما إلى زيد ، وحاكم عمر اعرابيا إلى شهر يح قبل ان يوليه القضاء ، وتحاكم عثمان وطاحة الى جبير بن مطعم اه من شهر ح المقنع

وقال في الانصاف: نفذ حكمه في المال وينفذ في القصاص والحدود والنكاح واللمان في ظاهر كلامه وهو المذهب، وقال القاضي: لاينفذ الا في الاموال خاصة وقال في الحرر والفروع: وعنه لاينفذ في قود وحد وقذف ولمان وزكاح، وقال في الحرر والفروع: وعنه لاينفذ في قود وحد وقذف ولمان وزكاح، وقال في الرعاية: وليس له حبس في عقوبة ولا ضرب دية خطأ على عاقلة من رضي بحكمه وما قاله في الانصاف اولا هو المعتمد، قطع به في التنقيح و تبعه من بعده قال في

التنقيح فهو كحاكم الامام مطلقا ،قال في حاشيته أي سواء وجد حاكم أم لا اه فلهذا قال المحشي في إقناعه حتى مع وجود قاض

وقال في الاختيارات: إذا حكم أحد الخصمين خصمه جاز لقصة ابن مسمود وكذا إن حكما مفتيا في مسئلة اجتهادية ، وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين أو حضورهما أو يكفي وصف القضية له? الاشبه انه لايفتقر بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم فقد لزم ، فان أراد أحدهما الامتناح فان كان قبل الشروع فينبغي جوازه ، وإن كان بعد الشروع لم يملك الامتناع لانه إذا استشعر بالغلبة امتنع فلا يحصل المقصود اه فقد ظهر مما قلنادلزوم ماحكم به

وأما اشتراط الاهلية فكتب الاصحاب طافحة بها لصحة حكمه ولزومه، وحكى شارح التنبيه من أمَّة الشافعية عليها الاتفاق، وأما اتصافه بالاحسان، فذلك الى الرحمن

وليكن هذا ختام مانقلناه، وختام ماقلناه، في هذه الالفاظ اللائمة، والاحرف الواضحة ، جمله الله تعالى في مقام الاخلاص والتقوى السبب الاقوى والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

(انتهت)

#### الرّدِعَ كَالِم رَعُو عُبِ الْمُحْمُودِ الْبِحْثُ ارِي في اموه به من أُمِّوال الاتحادية والمشركين

مؤلفها غيرمعروف اسمه وهومسن علماء نجيد

وقريقيم ردا ُوسع مرهدا للشيخ عبدالريمن بنيعسن ابن لشيخ ممدين عبالوهاب ص ٢٥٩ - ٣٦٤

## تبسسه التدارحم الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لاإله إلا اللهوحده لاشريك له، إله الاولين والاخرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله امام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسلما

أما بعد فاني وقفت على ورقتيز لرجل جاءنا يزعم أنه من أهل بخارى ويقول إن اسمه عبد المحمود، فرأيت ورقتيه تضمنتا عبارات تنبيء أنه يقول بقول أهل وحدة الوجود، وربما خاط ذلك بعبارات الفلاسفة، فنعين علي أن أبين ما في ورقتيه من الالحاد والدسائس التي موه بها على بعض الجهال، فأوقع بعضهم في ابس وضلال فلما حصل الجواب رجع من رجع

فأول ما ابتدأ به الورقتين قوله ( الحمد لله المتوحد بجميع الجهات ) فاعلموا وفقه مم الله أن هذه الكلمة ليس لها استعال في الكتاب ولا في السنة ولا عند علماء السنة ولا عند غيرهم من الطوائف ، بل هي من عبارات أهل الاتحاد ومعناها أنه المتوحد بجميع الجهات، فهو فيها وحده ليس فيها غيره ، ومصدره توحد يتوحد توحد آذا توحد بالمكان فليس فيه غيره كقول القائل توحد فلان بمكان كذا وكذا اذا كان هو الذي فيه وحده ، وارادت هذه الطائفة بمثل هذه العبادة أن كل مافي الجهات فهو الله، يبين ذلك أنك لا يجد أحداً من أهل السنة ولا من المتكلمين يصف الله تعالى بانه توحد بجميع الجهات

فالسلف أهل السنة يقولون إنه تعالى فوق العرش الذي هو أعظم المخلوقات وهو فوق السموات والله تعالى فوق عرشه كاقال تعالى ( يخافون رجهم من فوقهم) (ثم استوى على العرش الرحمن \* الرحمن على العرش استوى) في سسبعة مواضع

( تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة — ياعيسي اني متوفيك ورافعك إلي ً)

وأمثال هذه الادلة في الكتاب والسنة كثير تدل على ان الله تعـالى فوق عرشه وانه ليس في الجهات ، وأدلة علو الرب تبارك وتعالى على عرشه كثيرة في الكتاب والسنة

وأما أهل البدع من الجهمية ومن سلك سبيلهم فيقولون إنه تعالى حال في كل شيء ، عالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، لكنهم لم يقولوا بقول أهل الاتحاد إن الذي هو حال فيه هو عينه بل يقرلون إنه غيره ، وأما أهل الوحدة فيقولون إنه الوجود بعينه وهو قول هذا الرجل كما يدل عايد بقية كلامه

وأما الاشاعرة فأخلوه تعالى من جميع الجهات ولم يثبتوا علوه على خلقه ، واستواءه علىعرشه '' فخالفوا السلفوأهلالسنة ولم يؤمنوا بما في كتاباللهولا

(١) لم يتبتوه كما أثبته السلف بمعناه الدري من غير عند لولا تعطيل ولا تأويل بل أولوه بما ينافي ما أرادوه من النتر به فقالوا استولى على العرش فيقال لهم إن كان استيلاء على كامتيلاء بشرعلى الدراق ونحوه فهذا عين التشبيه الذي نفرون منه وانكان استيلاء يلبق به لا كاستيلاء الملوك وغيرهم على البلاد فلم لا تقولون هذا في الفظ الوارد في كتاب الله كافال الساف والحال ان لفظ كرد عليه من الاعتراض ما لايرد على لفظ كتاب الله وذلك من وجهين (أحدها) انه لا بقال ان فلا تأللت أو القائد استولى على بلد كذا إلا إذا انترعه من خصم له كان مستولياً عليه قبله (ثانيها) أن عطف الاستواء على خلق السوات والارض بم يفيد ان الاستيلاء على العرش حصل بعد خلق السوات والارض والحق الهكان مستولياً عليه وما لكا له قبل ذلك أى منذ خلقه وهذا لاير د على النتر بل على طريقة السالا المتواء على النتر بل على طريقة السالا النتر بل على معنيين العلو وانتدبير الذي ورد في آية (استوى على العرش يدبر الامر) في المائمة يدل على معنيين العلو وانتدبير الذي ورد في آية (استوى على العرش يدبر الامر) والارض وتحقق بذك متعاق صفة الملك تحقق بعده كل من علو مسبحانه على يجهوع هذا المارك و تدبيره مو تبة على العرش فان رتبة العلو على المائد و تدبيره مر تبة على خلقه و إنجاده و إنما التراخي بثم هذا في الرتبة لا في الزون. وكتبه محدر شيد من خلقه و إنجاده و إنما التراخي بثم هذا في الرتبة لا في الزون. وكتبه محدر شيد من خلقه و إلجاده و إنما التراخي بثم هذا في الرتبة لا في الزون. وكتبه محدر شيد من طرف

في سنة رسوله من أدلة العلو، ويلزمهم على هذا لوازم ايس هذا بحل ذكرها وايس وانما أردنا بيان طريقة هذا الرجل وما دل عليه كلامه لقول أهل الاتحاد وليس في الكتاب والسنة، ولا في كلام سنف الامة أن الله تعالى متوحد بجميع الجهات بل الذي في القرآن ( وإلهم إله واحد لاإله إلا هو الرحم الرحم )

ومعناه أنه تعالى اختص بالالهية دون كل ماسواه فهو الذي تألهه انقلوب محبة وذلا وعبودية، وتعظيما، ودعاء ورجاء، وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا له ، وكل إله سواه فهو باطل ، فالالهية صفته التي لا يصح أن يوصف بها غيره إلا على وجه الانكار لها ونفيها وهذا هو انتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ، وفي سورة الاخلاص (قل هو الله أحد) أي لا شبه له ، ولا مثل له ، ولا ند له ، ولا كنه وله ، بل هو الكامل في ذاته وصفاته لا إله غيره ولا رب سواه ، فهذا هو انتوحيد العلمي الذي يجب اعتقاده

والقرآن يقرر هذا التوحيد و بين أنه الاله الحق كما قال تمالى ( ذلك بان الله هو الحق وان مايدعون من دونه هو الباطل) وهذا هو التوحيد في الالهية ، وببين توحيده في ربوبيته بقوله تمالى ( ذلكم الله ربكم فاعبدوه ) وقوله ( قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والابصار — إلى قوله — فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ) وهذا التوحيد الثاني قد أقر به مشركو المرب وغيرهم ، لكنهم جحدوا التوحيد العملي توحيد العبادة فصار اقرارهم بهذا النوع حجة عليهم فيا جحدوا كما قال تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال عالى والماسرون: تسألهم من خلق السموات والارض قال علماء الصحابة والساف والمفسرون: تسألهم من خلق السموات والارض

فيقولون الله ، فذلك إيمانهم وهم مع ذلك يعبدون غيره فذلك شركهم وأما توحيده تعالى في أمائه التي هي أوصافه تعالى فالسلف وأهل السنة يثبتون ماأثبته الله في كتابه ، وما أثبته رسوله في سنته على مايليق بجلال الرب تعالىوعظمته، اثباتا بلا تمثيل، وتنزبها بلا تعطيل كما قال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )

وأما أهل البدع فألحدوا في هذا التوحيد فمنهم من ننى مادات عليهالصفات من كال الرب، ومنهم من تأولها تأويلات بعيدة تخالف مادلت عليه من المعاني للمروفة في اللغة ولسان الشرع والفطر والعقول الصحيحة،

فتدبر أبها الطالب العلم والهدى ، والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، إذا عرفت ذلك وتميز الحق من الماطل عند من طالع في هذا الجواب فليعلم ان أهل السنة والجاعة لا يطلقون على الله تعالى لفظ الجهة لعدم وروده في الكتاب والسنة ، واعا يطلغون على الله تعالى ماورد ، فيقولون: اله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ، ويقولون انه فوق العرش ، وانه عن عرشه تعالى و تقدس ، ويثبتون له العلو من جميع الجهات ، علو القهر ، وعلو القدر ، وعلو الذات ، ولا يبخسونه واحداً منها كما قل تعالى ( وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ) وهذا في عدة مواضع من القرآن ،

فَلَهُ الحَمَدُ لاَنْحُصِي ثَنَاءُ عَلَيْهِ هُو ۚ \$ أَثْنَى عَلَى نَفْسُهُ وَفُوقَ مَا يُثْنِي عَايِهِ خَلْقَهُ .

~ \* \*

 وهذا الكلي الذي قدره هؤلاء في الذهن لاحقيقة له بل هو كذب محض يه وجناية على أصل دين الاسلام ، وابطال لمعنى هذه الكلمة العظيمة التي هي أساس الدين ، وهذا من عظيم كفر هذه الطائفة الانحادية . ومن المعلوم عند كل طائفة أن « لا » النافية للجنس لم توضع لما يقدر في الاذهان ، بل وضعت لغة لنفي أفراد الجنس الموجود في الاعيان والخيالات الذهنية ، لم يوضع لها شيء من الادوات أصلا لانها خيال ذهني كاذب

وقد مثل ماذهبالية بقوله « لاشمس إلا الشمس» يعني انهقدر في ذهنه أن هناك شموس انتفت بلا، واستشى منها الفرد الموجود، وهذا كذب محض، فما ليس في الوجودلا يصح تقديره موجوداً ينتفي بلا ، بل هو منتف في نفسه أصلا، فكيف يدعي أن « لا » نفت مالا وجود له من نخيلات الاذهان التي هي كذب محض يدعي أن « لا » نفت مالا وجود له من نخيلات الاذهان التي هي كذب محض وهذه الطائفة حاولوا ابطال معنى لا إله إلا الله الذي جاءت به الكتب والرسل من نفي عبادة الاصنام والانداد، التي دات العقول الصحيحة والفطر والرسل من نفي عبادة الاصنام والانداد، التي دات العقول الصحيحة والفطر من السليمة ، والرسل والكتب على نفيها وابطالها ، وعلى ماحر فته هذه الطائفة لم يبق من الاسلام والايمان حبة خردل ، بل هو كفر لانه لم ينف وثنا ولاصما ، من الاسلام والايمان حبة خردل ، بل هو كفر لانه لم ينف وثنا ولاصما ، والرسل والكتاب تنفي ذلك كله بكلمة الاخلاص ، وقد أراد بذلك أن يفتن الحمال فوقي الله شر ه فله الحد على ذلك

وأيضاً فقد تناقض بدعواه ان هذا الفرد الموجود قد انتفى بلائم أثبت بلا ، وهذا تناقض ظاهر لايصدر إلا بمن لايدري مايقول ، وكل صاحب باطل فلا بد أن يأتي بكلام يناقض بعضه بعضاً

\* \*\*

وأما قولهذا الاعجمي الآله هوالمعبود غير مقيد بقيد الحقيقة او البعالان ( فالجواب ) لابخفي أن هذا قول في غايةالفساد والمغالطة، فالعناد لايؤخذ منه معنى يعرف ويستفاد، ولا صدر عندراية ولا عن رواية بل ولا تقليد، بل هو عن الصواب بمكان بعيد، بل هو زعم كاذب لا أصل له في كلام أحد من طوائف الامة قد خالف اللغة والمنقول والمعقول

بيان ذلك أن أسماء المسميات موجودة في سابق علم الله تعالى قبل وجود مسمياتها، كاسم الجنس وعلم الجنس والمتواطى، والمشترك والاعلام ونحو ذلك، ثم أن الله تعالى علم آدم الاسماء كلما كما قال تعالى ( وعلم آدم الاسماء كلما كم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين )

وجميع اللغات انما وجدت بالهام من الله تعالى ولم يحدث لها بعد ذلك تغيير ولا تقييد بعد الوضع الاول ، وكل اسم وضع على مسهاه ، فنها ماهو مشترك بين الحق والباطل، كاسم الاله فانه يقع على كل معبود . إذا ألهه العبد بالعبادة صار مألوها ، فان كان الذي ألهه العبد بالعبادة هو الله وحده فهو الاله الحق ، وهذا وصفه تعالى فها لم يزل ولا يزال كما قال تعالى ( وإله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم وقال تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وان مايدعون من دونه هو الباطل) الآية ، ولها نظائر في القرآن . فان انخذ العبد معبودا سوى الله فقد ألهه بالعبادة وصار باطلاكما في قوله (وان مايدعون من دونه هو العبادة وصار باطلاكما في قوله (وان مايدعون من دونه هو العبادة وصار باطلاكما في قوله (وان مايدعون من دونه هو العبادة وصار باطلاكما في قوله (وان مايدعون من دونه هو الله الحق سبحانه ،

وأما إطلاقه على غيره فمن جهة فعل العبد اذا أله غير الله بالمحبة والأجلال والخضوع والذل والتوجه ودعائه وغير ذلك من أنواع العبادة فيكون قد ألهه بذلك وشبهه بالاله الحق بعبادته له ، فأطلق عليه بهذا الاعتباركما قال تعالى (أم اتخذ من دونه آلهة قل هاتوا برها نكم هذا ذكر من معى وذكر من قبلي) الآية

فبين تعالى ان إلهيتها ليست بحق، والحق ماقام عليه البرهان. وقال تعالى ( واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا \* كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون

عليهم ضداً ) فني هذه الآية بيان ان الالهية هي العبادة ، وقال تعالى ( وأنخذوا من دونه آلهة لعلمهم ينصرون ) فسماهم تعالى آلهة وأخبر عن عجزهم عن نصرة أنفسهم فضلا عن غيرهم

وقد فسر الله هذه الكلمة العظيمة في مواضع من كتابه بأوضح بيان ، وأظهر برهان ، يعرف ذلك من طابه وبالله انتوفيق

وهذا الذي ذكرناه هو العلم الذي يستفاد منه التوحيد، وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي المنفية بلا إله الا الله، فلابد من نفيها بالقول والفعل والاعتقاد، وأما ماذكره هذا الاعجمي فلا يفيد الاا تنخبيط واتخليط وادخال الشك على من لا بصيرة له ولا مقاربة في الفهم ولا تديد، فالحد لله الذي دفع عن المسلمين فتنته و بليته ، وأظهر لا هل العلم طويته

وأنت أبها المغرم بحبه ، فتش كلامه هذا الذي ذكرناه وانظر الى ماتأخذه منه فانك لا تجد فيه ما ينفعك ، وما إخالك تسلم، فانك عرفت انه انما يتكلم بجهل محض لا يعرف عن أحدمن طوا ف الامة بل هومن تخاليط الجهال، وأرباب الضلال ، والى الله تعالى نرغب في هداية قلوبنا ، ومغفرة ذنوبنا ، وهو المستعان ، وعليه التكلان

وأما قوله: إذ اشتقاقه من ألهه إذا عبده يوجب اتحاده معه في المعنى . (فالجواب) هذا لايصلح تعليلا لقوله: غير مقيد بقيد، بل هو إلى كونه مقيداً قرب، فان المشتق والمشتق منه لابد أن يكون متضمنا لمهناه الذي وضع له على ماكان هو عليه في أصل الوضع، وهذا أمر بين لمن له أدنى معرفة بما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في أصل وضع اللغة ، وهذا لا يلتبس إلا على جاهل لامعرفة عنده ، ولا بصيرة له

وقوله يوجب أتحاده معه في المعنى هذا لا يفيد معنى الاشتقاق فلو كان له

معرفة لبين معنى أتحاد المشتق مع المشتق منه وذلك لعدم معرفته بحقيقة ماتكلم به

إذا عوفت ذلك فقد ذكر العلما. \_ منهم ابن القيم رحمه الله تعالى ما يبين حقيقة الاشتقاق فقال: ونحن لانعنى بالاشتقاق الا انها ملاقية لمصادرها في اللفظ لا انها متولدة منه تولد الفرع من أصله . وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه ان أحدهما متولد من الآخر وانما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة اه

\* \* \*

ثم ان هذا الرجل لما سمع بما كتبته من الرد عليه أجاب بقوله قلنا انما يلزم هذا لو أريد منه المفهوم العام المتناول لأ فراد المعبود بحق سواء كانت في الذهن أو في الخارج

(فالجواب) ان من تأمل كلام هذا علم أن هذا الكلام مع تناقضه يصرح بما ذهب اليه من الاتحاد ،وذلك انه قل انما يلزم هذا لو أريد بالمستشى منه خاص جزئي وانما أريد منه المفهوم العام ، فصرح بأن المراد من المستشى منه المفهوم العام وهذا هو معنى قوله الاول: ان لاإله إلا الله انما نفت مفهوما ، ولم تنف مانفاه الخليل عليه السلام واخوانه من الرسل وجميع مافي القرآن والسنة ، فأن المنفي في ذلك أشخاص موجودة عند عابديها ، كأصنام قوم نوح وكاللات فأن المنفي في ذلك أشخاص موجودة عند عابديها ، كأصنام قوم نوح وكاللات والعزى ومناة و محوذلك بما كان يعبده الايم: وهذاهو الذي نفته كلة الإخلاص. لا إله إلا الله ، نفت أن يكون لله شريك في الالهية من جميع ما كان يعبده أهل الشرك كما قال تعالى عن قوم ابراهيم (قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين)وق ل الشرك كما قال تعالى عن قوم ابراهيم (قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين)وق ل تعالى ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم الى تقوله — قال أفغير الله أبغيكم إلها) الآية

فليس المراد بالنفي في كمة الاخلاص مفهوما وانما المنفى بها اعيان المعبودات وابطال عبادتها وإزالتها وجهاد الخاق على أن يكون الله وحده معبودهم دون كل معبود وقد حصل ذلك لما فتح الله على رسوله مكة فأزال كل صنم حول الكعبة وهي ثلاً عائمة وستون صنما ، وبعث على بن أبي طالب إلى مناة فهدمها ، وبعث خالد بن الوليد إلى العزى مرتين فقطع الشجرة وهدم البناء

ولما أسلم أهل الطائف بعث المغيرة بن شعبة فهدم اللات فلم يبق في جزيرة العرب من الاصنام والاوثان شيء إلا أزاله عليها وقد بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة فهدمه فصارت كله الله هي العليا ،

فلله الحمد على ما أكل للأمة من دينه الذي بعث به رسوله على الله على نبيه على الله على الله المحمدي ورضيت لكم الاسلام دينا ) كما صرح به القرآن في هذه الآيات وتحوها . وهذه الاصنام و تحوها هي التي تجب البراءة منها ومن عابديها لقول الحليل عليه السلام ( انني براء مما تعبدون \* إلا الذي فطرني ) الآية فتبرأ مما كانوا يعبدون بالقول والغمل ولم يكونوا يعبدون مفهوما محله الذهن وقال تعالى ( وقال أنما أنخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا — إلى قوله— وما لكم من ناصرين )

فهن قال ان المستثنى منه مفهوم عام فقد خالف الكتب والرسل ، ولم يدر مامنى هذه الكلمة العظيمة ، ثم ان هذا القول منه يقتضي أن هـذه الاصنام والاوثان التي يعبدها المشركون ليست منتفية بكامة الاخلاص فيلزمه أن تكون تلك الاوثان والاصنام ثابتة غير منتفية اذا كان النفي مفهوما عاما فغيره على قوله ولم ينف هذا لم يقل به إلا أهل الاتحاد خاصة

وأما طوائف أهل الشرك فهم يعتقدون أن الرسل انمــا نهتهم عن عبادة

ما كانوا يمبدونه من تلك الاشخاص التي تألهتها قلوبهم . وهذا القول مبني على ما تقدم من كلام أهل الوحدة القائلين بان مسمى الله هو الوجود بعينه فكل شيء يوجد في الخارج فهو الله، وبهذا وسمهم العلماء بأنهم أكفر أهل الارض

ثم إنه قال وانما أريد منه المفهوم العام المتناول لأ فراد المعبود بحق فجعل المستثنى منه يتناول افراد المعبود بحق افراداً ، ولهذا قال سواء كانت في الذهن أو في الخارج ، فانظر كيف جعل للمعبود بحق افرادا وهذا كفرصر بح فان المعبود بحق هو الله وحده لاشريك له في ذلك كاثنا ماكان

نم يقال كيف يكون معبوداً بحق وهو منفي بلا النافية للجنس فاذا انتفت إلحيته بطل أن تكون حقا وتعين أن المستشى هو الحق خرج من المنفي باداة الاستثناء كما قال تعالى ( إن هذا لهو انقصص الحق ، وما من إله إلاالله ، وان الله لمو العزيز الحكيم ) فهذا هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل ولم يفهم أهل الشرك من دعوة الرسل إلا هذا التوحيد وهو إفواد الرب تعالى بالالهية كما أخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا ( أجمئنا لنعبد الله وحده )

ولم يقل أحد من الامم ان المستثنى له أفراد كلها حق. وهذا القول ينافي ماتقدم له في ورقته من قوله ان المنفي بلاكلي منوي لايوجد منه في الحارج إلا فرد واحد وهو المستثنى وهو يناقض كلامه هنا مع انه باطل في نفسه

فان قال لنا قائل: المشركون كانوا يعتقدون في آ لهتهم أنها حق. قلنا هذا هو الذي أنكرته الرسل على الامم فان الله لم يبعثهم لا بطال ماكان يفعله أهل الشرك مع آ لهتهم التي يعبدونها من دون الله ولم يجحدوا معنى مادعتهم الرسل اليه، لكن هم لم يتركوا عبادة آ لهتهم التي كانوا يعبدونها مع الله، وهؤلاء جحدوا المعى الذي دلت عليه لاإله إلا الله كاقد عرفت فحالفوا الرسل والامم في معنى مادعت اليه

الرسل من ننى الالهية عما سوى الله باداة النني في كلمة الاخلاص وخالفوهم في إثبات الالهية لله وحده وقالواكل شيء هو الله كما تقدمت الاشارة اليــه عن إمامهم ان عربي من قوله:

وع باد عجل السامري على هدًى ولا عمهم في اللوم ايس على رشد بناء منه على مذهبه الخبيث الذي تقدم بيانه ، وقالوا ان لاإله إلا الله لم تنف شيئاً موجوداً في الخارج ، بل كل مافي الخارج من الاصنام وغيرها فهوالله ، فلمذا صاروا أكفر الطوائف لانهم جعلوا المخلوقات هي عين الخالق وهذا لم يقله أحد عمن تقدم من طوائف أهل الشرك ، إلا ما كان من الفلاسفة فان قولهم يضاهي قول هؤلاء ، قاتلهم الله ، ولا حاجة بنا إلى ذكر مذهبهم ،

ولولا إنا قد ابتلينا بهذا الملحد في بلدنا لما تجاسرنا على أن تحكي ما كانوا عليه من الضلال وقد قال تعالى عن قوم هود ( أجئتنا لنعبد الله وحده ؟ ) فدل على انهم يعبدونه تعالى لكنهم أبوا أن يفردوه بالعبادة وعرفوا انه غير معبوداتهم وكذلك مشركو العرب أقروا لله تعالى بربوبيته ، وان الخلق خلقه ، وهو الذي خلقهم وحده كما قال تعالى ( ولئن سألهم من خلقهم ليقولن الله ) ولما قال لهم رسول الله عليه واحدة ، قولوا : لا إله إلا الله » فقالوا ( أجعل الآلهة إلها واحداً ؟ ان هذا لشيء عجاب ) فأنكروا ما دعاهم اليه من أن لا بجعلوا لله شريكا في الالهية التي هي العبادة

فَبهذا وأمثاله مما في القرآن يتبين أن أهل الانحاد والفلاسفة قد أربوا في كفرهم على كل كافر

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن ها تين الطائفتين — أعني الفلاسفة وأهل انوحدة \_انهم أخذوا أسماء جاء بها الشرع ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ثم صاروا يتكلمون بتلك الاسماء ، فيظن الجاهل انهم

قصدوا ماقصده صاحب الشرع، فأخذوا منح الفلدفة فكسوه ثوب الشريعة، وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ والشيطان والحدث والقدم وغير ذلك، وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية لماذكرنا قول ابن سبمين وابن عربي، وما يوجد في كلام بعض الناس من أصول هؤلاء الفلاسفة والملاحدة الذين حرفوا كلام الله ورسوله عن مواضعه كافعلت القرامطة الباطنية اه قلت وقد ذكر ابراهيم بن سعد الكوراني تحريفهم لمعنى لا إله إلا الله ذكر انهم اشترطوا في إلا إلنافية للجنس في هذه الكلمة شرط الوحدة فجعلوا الجنس المنتي واحداً لا يوجد إلا ذهنا.

ورد رحمه الله هذا القول بأن قال: (أما اولا) فالمرادبالجنس المأخوذ بلا شرط وهو اصالح للصدق على الافراد يعني المنفية بلاإله الاالله فهي صادقة بنفي كل فرد مما كان يعبد من دون الله

قال: (وأما ثانياً) فان الكلام يخرج عن إفادة التوحيدبالكلية لان حاصله حينئذ هذا الجنس المأخوذ بشرط الوحدة الذهنية المغايرة للهتعالى منتف، وليس هذا من التوحيد في شيء ولا شممن رائحة الدلالة عليه

(ويقال ثالثا) ان أريد أن هذا الجنس منتف في الذهن فهو قطعي البطلان إذ كل من ينطق مهذا التوحيد مستحضر لمعناه ، وقد محقق هذا الجنس في ذهنه فكيف يصح نفيه ؟ وعلى كل حال فلا يصح تفسيراً لهذه الكلمة ، لان المراد من لا إله إلا الله هو الدلالة على نوحيد الالهية وهذا معلوم بالضرورة ، وعلى تفسيرهم يكون بينهم وبين الدلالة على التوحيد بعد المشرقين اه

فذكر رحمه الله تعالى حقيقة قول هؤلاء الملاحدة، وانهم حملوا معنى كابة الاخلاص على معنى بعيد من معناها الذي وضعت له شرعاً ولغة ، وفطرة وعقلاء وأنهم أبطلوا دلالتها على التوحيد الذي يفهمه منها كل أحد من علماء المنقول والمعقول، وهـذا القول الذي أبطله رحمه الله وبين بعده عن التوحيد هو بعبنه قول هذا الرجل الذي يقول انه من بخارى، فموه على الجهلة بما يوقعهم في الالحادة يبعدهم

عن التوحيد الذي دعت اليه الرسل، فهذه بلية عظيمة، وقى الله المسلمين شرها وأما التوحيد الذي بعث الله به رسله، فنذكر من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله مايدل عليه لانه هو وشيخه من أحسن من عبر عن معنى هذه الكلمة على مقتضى مادل عليه القرآن والسنة، قال رحمه الله

نظير هـذا اشتمال كلمة الاسـلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والاثبات، فكان في الاتبان بالنفي في صدرهذه الكلمة من تقرير الاثبات و يحقيق معنى الالهية ، و تجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الالهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الاله الحق تبارك و تعالى فتجريدهذا التوحيد من القلب واللسان بتصور إثبات الآلهية لغير الله كا قال أعداؤه المشركون، و نفيه و ابطاله من القاب و اللسان ، من تمام التوحيد و كاله و تقرير ، و ظهور أعلامه و وضوح شواهده و صدق براهينه

و قل الفخر الرازي في معنى لاإله إلا الله: التحقيق أن المضمر المرفوع بلا راجع بالحقيقة الى نفي الاعيان التي سموها آلهة من حيث انها آلهة لا الى وجودها في حد ذاتها ضرورة انها موجودة في الخارج بالفعل محسوسة . وحاصله نفي كل فرد إله من تلك الحيثية غير الله راجع الى نفي الالوهية عن كل موجود غير الله انتهى (قلت) وحقيقتها ابطال إلهية كل مايؤله من الاعيان باي نوع كان من أنواع العبادة كاصنام قوم نوح والايم بعدهم ، ولما فتح الله مكة لنبيه محد عيلية أنواع العبادة كاصنام قوم نوح والايم بعدهم ، ولما فتح الله مكة لنبيه محد عليا أزال كل مافيها من صنم وهي ثلاثمائة وستون صنا ، وبعث علي بن أبي طالب إلى مناة فهدمها، وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها، وقطع الشجرة، ولما أسلمت مناة فهدمها، وبعث المغيرة فهدم اللات كا تقدم

فأبطلت هذه الكلمة عبادة كلماعبد من دون الله أو يعبد من جميع الاعيان، ولو تتبعنا مافي القرآن من بيان معنى هذه الكلمة وما قاله العلما، في معناها لاحتمل جزءاً، وفي الاشارة الى ذلك كفاية لمن رغب في معرفة التوحيد الذي دلت عليه الآيات المحكمات، وقد غلط في مسماه طوائف لا يحصيهم إلا الله تعالى، والحمد لله على عيمز الحق من الباطل لا نحصي ثناء عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلم كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين

# رسالة في العهر في الأسسان

هلاثِتُرطِ في احترامها أن يكوسن مد يعقدهما موُمناً عرلًائم لا؟ وفي العهدوالأمان الذي يكون من البدووالاعراب لبعضهم ولغيرهم

> تألیف بعضی علما د نجدلم یذکراسمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب اليه ، ونموذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من بهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله عليها كثيرا . اللهم رب جبرائيل وميكانيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون ، اهد في لما اختلف فيه من الحق باذنك ، انك تهدي من تشاء إلى صر اطمستقيم

( وبعد ) فقد وقع مذاكرة في حال الاعراب الذبن يوجد فيهم شيء من المكفرات هل يصلح أمانهم لبعضهم عن بعض ? فنقول وبالله التوفيق

يصح امان الكفار بعضهم بعضا ولغيرهم بالكتاب والسنة والاعتبار أما الكتاب فقوله تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ) الآيات قال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية . وآخر السياق يدل على عموم الآية وهو قوله ( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) قال المفسرون على ملة واحدة وهي الاسلام ( ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) فدل على أن هذا الخطاب شامل للمهدبين وغيرهم . وقال تعالى في شأن اليهود ( وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم مم أقررتم وأنم تشهدون - إلى قوله .. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ? ) قال أهل التفسير: يقول تعالى منكراً على اليهودما كانوا يأ تونه مع الاوس ببعض ? ) قال أهل التفسير وبنو قريظة حلفاء الاوس، فكانت الحربإذ فان يهود المدينة كانوا ثلاث قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني فريظة . فبنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخررج وبنو قريظة حلفاء الاوس، فكانت الحربإذا شبت بينهم قاتل كل فريق منهم مع حلفائه ، فيقتل اليهودي غير اليهودي من أعدائه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم بنص الكتاب وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم بنص الكتاب

ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون مافيها من الاثاث والاموال مم اذا وضعت الحرب أوزارها فكوا الاسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة ولهذا قال ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )

فهذه الآية تدل على أن الله تعالى حرم قتال بعضهم بعضاً وإن كان الكل كفاراً وقت النزول لان هذا القتل ليس على حق وانما هو في سبيل الشيطان وأما الاحاديث فما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عنبسة قال

سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يخلف عهده ولا يشدنه حتى يمضي أمرها وينبذ اليهم على سواء» وهذا الحديث عام

وروى الامام أحمد عن جبير بن مطعم عن عمرو بن شعيب أن النبي عليه الله الله عن عمرو بن شعيب أن النبي عليه الله قال في خطبته «أوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيده الاسلام إلا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام »

وفي صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الله عليه « اذا جمع الله الله والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان » وهذا العقاب لا يختص بالمسلم بل هو عام في المسلم وغيره



### مسَائِل فِتَاوِي في الطَّ لأق والمحسلع والشهارات والعيّنة وشروط الصّلاة وغيرها

لأحدع لماء نجند، عن يرمع وف استمه

## بسسالتدارهم الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرساين ، وامام المتقين ورسول رب العالمين ، محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم

﴿ المسئلة الاولى ﴾ فيمن طلق امرأته ثلاثا بلفظة واحدة أو ثلاث متتا بمات كقوله أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، على عوض عوضته المرأة الزوج ، هل يصح لها أن يتراجعا أذا تراضيا بملاك ام لا ؟ فنقول :

( الجواب ) هذا السؤال مشتمل على ثلاث مسائل من مسائل الطلاق

( الاولى ) اذا طلق الرجل امرأنه ثلاثًا بكلمة واحدة أو أكثر من الثلاث بلفظة واحدة

( والثانية ) اذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاثمكررات في مجلس واحد

( والثالثة ) اذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا على عوض هل بجوز أن يراجمها عملاك جديد أم لا ?

فالجواب عن المسئلة الاولى أن نقول: هذه المسئلة فيها خلاف بين العلماء من السلف والخلف قديما وحديثا وفيها قولان مشهوران للعلماء

(القول الاول) قول أكثر العلماء من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والحنفية من المتأخرين والمتقدمين : ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة بانت منه وصارت لانحل له حتى تنكح زوجا غيره ، واستدلوا على ذلك بدلائل منها قوله تعالى (اسكنوهن من حيث سكنتم من مُوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وإن كن أولات حمل انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) قالوا وهذا لا يكون إلا في المبتوتة لان غير

المبتوتة ممن له عليها الرجعة ينفق عليهن حوامل أو غير حوامل

فعلم مهذا أن قوله ( لاندري لعـل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) راجع إلى بعض ماانتظمه الكلام وهي التي لم تبلغ بطلاقها ثلاثًا كما ان قوله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم) قد عم المطلقات ذوات القرو، وقوله في نسق الآية ( فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ) راجع الى من لم يبلغ بطلاقها. وفي ذلك الباحة إيقاع ماشاء المطلق من الطلاق. وظاهر حديث ابن عمر يشهد بهذا لانه قال « ثم ان شاء طلق وان شاء أمسك» فلم يخص طلاقا من طلاق ، ولا عدةمن عدة في الطلاق،قالوا فله أن يطلق كم شاء إذا كان مدخولا بها ، وان كانت غير مدخول بها طلقها كم شاء ومتى شاء طاهراً أوحائضالانهلاعدةعلمها، ومما احتجوا به أيضًا أن العجلاني طلق امرأته بعد اللعان ثلاثًا فلم ينكره رسون الله عَلَيْكُمْ ، وان رفاعة بن شموال طلق امرأته ثلاثًا فلم ينكره عليه رسول الله عَيْسِيَّاتُهُ ، وان ركانة طلق امرأته البتة فقال له رسول الله عَلَيْكَ « ماأردت بها ؟ » فدل على أنه لو أراد ثلاثًا لكانت ثلاثًا ، ولم ينكر ذلك عليه رسول الله ﷺ . وإن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثًا . ذكره الشميي عن فاطمة وشعبةوسفيانتم أبي بكر وكذلك قال أكثر أصحاب انشهاب في حديث فاطمة طلقها ثلاثًا. قالوا ومن جهة النظر أن من كان له أن يوقع واحدة كان له أن يوقع ثلاثًا ، وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة . قد أباحه الله ورسوله عَلَيْنَةٍ فعند هؤلاء ان من طلق امرأته ثلاثًا مجتمعات في طهر لم يصبها فيه فقد طلقها طلاقًا مباحًا ، ومنهم من يقول انه قد طلقها للسنة

( والقول الثاني ) قول مالكوأصحابهواحمدىن حنبل في الشهورعنه ان طلاق السنة أن يُطلقها طلقة في طهر لم يمسها فيه ولو كان في آخر ساعة منه ، ثم يمهلها حتى تنقضي عدمها وذلك بطهر أول الحيضة الثالثة في الحرة ، أو أول الحيضة

الثانية في الامة، فيتم للحرة ثلاثة أقراء، وللامة قرآن، القرء الطهر المتصل بالدم عندهم، فإن طلقها في طهر تطليقة أو طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيهفقد لزمه، وليس بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه، وهو قول الاوزاعي وأبي عبيد، وهذا هو المشهور عن أحمد وأصحابه

وأجابوا عما احتج به أهل القول الاول فقالوا : أما حديث العجلاني فلا حجة فيه لانه طاق في غير موضع طلاق فاستغنى عن الانكارعليه

وأما حديث رفاعة بن شموال فقالوا يحتمل أن يكون طلقها ثلاثا مفترقات في أوقات. وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد قالفيه أبوسلمة «بعث إلى زوجي بتطليقتي الثالثة» وأما حديث ركانة فقد تكلموا فيه وضعفوه فلا حجة فيه

واحتج هؤلاء بقوله تعالى (الطلاق مرتان \_ ثم قال \_ فان طلقها فلا تحل له من بعد) ومرتان لا تكون إلا في وقتين ، والثلاث في ثلاث أوقات كا في قوله عليه السلام « من سبح الله مانة مرة» أي مرة بعد مرة ، ليس الراد أن يقولها مرة واحدة . وكذلك من قال: قرأت سورة كذا مرتين، المراد مرة بعد مرة

ومن حجّهم أيضا قول الله تعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدّهن — إلى قوله — لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) فأي امر يحدث بعدالثلاث والامر انما أريد به الراجعة ، فبطل أن يكون وقوع الثلاث للسنة

ومن حجتهم أيضاً ماروى النسائي عن محمود بن لبيد ان رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فأخبر النبي عَلَيْتِيْتُهُ بذلك فقام مفضيا فقال «أيلعب بكيتاب الله وأنا بين أظهر كم ؟ » قال العسقلاني: رجاله ثقات . وبما روى سعيد بن منصور عن النبي عَلَيْتِيْتُهُ ان عمر كان إذا أنى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره ، قال العسقلاني: وسنده صحيح ، وبما روى عبد الرزاق وغيره ان ابن عمر قال لمن طلق امرأته ثلاثا مرأته ثلاثا محموعة : عصيت ربك ، وبانت منسك امرأتك . وبما روى

أبو داود بسند صحيح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت انه سير دها اليه، فقال «ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ، ان الله قال ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، قالوا فني هذا دليل على أن من طلق امرأته ثلاثا مجتمعات فقد عصي ربه وفعل ماهو محرم ، ومن فعل مباحا لايقال عصى ربه

وقال هؤلاء يصبر مطلقا امرأته ثلاثا فلا تعــل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان فعله هذا محرما عليه

ومن القائلين بالتحريم للزوم من قال اذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن اسحاق صاحب المغازي ونقله ابن المنذر عنجماعة من التابعين كممرو بن دينار وطاووس وغيرهما

ومن أقوى ما احتجوا به مأخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله على التلاث على عهد رسول الله على التلاث والمحلوق على عهد بن الخطاب : أن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه إناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم

قال أبو عمر بن عبد البر — في حديث ان عباس هذا — لم يتابع عليه طاوس وان سائر أصحاب ابن عباس بروي عنه خلاف ذلك ، وما كان ابن عباس بروي عن النبي علي الله المراي نفسه بل المعروف عنه انه كان يقول : أنا اقول عن النبي علي الله علي الله وأنتم تقولون ابو بكر وعمر ? قاله في فسخ الحج وغيره . قال جمهور العلماء ان حديث طاوس في قصة ابي الصهباء لا يصح معناه

وممن روينا عنه ان الثلاث تحرم التي لم يدخل بها زوجها حتى تنكح زوجا غيره كالمدخول سواء : علي بن ابي طالب وابن مسمود وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وا و سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وعبد الله بن المغفل و ابو هريرة وعائشة و أنس، و هو قول جماعة من التابعين، و به قال جماعة فقهاء الامصار و ابن أبي ليلى و ابن شهرمة وسفيان الثوري و مالك و ابو حنيفة والشافعي وأصحابه و أحمد و إسحاق و ابو ثور و أبو عبيد الطبري انتهى

اذا عرفت مذهب أهل العلم في المستنة فاقول المفتى به عندنا ماذكره ابن عبد البر وغيره عن جماعة العلماء أن الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا بكامة واحدة سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بهاصفيرة أو كبيرة أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره

(وأما المسئلة الثانية) اذاقل لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق المشئلة الثانية) اذاقل لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ثلاث كلات مكررات فالصحيح من مذهب أحمد أن ذلك يرجع إلى نيته فان أراد التأكيد بطلقة واحدة ولم يرد انها ثلاث طلقات فهي تصير واحدة يجوز لهرجمتها مادامت في العدة فان خرجت من العدة لم يجز لهمراجعتها إلا بملاك جديد، وإن أريد بقوله أنت طالق ، أنت طالق، أنت طالق ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو المفتى به عندنا لانالانعلم شيئاً يخالفه من الكتاب والسنة

وأما المسئلة الثالثة : اذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا على عوض هل يجوز أن بتراجعا بملاك جديد أم لا ؟

فهذه المسئلة تحتاج إلى تفصيل فان كانت المرأة أعطت زوجها عوضا على طلاقها إذا كرهته وخافت أن لاتقيم ما أوجب الله عليها من القيام بحقوق الزوج من المعاشرة بالمعروف وتمكنه من الاستمتاع منها وخدمته كما ينبغي من مثلها لمثله فلا بأس بذلك، ولا على الزوج حرج في أخذ العوض منها إذا كان الحال كما وصفنا ويسمى هذا الحلع الصحيح، كما قال تعالى ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما

آ تيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لايقيا جدود الله ، فان خفتم أنلايقيا حدودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تمتدوها ، ومن يتعد حدود الله فاوائك هم الظالمون )

وقد اختلف العلماء هل يكون هذا الخلع طلاقا يعد من الطلقات الثلاث أم لا يكون طلاقاولو خالعها أكثر من ثلاث، فمذهب ابن عباس رضي الله عنه كاروى ابن عيينة عن عرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه أن ابراهيم ابن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امر أنه تطليقتين ثم اختلعت منه أيتروجها فه قال: نعم ليس الخلع بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيا بين ذلك فايس الخلع بشيء ، ثم قرأ (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وقرأ (فأن طنقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره) وبهذا قال احمد بن حنبل وجهور أصحابه واسحاق وابو تور وداود، واختارهذا القول طوائف من العلماء من الصحابة وغيرهم: هو طلاق يعد من الطلقات الثلاث وهو طلاق بعد من الطلقات الثلاث موه و طلاق بابن لارجعة فيه للزوج إلا برضي الزوجة ، فعلي هذا القول لو خالعها وهو طلاق بأن لارجعة فيه للزوج إلا برضي الزوجة ، فعلي هذا القول لو خالعها شواء تلفظ الطلاق أوغيره ،

واختلف العلماء هل يلحق المختلمة طلاق مادامت في العدة ؟ فقال مالك إن طلقها بعد الخلع من غير سكوت طلقت ، وإن كان بينهما سكوت لم تطلق ،وقال الشافعي لايلحقها طلاق وإن كانت في العدة ، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وبه قال احمد وإسحاق وأبوثور . وهذا هو المفتي به عندنا وهو أظهر الاقوال وعكسه قول أبي حنيمة وكثير من التابعين

واختلف أيضا في قدر عدمها فقال أكثر العلماء عدة المطلقة وقال عثمان وابن عباس رضي الله عنهم : عدتها حيضة واحدة . وبه قال عكرمة وابن عباس واسحاق بن راهويه ، وحجبهم ماروي عن رسول الله عَلَيْكَانَةُ انه جعل عدة جميلة بنت أبي سلول حيضة حين اختلفت من زوجها ثابت بن قيس بن شماس ، وأصل القصة ثابت في الصحيحين

فالذين قالوا: ان الخلع الصحيح المجتمع فيه الشروط التي ذكرها الله ليس من الطلاق . يقولون انه اذا خالعها ولم يذكر الطلاق لفظا ولا نواه بقلبه فانه لايقع به شيء من الطلاق .

قال المسقلاني واستدل لمن قال انه فسخ بما وقع في بمضطرق حديث الربيع ثابت بن قيس عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الربيع بنت معوذ ان عثان أمرها أن تعتد بحيضة . قالت : وتبع عثان في ذلك قضاء رسول الله عليه في امرأة ثابت بن قيس . قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال : ان الخلع فسخ وليس بطلاق ، إذ لو كان طلاقا لم تعتد بحيضه انتهى

وأما اذا تلفظ بالطلاق عند الخلع او نواه بقلبه فالذي عليه الجمهورمن التابعين وفقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام انه يقع طلاقا بائنا لا يجوز له الرجعة إلا بعد عقد جديد، ورضاء الزوجة إلا أن يقول: أنت طالق ثلاثا فلا يجوز له مراجعتها إلا بعد زوج جديد كالمطلقة ثلاثا بغير عوض.

وقيل انه فسح سواء تلفظ بالطلاق او نواه او لم يكن وهو قول ابن عباس فانه صح عنه انه قال : الخلع يفرق فانه صح عنه انه قال : الخلع يفرق وليس بطلاق . وصح عن ابن الزبير ،وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين ، واختاره الشيخ تقي الدبن ابن تيمية ، وعايه دل كلام احمد وقدماء أصحابه . قال صاحب الفروع ومراده ماقال عبدالله بن الامام احمد : رأيت أبي كان يذهب الى قول ابن عباس

وأما اذا كان حال الزوجين مستقيمة ولم يوجد ماذ كر الله من الخوف ألا

يقيما حدود الله . ثم خالعها زوجها مع ذلك على مابذاته لهالزوجة أو غيرها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يكره ويصح الخلع وعن احمدر حمه الله أن ذلك لا يجوز ولا يصح وأما أن عضلها وأساء عشرتها لتفتدي منه ففعلت فالخلع باطل ، والعوض مردود ، والزوجية بحالها الا أن يذكر الطلاق فيقع رجعيا ، وقيل يقع طلاقا با ثنا أن فيل أن الخلع يصح بلا عوض .

قال المسقلاني في شرح البخاري: أخرج عبدالرزاق بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب قال: ماأحب أن يأخذ منها ما أعطاها ،اليدع لها شيئا ، وقال لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر لقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيالفتدت به) ولحديث حبيبة بنت سهل. فاذا كان الخلع من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها ، وان كان من قبله لم يحل ويرد عليها ان أخذ و تمضي الفرقه انتهى . (قلت) وهذا القول كان يفتي به شيخنا رحمه الله تعالى لكثرة الظلم للنساء في هذا الزمان لان كثيراً من الذين لا يخافون الله إذا أراد أن يطلق امرأ ته بعد أن تستقيم حالها مدة عضلها وأضر بها ، ومنهم من يضربها ، فاذا فعل ذلك اشترت نفسها بمال تبذله له على طلاقها فيطلقها، فكان شيخنار حمه الله يفتي اذا كان الامر ماوصفناه من الموض الذي بذات له المرأة على الطلاق مردود، وتبين منه المرأة فلا يمكن من مواجعتها إلا برضاها

\*\*

وأما المسئلة الثانية من المسائل السئول عنها فيمن طلق امرأته بحضرة شاهد عدل وأنكر الزوج

فالذي عليه أكثر العلماء وعليه الفتوى انه لايقبل فيه الاشاهدان عدلان

\* \*

(وأما المسئلة الثالثة ) فيمن طلق أمرأته وأحضر شاهداً عدلا وقال العاقد لابد

من شاهدىن عدلين هل مزوج العاقدين أو يمنعهما؟ فان كان مراد السائل رحمه الله أن المرأة المطلقة من زوجها أووكيلها أحضرت شاهداً عدلا على طلاقها من زوجها وطلبت من العاقد أن يعقد نكاحها على زوجها الثاني بشهادة شاهدو احدعلي ظلاقها من زوجها الاول فجواب هذه المسئلة يؤخذ من جواب التي قبلهالان الذيءايه عامة العلماءمن المالكية والشافعية والحنبلية أن الطلاق لايثبت إلا بشاهدين عدلين ، وإن كان له مراد غير ذلك فلم نفيمه من سؤاله

(وأما الرابعة) هل تقبل شهادة النساء في الطلاق

فالذي عليـه أكثر العلماء وعليه الفتوى أن شهادة النساء لانقبل في ذلك ولا تقبل منفردات إلا فعا لايطلع عليه الرجال في غالب الاحوال كالرضاع وكعيوب المرأة التي تحتالثياب والثيوبةوالبكارة والاستهلال وما جرى هذا المجرى

( وأما المسئلة الخامسة ) فيمن له دىن على ملىء أومفلس وأراد صاحب الدىن أن يسلم على المدين ويقضيه إياه هل يجوز أم لا \* فاذا كان المدين مفلساً فلايجوز ذلك لان ذلك يكون حيلة على الربا والحيل لاتبجوز في الدس

وأما اذا كان المدمن مليئاً وكل من أرادأن يكتب عليه في ذمته ويسلم فعل سواء كان ربالدين أو غيره وكل يشتهيه لاجل ملاءته فلاأعلم في ذلك بأساً عنداً كثر العلماء واشترط بعض المالكية دفع رأس مال السلم ويذهب به عن مجلس العقد إلى السوقأو إلى بيته ثم إن بدا لهبمد ذلك أن يوفيه أوفاه

(وأما المسئلة السادسة) مامعني قوله في كتاب التوحيد( اتفقوا على تحريم كل معبد لغير الله(١) حاشا عبد المطلب ماالحكمة في هذا الاستثناء ،

<sup>«</sup>١» أي في التسمية بان يسمى عبد الرسول او يحو ذلك

فسبب الاستثناءأن بعض العلماء أجاز التسمية بعبدالمطلب على ظاهر ماصحعن النبي عَبِيْكَ إِنَّهُ قَالَ فِي غَرْوة حنين لما إنهزم عنه أصحابه إلا قليل «أنا النبي لاكذب، أنا ابن عبدالمطلب، ولما حكى ابن حزم الاجماع على محربم كل اسم معبد لغير الله استثنى التسمية بعبد المطلب من ذكر الاجماع لاجل ماتقدم عن بعض العلماء

(وأما المسئلة السابعة)هـلالصفر والنحاس.والرصاص.تدخـل في المنصوص.عليـه فى قوله « الذهب بالذهب » الخ الحديث ؟

فهذه مسئلة اختلف فيها كثير من العلماء يقولون إن العلة في الذهب والفضة كونهما موزونين منجنس واحد فيطردون العلة في كل موزون منجنس واحد فلا يجوزبيع الصفر بالصفر ،أوالرصاص بالرصاص، أو النحاس بالنحاس، أوالحديد **بالحديد ، وكذلك الاصناف الاربعة : البر ، والشعير، والتمر ، والماح، المنصوس** عليها في حديث عبادة المخرج في صحبح مسلم «الذهب والفضة» يقولون العلة في البر، والشمير، والمر، والملح: \_ الطعموالكيل، فيطردون ذلك في كل مطعوم ومكيل وأما المطعوم الذي لايكال ولا يوزن كالمعـدودات، كالبطيخ والرمان، وكالمبدر والفرسُ ، وما جرى هذا المجرى فيجوز التفاضل في ذلك اذا كان يداً بيد، ولا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض نسيئة . هذا الذي عليه قول أكثر العلماء وعليه الفتوى عندنا

واستدلوا على ذلك بما روى الامامأحمد في المسند أن رسول الله ﷺ قال « لاتبيموا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاءين، فاني أخاف عليكم الرماء» وهو الربا فقام اليه رجل فقال: يارسول الله الرجل يبيع الفرس اللافراس ، والنجيبة بالابل ? فقال « لابأس اذا كان يداً بيد »

(وأما المسئلة الثامنة) اذا حال عند رجل تمر أو عيش يزكى زكاة الحرث فان كأن أراده للتجارة فهو يزكيه زكاة التجارة بحسب قيمته وقت حلول زكاة التجارة وإن كأن أراده للأكل له أو لبهائمه فليس عليه زكاة، ولو أقام عنده سنين ، وإن نقص عن قيمة النصاب ولم يكن عنده ما يضيفه اليه من الذهب والفضة أو العروض لا زكاة فيه، هذا هو الذي عليه الفتوى والعمل عندنا

\* \*

(وأما التاسعة)ماأر كانالصلاة ؟

فاعلم أن أركان الصلاة المعمول بهاعندنا ثلاثة عشر:

( الاول ) القيام مع القدرة باجماع أهل العلم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين )

(الثاني) تكبيرة الاحرام واستدلوا عليه بقوله عليه السلام « تحريمها التكبير » وبقوله في حديث المسيء في صلاته « إذا قمت إلى الصلاة فكبر»

( الثالث ) قراءة الفاتحة لمن يقدر على تعلمها(١) لقوله عليه السلام «لاصلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب » وأما العاجز عن تعلمها فيقرأ ماتيسر معه من القرآن أو يذكر بالتهليل والتكبير والتحميد

(١) يظن بعض الجهلة أن البايد الذي لا يحفظ الفانحة بسهولة عاجز عن تعلمها والعيى الذي لا يحسن مخارج حروفها عاجز أيضا، وأن لكل منهما أن يستبدل بها غيرها، وهذا خطأ كبير وجهل عظيم أذا أخذ على إطلاقه وقد يصح أذا أريد به أن له ذلك إن خاف فوت الوقت قبل أن يحفظها ويحب عليه أن يحفظها ولو في زمن طويل ويغتفر للا عجم والعيمي ماعجز بالحلقة عن أدائه من الحروف صحيحا كالالثغ . وكل ركن عجز عنه المصلي بسقط عنه والعاجز عن القيام يصلي قاعدا والعاجز عن القياد ويومي بها أياه وأعا ذكر العجز في الفاتحة لاجل ذكر البدل وكتبه محمد رشيد رضا

( الرابع ) الركوع حتى يطمئن راكماً لحديث المسيء في صلاته وفيه «اركم حتى تطمئن راكعاً »

( الخامس ) الاعتدال من الركوع حتى يطمئن قائمًا ويقيم صلبه لقوله عليه السلام في حديث المسيء في صلاته « ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا »

(السادس) السجود حتى يطمئن ساجداً لقوله في حديث السيءفي صلاته «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً »

( السابع ) الاعتدال من السجود حتى يطمئن جالساً

(الثامن) السجدة حتى يطمئن ساجدا

( التاسع ) قراءة التشهد الاخير إلى قوله (أشهدأن لاإله الاالله وأشهدأن محمداً

عبده ورسوله) لماجاء في حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض عايمنا التشهد

(العاشر ) الجلوس له حتى يفرغ

( الحاديءشر ) البرتيب علىماذكر الله ورسوله

( الثاني عشر ) الطاً نينة في جميع أحوال الصلاة

( الثالث عشر ) التسليم لقوله عليه السلام « وتحليلها التسليم »

واعلم أن أكثر هذه الاركان قد تضمنها حديث المسيء في صلاته ، وهو ما ثبت في الصحيحين والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلادخل المسجد ثم صلى ورسول الله عليالية جالس ثم جاء فسلم على النبي عليالية فقال له «ارجع فصل فانك لم تصل »فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي عليالية فرد عليه السلام ثم قال « ارجع فصل فانك لم تصل » فعل ذلك ثلاثاً ، ثم قال في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال « إذا قبت إلى الصلاة فكبر والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال « إذا قبت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في

صلاتك كامًا » قال العلما. : فدل على أن الطأ نينة في هذا الحديث لا تسقط بحال ، فأنها لو سقطت للسقطت عن الاعرابي الجاهل

\* \*

(وأما المسئلة العاشرة) فيمن صلى ولم يستنج وهو مستجمر وغسل أطرافه لكنه لمينو بالاستجمار عن الصلاة

(فالجواب) ان الاستجمار بثلاثة أحجار او اكثر اذا أزال الانسان بذلك النجاسة و بلتها يكفي عن الاستنجاء، باتفاق العلماء، لكن الاستنجاء بالماء مع الاستجمار الم يحتاج إلى نية الصلاة لانه من التروك ، والتروك لا تحتاج إلى نية

\* \*

(وأما المسئلة الحادية عشرة ) فيأوقات النهي التي نهيءن الصلاة فيها هل يدخل في النهي تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الطواف وأشباه ذلك ?

فهذا مخصوص من النهبي، واستدلوا على ذلك بحديث بلال في سنة الوضو ، وبأن النبي عَلَيْتُ فَضَى سنة الظهر بعد المصر كاثبت ذلك في الصحيحين وغير هما ، واستدلوا بحديث جبير بن مطم ان النبي عَلَيْتُ قال «يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أية ساعة من ليل أو نهار وصلى ركمتين واستدلوا بدلائل أخرى غير ماذكرنا

\*\*\*

(وأما المسئلة الثانية عشرة) في الحديث الغريب والمتصل، فالغريب: الذي ليس له إلا سند واحد كا يقول الترمذي في بعض الاحاديث: هـذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد يكون صحيحا إذا كان رواته موثقين، وقد يكون ضعيفا، فعلى كل تقدير هو ضعيف في الحديث. والمتصل هو ما اتصل

سنده من اوله الى أن يصل إلى منتهاه سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعاً فيخرج المرسل والمنقطع والمعضل

\* \*

( وأما المسئلة الثالثة عشرة ) فيمن أجر بلده بنصف غرسها وشرط عليــه المستأجر أن يقومها ســنين معلومة ، فاذا مضت السنون تقاسما النخل ،

فالذيعليه الفتوى عندنا ازهذه إجارة صحيحة لازمة ليس فمها شيء من الغرر

\*\*

(وأما المسئلة الرابعةعشرة) فيمن باعسلعة مؤجلة فلماحل الاجل رد السلعة بماعليه من النمن وألحق عليه دراهم، او باعه إياها بدون ثمنها هل يصح ذلك الملاج وكذلك مسئلة العينة بينها لنا

(فالجواب عن المسئلة الاولى) ان الذي ذكره العلماء في صفة العينة المحرمة هي المسئول عنها ، قال علماؤنا رحهم الله : ومن باع سلعة بنسيئة او بثمن لم يقبضه لم يجز أن يشتربها بأقل مما باعها به ، فان فعل بطل البيع الثاني ولو كان بعد حلول اجله . قال الشيخ تقي الدين : ان قصد بالعقد الاول الثاني بطل الاول والثاني جميعا وهو قول ابي حنيفة ومالك . وهذه هي مسئلة العينة المشهورة ، وروي تحريمها عن ابن عباس وعائشة ام المؤمنين وهو قول مالك وأبي حنفية واسحاق وأصحاب الرأي ، واحتجوا على ذلك بما رواه الامام احمد في مسنده وابن عبر رضي الله عنهما ان يسول الله علي ذلك بما رواه الامام احمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ان يسول الله عليه قال « اذا تبايعتم بالعينة وأخذتم عن ابن عمر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عايم ذلا لاينزعه عنهما أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عايم ذلا لاينزعه عنهما حتى تراجعوا دينكم »وهذا وعيد شديد يدل على التحريم

وروي عنشمبة عن ابي اسحاق عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأمولد زيد بن أرقم وامرأة على عائشة ام المؤمنين فقالت ثم ولد زيد: اني بمت غلامامن

زيد بن أرقم بنانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت لها بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم انه قد بطل جهاده مع رسول الله علي إلا ان يتوب. رواه الامام احمد وسعيد بن منصور. قالوا والظاهر أنها لاتقدم على مثل هذا الوعيد الشديد إلا بتوقيف من النبي علي التي ولان ذلك ذريمة إلى الربا، فانه يدخل السلمة ليستبيح به بيع ألف بخمسمائة، ولذلك قال ابن عباس في مثل هذا: أرى مائة بخمسين بينها حريرة ولم يستثن من ذلك إلا ان تتغير صفتها بما ينقصها أو ينقص نمنها، مع ان احمد رحمه الله توقف في رواية مثنى فيما اذا نقص في نصه لان علة المنم باقية

واختار الموفق وغير واحد من أصحاب احمد الجواز اذا تغيرت الصفة وذلك مثل هزال العبد وسوء الصنعة أو تخرق الثوب ، وذلك لان الممن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا. فهذه صورة مما استثنوها من ببع العينة المحرمة

- ( الصورة الثانية ) أذا كان بيمها الاول بعرض فاشتراها بنقد
- ( الصورة الثالثة ) اذا كان بيعهـا الاول بنقد واشتراها بعرض. قال في المغني : لانعلم فيه خلافا
- ( الصورة الرابعة ) اذا باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فنيل يجوز ، وقال الموفق وغير واحد لايجوز ، قل في الانصاف وهو الصواب
- ( الحامسة ) اذا باعها بمثل النمن الاول من غير زيادة ولا نقصان فان ذلك جائز قاله غير واحد من علمائنا رحمهمالله
- ( الصورة السادسة ) اذا باعها بأكثر من ثمنها الاول جاز أيضاً ، فأما إن باع سلمة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه فهي كمسئلة العينة

(السابعة) أذا وحدها تباع مع غيره إلاأن يكون وكيلاله. وقال احدفي رواية حرب: لايجوز إلاأن تتغير السلعة لان ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فهي كمسئلة العينة.

ونقل أبوداود عن احمد رحمه الله بجوز بلا حيلة ، فأما إن اشترى السلعة التي عامه بنقد بسلعة أخرى أو بأقل من ثمنها أو بمثله جاز ، فان اشتراها بنقد آخر عن ثمنها فهو كمسئلة العينة أيضاً

ونقل المروزي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أن يشتريه بأقل مما باعه بالنقد ، قال: لا، ولكن باكترلا بأس

قال الموفق رحمه الله : يحتمل ألا يجوز له شراؤها بجنس النمن بأكثر منه اذا لم يكن مواطاة ولا حيلة ، بل وقع اتفاقا بلا قصد .

ومن مسائل العينة أيضاً اذا باعه شيئا بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقداً على الحلاف المتقدم لم يصح، ذكره غير واحد من أثمة الحنابلة وهوظاهر كلام الامام احمد قاله في الانصاف

\* \*

(وأما المسئلة الخامسة عشرة) وهي مسئلة لبس الحرير في الحرب فذكر العلماء أنه يباح لبسه وقت الملاقاة للعدو كما يباح التبختر في المشي عند ملاقاة العدو كما صح بذلك الحبر عن رسول الله عِيْمَالِيَّةُ أنه رأى رجلا يتبختر بين الصفين عقال « إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن »

\* \*

( فالجواب ) ان ذلك لا بجوز واحتجوا بما روى الاثرم باسناده عن الحكم قال : قدم طعام لعثمان رضي الله عنه على عهد رسول الله على عثمان نعينه على طعامه » فقال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الل

فعلى هــذا اذا أعلمه بالـكيل أو الوزن ثم باعه إياها مجازفة على انه بذلك الثمن زاد أو نقص لم يجز

\*\*

(وأما المسئلة السادسةعشرة) فيمندخلبامر أذ(١) وأغلق بابا وأرخى حجابا هل تجب العدة ولو أقر أنه لم يجر بينهما جماع .

(فالجواب) ان الذي عليه قول أهل العلم ان العددة تجب في هذه الصورة

\*\*

( وأما المسئلة السابعة عشرة ) ما المسافة التي يترخص فيها برخص السفر ؟

( فالجواب ) أن الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للاحمال، وفيها اختلاف كثير بين العلماء، والذي يختاره الشيخ أن ذلك لا يتحدد بمسافة بل كل ماسمي سفراً جاز الترخص فيه برخص السفر لان الله ذكر السفر وأطلق ولم يحدد، وكذلك لم يصح عن الرسول والميلية تحديد ذلك ذكر السئلة الثامنة عشرة) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، البعير بالبعير بن أوأقل و أكثر الى أحل معلوم

( فالجواب ) ان بعض العلماء كره ذلك ، وكثير منهم لايرى بذلك بأسا لما روي أن عليا باع بعيراً يقال له عصيفير بأربعة أبعرة إلى أجل معلوم

(وأماالمسئلة التاسعة عشرة)في أخذ الاجرة على من أراد أن يعلي فرسه بحصان غيره.

(فالجواب) ان ذلك لايجوز ولا يصح لنهي النبي ﷺ عنءسب الفحل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

<sup>(</sup>١) هذا سؤال مبهم لم يفهم الا من القرينة والمراد بالمرأة المنكرة فيه المرأة لمعقود عليها يعني اذا دخل الرجل بالرأة التي عقد عليها نكاحه بينا وانحلق بابه عليه وعليها ثم طلقها وادعى انه لم يجامعها هل تعد مدخولا بها وتجب عليها عدة الطلاق مهلا?

## مسائل فناونی فقهت

لِبُعضعتُ لما ونجتُ رَ جــَــا ونناعنــيرمعزوة إلى أحتِ

# تبسسه التدارحم الرحيم

### مسائل واجوبتها

( الاولى ) بم يثبت خيار المجلس وما صورته ؟

(الجواب) خيار المجلس يثبت للمتبايمين واكل منهما فسخه ماداما مجتمعين للم يتفرفا، وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي والحليج أنه قال « اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فأن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وأن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع » والمرجع في التفرق الى عرف الناس وعادتهم

( الثانية ) اذا تبايعا وشرطا أن مابينهما خيار مجلس

( الجواب ) يلزم البيع ويبطل الخيار لقول النبي عَلَيْنَا فِي حديث ابن عمر «فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» يعني لزم البيع. قال في الشرح وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله لحديث ابن عمر

\*\*

(الثالثة) اذا تواعد رجلان يبي يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة ، ويوم صار باكر جاءه بالدراهم يبي يكتبعليه قال بدا لي، هل يلزمه أم لا ؟ (١) (الجواب) لابد من قبض رأس مال السلم في مجاس العقد ، فان تفرقا قبل قبضه لم يصح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثا أو أكثر مالم يكن ذلك شرطا

(١)قوله يبياصله يبغياى يريدوهي لغة اهل نجد . ويوم صار باكر، أي في صباح اليوم الثاني . بدا لي . أي أن أرجع

( الرابعة ) إذا شرى رجل من آخر مائة صاع وواعده يبي يكيلها الصبح، وبرم جاء يبي يكيلها قال : بدا لي وهو مابعد نقد الدراهم هل يلزمه أم لا ﴿

(الجواب) يلزمه البيع بمجرد العقد ولا يوافق على فسخ المبيع الا برضاء المشتري، ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه لقول النبي عليقيلية « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » متفق عليه

\*\*\*

( الخامسة )الاجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أمجائز ومامعنى اللازم والجائز؟

( الجواب ) أما الاجارة فهي عقد لازم وهو قول جمهور العلماء لانها بمعنى

البيع، وأما المساقاة فأكثر الفقهاءعلى أمها عقد لازمو اختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا انها عقد لازم من جهة المالك، وعقد جائز من جهة العامل

وأما معنى اللازم والجائز فاللازم هو الذي لايتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضاء الآخر . والجائز هو الذي يفسخه كرمنهما بغير رضاء صاحبه

( السادسة ) إذا باع رجل بعيراً على آخر ، وقال البائع الثمن عشرة ، وقال المشترى بل تسعة

(الجواب) إذا اختلفا في قدر النمن ولا بينة لاحدها تحالفا فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ، ثم محلف المشري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ، ثم محلف المشتري ما اشتريته البيع وهو وانما اشتريته بكذا ، فاذا تحالفا ولم يرض أحدها بقول الآخر انفسخ البيع وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك ، وعن احمد أن القول قول البائع أو يترادان البيع النبي على النبي على النبي على المناه البيعان وليس بينهما بينة فالقول ماقل البائع أو يترادان البيع والمديد بن منصوروابن ماجه قال الزركشي وهذه الرواية وان كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دايلا ، وذكر دليلها ومال اليها

( السابعة ) إذا اكرى رجل بعيراً وقال صاحبالبعير الاجرة عشرة وقال المكترى الاجرة ثمانية

(الجواب) إذا اختلفا في قدر الاجرة وهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع كما تقدم في المسئلة التي قبلها نصاحم على انهما يتحالفان وهو مذهب الشافعي قال في الشرح وهو الصحيح إن شاء الله

( الثامنة ) اذا استكرى رجل بيتا وقال صاحب البيت أنا مكريك سنة ، وقال المستأجر أنا مستكر سنتين

( فالجواب ) ان القول قول المالك مع يمينه . قال في الشرح لانه منكر للزيادة فكان القول قوله بيمينه كما لو قال بعتك هذا العبد بمائة وقال (المشتري) بل هذمن العبدين بمائتين

(التاسعة ) إذا تبايعا نخلا وشرطا الخيار عشر سنين وأخذ المشري العارة في هذه العشر السنين ويوم فك البائع النخل هل العارة ترد على البائع أو تكون لمشترى يأخذها مع الدراهم ?

( الجواب ) ماحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو المشتري أمضيا العقد أو فسخاه لقول النبي عليه و الخراج بالضمان» (١)قال المرمذي هذا حديث صحيح وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه (العاشرة) اذا رهن رجل قدراً وضاع القدر وهولم يفرط فيه (٢) هر يسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاعت الرهانة

( الجواب ) اذا تلف الرهن في يد المرتهن فان كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه ، قال في الشرح لانعلم فيه خلافا ، فأما إن تلف من غير تعد منه

<sup>«</sup>١» اى ماخرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من النلف «٢» القدر التي يطخ فيها مؤنثة في العربية والنذكير لفة العوام

ولا تفريط فلا ضانعليه وهو من مال الراهن، يروى ذلك عنعلى رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والاوزاعي والشافعي وابو ثور وابن المنذر فاذا تلف بغير تمد ولا تفريط لم يضمنه ولم يسقط شيء من الدمن ، بل هو ثابت في ذمة الراهن لأن الدين ثابت في ذمة الراهن ولم يوجد مايسقطه

( لحادية عشرة) إذا ضمن رجل على آخر وادعى للمضمون عنه اني أعطيت الغني (الجواب) لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، وبه قال الشافعي والثوري و اسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد لقو له عليه السلام « الزعم غارم » فان أدى المضمون عنه مرئت ذمة الضامن بغير خلاف، وإن أدى الضامن الدين و نوى الرجوع رجع على المضمون عنه بما أداه لصاحب الحق وهومذهب مالك والشافعي

(الثانية عشرة) إذا أحال رجل آخر بعشرة جدد على مليء وقبله وبعد هذا أفلس المحال عليه هل ينحرف على صاحبه أم لا ؟

(الجواب) اذا أحله على مليء برئت ذمة المحيل ولم يعد الحق اليهسواء أمكن الاستيفاء أم لا ، وبه قال الليث والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر لانه أحاله على مليء برضاه وقبله فلم يكن له على المحيل رجوع بشرط أن تكون الحو الة صحيحة بشروطها

(الثالثه عشرة) مامعني تعارض البينتين ?

( الجواب ) معنى تعارض البينتين تساوم مامن كلوجه ، فاذا أقام المدعى بينة ، وأقام المدعى عليه بينة وتساويتا ، فقد تعارضتا( ومتى تعارضت) بينتاهما سقطتا وكاناكمن لابينة لهما

(الرابعة عشرة) مامعني قولهم بينة الداخل والخارج ?

( الجواب ) بينة الخارج بينة المدعي ، وبينة الداخل بينة المدعى عليه

( الخامسة عشرة ) الفرق بين قسمة التراضي والاجبار

(الجواب) قسمة الاجبار هم التي لاضرر فيها على أحد من الشركاء ، وعكن تعديل السهام من غير رد عوض ، فان كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع لقول النبي وكالتي « لاضررولا ضرار» فان كان فيها رد عوض فهي بمعنى البيع فلا يجبر عليها الممتنع فاذا لم تمكل هذه الشروط فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها بل برضاه الممتنع فاذا لم تمكل هذه الشروط فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها بل برضاه

( السادسة عشرة ) اذا بنى رجل بيتاً وبنى فيه مدابغ وكنيفا ، وبنى جاره بعده بيتاً وأقام الثاني بينة أن كنيفك ومدابغك تضر بي

(الجواب) اذا كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره ولاحد ثت دارجاره الله بعد بناء الكنيف والمدابغ فلا تزال لانها سابقة على ملك الجار والجارهو الذي أدخل الضرر على نفسه . وفي ازالة ضرره اضرار بجاره فلا يزال الضرربالضرر ، فاذا كانت المدابغ وتحوها سابقة على ملك الجار لم تزلوان أضرت بالجار والله أعلم (السابعة عشرة) (١) اذا بني رجل مدابغ أو بني كنيفاً تحت جاره وأقام الاول البينة أن هذه البنية التي حدثت في ملكك تضري

( الجواب ) يمنع ألجار أن يحدث في ملكه مايضر بجاره لقول الذي عَيَّظِيَّةٍ « لاضرر ولا ضرار » فاذا أراد أن بحدث في ملكه مايضر بجاره فانه يمنع للحديث، وهذه المسئلة عكس التي قبلها في الصورة والحكم

( الثامنة عشرة ) اذا مات رجل وجاء آخر إلى الوارث يدعي أن له دينا على الميت و ليس على المدعى (؟) شهود ايش صفة بمين الوارث ؟

( الجواب ) اذا لم يكن مع المدعي بينــة وأراد أن يستحلف الوارث قانه (١) هذه المسألة مكررة مع ماقبلها

### الأيمان على البت لاعلى نفي فول الغير . الحكم اذا نكل المنكر عن اليمين ١٠٨

يحلف على نغي العلم ، قال في المغني والايمان كاما على البت والقطع لاعلى نفي فعل الغير فانها على نفي العلم ، فاذا حلف على نفي مثل أن يدعي عليه ، أي على الغير دينا أو غصبا فانه يحلف على نفى العلم لاغير

( التاسعة عشرة ) اذا ادعى رجل على آخر بد عوى و ليسعندالمدعي بينة ماصفة يمين المنكر ؟

( الجواب ) يحلف المنكر على البت والقطع لان الايمان كلها على البت لا على نفي فعل الغير فانها على نفي العلم كما تقدم في المسئلة قبلها

(العشرون) اذا تداعى اثنان ولابينة معهماوصارت اليمين على المنكر فانحلف قضي له ، وإن أبى أن يحلف فهل يقضى عليه بنكوله أم تردون اليمين على المدعي ﴿ ( الجواب ) فيه قولان للعلماء هما روايتان عن احمد

( احداهما ) لاترد بل اذا نكل من توجهت عليه اليمينقضي عليه بالنكول وهو قول ابي حنيفة .

( والرواية الاخرى ) ان الممين تردعلى المدعي فيقــال له رد الممين على المدعي فأن ردها حلف المدعي وحكم له بما ادعاه اختاره ابو الخطاب وقال قد صوبه احمد ، وما هو ببعيد بجلف ويستحق ، واختار هذا القول ابن القيم في الطرق الحكية والموفق في العمدة ، وهو قول أهل المدينة

وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال شريح والشعبي والنخميوابن سيرين ومالك في المال خاصة ، وقال الشافعي بل في جميع الدعاوي

وقال الشيخ تقي الدين : مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها ، واذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقاً عليه بتركنه ، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أن الوصي على غريم الميت فينكر فلا محلف المدعي ، وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان ، يعني المتقدمين، هل يقضي بالنكول أم ترد والله أعلم . وصلى لله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم

### مسائل و فتاوي أخرى

لبعض علماء نجد

#### بسم الله الرحمن الرحبم

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله واصحابه الذين كانوا نصرة لدين الله

(السئلة الاولى) ماقو لكم فيمن ترك السنة (١) من غير استخفاف ماحكمه ?

( الجواب ) الذي ذكر أهل العلم أن من ترك السنة وداوم عليها من غير استخفاف بها أنه يكون ناقصا ولا تقبل شهادته

(الثانية) ما قولكم في الرواتب كم قدرها ووقتها وأيهاأفضل

(الجواب) ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال «حفظت من رسول الله عملية عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعداله المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الظهر الصبح» وفي حديث في الصحيحين عن عائشه رضى الله عنها «كان رسول الله عليه الله عليه الظهر اربعا» فيحتمل انه كان يصلي تارة اربعا قبل الظهر وتارة ركعتين. وذكر العلما أن آكد النطوع الكسوف ثم الوتر ثم ركعتا الفجر ، لان رسول الله عليه الله عليه المناوتر عمر اولا سفرا

#### ( الثالثة ) المسند والمرسل أيها أقوى

(الجواب) ان المسند أقوى من المرسل وذلك لان المسند ما اتصل سنده الى رسول الله عَلَيْكِيْةِ فاذا كان رجال المسند كلهم ثقات وليس فيه شذوذ فاجمع العلماء

<sup>(</sup>١) أي من الصلاة النافلة وهي التي تسمى الروانب . وليس المراد السنة بمعنى الهدى الذوى والطريقة الشرعية

على الاحتجاج به (١) اذا لم يمارض بمثله او أقوى منه ، وأما المرسل فهو مابرويه التابعي عن النبي عَلَيْكِيْتُهُ كَنُول الحسن قال رسول الله عَلَيْكِيْهُ كَذَا . وقول محمد بن شهاب الزهري قال رسول الله عَلَيْكِيْهُ او قول عطاء قال رسول الله عَلَيْكِيْهُ فسقط الصحابي بينه وبين الرسول عَلَيْكِيْهُ وكثير من أهل العلم لا يحتج بالمرسل إلا اذا اتصل واسند من وجه صحبح فاذا كان ذلك كذلك تبين لك ان المسند أقوى وأصح من المرسل بكثير

( الرابعة ) ماقولكم في معناهما

( الجواب ) يتبين لك من جواب المسئلة قبلها . ومن اصح المراسيل عندهم مراسيل سعيد بن المسيب القرشي المديني عالم المدينة. وقيل نه عالم التابعين وافضلهم رضى الله عنه

\*\*

(الخامسة) اذا جاءخبران عنالنبي عَلَيْكُ احدهما يدل على الامر والاخريدل على النهي أيهما أرجح ؟

( فالجواب ) ان الراجح ماصح سنده الى النبي عَلَيْكُيْ ينقل العدول الثقات الصابطين فان قدر اتحادهما في الصحة فان امكن معرفة الآخر منهما اخذ بالآخر لانه هو الناسخ ، وانحا يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله عَلَيْكُيْ او قوله ، فان لم يمكن معرفة ذلك وامكن الجمع بينة جمع بينهما فان لم يمكن ذلك اخذ فالاحوط وهو الذي عليه الاكثر من العلماء والفقهاء

\* \*

(السادسة) ماقو لكم فيحذف البسملة في الصلاة وما الدليل على ذلك؟ (فالجواب) ان البسملة اختلف الفقهاء فيها هل هي آية من الفاتحة وغير هامن كل

<sup>«</sup>١» أي في الاحكام العماية من العبادات والمعاملات وان كان آحاديا

### ٤ • ٨ مذهب الحنا بلة في البسملة . رفع البدين عند الركوع والقيام منه والتأمين

سورة او هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور؟ اوليست من الفاتحة ولاغيرها من السور بل هي آية من القر آن تكتب في اول كل سورة و تقرأ سوى سورة براءة ؟ هذه اقوال ثلاثة ذهب الى كل قول طائفة من العلماء والذي يترجع عندنا القول الاخير وبه قال الامام احمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. واما الجهر بها في الصلاة فالاحاديث الصحيحة تدل على ان الرسول علي الله ولا الخلفاء الراشدون اللهم الا أن يكون بهض الاحيان فانه قد روي في بعض احديث كا ثبت ذلك في الصحيح عن انس بن مالك خادم رسول الله علي التي الناديث كا ثبت ذلك في الصحيح عن انس بن مالك خادم رسول الله علي ان رسول الله علي المحديث عن انس بن مالك خادم رسول الله علي المواديث كا ثبت ذلك في الصحيح عن انس بن مالك خادم رسول الله علي المواديث كا ثبت ذلك في الصحيح عن انس بن مالك خادم رسول الله علي المواديث كا ثبت ذلك في الصحيح عن انس بن مالك خادم المول الله المواديث وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القرآن بالحد لله رب العالمين من القرآن الحد المام احد لا ينه يا الصلاة من القرآن الحد لله رب العالمين . و بذلك اخذ الامام احد وجاعة من فقهاء الحديث واستحبوا ترك الجهر بها من غير انكار على من جهر بها وجاعة من فقهاء الحديث واستحبوا ترك الجهر بها من غير انكار على من جهر بها وجاعة من فقهاء الحديث واستحبوا ترك الجهر بها من غير انكار على من جهر بها و وجاعة من فقهاء الحديث واستحبوا ترك الجهر بها من غير انكار على من جهر بها و وجاعة من فقهاء الحديث واستحبوا ترك الجهر بها من غير انكار على من جهر بها

(السابعة ) ماقولكم في الرفع والضم وما الدليل على ذلك?

(فالجواب) ان كان مراد السائل رفع اليدين في الصلاة وجعل اليمين على الشمال في الصلاة فهذا سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله على الله على الله بن عمر كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد ومن اشهر ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها المتنق على صحته قال «كان رسول الله على الله عنها المتنق على صحته قال «كان رسول الله على الله عنها المتنق على صحته قال «كان و و اذا و فع راسه من الركوع» و اما وضع اذا افتتح الصلاة و اذا اراد ان بركم و اذا رفع راسه من الركوع» و اما وضع اليمين على الشال فني حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري قال «كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل بده اليمنى على ذراعه اليسرة في الصلاة و و ان كان مراد السائل غير ذلك فيبينه بعبارة صحيحة و اضحة

۸۰۵

(الثامنة) ماقو لكم في التأمين آخر الفاتحة ?

(فالجواب) انه سنة مؤكدة وصح ان رسول الله عَيَّالِيَّةِ كان اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يجهر بها ، وصح من حديث ابي هريرة ان رسول الله عَلَيْتِةِ قال «اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ، فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وأجمع العلماء من السنة على استحباب ذلك

类学类

(التاسعة) ماقو لكم في قول المؤذن «الصلاة خير من النوم» وما الدليل على ذلك؟
( الجواب ) دليله مارواه أهل السنن قالوا : كان بلال اذا أذن أيقظ النبي عَلَيْكِيْنَةُ لَا الله الله الله الله عَلَيْكِيْنَةُ لَا أَمْ فَقَالَ : الصلاة خير من النوم، ورفع بها صوته، قال ابن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في أذان الفجر، واتفق الاثمة الاربعة على استحباب ذلك

\* \*

( العاشرة ) ماقولكم في استفتاح الصلاة بما الناس عليهوما الدليل علىذلك؟ ( فالجواب ) أنه قد ثبت في السنن الاربعة أن رسول الله عَلَيْكُ كان يستفتح الصلاة « بسبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جـدك ، ولا إله غيرك »

وصح في صحيح مسلم أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمهن الناس في مسجد رسول الله عِلَيْكِلَيْدُ من أصحاب رسول الله عِلَيْكِلَيْدُ من المهاجرين الانصار ، فلأجل ذلك أخذ به الامام أحمد وجماعة من فقها ، الحديث قال أحمد : إذا اختاره وإن استفتح رجل بغيره مما صح عنه عَلَيْكِلِيْدُ فحسن

( الحادية عشرة ) ماقولكم في النحو هل شيء جاء في الاجتماد أم لا؟

( الجواب ) ان علم النحو وضعه بعض العلماء بسبب تغير لغة العرب ي وقيل ان أول منوضعه علي رضي الله عنه وذلك لان الله أنزل القرآن والسنة على لغة العرب فيجب على الامة معرفة اللغة وضبطها ليعرف بذلك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

\* \*

( الثانية عشرة ) هـل ينسخ القرآن بعضه بعضا ، وهل ينسخ ? السنة والسنة تنسخه أم لا ?

(الجواب) الذي عليه أئمة أهل العلم أن القرآن ينسخ بعضه بعضاً وفيهآيات معروفة منسوخة والآية التي نسختها معروفة، يعرف ذلك من طلبه من مظانه . وكذلك القرآن ينسخ السنة باجماع

واما نسخ القرآن بالسنة فالذي عليه المحققون من العلماء ان السنة لا تنسخ القرآن لكن السنة تفسر القرآن وتبينه وتفصل مجمله ، لأن الله امتن على ازواج نبيه بما يتلى في بيو تهن من الكتاب والحكمة: قال كثير من العلماء كان جبر ثيل ينزل على رسول الله و السنة كما ينزل بالقرآن، ولا يسمى ذلك نسخا بل هو تفسير له وتوضيح وتشريع للامة لان الله ضمن لنبيه و القرآن في صدره وبيان معناه كما قال تعالى (ان علينا جمعه وقرآنه \*فاذا قرأناه فاتبع قرآنه \* ثمان علينا بيانه)

\* \*

( الثالثة عشرة ) هل تجوز رواية الكتاب والسنة بالمعنى أم لا؟

(الجواب) أما قراءة القرآن بالمعنى فما علمت احدا يجوز ذلك، وكيف يجوز تغيير كلام الله وتغيير نظمه الذي اعجز الله به جميع الخلق وجعله آبة ودلالة باهرة على نبوة محمد عِلَيْكِيْرَة وهذا لايقوله احد. واما رواية الحديث بالمعنى فهو مما اختلف

فيه العلماء وأجازه طائفة ومنعه كثيرون من اهل الحديث وغيرهم

↑ ↑ **\*** 

(الرابعة عشرة) هل اجاع الصحابة حجة وقول الواحد ممهم حجة املا المجار الجواب) ان اجماعهم حجة قاطعة بجب الاخذ بها بالا جاع من اهل العلم واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى ومن (يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مانولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقوله (والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) وقوله في اعظم سورة من القرآن (أهدنا الصر اط المستقيم صر اط الذين انعمت عليهم) وهم اصحاب رسول الله عليهم المهاجرين وهم الحاب رسول الله عليهم المهاجرين عليهم وهم الحاب رسول الله عليه الله عليهم ورضوا عنه وهم الحاب رسول الله عليهم المهاجرين والانتهاب وهم الحاب رسول الله عليهم ورضوا عليهم ورضوا عنه وهم الحاب رسول الله عليهم ورضوا عليهم ورشوا عنه وهم الحاب رسول الله عليهم ورضوا عنه وهم الحاب رسول الله عليهم ورضوا عنه ورضوا عنه وهم الحاب رسول الله عليهم ورضوا عليهم وهم الحاب رسول الله عليهم ورضوا عنه و هم الحاب و هم الحاب و هم العاب و هم العاب و هم الحاب و هم ا

واما قول الواحد منهم فهو حجة عند العلماء ياخذ به الامام احمد وغيره اذا لم تخالفه مثله، واما اذا خالفه غيره من الصحابة فليس قول احدهما حجة على الآخر

\* \*

(الخامسة عشرة) اجماع علماء الاسلام من غير الصحابة حجة «الجواب» نعم حجة قاطعة (١) لكن لا يوجد اجماع صحيح الا و له سند من

«١٦ إطلاقه هذا الجواب غريب واول ، خالف فيه الامام احمد «رح» فالمشهور عنه أنه لا يحتج الا باجباع الصحابة فقد روى عنه أبوداودانه قال: الاجباع أن يتبع ماجاه عن النبي «ص» وعن اصحابه وهو في التابعين مخير. وروى مثل هذا عن أبي حنيقة وهو مذهب الامام داو دبن علي، بلروي عن الامام احمد أنه يقول بعدم امكان العلم بالاجماع في عصر وأو بعد الصحابة، والقائلون بحجية اجماع العلماء المجتهدين وهم جمهور الاصولين قد اختلفوا فيه هل هو حجة قطعية أوظنية أوفيه تفصيل أوقوله ان الامة لا يجتمع على ضلالة هو معنى حديث مر فوع استدل به القائلون بأنه حجة، ورد المنكرون عليهم بأن خطأ المجمعين قد يكون عن اجتهاد في صحة نص أو في دلا لته وهذا لا يسمى ضلالة على ان اجماع المجتمع على ضلالة عصر على شيء ليس أجماعا اللامة كلها، ولا تتسع هذه الحاشية لا كثر من هذا التنبيه

الدكتاب والسنة واجاع الصحابة وكثيره ن المدائل بدعى بعضهم فيها الاجاع وليس هو قول جميع علماء الاسلام بل يوجد فيها خلاف لبعض العلماء لايعلمه من حكى الاجاع. وامة محمد على تشالله بل قد اجارها الله من ذلك

(السادسة عشرة) كم الواجب من القرآن في الصلاة وما الدليل علىذلك؟
(فالجواب) الواجب من ذلك هو قراءة الفاتحة لاغير لمن قدرعلى تعلمها واستدلوا على ذلك بقوله على المسلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب اخرجه مسلم في صحيحه وفيه دلالة واضحة

\*

(السابعة عشرة) هل يجب ان يقرا الماموم لنفسه ام الامام يتحمل ذلك ؟ (فالجواب) هذه مسألة اختلف العلماء فيها فاوتجب طائفة من العلماء قراءة الفاتحة على الامام والماموم والمنفرد واستدلوا بالحديث المتقدم، وكرهها آخرون للأموم في السروالجهر وتوسط فيها آخرون فاوجبوها على الامام والمنفرد في كل ركعة واستحبوها للما موم في الصلاة السرية وكرهوها للما موم في الجهرية اذا سمع قراءة الامام واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل (واذا قرىء القرآن فاستمعوا له الامام واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل (واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا) قال احمد هذه الآية في الصلاة وبما روي في الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا الذي عليه العمل عندنا ونختاره

茶茶茶

(الثامنة عشرة) إذا قرأ المأموم مع الامام هل تفسد صلاته ?
( فالجواب ) ان صلاته لاتفسد ولا أعلم أحداً قال بفسادها بذلك بلكرهما من كرهما من العلماء للآية المتقدمة التي قبلها ، ولدلائل أخر ليس هذا موضع بسطها ولم يبطلوها بذلك

(التاسعة عشرة) ماقو لكم في صلاة الجماعة والعيدهل هماو اجبتان أم مسنونتان؟ وما الدلائل على ذلك ؟

فنقول: أما صلاة الجاعة فاختلف العلماء في وجوبها وهل هي شرط لصحة الصلاة أو ليست بواجبة ولا شرط لصحة الصلاة ، بل سنة مؤكدة ? فالمشهور عن أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنها واجبة على الرجال المكافين حضراً وسفراً ، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين أن رجالا كانوا بتخلفون عن صلاة الجماعة مع النبي عليلية ونهم علية بتحريق بيوتهم بالنار وإنما منعه من ذلك مافيها من النساء والذرية ، وقال « لقد هممت ان آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم »وقال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولدلائل أخر ليس هذا موضع بسطها ، وأما صلاة العيدين فالصحيح من أقوال العلماء أنها فرض كفاية ، ومن قال إنهما سنتان قال : إذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الامام ، واستدلوا على أنها فرض كفاية بان النبي عيسيلينية أمر بهما مالك بن الحويرث وصاحبه

\*\*\*

(العشرون) من سب الصحابة هل يكفر أو يفسق، وما الدليل على ذلك؟
( فالجواب) ان فسقه لاخلاف فيه لقوله عليه السلام « سباب السلم فسوق وقتاله كفر » وأما تكفيره فاختلف العلماء في ذلك فمنهم من كفره ويذكر عن مالك ، واحتج على كفره بقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) قال: فكل من سبهم فهو كافر لها ه الآية. والذي عليه الاكثر عدم تكفيره، وتوقف أحد في تكفيره وقتله، كافر لها ه والذي عليه بالضرب والحبس الذي يزجره عن ذلك فلا خلاف فيه وأما تعزيره وتأديبه بالضرب والحبس الذي يزجره عن ذلك فلا خلاف فيه وهذا ما تحتمله الورقة ونسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه وبرضاه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

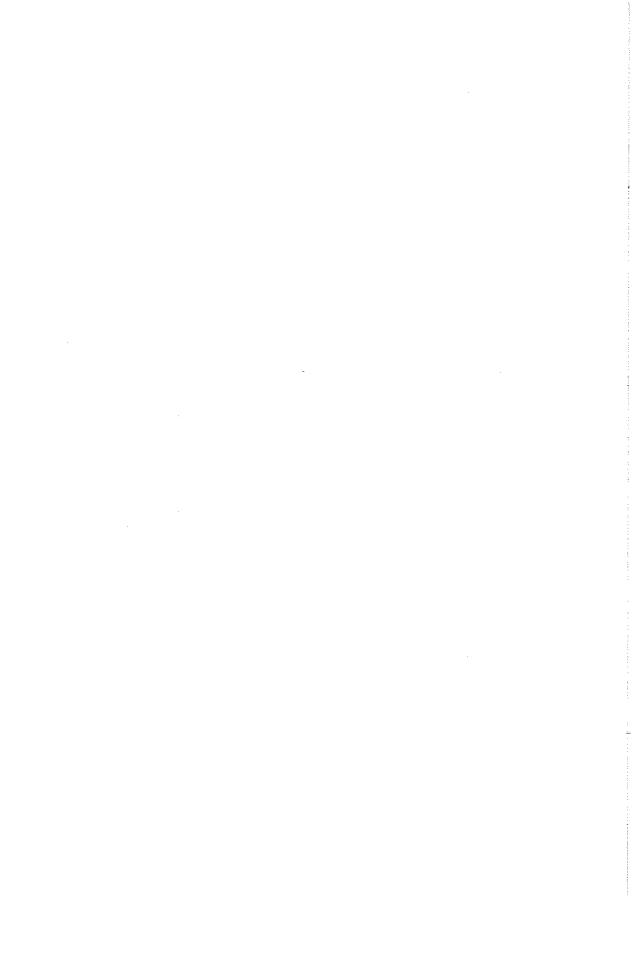

## متائل ونت اوی فی الفیت رازهٔ

في الصلاة والطهارة والوضوء والتيميّم والطلاَقت والعدة وعورة الأمة والفكام عندالاذان وتلاوة القرآن وغير ذلك

لأحد عُلمًا ونجند ، عنير مَعرف اسمَه

# تبسسه التدارحم إرحيم

#### وبه نستمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الحمد لله والصلاة على خبر خلق الله و آله و اصحابه الذين كانوا أنصاراً لدين الله (المسئلة الاولى) ماقول العلماء رضى الله عنهم فيمن صلى خلف الامام ماحكمه (الجواب) وبالله التوفيق: السنة أن يقف المأموم خلف الامام ، وأن كان واحدا صلى عن يمينه ، فأن كان معهم أصرأة قامت خلفهم، فأذا وقف المأموم قدام الامام لم تصح صلاته وأن وقف الرجل خلف الصف أو خلف الامام وحده فصلى ركعة فأكثر لم تصح صلاته

(المسئلةالثانية) هل تصح صلاة من اخل باعراب الفاتحة إم لا ﴿

(الجواب) وبالله التوفيق: يلزم القاريء ان يقرأ الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى ، محو ان يقول انعمت برفع التاء فان فعل لم يعتد يقراءته الا ان يكون عاجزا ، وهذا مذهب الشافعي ، فان كان لحنا لا يحيل المعني محو أن يكسر النون من نستمين لم تبطل صلاته

(المسئلةالثالثة) اذا صلى من في بدنه او ثوبه نجاسة نسيها او جهلها ولم يعلم بها الا بعد انقضاء صلاته هل يعيدها ام لا ?

 ونحوهما ازالها وبني على مامضي من صلاته وإلا بطلت

(الرابعة) اذا صلى الامام محدثا جاهلا والمأمون حتى سلموا ماحكم صلاتهم؟ (الجواب)صلاتهم صحيحة دون الامام فانه يميد، بروىءن عمروعمان وعلى ومالك والشافعي وان علمه وهو في الصلاة بطلت وأعادها

(الخامسة) اذا كان في أعضاء الوضوء او في بدن الجنب نجاسة فزالت بغسل الحضوء او غسل الجنابة ولم ينو إزالتها هل تزول ام لا بد من النية ؟

(الجواب) غسل النجاسة لايفتقر الي نية بل متي زالت عين النجاسة بالما ، طهر المحل لانها من العروك بخلاف الاوامر فانها مفتقرة الى نية لقوله عليه السلام «أنما الاعمال بالنيات »الحديث، لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه وعن بدنه قبل الغسل .

( السادسة ) اذا توضأ الانسان لمشروع كالنافلة وصلاة الجنازة ولم ينو يه الفرض هل يصلي به الفرض ام لا ?

( الجواب) يصلي به ماشاء فرضا او نفلا وايضا قال في الشوح الكبير ولا بأس ان يصليالصلوات بالوضوء الواحد لانعلم فيهخلافا. انتهمي

(المسئلةالسابعة) اذا دخل الوقت على عادم الماء وبرجو أن يصل اليه في آخر الوقت هل يصلي بالتراب في أول الوقت أو يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء ؟

( الجواب ) قال في الشرح يستحب تأحير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، روي ذلك عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي، وقال الشافعي أحد قوليه التقديم أفضل. انتهى

(السئلةااثامنة )اذاطلقت المرأة وهي ترضع ولم يأتها الحيض بسبب الرضاع ماعدتها؟ ( الجواب ) هي في عدة حتى يأتيها الحيض فتعتد به ثلاث حيضات أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر (المسئلةالتاسعة) اذا ادعت المرأة أنها اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه هل تصدق أم لا ؟ واذا شهدت امرأة أو امرأتان انها أعتدت بالحيض هل تقبل شهادتهن في ذلك لعدم اطلاع الرجال أم لا ؟

( الجواب ) تصدق لقوله تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ) الآية واذا شهدت أمرأة عدل أنها حاضت ثلاث حيض وهو يمكن قبلت. والاحوط شهادة امرأتين

(المسئلة العاشرة) هل وجه الامة المملوكة عورة فيلزمها الخاركالحرة أم لا؟ ( الجواب ) لايلزمها لان عمر بن الخطاب كانينهي الاماء عن التقنع فاشتهر فلم ينكر، فكان اجماعا، لكن اذا كانت الامة جميلة يخشى بها الفتنة لم يجز النظر اليها بشهوة. وأما الحرة فلا يجوز كشف وجهها في غير الصلاة بغير خلاف(١) والامة اذا عتقت فهي حرة

(المسئلة الحادية عشرة) ماحكم الكلام عند الاذان والاقامة وتلاوة القرآن ، والكلام عند الجماع

(الجواب) قال في الشرح: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيملة فانه يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله، وهذا مستحب لانعلم فيه خلافا، ثم يقول «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محوداً الذي وعدته» رواه البخاري انتهى، وقول بعض العلماء كذلك عند الاقامة، وأما الكلام عند تلاوة القرآن فقال النووي رجمه الله في كتاب التبيان: ويتأكد الامر باحترام القرآن من أمور، فمنها اجتماب الضحك واللغط والحديث في خلال القرآن إلا كلاما يضطر اليه وليمتثل أمر الله، قال تعالى ( واذا قريء القرآن فا ستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) وعن ابن عمر أنه كان اذا قريء القرآن فا ستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) وعن ابن عمر أنه كان اذا قريء

<sup>«</sup>١» هذا انما يصح في حال خوف الفتنة فقط

القرآن لايتكام حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ انتهى

وأما الكلام حال الجماع : فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيــل ان منه الخرس والفأفأة(١)

( المسئلة الثانية عشرة ) هل نداء الشخص والديه أو قرابته باسمائهم من العقوق المنهى عنها أم لا ؟

(الجوأب) قال في كتاب الاذكار ( باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه) روينا في كتاب ابن السني عن ابي هريرة أن رسول الله ويتنافئ رأى رجلا معه غلام فقال « ياغلام من هذا ؟ » قال أبي ، قال « لانمش أمامه ، ولا تستسب له ، ولا تجلس قبله ، ولا تدعه باسمه » قلنامعني لاتستسب له أي لا تفعل فعلا تتعرض فيه لان يسبك أبوك زجرا الكوتأديبا الكعلى فعلاك القبيح . وروينا عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال «من العقوق أن تسمي أباك باسمه، وان تمشي أمامه في الطريق » انتهى ( ) وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم في ندائهم باسمائهم بأساً

( المسئلة الثالثة عشرة) هل يجوز التفريق بين المماوكة وولدها في البيع والهبة أملاء

( الجواب ) لابجوز التفريق بين دوي رحم محرم قبل البلوغ لقوله علياته

«من فرق بين والدة وولدها فرقالله بينه وبين أحبته يومالقيامة» حديث حسن

( المسئلة الرابعة عشر ) هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا ?

( الجواب ) أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما اذا أصابت غـير

<sup>«</sup>١» أي انه يورث هذين الأمرين : وفي هذا نظر

<sup>«</sup>٣٦هذان المملان من سوء الأدب بلا شكولكن لا يعدان من العقوق الااذا كان الوالد يتأذى بهما اذى شديدا وهذا نختلف باختلاف العرف والاحوال فالعقوق الاذى الشديد، مشتق من العق وهو شق آشوب ونحوه، ولذلك كان من اكبرالكبائر

الارض فيجب غسلها سبعا احداهن بالتراب سواء من ولوغه أو غـيره لانهما نجسان وما تولد منهما (١) لقوله عِلَيْتُكُوْ « اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا إحدهن بالبراب» متفق عليه ولمسلم «أولاهن بالتراب»

وأما النجاسات على الارض فيطهرها أن يغمرها بالماء في ذهب عينها أو لونها لقولة وَلِيَالِيَّةُ في بول الاعرابي « صبوا عليه ذَ نوبا من ماء » متفق عليه. وأما باقي النجاسات ففيها عن احمد ثلاث روايات ( الاولى ) سبما ( والثانية ) ثلاثا ( والثالثة ) تكاثر بالماء حتى يذهب عينها ولونهامن غير عدد لقوله وَلِيَالِيَّةِ «اغسله بالماء » ولم يذكر عدداً. وهذا مذهب الشافعي ، واختاره شيخ الاسلام أحمد بن تيمية وهو المفتى به عندنا .

(المسئلة الخامسة عشرة) اذا تكام المصلي في نفس الصلاة أو تنحنح هل تبطل صلاته أم لا ?

( الجواب ) إن تكلم فيها عداً لمير اصلاح صلاته بطلت بالاجماع، وإن تكلم فيها ناسيا أو جاهلا لتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين عن احمد وهو مذهب الشافعي، لحديث معاوية بن الحمكم حين تكلم في صلاته و لم يأمره بالاعادة وكذلك إن تنحنح لم تبطل، وقيل إن بان حرفان بطلت والله أعلم

<sup>«</sup>١» كان ينبغي ان يقول ان هذا مذهب أحمدالذي هو مذهبهم وكذا الشافعي فانهما عللا الامر في الحديث بالنجاءة وقاسا الحنزير على الكلب وبرى مالك ان الامر تعبدي لأنه غير معقول والتعبدي لا يقاس عليه ولا يتعدى حكمه المنصوص فلا يقال ان الثوب اذا لاقى شعر الكلب مع البالل في احدهما قانه يجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب بل لم يرد نص من الثارع بغسل صيد الكلب مع الحاجة اليه لوكان نجساو تو فو الدواعي على نقله لو ورد وقد ظهر للاطباء علة للا مر بغسل الاماء الذي ولغ فيه و تتربه وهو ان الهاب السكلب يوجد فيه حراثهم دودة ضارة تسمى الدودة الشريطية كما يوجد في لحم الحزير حراثهم الدودة الوحيدة . وكتبه محمد رشيد رضا

(السئلة السادسة عشرة) هل يحل عرض أحد من المسلمين أم لا ؟

(الجواب) الغيبة محرمة بالاجماع، وهي ذكرك أخاك بما يكرهه لو كانحاضراً وتباح لستة أسباب :

( الاول ) التظلم فيجوز أن يقول لمن له قدرة على انصافه فلان ظلمني أو فعل بي كذا وتحو ذلك

(الشاني) الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن مرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره

(الثالث) الاستفتاء بان يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة

(الرابع) تحذير المسلمين من الشر و نصيحتهم فمنها جرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها اذا استشارك انسان في مصاهرته أو معاملته ونحو ذلك فيجب عليك أن تذكر له ماته لم منه على وجه النصيحة، ومنها اذا رأيت من يشتري سلعة معيبة فعليك أن تبين ذلك للمشتري وهذا على كل من علم بالعيب وجب عليه بيانه ( الخامس ) أن يكون مجاهراً بالفسق أو ببدعة كالمجاهر بشرب الخر وخيانة الاموال ظلما وتولي الامور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بفيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر

(السادس) التعريف فاذا كان الانسان معروفا بلقب كالاعرج والاعمى ونحوهما جاز تعريفه بذلك بنية التعريف لا التنقيص. فهذه الستة ذكرها العلماء ممايباح بها الغيبة ودلائلها مشهورة في الاحاديث.

فرحم الله من نظر فيها، وأصلح خلل ألفاظها ومعانيها بعد التحقيق (١) فان الانسان لا يعصم من الخطأ والنسيان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم كثيراً

<sup>«</sup>١٠ يقول محمد رشيد رضا: اننى أرجو ان أكون أهلا لهذا الدعاء وادعو لهذا المفتى بمثل ذلك : رحمه الله واثابه ، وصلى الله على خاتم النبيين محمد وآله واصحابه آمين

هــذه مسائل سئل عنها الشيخ محــد بن عبد الوهاب رحمه الله تعــالى فأجاب والسائل عامي . (\*)

يدم الله الرحمن الرحم

أما المفقود فلا يحكم بموته إلا بعد أربع سنين ، واذا أخذ الكفار مال مسلم وتملك مسلم آخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الاول عليه طريق لانتقال ملك الاول عنها، لان الكفار بملكون أمو الالسلمين بانقهر والاستيلاء كما هومذهب أحمد في إحدى الروايتين وهي المذهب ، ومذهب مالك وأبي حنيفة، لكن يكون صاحبه أحق به بالتمن بعد قسمه أو شرائه

والنخلة : ماتصير وقفا إلا بشهادة رجلين مقبولين .

والوالد: اذا أعطى بعض بنيه عطيـة وحازها المعطى ولم يعط الآخرين لم يرجعوا عليه ، والبيع يصح اذا انقطع الخيار ولو كان بدون القيمة

والبعير : اذا غدت عينه وهو مثل فَاطر ذبحت، ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ماذبحها فلا له طلابه

ورد الدين على المعسر ما الجوز لا ثمن زاد ولا غيره ، واذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله ، ويصح قسم الدين في الذمة : واذا استغرق دين من عليه الدين لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين. واذا اختلف المقرض والمقترض ، فقال المقرض أقرضتك ، وقال الآخر أرهنتني فالقول قول المقرض مع يمينه ، وإذا تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض فهي من ضمان المشتري ، وإذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب عند البائع فهو يرده المشتري لامساكه مع الارش وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد ويلحق البائع قدر استعاله له .

<sup>\*)</sup> قد عثرنا على ورقة فيها هذه المسائل بعد طبع ماتقدم فطبعناها بنصها

واذا استأجر أجبراً الى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع لزمته الاجرة والصبي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي ان مثله مايضمن ومثله ومال اليتامى مافيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب. واذا قال الزوج لامرأته اطلعي من داري فليست بقرينة ويحلف انه ماأراد الطلاق. والمهر اذا كان عادة الناس انه مايطلب إلا اذا طلفت الرأة أو مات الزوج فلا يطلب إلا اذا طلق أو مات

وصاحب الدين المؤجل اذا قال است بمزكيه إلا بعد قبضه فو القوه ، وبعد ماجد يوم يشتريالنخل فيعطي زكاة ثمنه، والذي يشتري صبرالتمر في الحصاد فلا يبيعهامشترمهاحتي يشيلها وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة فهوعلى المشتري والهبة تلزم بمجرد العقد ، واذا وهبه وقال أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز ، ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض ، والمرأة التي حلفت بالظهار فليسعليها إلا كفارة يمين . والضرر المانع منالقسمةهو اذا نقص قيمته مفرداً فهو بمنع . والنخل الذي بين الشركاء وأحد يشتهي القسمة وواحد مايشتهي ، فان كان على بعضهم مضرة لم يقسم ،وأما اذا كان فيذمة رجل لا خر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط انه يقبل الثمن من ذمة فلان فلاأرى فيه بأسا. وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو مانقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فانه يلزم اذا خلى بينه وبينها ويكون قبضا لان قبض هذا بالتخلية ، واذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعــد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها. ومسئلة الصغير الذيورث عصبة له فان كان الامير يقول بيعها أصلح له فلا تعارضه ، و'ن كان الامير والجماعة يقولون غاديه أصلح فالذي أرى انالبيع مايتم ، ومسئلة الرهن اذا ظهر مستحقا فالتالي برجع على الثاني والثاني يرجع على الاول

( انتھی واللہ أعلم )

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل



### مسائل وفتًا وى في الطّلَاق والعسّرة والإجسّارة والممّار والعسّافيله والتيم لنجاستذالتوب والبرك والعسّافيله والنيم والافترار وعسر ذلك ي

للعكلامة الشيك سعيد بن حجي الحنبلي النجيري

# تبسسهالتدالرهم إلرحيم

من سعيد بن حجي الى الاخ مسفر بن عبد الرحمن

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) الخط وصل وصلك الله إلى رضوانه وتسأل فيه عن مسائل

( الاولى ) قول العلماء في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أعنى

الجاع، ثم تزوجها بعده آخر فطلقها قبل أن يدخل بها هل تجوز أم لا?

( الجواب ) لا يحل له إن كان الاول طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة لعدم عام

شروط النكاح الثاني ، و ان كان طلاقه أعني الاول دون الثلاث حلت له

( الثانية ) اذا عتق العبد وتحته أمة ولم تعتق هي ما الحكم؟

(الجواب) قال في الانصاف لو عتق العبد وتحته أمة فلاخيار له على الصحيـح من المذهب. وقاله الموفق والشارح ،لان الكفاءة تعتبر فيه لافيها. انتهى وكذا

قال في المغني والاقناع، فقد علمت أنه لا بأس باستدامة النكاح لهما

( الثالثة ) طلاق البتة هل المراد به جمع الثلاث بكلمة واحدة او غيره ؟

(الجواب) في المطلع: وبتة بمعنى مقطوعة يقال طلقها ثلاثا بتة ،وفي حديث فاطمة بنت قيس ان أبا عمر وطلقها البتة وهوغائب. وفي رواية طلقها ثلاثا الحديث متفق عليه. قال ابن دقيق العيد على هذا الحديث مانصه : ان لفظة البتة يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة ، وتارة عن طلقة يتم بها الثلاث

( الرابعة ) إذا كان عند الرجل أربع نسوة فطلق واحدة بالثلاث وأراد أن يَمزوج رابعة ، والتي طلق لم تزل في العدة هل يجوز أم لا ؟

( الجواب ) مذهب احمد بن حنبل وأبي حنيفة لابجوز حتى تنقضي عدة المطلقة فينزوج رابعة ان شاء ، قال في الاقناع وشرحه : ومن طلق واحدة من

نهاية جمعه لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ولو كانت باثنا، لان المعتدة في حكم الزوجات ، وأن ماتت واحدة جاز في الحمال نص عليه انتهى . ولانه لا يجوز أن يجمع ماءه في رحم خمس نسوة ،وهذا هوالمفتي به عندنا الآزومذهب مالك والشافعي في البائن بخلافه

\*\*\*

( الخامسة ) إذا استأحر أرضابطهام وبقطعة من أرض معلومة هل يصح أملا? ( الجواب ) إذا تمت شروط الاجارة صح إن كان المراد رقبة الارض لان الارض من العروض ، وان كان المعنى على حذف مضاف ، تقديره وزر عقطعة من أرض لم يصح، لانه من المخارة المنهى عنها ، ولانه يعود بجهالة الاجرة

(السادسة) إذا كان رجلان شريكان في ثمرة نخل واحتاج أحدهما الى أخذ ثمرة نخلة بعضها ثمر وبعضها بسر ، وقال لشريكه إذا صرم النخل فحـــذ قيمتها ثمراً هل يصح أم لا؟

( الجواب ) قد ذكر العلماء انه بجوز قسمة الثمار خرصا ، ولو كانت الثمار على شجر قبل بدو صلاحه أي الثمر ولو بشرط التبقية ، وانه بجوز تفرقهما قبل القبض لانها افراز حق لا بيع

وأما المسئلة المسئول عنها فلا نجوز لانها في الحقيقــة بيع وهو غير صحيــح ( السابعة ) هل الاب وإن علا والابن وان سفل من العاقلة أم لا

( الجواب ) المسئلة فيها روايتان عن احمد بن حنبل المذهب عندمتأخري الحنابلة أنهم من العاقلة لانهم أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله ولحديث عمرو بن شعيب وهو مذهب مالك وابي حنيفة

(الثامنة) وهل الاحصان للأمة من قبــل اقامة الحد عليهــا اذا زنت الاسلام أو النزويج

( الجواب ) قل في المغني اذا زنى العبد أو الامة جلد كل واحدمنهما خمسين

ولم يفربا، بكرين كانا أو ثيبين، في قول أكثر الفقها، منهم عمر وعلي و ابن مسعود والحسن والنخعي و مالك و الاوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي انتهى ، ثم ذكر اختلاف العلماء في المسئلة و أصلها قوله تعالى ( فاذا أحصن فان أتين بفاحشة ) الآية. وقد استدلوا على ماذكرنا بقوله (فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) والعذاب الجلد منه فينصرف التنصيف له دون غيره ، وبقوله علي الله الذا تعالت من نفاسها فاجلدوها خسين » رواه عبد الله بن احمد . ورواه مالك عن ابن عمرو بعمومات الاحاديث التي وردت في اقامة الحد على الاماء

\*\*\*

( التاسعة ) رجل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة وعدم الماء وصلى بها هل يعيد اذا وجد الماء أم لا ?

( الجواب ) قال الشيخ تقي الدين : أما التيم للنجاسة على الثوب فلا نعلم له قائلا من العلماء ، وإن كانت النجاسة في البدن فهل يتيم لها ? فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد ( احداهما ) لا يتيم لها وهذا قول جهور العلماء كالك وأبي حنيفة والشافعي إلى أن قال: لما كان عاجزاً عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة معها بدون تيم انتهى ملخصاً . وقال في الكافي وفي وجوب الاعادة روايتان ( احداهما ) لا يجب لقوله عليه السلام « التراب كافيك مالم تجد الماء » وقياسا على التيم. والاخرى تجب الاعادة

杂杂类

(العاشرة ) ماحكم من فعل اللواط وأبى بهيمة?

( الجواب ) أجمع أهل العلم على تحريم اللواط ، وأما حكمه فان اختلفت الرواية عن أحمد فعنه أن حده الرجم بكراً كان أو ثيباً وهـذا قول علي وابن عباس وجابر وغيرهم ومالك واحدى قولي الشافعي

( والرواية الثانية ) حده حد الزني وبه قال ابن السيب وغـيره ، ووجه الرواية الاولى قوله مُتَلِيِّنَةٍ « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه أبو داود . وفي لفظ « فارجموا الاعلى والاستقل » ولان الصحابة أجمعوا على قتلهوا ثما اختلفوا في صفته. انتهى ملخصا من المغنى

وقال الشيخ تقي الدمن في جواب له : وفي السنن عن النبي عَلَيْكَالِيَّةِ « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، لكن اختلفوا في صفة القتل فمذهب جمهو رالسلف والفقهاء أنهما كانا برجمان بكوين كانا أو ثيبين ، حوين كانا أو مملوكين أو كان أحدهما مملوكا للآخر ، واتفق المسلمون على أن من استحلها من مملوك أو غيره أنه كافر مرتد انتهى . وانما يثبت هذا الحد ببينة أو اقرار كالزني سواء

وأما منأ في مهيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزىره ولا حدعايه. روي ذلك عن ابن عباس وحماد ومالك وأصحاب الرأي وهو قولالشافعي، وتقتل البهيمة ، ويكره أكل لحمها ، وانما يثبت هذا التعزير بشهادة رجلين عدلين أواقراره ولو مرة

( الحادية عشرة ) مامعني قوله عليهالسلام «لاقطع في نمر ولا كثّر» رواه ابو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه، ما الكثر؟

(الجواب) الكثر \_ بضم الكاف وسكون الثاء \_ جمار النخل ، والجمار بالضم والتشديد شحم النخل الذي في جوفه ، وجمرت النخلة قطعت جمارها

(الثانية عشرة) ما الفرق بين المختلس والمنتهب ?

( الجواب ) السرقة أخذ مال محترم على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال « ليس على منتهب قطع » رواه ابو داود ، ولا على مختلس ، والاختلاس نوع من الخطف والنهب ، وانما سمي اختفاء في ابتداء اختلاسه انتهى من الاقناع وشرحه

\*\*

( الثالثة عشر ) إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها هليصح هذا الشرطأملا? ( الجواب ) قال في الشرح وان شرطت طلاق ضرتها فالصحيح انه باطل النهيه عصلية ان تشترط المرأة طلاق أختها رواه البخاري . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ،وعند متأخري الحنابلة انه صحيح للزوجة بمعنى ثبوت الخيارلها بعدمه ولا بجب عليه الوفاء به بل يسن

( الرابعة عشرة ) اذا أفر المريض في مرضه المخوف بشي الوارث او الهيره هل يصح ام لا ?

(الجواب)قال في الشرح ويصح اقرار المريض في المرض المخوف بغيرالمال وان أقر بمال لمن لابرثه صح حكاء ابن المنذر اجماعا وان اقر لوارث لم يقبل إلا بينة ، وقال عطاء و الحسن واسحاق يقبل، وقال مالك يصح إلا أن يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فاقل فيصح في قول الجميع الاالشعبي. انتهى

\* \*

(الخامسة عشرة) إذا شهد رجل عدل أن فلانا وكل فلانا على تزويج ابنته فزوجها نم أنكر الموكل هل تمضى الشهادة أم لا ?

(الجواب) للولي أن يوكل من يزوج موليته قال في المغني ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، ولا يفتقر إلى حضور شاهدين لانه إذن من الولي في التزويج فلم يفتقر إلى إذن المرأة، ولا إلى الاشهاد كاذن الحاكمانتهى. لكن لابد من إذنها للوكيل، فقد علمت أنه إذا أذن للوكيل صح وإن لم يشهد، والاشهاد أحوط

(السادسة عشرة) هل تجوز شهادة العبد إذا كان عدلا في كل شي. أم لا ? (الجواب) تجوز شهادته في كل شي. إلا في الحدود والقصاص في إحدى الروايتين عن أحد، وعنه تقبل فيهما أيضا على الصحيح من المذهب، واختاره ابن القيم في أعلام الموقمين، ونصره هو وغيره بادلة، ولعدل مذهب الأثمة الثلاثة على خلافه

\* \*

(السابعة عشرة) هل يقطع السارق باقراره مرة أم لابد من مرتين ؟
(الجواب) قال في المغنى ولا يقطع إلا بشهادة عدلين او اعتراف مرتين قال
ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن قطع السارق يجب إذا شهد
بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصفا مايوجب القطع انتهى،او يعترف مرتين
روى ذلك عن علي،وبه قل ابن ابي ليلى وابو يوسف وقال ابوحنيفة والشافعي
يقطع باقراره مرة

ولنا ماروى ابو داود أنه عليه السلام آتي بلص قد اعترف فقال «ماأخالك سرقت؟» قال: بلى. فاعاد عليه مرتين فأمر به فقطع انتهى، ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابله والله أعلم

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم





## رِسَالهٔ فی الرّوعکی صاحب جریدهٔ الفن که النی کانت کسال کی بن بیم بیک نه المکرمة فیما افغراه عکالی هار نول ملایدیم فیما افغراه عکالی هار نول ملایدیم وغیر ذاک کے مرابط سری والضلال

وضعها أحدعكاء نجيد ، كم يذكراسكه على الاصل

# ب الدارهم الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للهتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله الا الله إله الاولين والآخرين ، وقيوم السموات والارضين، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ، ونشهد أنه عليا الرسالة وأدى الامانة ، ونصح الامة ، وكشف الغمة ، وفتح الله به عيونا عميا ، وآذاناصا ، وقلوباغلفا ، وجاهد في الله حق جهاده ، وعبد الله مخلصا له الدين حتى أتاه اليقين ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا

(أما بعد) فاعلم يامن نور الله قلبه بالاسلام ان الله سبحانه وتعالى ماأنهم على خلقه نعمة أجل وأعظم من نعمته ببعثة محمد عبده ورسوله والله الله بعثه وأهلال الله بعثه وأميهم على قروبهم وبدوبهم وبدوبهم وبه الارض عير هدى ، ولا دين برتضى ، الا من شاء الله من غير (۱) اهل الكتاب فصدع على أوحي اليه وأمر بتبليغه ، وبلغ رسالة ربه ، وأنكر ماالناس عليه من الديانات على أوحي اليه وأمر بتبليغه ، وبلغ رسالة ربه ، وأنكر ماالناس عليه من الديانات المتفرقة ، والملل المتباينة المتنوعة ، ودعاهم إلى صراط مستقم ، ومنهج واضح قويم ، يصل بسالكه إلى جنسات النعيم، ويتطهر به من كل خلق ذميم، وجاءهم من الآيات والادلة القاطعة الدالة على صدقه وثبوت رسالته ، بما أعجزهم وأفهمهم عن معارضته ، ولم يبق لاحد على الله حجة . ومع ذلك كابر من كابر وعائد من عائد ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، ورأوا أن الانقاد له وسينية وترك عليه من النحل والملل يجر عليهم من مسبة آبائهم ، وتسفيه أحلامهم ، أو نقص رياستهم ، او ذهاب مآ كابم ، ما يحول بينهم وبين مقاصدهم ومآ ربهم . فلذلك عدنوا الى ما اختاروه من الرد والدكابرة ، والتمصب على باطلهم والثابرة ، وأكبرهم . فلذلك عدله عالمهم والمثابرة ، وأبهم المنتهم الهين المعجمة بعدها باءموحدة . كركم : بقية أهل الكتاب عبر بين غير بينهم الهين المعجمة بعدها باءموحدة . كركم : بقية أهل الكتاب عدله المناب علي باطلهم والثابرة ، والمناب على باطلهم والثابرة ، والكتاب عبي باطلهم والثابرة ، والكتاب عبي باطلهم والثابرة ، والكتاب عبين أبينهم و ين بقية أهل الكتاب عبي أبي غير بينهم الهين المعجمة بعدها باءموحدة . كركم : بقية أهل الكتاب و كابه ما يتورك المناب الكتاب و كليابه المتاب و كليابه و كليابه

يعلمون انه محق، وانه جاءهم بالهدى ودعا الى الله، لكن فى النفوس موانع ، وهناك إرادات ومؤاخاة ورياسات لايقوم ناموسها ، ولا يحصل مقصودها إلا بمخالفته، وترك الاستجابة له وموافقته ، وهذا هوالمانع في كرزمان ومكان من متابعة الرسل وتقديم ماجاءوا به ، ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان ، ولا اختصم في الابحان بالله وإسلام الوجه له خصان

تم بعدان ظهر نور الشريعة وطبق مفارب الارض ومشارقها، وشامها ويمنها، حدث بعد ذلك في الدين من الاغيار، مالا يعلمه إلاالعليم الغفار ، وتفرقالناس في أَديانهم ، وتشعبت بهم الاهواء ،وصاروا شيعا كل حزب بمالديهم فرحون ، ومن طاف البلاد وخبر أحوال الناس منذ أزمان متطاولة عرف انحرافهم عن الاصل الاصيل، وبعدهم عما جاءت به الرسل من التفريع والتأصيل، فكل بلد وكل قطر وكل جهة فما نعلم فيها من الآلهة التي عبدت مع الله بخالص العبادات ، وقصدت من دونه في الرغبات والرهبات، ماهو معروف مشهور لايمكن جحده ولا أنكاره ، بل وصل الامر ببعضهم إلى أن ادعوا لمعبوديهم مشاركة في الربوبية بالعطاء والمنع والتدبير، ومن أنكر ذلك عليهم فهو خارجي ينكر الكرامات، وكذلك في بابالاسماء والصفات، ورؤساؤهم وأحبارهم معطلة ،وكذلك يدينون بالإلحاد والتحريفات، وهم يظنون انهم من أهل التنزيه والمعرفة باللغات ، ثم اذا نظرت اليهم وسبرتهم في باب فروع العباد ات، رأيتهم قد شرعوا لأ نفسهم شريعة لم تأت بها النبوات. هذا وصف من يدعى الاسلام منهم في ساثر الجهات وأما من كذب بأصل الرسالة أو أعرض عنها ولم يرفع بذلك رأسا فهؤلا نوع آخر وجنس ثان ليسوا مما جاءت بهالرسل فيشيء، بلهم كاقال تعالى(ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون يها وله آذان لايسمعون بها أو لئك كالانعام بل هم أضل أو ائك هم الغافلون ) فاذا تقرر هـذا فاعلم أن الذي نعتقده وندين الله به هو افراد الله سبحانه وتعالى باخلاص العبادة له وحده لاشريك له ، وترك عبادة ماسواه ، فلا ندعو الا الله وحده لا شريك له ، ولا نستغيث إلا به ، ولا نستغين الا به ، ولا نتوكل الا عليه ، ولا نرجو الا إياه ولا نخاف الا منه ، ولا ننيب إلا اليه ولا نذبح إلا له ، ولا نستعيذ الا به ، ولا ننذر الا له ، ولا نرغب إلا اليه الى من أنواع العبادة التي من صرفها لغير الله كان مشركا ، ونقر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحبي المميت النافع الضار المدبر لجميع الامور ، وانهرب كل شيء وخالقه ومليكه الى غير ذلك من أفعال الربوبية التي لا يقدر أحد علمها الاهه سبحانه

وبالجلة فنحن على ماكان عليه السلف الصالح وأئمة الفقه والتقوى في باب معرفة الله واثبات صفات كاله ، ونعوت جلاله ، التي نطق بها الكتاب العزيز ، وصحت بها الاخبار النبوية وتلقاها أصحاب رسول الله عليه بالقبول والتسليم نثبتها ونؤمن بها ونمرها كا جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكيف ولا تعطيل ، ومن غير تكيف ولا تعشيل. و نحن في هذا على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى خلافا لما مزعمه أعداء الله ورسوله من ان مذهبنا مذهب خامس

ولبسط هذه الجل موضع آخر ، مذكورة فيه بأدلتها من الكتاب والسنة ليس هذا موضع بسطها ، وماذاك الا انا اتبعنا كتاب الله وسنة رسوله على الله وقد مناها على قول كل أحد كائنا من كان ، فزعموا أن ذلك مذهب خامس، فمن أنكر شيئا بما ذكر ناه وأراد المناظرة على ذلك ناظر ناه ومن سألنا عن بيان ذلك أجبناه بحول الله وقوته إذا تحققت هذا فاعلم أن السبب الداعي لهذا الكلام وتسطيره ، والباعث على تصويره و تحريره ، هو مارأيناه في جريدة صاحب القبلة مما نسب الينا معاشر الوهابية من الا كاذيب والاوضاع ، التي تمجها النفوس وتنفر منها الطباع ، وستك عند سماعها الاسماع ،

#### ( افتر اؤه عليهم تفضيل العصا على المصطفى )

وذلك انه زعم انا نقول: ان العصا أنفع من النبي عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمُ

فنقول: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين ينفرون الناس عن الدخول في دين الله ، (ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا ويسعون في الارض فساداً والله لايحب المفسدين ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم ومايفترون ولتصغى اليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقبر فوا ماهم مقبر فون) فمن نسب هذا الينا، وافتراه علينا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفضحه على رءوس الاشهاد (يوم لاينفع الظالمين معذر تهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار)

ویاسبحان الله ، کیف یتصور وقوع هذا عاقل أو جاهل أو مجنون ? ولا یقول هذا من یؤمن بالله والیوم الاخر ، ویعلم انهموقوف بین یدی الله، ومسئول عن ذلك ، بل لا یقوله إلا من هو أضل من حار أهله ، نعوذ بالله من ربن الذنوب، وانتكاس القلوب (مایكون لنا أن نتكام بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم) بل نشهد الله وملائكته وجمیع خلقه انا نشهد ان محمداً عبده ورسوله ، وأمینه علی وحیه ، وخیرته من خلقه ، أرسله رحمة للعالمین ، وقدوة للعاملین ، وغیجة للسالكین، وحجة علی العباد أجمعین به به للایمان منادیاً ، والی دار السلام داعیا، وللخلیقة هادیا، ولكتا به تالیا، وفی مرضاته ساعیاء و بالمعروف آمراً ، وعن النكر ناهیا . أرسله علی حین قترة من الرسل ، فهدی به الی أقوم الطرق وأوضح السبل ، واقترض علی العباد طاعته و محبته و تعزیره و توقیره و القیام مجقه . وسد السبل ، واقترض علی العباد طاعته و محبته و تعزیره و توقیره و القیام محقه . وسد الی الجنة جمیع الطرق فلم یفتحها لا حد الا من طریقه ، فلو أنوا من كل طریق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتی یكونوا خلفه من الداخلین ، وعلی منهاجه وطریقته من السالكین

اذا تحققت ماقدمته لك فكيف يصح مع هذا أن نقول ان العصا أنفع من النبي عَلَيْكِيْنَةٍ ? سبحان الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانه (كذلك يطبع الله على قلوب الذبن لا يعلمون)

## ( فرية أنهم اتخذوا ملة ابراهيم واعرضوا عن ملة محمد )

وأما قوله فيما نسبه هذا المفتري إلينا انا اتخذنا ملة ابراهيم وأعرضنا عن سنة محمد عليه الصلاة والسلام فنقول:

وهذا أيضا من الكذب علينا والظلم والعدوان ، والزور والبهتان ، فان دين محمد عليه السلام ، وملة ابراهيم هي دين محمد لأفرق في ذلك قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ، وملة ابراهيم هي دين محمد لافرق في ذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الشركين) وقال تعالى (ثم اوحينا اليك دينا قيا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين) وقال تعالى (مم اوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين) وقال تعالى (ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه) وقال تعالى (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله) فمن زعم انا نفرق بين دين محمد وملة ابراهيم فقد كذب علينا وافترى وأعظم الفرية على الله وعلى رسله ودينه وحسبنا الله ونعم الوكيل

وقد قال عَلَيْظِيَّةِ «نحن معاشر الانبياء أولاد علات، الاب واحد والامهات متفرقات » فدين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم دين واحد وشرائعهم مختلفة كما قال تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )

ومراد هؤلاء الملاحدة بهدنه الاوضاع الكاذبة الخاطئة تنفير الناس عن دين الله ورسوله ( يريدون أن يطفؤا نور الله بافواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولوكره الكافرون )

## ﴿ فرية أَن الوهابية يلزمون الناس تكفير آباءهم وأجدادهم ﴾

وأما قوله: إنا نلزمالناس ان يكفروا آبائهم وأجدادهم فنقول:

وهذا أيضاً من نمط ماقبله من الكذبوالبهتان. والذي نقوله في ذلك: ان من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه فالذي يحكم عليه اذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره انه مات على الكفر فلا يتصدق عنه يدعى له ، ولا يتصدق عنه

وأما حقيقة أصره فالى الله تعالى فان كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن ، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله وأما من لانعلم حاله في حال حياته ولا ندري مامات عليه فانا لانحكم بكفوه وأمره إلى الله . فمن نسب الينا غير هذا فقد كذب علينا وافترى (وحسبنا الله ونعم الوكيل)

مم لو قدر أن بعض الجهال الذين لا يعلمون حدود ماأنزل الله على رسوله قال ذلك جهلا منه بحقائق الامور ومدارك الاحكام وتفاصيلها ، أفينسب الينا ماقاله هذا الجاهل ? نحن نبرأ الى الله من هذه المقالة التي قالها من قالها بغير دليل ولا برهان من الكتاب والسنة

( إبطال قياس دعاء الموتى على الاسباب الطبيعية وبيازأن هناك أسبابا محرمة لا يجوز تداطيها )

وأما قوله : في اعتقادهم في الانبياء والصالحين انه كما يقولالرجل لابنه رد ايلي علي ،او لجاره رد ناقتي علي

(فالجواب) ان نقول: هذا قياس من هؤلاء الملاحدة على أن هذه الاسباب العادية

الطبيعية يقاس عليها دعاء الانبياء والصالحين بمدنى انهم أسباب ووسا تط مينهم وبين الله فيقال لهذا الجاهل: ليس الامر كما زعمت ولا على ما توهمت، فان هذا القول لاينبغي أن يؤخذ على اطلاقه لانه من المعلوم بالضرورة ان من الاسباب أسبابا محرمة لابجوز لأحد أن يتعاطاها ويجعلها أسبابا الى ماحومه الله ورسوله ونحن لاننازع في اثبات ماأثبته الله من الاسباب والحكم ، لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمحلوق ودعاءه سببا فيالامور التي لايقدر علمها الاالله ? ومن الذيقال انك اذا استغثت بميت أو غائب من البشر نبيا كان أوغيره كان سببافي حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لايقدرعليه الا الله ؟ومن الذي شرع ذلك وأمر به ؟ ومن الذي فعل ذلك من الانبياء والصحابة والتابعين لهم باحسان ? فان هذا المقام محتاج الى مقدمة وهي ان الاسباب المشروعة لايحرم فعلما، فانه ايس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه ، فان المسافر قد يكون سفره سببا لاخذ مال وكلاهما محرم . والدخول في دين من الاديان غير الاسلام قد يكون سببًا لمال يعطونه وهو محرم، وشهادة الزور قد تكون سببًا لنيل المال يؤخذ من المشهود له وهو محرم، وكثير منالفواحش والظلم قد يكون سببا لنيــل مطلب وهو محرم. وكذلك الشرك كدعوة الكواكب والشياطين بل وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم

فان الله تعانى حرم من الاسباب ما كان مفسدته راجحة على مصلحته كالحمر وانكان يحصل به بعض الاغراض أحيانا . وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمراً ، فانهم مطالبون بالادلة الشرعية

#### ( جواز الاستعانة بالاسباب الظاهرية الحسية)

وأما قوله فيالاسباب العادية: مثل قول الرجل لابنه رد ابلي علي او لجاره رد ناقتي على . فنقول :

لا نزاع بين العلماء في جواز الاستعانة بالاسباب العادية الطبيعية الظاهرة الحسية كأن يستعين الرجل بأصحابه في قتال او ادراك عدو أو سبع ونحوه من الاسباب العادية المتعلقة مسبباتها بأسبابها فمتى أنى العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور . وهذا كاقدرالشبع والريبالا كلروالشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه ، لكن هذه الافعال العادية القائمة بفعالها تنسب اليه وتضاف اليه حقيقة ، من بخافة الفعل الى فاعله فيقال : أكل وشرب وقام وقعد وحكى ودعا واستغاث حقيقة لا مجازاً باجماع العقلاء ، ولم مخالف في اضافة الافعال الى فاعلها حقيقة الا من هو من أجهل الناس وأضام م عن سواء السبيل

اذا عرفت هذا فالالتفات الى الاسباب غير الشروعة شرك في التوحيد، ومحو الاسباب العادية أن تكون أسبابا نقص في العقال . والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع

اذا تبينلك هذا فقياس الاموات من الانبياء والصالحين في الامورالتي لا يقدر عليها الا الله على الاحباء انقادرين على الاسباب العادية المقدور عليها من أفسد القياس وأبطل الباطل وأمحل المحال ، لان الله سبحانه وتعالى فرق بين الاحياء والاموات ولم يسو بينهما بقوله (وما يستوي الاحياء ولاالاموات)

وقال تمالى (والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون \*أموات غير أحياء وما يشمرون أيان يبعثون ) وقال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون \*واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وقال تعالى ( والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير \* ان تدعوهم لايسمموا دعاء كم ولو سمموا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير )

\*

هذا ملخص الجواب عما افتراه علينا كل آفك كذاب ، ونحن نعلم أن من خالفنا في ديننا وعاب علينا سلوك طريق نبينا ويُستيني وأصحابه ومن تبمهم من السلف الصالح والصدر الاول أن عندهم من الترهات والاكاذيب والخرافات أضعاف أضعاف ماذكره هذا المفتري . وجوابنا عن كل مايفتريه علينا أعداءالله ورسوله مما خالف دين الاسلام ، وماكان عليه الائمة الاعلام من سلف هذه الامة وأممنها أن نقول : سبحانك هذا بهتان عظيم ، والله يقول الحقوهو بهدي السبيل ، وحسبنا الله ونعم الوكيل

تم بحمد الله وحسن توفيقه، والحمد لله أولا وآخراً، وظاهراً وباطنا. وصلى الله تعالى على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

( انتهى الرد على الجريدة المسماة بالقبلة، )

المكلام المين على المين المين

تائيف للعكلامة الشيكخ سعيدبن حجي الحنكلي النجيدي

## بسسالتدالرحم إلرحيم

#### (ربءونك)

إلى الاخ الشيخ محمد بن أحمد الحفظي حفظه اللهمن الآفات، وجنبه الشرك والبدع المضلات ،سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(أما بعد) فوصل الكتاب ، وفهمنا مضمون الخطاب ، وهوقو لكم: الشوق إلى الاطلاع على فوائد كم ، وما تنتجه القريحة من عوائد كم ، وهمنا عشرة افصاص في كلة الاخلاص ، أفيدونا بالكلام عليها وهي هذه : لفظها ، معناها ، حقها ، حقيقتها ، حكمها ، لازمها ، فائدتها ، مقتضاها ، نواقضها ، متماتها . اهملخ صجوابكم حقيقتها ، حكمها ، لازمها ، فائدتها ، مقتضاها ، نواقضها ، متماتها . اهملخ صجوابكم فالجواب و مالله التوفيق محمول قول كم : ههنا . بشعر ان العنسرة لديكم افصاص ، لو قلت الحاص ، أي أبحاث لكان أنسب للمقام (١) وكاة الاخلاص هي لا إله الا الله ، فأمرها عظم ، وخطبها جسيم ، أعلاها مثمر، وأسفلها مغدق ، وهي كلمة التقوى . قال الله تعلم ، وخطبها جسيم ، أعلاها مثمر، وأسفلها مغدق ، المفسرين : كلة التقوى «لا إله الاالله» وقال عطاء الخراساني : هي لا اله الاالله محمد رسول الله . اه من البغوي ، وقال البيضاوي وغيره : أضاف الكلمة إلى التقوى لا نها سبها ، أو كلة اهلها اه

وأصل التقوى آنخاذ وقاية تقيه ثما يخافه ويحذره . فتقوى العبد للهأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه، وهي امتثال أو امره، واجتناب زو اجره

<sup>(</sup>١) الفص يجمع على فصوص والفحس مصدر الاصلفيه ألابجمع إلا باعتبار أفراده وفص الحجام قلبه الذي ينقش فيه الاسم وفسوص العظام مفاصلها . قال في أساس البلاغة : وفلان حزاز الفصوص إذا كان مصببا فيرأيه ، وآنيث بالاحباراه فعمه أي من محزه وأصله . وقرأت في فس الكتاب كذا . ومنه فصوص الاخباراه فاستعال الفصوص في مسائل كلة التوحيد أفصح من استعال الافحاص أوالفحوص

وقواكم : أفيدونا بالكلام عليها . فلست أهلا لذلك ، لان علمي لم يصل الى ذلك ، وتسمع بالمعيدي خير من ان تراه، لكن مالا يدرك كله لإيترك كله ونذكر قبل الشروع في المرام ،مقدمة في فضل العلم لتكون له كالتمام: وقد ورد في فضل العلم آيات كثيرة ، وأخبار صحيحة شهيرة ، وله آداب وشروط ، من أهمها الاخلاص لله تعالى في طلبه

قال الامام عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي في شرحه على الاربهين النووية المسمى (جامع العلوم والحكم) وقد ورد الوعيد على تملم العلم لغير وجه الله تعالى كاخرج الامام احمد وأبوداود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيَّيْنِيْهُ قال « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى (\* لا يتعلمه الاليصيب به عرضاً من الدنيالم يجد عرف الجنة (۱) يوم القيامة » وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَيِّيْنِيْهُ قال « من طلب العلم لمماري به السفهاء ، أو بجاري به العلماء، أوليصرف به وجوه الناس اليه أدخله الله النار وخرجه ابن ماجه بمعناه. وجاء من حديث جابر «لانتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولالتماروا به السفهاء، ولا التنار النار» اه

وقال الشهاب احمد بن حجر العسقلاني في شرح الاربعين النووية عندقوله والمسلطة وقائلة وقائما اهلك الذين من قبلكم (٢)» الحديث: إن كثرة السؤال من غير ضرورة مشعر بالتعنت اومفض اليه وهو حرام. وقد نهى الشارع عن قيل وقال و كثرة السؤال اهو وقال في الاحياء: حقيقة الاخلاص ان كل شيء يتصور أن يشو به غيره فاذا صفا عن شو به و تخلص عنه يسمى خالصاء ويسمى الفعل المخلص المصفى ، والتصفية اخلاصا، قال الله تعالى (من بين فرث و دم لبنا خالصا) فاذا خلص الفعل عن الرياء كان الله خالصا اه

\*)اي من العلوم الدينية وخرج بهذا القيد العلوم المعاشية من فنون الصناعة والزراعة والتجارة وغيرهافهذه تتعلم لاجلءرض الدنيا ولا يدخل متعلمها في هذا لوعيد بلهو ماجور عايها لانها من فروض الكفايات

«١» عرف الحنة فتح المين المهملة وسكون الراء ربح الجنة (٢» تتمته «كثرة سؤ للم واختلافهم على انبيائهم » وهذا الشرح لابن حجر الهيتمي الفقية لا للحافظ العسقلان

وقال ابن القيم رحمه الله : من الناس من بحرَّم العلم لعدم حسن السؤال إما انه لايسأل، او يسأل عن شيء وغيره أهم منه.

وقال سلمان لحذيفة: إن العلم كثير، والعمر قصير، فحذ من العلم ماتحتاج اليه في أمر دينك ودع ما سواه

#### (رجمنا الى الجواب)

﴿ أَمَا لَفَظُهَا ﴾ فقال في المختصرة المسهاة ( فاكه القلوب والافواه ، في تحقيق ما يتعلق بلاإله الله الله ، محمدرسول الله ) المنتخبة من شرح محمد بن يوسف السنوسي:

#### فصل

#### في ضبط هذه الكلمة

فينبغي للذاكر أن لا يمد الف [لا] جداً، وأن يقطع الهمزة من إله، اذكثيراً ما يلحن بعض الناس فيردها ياء، وكذلك يفصح بالهمزة من (إلا) ويشدد اللام بعدها، اذكثيراً ما يلحن بعضهم فيرد الهمزة ايضاً ياء ويخفف اللام، وأماكلة الجلالة والتعظيم التي بعد «الا» فلا يخلو اما ان يقف عليها الذاكر أو لا، فان وقف تعين عليه السكون. وإن وصلها بشيء آخركان يقول لا اله الا الله وحده لاشريك له، فله فيها وجهان الرفع وهو الارجح، والنصب وهو مرجوح مقد ذكر اها التربيد في المنافرة من المنافرة منافرة منافرة من المنافرة منافرة منا

وقد ذكر اهل التجويد في أسم الله تعالى: المحافظة على ترقيق ألفه ، وان لايزيد فيهاعلى مقدار المد الطبيعي، وترقق لام (الله) اذا كسرت اوكسر ماقبلها وقد اجمعوا على تفخيمها بعدفتحة او ضمة

#### فصل

#### ( في اعراب هذه الكلمة )

قد احتوت على صدر وعجز، فعجزها ظاهرالاعراب، إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومضاف اليه، وأماصدرها فلا فيه نافية (وإله) مبنى معما لتضمنه معنى «من»

إذ التقدير لا من إله، ولهذا كانت نصافي العموم، كأنه قد نفى كل إله غيره عز وجل من مبدأ ما يقدر منها إلى مالا نهاية له، بني الاسم معها للتركيب، وذهب الزجاج إلى ان اسمها معرب منصوب بها، واذا فرعنا على المشهور من البناء فموضع الاسم نصب بلا العاملة عمل إن، وقال الاخفش: لا هي العاملة فيه

ونقل السنوسي كلاما قال: قال أهل الهلم: إن الاسم المعظم في هذا التركيب برفع، وهو الكثير ولم يأت في القرآن غيره، وقدينصب، فالرفع بالبدلية او على الخبرية، فالقول بالبدلية هو المشهور، وهو رأي ابن مالك، ثم الاقرب ان يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر، أما القول بالخبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة.

ومن البسيط الوافي: (لاإله إلاالله) الاصل فيه: الله إله ، فلما أريد قصر الخبر على المبتدأ، وهو من قصر الصفة على الموصوف، قدم الخبر فاقترن بالا لان المقصور عليه هو الذي يلى إلا ، والمقصور هو الواقع في سياق النفى

ومن القواعد ان المبتدأ اذا اقترن بالا وجب تقديم الخير

والله مرفوع على انه بدل من اسم (لا) حملا على محله البعيد الذي هوالرفع على الله بدل من اسم (لا) حملا على محله البعيد الذي هوالرفع على بالابتداء الحاصل بالتحويل اليه بعد التقديم وقبل اعتبار النسخ ، والتقدير : لاإله موجود في الوجود إلا الله، وهذا هو التقدير المشهور

#### فصل

وأمامه في هذه الكلمة فلاتتسعله هذه الرسالة، لكن لا نخل ببعضه و الله المستعان. فلا شك انها محتوية على نفي واثبات، فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الاله غير مولانا عز وجل، والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد، وهومولاناعز وجل، وأبى بالا لقصر حقيقة الاله على الله تعالى، وهو الواجب الوجود المستحق للعبادة، المعبود بحق، وهو الخالق المستغني عن كل ماسواه، المفتقر اليه كل من عداه. انتهى كلام صاحب فاكهة القلوب ملخصا

ومنه قال العاد ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربا با من دون الله) الآية : هذا الخطاب يعم أهل الدكتاب ومن جرى مجراهم، والكلمة تطلق على الجلة المفيدة كا قال ههنا، ثم وصفها بقوله (سواء بيننا وبينكم) أي عدل ونصف نستوي بحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله (ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً) لا وثنا، ولا صليبا ، ولا صفا، ولا طاغوتا ، ولا ناراً ، ولا نبيا ، بل نفرد العبادة للهو حده لا شريك له ، وهذه دعوة جميع الرسل ثم قال تعالى (ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربا با من دون الله) قال ابن جريو: يعني يطبع بعضنا بعضا في معصية الله ، وقد علمت ان معنى لا إله أن لا نعبد إلاالله ولا نشرك به شيئا، وشيئا فقد علمت ان معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وشيئا أنكر النكرات ، وأن لا يطبع بعضنا بعضا في معصية الله

ومنه قواله تعالى (ضرب الله مثلا كلة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أُ كلُها كل حين باذن ربها) الآية ، فالكلمة الطيبة كلة التوحيد ، أصلها تصديق بالجنان، وفرعها اقرار باللسان ، وأكلها عمل بالاركان انتهى من تفسير الحنفى

وفي تفسير البغوي (كُلَّة طيبة ) لاإله إلا الله. انتهى ثم ذكر نحو ماتقدم

类茶类

ومنه الكفر بعبادة غير الله و توحيده، قال العاد ابن كثير في تفسير قوله تعالى (فمن يكفر با لطاغوت ويؤمن بالله) الآية، اي من خلع الانداد و الاوثان وما يدعو اليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله، فعبده وحده ، وشهد أن لا إله إلا هو (فقد استمسك بالعروة الوثقى) اي فقد ثبت على الصراط المستقيم قال مجاهد (فقد استمسك بالعروة الوثقى) يعني الايمان ، وقال سعيد بن جبير قال مجاهد (فقد استمسك بالعروة الوثقى) يعني الايمان ، وقال سعيد بن جبير

والضحاك: يعني لاإله إلا الله . أنتهي ملخصا

ومنه قوله تعالى (وإذ قال ابراهيم لا بيه وقومه انني براءمما تعبدون إلاالذي فطرني )الآية، أي بريء من عبادته الا الذي فطرني ،الأنهم كانوا يعبدون الله والأوثان،أو إبي بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني ، انتهى ملخصاً من البيضاوي

\*\*\*

ومنه قوله عَلَيْكَ فَيْ «من قال لا آله إلا الله ، وكفر بما يعبد من دون الله ، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل » رواه البخاري

وقال الشيخ ابو علي امام اهل نجد في زمانه محمد بن عبد الوهاب في معنى لا إله إلا الله في (كتاب التوحيد وشهادة أن لا إلله في (كتاب التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ) الى أن قال : وشرح هذه البرجمة ما بعدها من الابواب فليراجع

ومنه قوله رحمه الله في نبذة تسمى (كشف الشبهات) اذا تحققت ان التوحيد الذي دعت اليه الرسل وأبى عن الافرار به المشركون هو التوحيد في العبادة وهو منى قولك لا إله إلا الله فان الاله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الامور سواء كان ملكاً او نبياً او وليا او شجرة او قبراً او جنياً لم يريدوا ان الاله هو الخالق الرزاق ، فانهم يعلمون ان ذلك هو الله وحده ، وانما يعنون بالاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم رسول الله عليي يدعوهم الى كلة التوحيد لا الله إلا الله والراد من هذه الكلمة ممناها لا مجرد لفظها ، والدكفار الجهال يعملون ان مراد الذي علي الله إلا الله قالوا (اجعل آلمة إلها واحدا) والبراءة منهم . فانه لما قال لهم «قولوا لا إله إلا الله قالوا (اجعل آلمة إلها واحدا) الآية انتهى كلامه رحمه الله

#### (فرعامہ)

(الاول) في تعريف الآله، قال الامام البيضاوي في تفسيره: الله، أصله إآله، فحذفت الهمزة وعوض عنها الالف واللام: ولذلك قبل ياألله بالقطع، إلا أنه مختص بالمعبود بالحق، والاله في الاصل يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بحق، واشتقاقه من أله إلّه وألوهة وألوهية، بمعنى عبد، وقيل من أله اذا تحير، اذا العقول تتحير في معرفته، او من ألهت الى فلان اي سكنت اليه، لا أن القلوب تطمئن بذكره والارواح تسكن الى معرفته، أو من أله الفصيل اذا ولع بأمه، اذ العباد مو لعون بالتضرع اليه في الشدائد، وقيل إنه علم لذ ته العلية لانه يوصف ولا يوصف به، والا ظهر انه وصف في اصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره صار له كالعلم، انتهى كلام البيضاوي ملخصا، وذكر العاد ابن كثير القولين

#### (ندیسر)

انظر الى قول البيضاوي المنقدم، و لآله في الاصل يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بحق، وقوله والاظهر انه وصف في اصله الى آخره، وقول صاحبالفاكه المتقدم، وهو من قصر الصفة على الموصوف، وقول أهل اللغة أله يأله من باب تعب إلاهة بمعنى عبدعبادة، وتأله تعبد، والاله المعبود، وهو الله سبحانه مم استعاره المشركون لما عبدوا من دونه، وإله على فعال بمعنى مفعول، لا تهمأ لوه أي معبود، ككتاب بمعنى مكتوب، وامام بمعنى مؤتم به .انتهى من المصباح

وانظر أيضا إلى قول الشيخ محمد المتقدم وهو قوله: فإن الاله عندهم هو الذي يقصد \_ الى آخره ، وقال تعالى (ومن يدع مع الله إلها آخر) الآية قال البيضاوي: يعبده افراداً واشراكا، انتهى فسمى المعبود الها

وعن ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْكِيْدُ إلى حنين ونحن

حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات انواط، فمررنا بسدرة، فقلنا يارسول الله، اجمل لنا ذات انواط كالهم ذات أنواط، فقال رسول الله عليه أكبر، انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اجمل لنا إلها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون، لنركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة (1)» رواه الترمذي في صحيحه. فتأمل هذا الحديث وقصة بني اسرائيل المشار اليها تجدها مصرحة بما ذكرنا

اذا تبت هذا فالمقصود أن لفظة اله اسم صفة لكل من قصد بشيء من العبادة ، كاسم القاضي لمن ولي القضاء ، والامير لمن تأمر ، والامام والمؤذن ونحو ذلك ، فكل من قصد مخلوقا بشيء من العبادة فهو إله لمن قصده ، والاله الاعظم المستحق للعبادة ، المنزه عن النقائص ، الموصوف بصفات الكالهوالله تبارك وتعالى وهذا بخلاف اسم الجلالة ، فانه علم على الرب تبارك وتعالى مختص به وهو المعبود بالحق ، فانه لم يسم به غيره قال الله تعالى (هل تعلم له سميا؟)

### الفرع الثاني

#### ( في تعريف العبادة )

قال العياد ابن كثير في تفسيره: العبادة في اللغة من الذلة ، يقال طريق معبد أي مذلل، وبعير معبد أي مذل ، وفي الشرع: عبارة عما بجمع كمال المحبة والخضوع والخوف انتهى ،

وعبارة البيضاوي في تفسيره : العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ،ومنه طريق معبد أي مذلل ، وثوب ذو عبدة اذا كان في غاية الصفاقة ، ولذلك

 <sup>(</sup>۱» القذة ريشة السهم ،أي كما نقدركل واحدة منهما على قدر صاحبتها و تقطع يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاونان

لايستعمل إلا في الخضوع لله تعالى انتهى

وفي حاشية الشهاب على البيضاوي: العبادة أبلغ من العبودية التي هي اظهار التذلل، وعرفت العبادة بانها فعل اختياري مناف للشهو ات البدنية يضدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى. انتهى، والعبادة اسم جنس يشمل جميع أنواعها (١)

#### سعامتم

اعلم أن مبنى العبادة على الامر لتظاهر الادلة على ذلك ، فمنها قوله تعالى ( إن الحكم ) في أمر الدين والعبادة (إلا لله ) ثم بين ماحكم به فقال (أن لاتعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ) الثابت الذي دلت عليه البراهين ـ الا ية . وقوله تعالى ( وقضى ربك ) أمر أمراً مقطوعا به ( أن لا تعبدوا إلا اياه ) أن مفسرة ، ولا تعبدوا أي بان لا تعبدوا ، انتهى من تفسير الحنفى (٢)

وقال البغوي في تفسيره (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا اياه)أيأم ربك قاله ابن عباس وقتادة والحسن. انتهى

وقد تقدم في حديث أبي واقد الليثي قول الصحابة: يارسول الله اجعل لنا

<sup>(</sup>۱) هذا في العادة الشرعية . وكل ما تعدم من معناها اللغوي فهو من التعريف بالرسم والخواص وأما حقيقة معناها الفطري الذي يصدق عليها عند العرب وغيرهم أنها كل تعظيم و تقرب بقول أو فعل يبعث عليه الشعور بالسلطان الغيبي الذي هو مصدر النفع و دفع الضر بذاته لا بالاسباب ، وأعظم هذه العبادة الدعاء بطلب منفعة أو دفع مشرة تعذر على الداعي بكسبه واتخاذ الاسباب له فلجأ اليه بشعوره بذلك السلطان الخاص برب العالمين القادر على كل شيء العالم بكل شيء الذي يجير ولا يجار عليه ، والنصوص تدل على هذا ولا سيا الآيات والاحاديث في الدعاء ولا يجار عليه ، والنصوص تدل على هذا ولا سيا الآيات والاحاديث في الدعاء (٢) لعله النسفي

ذات أنواط، فانه متفرر عندهم أن العبادات مبناها على الامر

وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله على التوحيد ، ومنه قو له على التوالية و ومنه أمرتكم به فأتوا به مااستطعتم » الحديث ، متفق عليه . وقال ابن القم رحمه الله في نونيته :

حق الآله عبادة بالامر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان اذا تم هذا فالامر هو استدعاء الفعل بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. فيحمل عليه والله أعلم

## فصل

## في حكم كلة التوحيد

وأما حكمها فقال في فاكهة القلوب والافواه: اعلم أن الناس مؤمن وكافر، فأما المؤمن بالاصالة فيجب أن يذكرها مرة في عمره وينوي بها الوجوب (١) ثم ينبغى له أن يكثر من ذكرها وليعرف معناها لينتفع بها، وأما الكافر فذكره

<sup>(</sup>١) قد قال كثير من العلماء مثل هذا في الصلاة على النبي عَيَّتَلِيْتُو بناء على أن الامر في قوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسلما ) للوجوب وان الامتثال محصل عرة واحدة . ومثل هذا التدقيق أو التقبيد بالاصطلاحات لم يكن يخطر ببال الصحابة ولاغيرهم من علماء السلف أولي السليقة العربية ، ولا يعقل أحد منهم ولا عاقل من غيرهم أن يوجد مسلم في العالم لا يذكر كلمة التوحيد في عمره الامرة واحدة أو مرتين أومراراً قليلة ، دع وجوبها في الصلاة . ولنا أن نقول على طريقتهم في الاستدلال ان الله تعالى أمر المؤمنين أن يذكر وه ذكراً كثيراً ووصفهم بكثرة الذكر لا إله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ، ووصف المنافقين بقلة الذكر . وأفضل الذكر لا إله الله ، فهي مما أمر نا بالاكثار منها أو في مقدمته — في كمها الاكثار منها لا النطق بها مرة واحدة في العمر

<sup>(</sup>۱) التحقيق أن المراد بالحديثين واحد وهو الدخول في الاسلام ومفتاح الدخول فيه من المشركين النطق بكلمة التوحيد فهو يعصم صاحبه في المعركة إذ لا بجال فيها لصلاة ولا زكاة ، وأما الكفار الموحدون فلا بدمن نطق أحدهم برسالة محمد وسيالي كا سيأتي عن النووي . وذكر الصلاة والزكاة في الحديث الآخر يواد به قبول شرائع الاسلام وركنها الديني الحض الاعظم الصلاة وركنها المالي الزكاة فمن دان بهما دان بغيرهما ، فان فرض أنه جحد الصيام أو الحبح أو غيرهما مما علم من الدين بالضرورة حكم بكفره ، وقد حققنا هذه المسألة في تفسير ( فان تابوا و أقاموا الصلاة و آنوا الزكاة فحلوا سبيلهم ) فيراجع في الحجزه العاشر من تفسير المنار وسيأتي ما يؤيد هذا

وقال الحافظ ابن رجب في شرح الاربعين ومن المعلوم بالضرورة ان النبي والتيالية كان يقبل من كل من جاء بريد الدخول في الاسلام الشهاد تين و يعصم دمه بذلك و مجعله مسلما وقد انكر على اسامة من زيد قتله من قال لااله الا الله و اشتد نكيره عليه وقال شهاب الدين احمد بن حجر على شرح الاربمين النووية نحو ذلك والقصود ان حكم من قال لااله الاالله انها تعصم ماله و دمه تم بطالب بمعناها وحقها كالكفر بعبادة غير الله وشهادة رسالة محمد عليالية واقام الصلاة وايتاء الزكاة وسائر شرائع الاسلام وقد تظاهرت الادلة على ذلك

#### فصل

واما حقها (۱) فقال الحافظ ابن رجب في شرح الاربمين: على حديث ابن عمر «امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا» الخ و تقدم فقوله عصالته «الابحقها» وفي رواية «الا بحق الاسلام» قد سبق ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ادخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة وان من العلماء من ادخل فيه فعل الصيام والحج ايضا . ومن حقها ارتكاب مايبيح دم السلم من الحرمات، وقدروى تفسير حقها بذلك . خرج الطبراني وابن جرير الطبري من حديث نس عن النبي عين قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلاله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماء هم وامو الهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » قيل وما حقها ؟ قال « زنا بعد احسان ، وكفر بعد ايمان ، وقتل نفس فيقتل بها » ويشهد لهذا ما في الصححين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عين الله وان محمداً رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزاني ، و النفس بائنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » انتهى والتارك لدينه المفارق للجماعة » انتهى

وقد ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث انه قد ورد قتل المسلم بغير هذه الثلاث ، فمنها اللواط، ومنها من أتى ذات محرم، ومنها الساحر، وذكر غير ذلك .

<sup>«</sup>١» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في نبذة له في الحب والبغض في الله والم والبغض في الله والم ان قول رسول الله عَيْنَالِلله (امرت ان افائل الناسحتي بشهدوا أن لا اله الاالله واني رسول الله فاذ اقالوها عصموا مني دماء هم واموالهم الابحقها» (يدل) تحقيقا على ان الصلاة من حقها والزكاة من حقها والصوم من حقها والحجمن حقها. فهذا تحقيق قوله عيني اذا افروا بالشهاد تين واقاموا الصلاة واتوا الزكاة وصاموا رمضان و حجوا البيت «فقد عصموا مني دماء هم واموالهم» انتهى والله اعلم

## واما لازمها فالظاهرلي والله اعلم انه داخل في حكمها وحقها المنقدمين فنأملهما (١) فصل فصل

وأما نواقضها فقال في المطلع على ابواب المقنع: النواقض واحدها ناقض ، وهو اسم فاعل من نقض الشيء اذا افسده ، فنواقض الوضوء مفسداته انتهى ومنه انقض الامر بعد استقامته فسد

فنسأل الله الرحمن الرحيم ، اللطيف الكريم، ان يحفظ علينا ديننا ، وان يمتمنا يه وبزيد ايماننا ، وأن يدخلنا جنته برحمته ، وان يعيدنا من اليم نقمته ، انه جواد كريم ، ويجيب دعوة العباد،

فأما نواقض لاإله إلاالله فعسير إحصاؤها، ولا يكاديطاق استقصاؤها، وقد تقدم في معنى لاإلا إلاالله وفي حكمها جمل من نواقضها فتأمله فنحيلك على باب المرتد قال في الاقناع وشرحه: وهو العمدة عند متاً خرى الحنابلة (باب حكم المرتد) وهو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، ولو كان هازلا،

(۱) اللزوم النبوت والدوام، وفسر مبعضهم بعدم الانفكاك، فلازم الشيء ما يصحبه ولا ينفك عنه في الواقع، فلازم كلمة التوحيد ماهو أثر فطري طبعي لاعتقاد مضمونها ، وهو غير حقها وحكمها اللذان ها من وضع الشرع ، لامن تأثير الطبع. فالمؤمن الموقن بانه لا إله يعبد بحق إلا الله الحالق الذي بيده ملكوت كل شيء من نفع وضر وعطاء ومنع يلزم يقينه هذا إخلاص الدعاء له وحده في كل شدة تعرض له ، هذا ألصق لوازم الكلمة بصاحبها مها يكن مسرفا على نفسه ، فاذا كمل يقينه بكثرة الذكر والعبادة كان من لوازم توحيده كال التوكل والشجاعة في الحق الى غير بكثرة الذكر والمائدولا ينذر ولا يذبح لغيره نسكاه فويل للمشركين الذين بديحون كل انفكاك هذه اللوازم عن كلة التوحيد بدعاه غير الله الخوبسمونة توسلا إلى الله لا شركا به

واجمعوا على وجوب قتل المرتد، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو انخذ له \_أي لله صاحبة أو ولدا، كفر، ومن ادعى النبوة أوصدق من ادعاها أوجحد البعث، أو سب الله ورسوله، أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله كفر لقوله تعالى (قل أبالله و آياته ورسوله كنيم تسهزؤن الاتعتذروا قد كفر تم بعدايمانكم) وقال الشبخ ابو العباس احمد بن تيمية: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به الرسول اتفاقا، وقال أيضا: اوجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم اجماعا، اي كفر لان ذلك كفعل عابدي الاصنام قائلين ( مانعبدهم الالقربونا الى الله زلني ) انتهى من الاقناع وشرحه

فتأمل قوله : وهو الذي يكفر بعد اسلامه، فان ظفرت بهذا الباب، ففيه ما يكشف الحجاب.

وتحيلك أيضا على كتاب ( الاعلام، بقواطع الاسلام )تأليف شهاب الدبن أحمد بن حجر الهيتمي الشاقعي ، فانه ذكر فيه الالفاظ والافعال التي توقع في الكفر عند الائمة ، حتى انه ذكر أن العزم على الكفر كفر في الحل .

ونحيلك أيضا على نبذة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر في آخرها سبع قصص

#### ( أولاهن ) قصة الردة بعد وفاته عَيْنَالِيُّهِ

وصورتها أن العرب افترقت في ردتها فطائفة رجعت الى عبادة الاصنام وقالوا: لوكان نبيا ما مات . وطائفة قالت نؤمن بالله ولا نصلي . وطائفة أقرت بالاسلام وصلوا ولكن منعوا الزكاة ، وطائفة شهدوا أن لاإله الاالله وأن محمداً رسول الله ، ولكن صدقوا مسيلمة الكذاب: ان النبي عَلَيْكَاتُهُو أَشْر كه معه في النبوة ، ولم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا إلا مانعي الزكاة ، فناظر أبو بكر عمر ، وأجم العلماء على تصويب أبي بكر فقاتلوهم

(انثانية) قصة وقعت في زمن الخلفاء الراشدين وهي ان بقايا بني حنيفة لمؤ رجعوا الى الاسلام وتبرؤا من مسيامة تحملوا الى الثغر بأهليهم ، فنزلوا الدوفة، فسُمع منهم كلام معناه: ان مسيامة على حق، وهم جماعة ، فجمع عبد الله بن مسعود من عنده من الصحابة فاستشارهم ، فاستناب بعضهم وقتل بعضهم . وهذه القصة في صحيح البخاري

(الثالثة) قصة أصحاب على بن أبي طااب رضي الله عنه لمما اعتقدوا فيه الالهية فدعاهم الى التوبة فأبوا فحدً لهم الاخاديد فأضرم فيها النار فقذفهم فيها وهم احياء، وأجمعالصحابة وأهل العلم على كفرهم

(القصة الرابعة) قصة المحتار بن أبي عبيد الثقفي وهو رجل ظهر في العراق زمن التابعين يطلب بدم الحسين وأهل بيته فقتل عبيد الله بن زياد قائل الحسين واستولى على العراق وأظهر شرائع الاسلام ونصب القضاة والأئمة من اصحاب ابن مسعود، وكان هو الذي يصلي بالناس الجعمة والجماعة، لكن في آخر امره ادعى أمورا بائلة وغلا غلوا فاحشا وزعم انه بوحى اليه، فسير اليه عبد الله بن الزبير جيشا فهزم جيشه فقتلوه. وأجمع العلماء على كفر المختار بن أبي عبيد هذا.

(الخامسة) ماوقع في زمن التابه بن وهي قصة الجعد بن درهم وكان من اشهر الناس العلم والعبادة، فلما جحد صفات الله ضحى به خالد بن عبد الله القسري بو اسط يوم الاضحى وقال: يا آمها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ، فأ في مضح بالجعد بن درهم فانه يزعم ان الله لم يتخذ ابراهم خليلا ولم يكلم موسى تكلما ثم بزل فذبحه ، ولم نعلم احداً من العلماء انكر عليه ذلك ، بل ذكر ابن القبم في النونية اجماعهم على استحسانه فقال:

شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من اخي قربان مع ذكر قصة التنار اه ملخصاً من كلام الشيخ المتقدم ذكره

وذ كرالقاضي عياض في كتاب الشفاء أن رجلا لما أنى مطر يسير قال: ابتدأ الخراز برش سيوره، وهو قريب للملك فلم يأمر القاضي بقتله مداراة للملك فغضب المسلمون عليه ورفعوا أمره الى السلطان فأمر السلطان بقتل قريبه، وأمر بعزل القاضي الذي تركه مداراة انتهى . فكل هؤلاء الذين ذكرنا لمانقضوا لاإله إلا الله جرى عليهم ماذكرنا والله أعلم

#### فصل

#### ( في بيان فضايها ﴾

فاعلم انه لو لم يكن في بيان فضلها الاكونها علما على الايمان في الشرع تعصم الدماء والاموال الا بحقها ، وكون إيمان الكافر موقوفا على النطق بهـــا لكان كافيا للعقلا. ، كيف وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ؟

فنها قوله عَلَيْكَالِيَّةِ « افضل ماقلت انا والنبيون من قبلي لااله الا الله وحده لاشريك له » رواه مالك في الوطأ ، زاد البرمذي في روايته «لهالملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »

وروى النسائي انه عَيَّالِيَّةِ قال « افضل الذكر لا اله الا الله ، وأفضل الدعاء الحد لله »

وروى الترمذي ان الذي عَلَيْكَ قَالَ «التسبيح نصف الاعان والحمد لله علاً المعران ، ولا اله الا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه»

و قال عَلَيْتُهُ «ماقال احد لا اله الا الله مخلصا من قلبه الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضى الى العرش ما احتنت الكمائر »

وقال عَلَيْكَةِ «اتاني آت من ربي فأخبر ني انه من مات يشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك فله الجنة» فقال له ابو ذر: و إن زني أوسرق? قال «و ان زني اوسرق» كر رها

ثلاثاكل ذلك يقول «وان زنى وان سرق» وقال في الثالثة « رغم أنف أبي ذر» وقال عَيْسَالِيَّة « من دخل القبر بلا إله الا الله خلصه الله من النار » وقال عَيْسَالِيَّة « من دخل القبر بلا إله الا الله خلصه الله من النار » وقال عَيْسَالِيَّة « اسعدالناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله إلا الله خالصامن قلبه » وقال عَيْسَالِيَّة « من مان وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة » وعنه عَيْسَالِيَّة «لا اله الا الله مفتاح الجنة »

وعنه عَيِّنَا إِنهُ قال « من لقن عند الموت لا اله الاالله دخل الجنة » وفي الاحياء عنه عَيِّنَا « لو جاء قائل لا اله الا الله صادقا بقراب الارض ذنوبا غفر له »

وقال « لتدخلن الجنة كالكم الا من أبى وشرد عن الله شرود البعير عن الهه و لله فيل الله الله الله من يأبى ؟ قال «من لم يقل لااله إلاالله»

فأكثروا من قول لااله الا الله من قبل ان يحال ببنكم و بينها فانها كلة التوحيد وهي كلمة الطيبة، وهي دعوة التوحيد وهي كلمة العربة، وهي دعوة الحق، وهي العروة الوثقي، وهي ثمن الجنة

وفي الاحياء ايضاً قال تعالى (هلجزاء الاحسان الاحسان) ققيل الاحسان في الدنيا لااله الا الله ، وفي الآخرة الجنة اه ملخصا من فاكهة القلوب والافوام

أما فائدة لاإله إلاالله فقال أهل اللغة : الفائدة ما استفدته من علم أو مال ، وما أفادت له فائدة أي حصلت : وأفدت المال استفدته .

و قال في فاكهة القلوب والافواه :

#### فصل

( في الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة وهي كثيرة )

فنها الزهد، ونعني به خلو الباطن من الميل الى فان، وفراغ القلب من الثقة إلى زائل، وإن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلى سبيل العارية

ومنها التوكل، وهو ثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن الاضطراب عند تهــذر الاسباب ثقة بمسبب الاسباب، ولا يقدح في توكله تلبس ظاهره بالاسباب إذا كان قلبه فارغا منها

ومنها الحياء بتعظيم الله عز وجل بدوام ذكره والنزام امتثال أمره ونهيه، والامساك عن الشكوى إلى العجزة

ومنها الغناء ،وهو غناء القلب بسلامته من فتن الاسباب، فلا يعــترض على الاحكام بلو ولعل، لعلمه بمن صدرت عنه عزوجل

ومنها الفتوة، وهي التجافي عن مطالبة الحلق بالاحسان اليه ولوأحسن اليهم لعلمه بان احسانه واساء بهم اليه كل ذلك مخلوق لله تعالى (والله خلفكم وما تعملون) ومنها الشكر، وهو إفراد القلب بالثناء على الله تعالى ورؤية النعم في طي النقم ومنها وضع البركة في الطعام ونحوه، حتى يكثر القليل ويكني اليسير. وهذا مشاهد لاولياء الله تعالى . إنتهى ملخصا

(قلت) ومنها أنها تعصم الدم والمال لمن قالها إلا محقها كما تقدم

ومنها ان من مات عليها دخل الجنة، لحديث معاذ مرفوعا « من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة » رواه احمد والحا كم وقال صحيح الاسنادوغيره من الاحاديث الدالة على ذلك ، وقد تقدم بعضها والله أعلم

\* \* \*

ثم بعد نقل هذه الرسالة من الكتب المذكورة مع مافتح الله به سنح لي أن

ذكر كلاما ذكره الامام الحافظ زين الدبن عبدالرحمن بن رجب انتقدم ذكره على كلة الاخلاص يليق ذكره هنا. فانه ذكر شيئا من تحقيق لاإله إلا الله، وتحقيق أن محمداً رسول الله، وما تقتضي لاإله إلا الله. وشيئاً من أنواع العبادة . وشيئا من الشرك ، وشيئاً من فضل لا إله إلا الله

قال رحمه الله في أثناء كلامه

فتحققه بقول لا إله إلا الله أن لا يؤله القلب غير الله: حبا ورجا. وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وانابة وطلبا

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله ، والاله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له و اجلالو محبة وخوفا ورجاء و توكلا عليه وسؤ الا منه ، ودعاء له ، ولا يصح ذلك كله إلا لله عز وجل ، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي من خصائص الالهية كان ذلك قدحا في اخلاصه في قول لا إله إلا الله ، و نقصاً في توحيده ، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك ، وهذا كله من فروع الشرك ، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل على غير الله و الاعتماد عليه ، وعلى من سوى بين الله و بين الله و ين الخلوق في وعلى التوكل على غير الله و الاعتماد عليه ، وعلى من سوى بين الله و بين الله وأنت ، وعلى التركل على غير الله و الاعتماد عليه ، وعلى من سوى بين الله وبين الخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ماشاء الله وشاء فلان ، وكذا قوله : مالي إلا الله وأنت ،

وكذلكمايقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضركالطيرة والرقى المكروهة، وإتيان المكان وتصديقهم بما يقولون ،

وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكاله ، ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى النفس انها كفر وشرك كقتال المسلم، ومن أنى حائضاً أو امرأة في دبرها ، ومن شرب الحمر في المرة الرابعة. وانكان ذلك لا يخرج من الملة بالكلية ، ولهذا قال السلف «كفر دون كفر وشرك دون شرك»

وقد ورد اطلاق الانه على الهوى المتبع قال الله تعالى (أفرأيت من اتخذ الهم هواه) قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كا هوى شيئا ركبه ، وكا اشتهى شيئا أتاه ، لا يحجزه عن ذاك ورع ولا تقوى وروي من حديث أبي امامة مرفوعا باسناد ضعيف « ماتحت السماء إله يعبد أعظم عندالله من هوى متبع » وفي حديث آخر « لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الحابها حتى يؤثر وا دنياهم على دينهم ، فاذا فعلوا ذلك ردت عليهم ، وقيل لهم كذبتم » ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي عين الذي عين عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، قدل هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه فلا انتقش (١)» فدل هذا على أن كل من أحب شيئاً وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه والى لاجله ، وعادى لاجله فهو عبده ، وذلك الشيء معبوده وإلهه

ويدل عليه أيضاً ان الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان كما قال تعالى ( ألم أعهد اليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ؟)وقال تعالى حاكياً

<sup>(</sup>١) انتكس: انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة . واذا شيك فلا انتقش: اذا دخات فيه شوكة لا أخرجها من موضعها بالمنقاش

عن خليله أبر اهيم عليه السلام لأبيه (يا أبت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان الرحن عصياً)

فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته ذنه يعبد الشيطان بطاعته له ولم مخلص من عبادة الشيطان ، إلا من أخلص عبودية الرحمن ، وهم الذين قال فيهم ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) فهم الذين حققوا قول لاإله الا الله وأخلصوا في قولها ، وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله ، محبة ورحا وخشية وطاعة وتوكلا ، وهم الذبن صدقوا في قول لااله الا الله وهم عباد الله حقا

فأما من قال لا اله الا الله بلسانه ، ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قمله قوله ، ونقص من كال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى (ومن أضل ممن اتبع هواه يغير هدى من الله ؟) (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)

فياهذا كن عبداً لله لاعبداً للهوى ، فان الهوى يهوي بصاحبه في النار (أأرباب متفر قون خير أمالله الواحد القهار) «تمس عبد الدرهم تمس عبد الدينار» والله ماينجو غداً من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه الى شيء من الاغيار ،

من علمأن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية. ولايشرك بعبادة ربه أحداً كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه: لاينال احد مراده حتى ينفرد فرداً بفرد. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه ان الصخور قد تدكدكت و بقي على ذلك ساعات ، فلما أفاق فكاً نه نشر من قبره

قول لااله إلاالله ،يقتضيأن لايحب سواه ، فان الاله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء ، ومن تمام محبته محبة ما يحبه ، وكراهة مايكرهه، فمن أحب شيئاً مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا اله الاالله، وكان فيه من الشرك الخني بحسب ماكرهه بما يحبه الله، وماأحبه مما يكرهه الله، قال تعالى (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم )

قال ليث بن سعد عن مجاهد في قوله تعالى ( لا يشركون بي شيئا) قال لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي عَلَيْكُ قَال «الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب الذرة على الصفا (١) في الليلة الظلما وأدناه أن يحب على شيء من الجور أو يبغض على شيء من العدل»

وهل الدبن الا الحب والبغض قال الله عز وجل ( قل إن كنّم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )

وهذا نص في أن محبة مايكرهه الله وبغض مابحبه متابعة للهوى ، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخني . وقال الحسن : اعلم انك لن تحب الله حتى تحبطاءته،

وسئل ذو النون متى أحبربي اقال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر وقال بشر بن السري : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك . وقال أبو يعقوب النهرجوري :كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه فاطلة . وقال روم ، المحبة الموافقة في جميع الاحوال وأنشد:

ولو قلت ليمت مت سمماً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) قال الحسن قال أصحاب رسول الله علي الله الله علي الله أن مجمل لحيه علما فأنزل الله هذه الآية

ومن هنا يعلم انه لاتهم شهادة ان لااله الا الله الا بشهادة أن محمداً رسول الله فاذا علم أنه لايتم محبة الله الابمحبة مايحبه وكراهة مايكرهه، فلا طريق الى معرفة مايحبه وما يكرهه الا من طريق الرسول، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله

 <sup>(</sup>١) الذرة التملة الصغيرة: والصفا الحجر الاملس

وتصديقه ومتابعته . ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله ( قل ان كان آبؤكم وأبناؤكم -- الى قوله — أحب اليكم من الله ورسوله ) كما قرن طاعته عطاعة رسوله فيمواضع كثيرة

وقال عَلَيْكِيْ « ثَلَاثُ مَن كَن فَيه وجد بَهِن حَلَاوَة الاَيمَان :أَن يَكُونَ اللهُ وَاللهُ وَالْفِيكِيْ و ورسوله أحب الله مما سواهما ، وأن يحب المر، لايحبه!لا لله، وأن يكره أن يرجع الى الكفر بعد ما انقذه الله منه كما يكره ان يلقي في النار »

هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون ( اقض ما أنت قاض )

ومتى تمكنت المحبة في القلب، لم تنبعث الجوارح الا الى طاعة الرب، وهذا هو معنى الحديث الالهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه « ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها» وقد قيل في بعض الروايات «في يسمع، وبي يبصر، وبي يمشي»

والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب، واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضاء الرب، وصارت النفس حين لل مطمئنة بارادة مولاها عن من ادها وهواها، ياهذا ،اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف (فان أصابه خير اطأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والا خرة) ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا مايريد مولاه، الدنيا والا خرة) ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا مايريد مولاه، وفي بعض الكتب السابقة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه

وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن الحسن قال: مانظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية ، فإن كانتعلى طاعة تقدمت ،وإن كانت علىمعصية تأخرت . هذا حال خواص المحمين الصادقين

فافهموا رحمكم الله هذا فانه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة . وإلى هذا المقام أشار مَهِيُطِلِيْتُهُ فيخطبته لما قدمالمدينةحيث قال «أحبوا الله من كل قلوبكم » وقد ذكرها ابن اسحاق وغيره. فأنهمن امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادة النفس والهوى ءوإلى ذلك أشارالقائل بقوله :

فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حـــي أراكا أحبك لا ببعضى ، بل بكلى وإن لم 'يبق حبك لي حراكا وفي الاحباب مخصوص بوجـد وآخر يدعى معــه اشتراكا إذا اشتبكت دموع في خدود تبدين من بكي ممن تباكي

أروح وقد ختمت على فؤادي بحبــك أن محــل به سواكا

ومتى بقى المحبحظ من نفسه فما بيده من المحبة الا الدعوى ، أنما المحب من يفني عن كل هوى ويبق بحبيبه «فبي يسمع وبي يبصر» ،القلب بيت الرب ، وفي بعض الاسر أئيليات: ماوسعني سائي ولا أرضى و انماوسعني قلب عبدي المؤمن فمتى كان القلب فيه غيير الله فالله أغنى الاغنياء عن الشرك ،وهو لايرضي بمزاحمة أصنام الهوى . الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، أو أن يكون فيه شيء لايرضاه

> أردناكم صرفا فلما مزجم بمدتم بمقدار التفاتكم عنا وقلنا لكم لاتُسكنواالقلبغيرنا فأسكنتم الاغيار، ماأنتم منا

لاينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سلم ليس فيه سواه .قال الله تعالى (يوم لاينفع مال ولا بنون الا من أنى الله بقلبسليم) السليم هوالطاهرمن أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد ان يصهر في كير العذاب، فأذا زال عنه الخبث صلح حينئذ المجاورة « إن الله طيب لايقبل الاطيب » فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الامر (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين \* الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة)

من لم يحرق قلبمه اليوم بنار الاسف على ماأسلف أو بنار الشوق إلى لقماء الحبيب فنمار جهنم له أشد حراً ، ما يحتاج للتطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه

أول من تسعر بهم النار من الموحدين العباد المراءون باعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لان يسير الرياء شرك .

مانظر المرائى إلى الخلق بعمله إلا لجيله بعظمة الخالق

المرائي يزوّر التوقيع على اسم الملك ليأخــذ البراطيل لنفسه ويوهم انه من خاصة الملك وهو مايمرف الملك بالكلية

نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج لا يجوز إلا على غير الناقد وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى ، الذين أطاعوا هواهم، وعصوا مولاهم ، وأما عبيد الله حقاً فيقال لهم (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فا دخلي في عبادي وا دخلي جنتي )

جهنم تنطفي بنور إبمان الموحدين . في الحديث «تقول النار للمؤمن جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهي»

وفي المسند عن جابر عن النبي عَلَيْكَيْدُ « لايبقى بر ولافاجر الادخلم فتكون على المؤمن برداً وسلاما كما كانت على ابراهيم، حتى ان للنار ضجيجاً من بردهم» هذا مبراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام

نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار يارب لو لم أطعك هل كنت تعدنبني بشيء ؟ قال نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل نار أعظم مني وأشد ؟ قال نعم: نار محبتي أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين(١). في الحديث « من أصبح وهمه غير الله فليس من الله » قال بعضهم من أخبرك ان وليه له هم في غيره فلا تصدقه

وكان داود الطائي يقول: همك عطل على الهموم،وحالف بيني وبين السهاد وشوقي إلى النظر اليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فإنا في سجبك أيها الكرم مطلوب،

مالي شغل سواه مالي شغل مايصرف عن هواه قلبي عذل ماضع ان جني وخاب الامل مني بدل ومنه مالي بدل إنه إخواني إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله وسي الله هذه أن لا إله لا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار » فاما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها ، فان هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ماسوى الله ، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها من من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه ، لم يرج سواه ، لم يخش أحداً إلا الله ، لم يتوكل إلا على الله ، لم يبق له بقية من أثر نفسه وهواه

ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلا زل أن يتلافى تلك الوصمة ، قال زيد بن اسلم: ان الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه أن يقول: اذهب فاعمل ماشئت فقد غفرت لك (٢) وقال الشعبي: اذا أحب الله عبد الميضر هذنب

<sup>(</sup>١) ان صح هذا عن الجنيد فراده منه ان نار الحب أشد حرا من جهم بطريقة التمثيل لا الرواية وهو أشبه بكلام جهلة الصوفية منه بكلام الامام الجنيد (رح) أخذ هذا من حديث أهل بدر الصحيح

وتفسير هذا الكلام ان الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده الى النجاة ويسر له اسباب التوبة ، ينبهه على قبح الزلة، فيفزع الى الاعتذار ، ويبتليه بمصائب مكفرة لما خبى

في بعض الآثار يقول الله عز وجل « أهل ذكري أهل مجالستي ، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لاأؤيسهم من رحمتي ،ان تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فاناطبيبهم ،أبتليهم بالمصائب، لأطهرهم من المعايب » وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي علي قال « الحمي تذهب الخطايا كما يذهب الركبير الخبث »

وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل ان رجلا لقي امرأة كانت بغياً في الجاهلية فجمل يلا عبها حتى بسط يده اليها، فقالت : مَهْ، فان الله قد أذهب الشرك وجاء بالاسلام، فتركما وولى، فجعل يلتفت خلفه وينظر اليها، حتى اصاب وجهه (١) فاخبره بالأمر، فقال عليها في انت عبد اراد الله بك خيرا»

ثم قال « ان الله اذا اراد بعبده شراً امسك عنه بذنبه حتي يوافي يوم القيامة »

ياقوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما اصابها رشاش من نجاسة الذنوب فرشوا عليها من دموع العيون فقد طهرت ، اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى قالحمية رأس الدواء ، منى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك إلرجل الذي دمي وجهه قد أذهب الله الشرك وجاء بالاسلام، والاسلام يقتضى الاستسلام والانقياد للطاعة ، ذكروها مدحة (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) لعاما تحن الى الاستقامة ، وعرفوها اطلاع من هو أقرب اليها من حبل الوريد ، لعلما تستحى من قربه و نظره ( ألم يعلم بأن الله برى يه ان ربك لبالمرصاد)

راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها مايرانا إلاالكواكب. فقالت فأين مكوكها ?

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل · والمفهوم ·ن السياق انه أصاب وجهه جدار أو نحوه قدمي . ثم ذهب الى الذي عَلَيْنَا ﴿

أكره رجل امرأة علىنفسها وأمرها بغلق الابواب،فغلقت، فقال لهاهل بقي باب لم تغلقية ? قالت نعم، الباب الذي بيننا وبين الله تعالى . فلم يتعرض لها رأى بعضالعارفين رجلا يَكلمهامرأة فقال: انالله براكما، سترنا الله وإياكما سئل الجنيد عما يستعان به على غض البصر ؟ قال بعلمك أن نظر الله اليك أسبق من نظرك الىماتنظره .وقال المحاسى المراقبة علم القلب بقرب الرب ، كلما قويت المعرفة بالله قوىالحياء من قربه ونظره .

وصى النبي عَلِيْكَ إِنْ وَجَلَا ﴿ انْ يَسْتَحَى مِنْ اللهُ كَا يَسْتَحَيُّ مِنْ رَجِلُ مِنْ صَالَحُ عشيرته لا يفارقه » قال بعضهم استحى من الله على قدر قربه منك ، وخف من الله على قدر قدرته عليك

كان بعضهم يقول: لي منذ اربعين سنة ماخطوت خطوة لغيرالله ولا نظرت اني شيء استحسنه حياء من الله عز وجل

كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني ها أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني لغيرك إلا قلت قد سمماني على القلب إلا عرجت بعنابي

ولا بدرت من فيَّ بعدك لفظة ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة

#### فصل

وكلمة التوحيد لهـا فضائل عظيمة لا يمكن هاهنا استقصاؤها. فنذكر بعض ما ورد فيها

فهيي كلمة التقوى كما قال عمر وغيره من الصحابة

وهي كلمة الاخلاص، وشهادة الحق، ودعوة الحق، وبراءة من الشرك، ونجاة العبد، ورأس هذا الامر، ولا جُلها خلق الخلق، كما قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا اليعبدون) ولاجلها ارسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أن لا إله إلا انا فاعبدون) وقال تعالى (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا أنه لا إله إلا أنا) وهذه الآية أول ماعدد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل ولهذا قال ابن عبينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا الله الا الله لا الله لا هل الجنة كالماء البارد لا هل الدنيا، ولا جلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولا جلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه علال

وهي مفتاح دعوة الرسل، ومها كام الله موسى كفاحا(١) وفي مسند البزار وغيره عن عياض بن حمار الانصارعن النبي عَيَّلِيَّتِيْ قال«ان لااله الاالله كلمة حق على كربم ولها من الله مكان »

وهي كامة جمعت وشركت . فمن قالهاصادقا دخلهالله الجنة، ومن قالها كاذبا احرزت ماله وحقنت دمه و اتى الله فيحاسبه

وهي مفتاح الجنة وهي نمن الجنة كما تفدم قاله الحسن، وجاء مر فوعامن وجوه ضعيفة، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة وهي نجاة من النار، وسمع النبي والتلاقية مؤذنا يقول اشهد ان لااله الا الله فقال «خرج من النار» خرجه مسلم

وهي توجب المفغرة. في المسند عن شداد بن اوس وعبادة بن الصامت ان النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله و فعنا الديناساعة عليه وضعر سول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله عليه والمرتني بها هم وضعر سول الله عليها و انك لا مخلف الميعاد \_ ثم قال له ابشروا فان الله قد غفر لكم » (٣) وهي احسن الحسنات قال ابوذر قلت: يارسول الله علمني عملا يقربني من وهي احسن الحسنات قال ابوذر قلت: يارسول الله علمني عملا يقربني من

<sup>(</sup>١) أي بغير واسطة ولا حجاب (٢) هذا حديث متكام فيه بالضعف الشديد

الجنة ويباعدني من النار، فقال « اذا عملت سيئة فاعمل حسنة فانهاعشر أمثالها » قلت: يارسول الله، لا اله الاالله من الحسنات ؟ قال «هي احسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا » وفي سنن ابن ماجه عن ام هاني عن النبي مسلسة قال « لا إله الاالله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل »

رؤي بعض الساف بعدمو ته في المنام فسئل عن حاله فقال ما ابقت لااله الالله شيئا وهي تجدد ما درس من الايمان في القلب ، وفي المسند ان النبي وتنظيم قول لا إله الاالله » «جددوا ايما نكم » قالوا كيف نجدد ايما ننا يارسول الله ؟ قال «قولوا لا إله الاالله » وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن فلو و زنت بالسموات و الارض لرجحت بهن كا في المسند عن عبدالله بن عمر عن النبي وتنظيم «ان نوحا عليه السلام قال لا بنه عند موته : آمرك بلا إله الاالله فان السموات و الارضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله لا الله في كفة رجحت بهن لا إله الاالله » وفيه ايضاً عن السبع و الارضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا إله الاالله » وفيه ايضاً عن عبد الله بن عرو عن النبي وتنظيم و ان موسى عليه السلام قال يارب علمني شيئا اذكرك وادعوك به ، قال ياموسى قل لا إله الاالله » فقال يارب علم عبادك يقولون اذكرك وادعوك به ، قال لا إله الا الله ، فقال لا إله الا الله ، فقال قل لا إله الاالله ، فقال لا إله الا الله في كفة ولا إله الاالله في كفة ولا إله الاالله في كفة مالت بهن لا إله الاالله »

وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كافي حديث السجلات والبطاقة ، وقد اخرجه احمد والنسائي والترمذي ايضا من حديث عبدالله بن عروعن النبي والترمذي ايضا من حديث عبدالله وهي التي تخرق الحجب كالهاحتى تصل الى الله عز وجل، وفي التي تخرق الحجب كالهاحتى تصل الى الله عز وعن النبي والتي قال « لا اله الا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل اليه» وفيه ايضاعن الي هريوة عن النبي والتي التي التي الله المالا الله محاصا الا فتحت

له ابواب الساء حتى تفضي الى العرش مااجتنبت الـكبائر» ويروى عنعباس مرفوعا «مامن شيء الا بينه وبين الله حجاب الاقول لااله الاالله كما ان شفتيك لاتحجبها كذلك لايحجبها شيء حتى تنتهي الى الله عز وجل» وقال ابو امامة مامن عبد مهلل تهليلة فينهنهها (١) شيء دون العرش

وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه ، خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي عَلَيْتِيْتُة « من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه ، مصدقا بها لسانه ، الا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الارض، وحق لعبد نظر الله اليه أن يعطيه سؤاله »

وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها كما خرج النسائي والترمذي وأبن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي عليه قال « اذا قال العبد لا أله الا الله والله أكبر، صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله الا الله وحده يقول الله لا إله الا أنا وحدى، وإذا قال لا إله الا الله وحده لاشريك له قال لا إله الا أنا وحدي لاشريك في ، واذا قال لا إله الا الله وحده لاشريك له ، له المالك وله الحد. قال الله لا إله الا أنا في الحد، واذا قال لا إله الا أنا لا حول ولا قوة الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله ، قال الله لا اله الا أنا لا حول ولا قوة الا بي ، وكان يقول « من قالها في مرضه نم مات لم تطعمه النار »

وهي أفضل ماقالهالنبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرقوع « أفضل الذكر لاإله الاالله »

وعن ابن عباس قال: أحب كلة الى الله «لاا له الاالله» لا يقبل الله عملا الا بهاوهي

<sup>(</sup>١) في النهاية : في حديث وائل « لقد ابتدرها اثنا عثمر ملكا فما نهيمها شيء دون العرش» أي ما منعرا وكفها عن الوصول اليه اه

أفضل الاعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون حرزاً من الشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عَيَّالِيَّةُ « من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم ما ثة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له ما ثة حسنة ومحيت عنه ما ثة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ، الا رجل عمل أكثر منه يوم ذلك » وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي عَيَّالِيَّةُ وهم ن قالها عشر موات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد اسماعيل »

وفي المرمذي عن عمر مرفوعا «من قالها اذا دخل السوق حتى يمسي ـ وزاد فيها ـ يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف الف حسنة ومحا عنه الف الف سيئة ، ورفع له الف الف درجة ـ وفي رواية ـ وبنى له بيتا في الجنة » (١)

ومن فضائلها انها أمان من وحشة القبر وهول المحشر، كما في المسندوغيره عن النبي عَلَيْتِ قال « ليس على أهل لااله الا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأبي باهل لا اله الا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » وفي حديث مرسل من رواية علي كرم الله وجهه « من قال لااله الملك الحق المبين، كل يوم مائة مرة، كان له أمان من الفقر، وأنس من وحشة القبر، واستجلب به الغني، واستقرع به باب الجنة » وهي شعار المؤمنين اذا قاموا من قبورهم.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى من طريق أذهر بن سنان وهو ضعيف وأنكروه عليه وضعفه به علي بن المدينى حداً . ومن طريق عمرو بن دينار البصري قهر مان آل الزبير وهو ضعيف يروي المنكرات عن انتقات بل يروي الموضوعات أيضا وقد أنكروه عليه . ومثل هدذه المبالغة في انواب الكثير على العمل البسير من علامات وضع الحديث

ومن فضائلها ان اهلها و ان دخلوا النار بتقصير هم في حقوقها فأنهم لابد ان بخرجوا منها . وفي الصحيحين عن انس عن النبي علي النه عز وجل الله عز وجل الله و خرج الطبراني عن انس و كبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لااله الااله بدخلون النار بذنوبهم ، فيقول عن النبي علي الله و ان اناسا من اهل لااله الااله بدخلون النار بذنوبهم ، فيقول لم اهل اللات والعزى ما اغنى عنكم قول لااله الا الله فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة ، ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون اذا مارضي ؟ لايسوي بين من وحده وان قصر في حقوق توحيده . وبين من اشرك به ، قال بعض السلف: كان ابر اهيم عليه السلام يقول في دعائه « اللهم لاتشرك من كان يشرك بك . كان بعض السلف يقول في دعائه « اللهم لاتشرك من كان يشرك بك بك كان لايشرك بك . كان بعض السلف يقول في دعائه : اللهم من كان يشرك المنازانهم : أقسم و الله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت الله من يموت اللهم يبن اهل القسمين في دار واحدة عالله جهد ايماننا ليبعث الله من يموت اللهم لا يجمع بين اهل القسمين في دار واحدة

كان ابو سلمان يقول: ان طالبني ببخلي طالبته بجوده ، وانطالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وانادخلني النار اخبرت اهلالنار ابي كنت احبه ،مااطيبوصله، وما اعذبه ، ما اثقل هجره وما اصعبه ، في السخط والرضى فما أهيبه ، القلب بحبه وان عذبه . انتهى كلام الحافظ بن رجب ملخصا

فتأمل رحمك الله قوله فتحقه بقول لاإله إلا الله أن لايأله القلب غير الله الى آخره . وقوله وتحققه بأن محمداً رسول الله أن لا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان محمد على الله وقوله : وقوله : وقوله : وقوله أن قول العبد لا إله الله يقتضي أنه لا إله غير الله الي آخره ، وقوله : وقد ورد اطلاق الاله على الهوى المبع الح. وقوله : قوله اله إلا الله يقتضي أن لا يحب سواه الح . وقوله : ومن الموى المبادة أن محمداً رسول الله الي آخره هنا يعلم أنه لا يتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا شهادة أن محمداً رسول الله الي آخره وهذه من متمات لا إله إلا الله وغير ذلك مما يتعلق بلا إله إلا الله عانه إنما يبر زبتاً مله لا ن له تعلقا عا محن بصدده والله أعلم

فهذا ما فتح الله به ويسره من فضله من الكلام على عشرة الافصاص ، على كلمة الاخلاص ، جمعه ولخصه فقير ربه الملتجىء الي عفوه ومغفرته سعيد ابن حجي الحنبلي النجدي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين

#### أنتهى

طع هذا عن نسخة حسنة الخط، قليلة التحريف والغلط، أخذها الاستاذ الشيخ حامد الفقي المصري من العلامة الشهير الشيخ عبدالله بن بليهد النجدي وقد كتب ناسخها في آخرها مانصه

وافق الفراغ من كتابة هذه النسخة صبيحة الجمعة في يوم تسع وعشرين من ربيع الأول من شهور سنة ١٣٩٩ الف ومايتين وتسع وتسمين على يد المفتقر الله كرم الله صالح بن سمالم بن محسن بن شيبان غفر الله له ولوالديه ولمشائخه ولجميع المسلمين آمين

ويلى هذا الرسالة الآتية للمؤلف

# حكم التزام مدهب معين ( والانتقال من مذهب الى آخر )

رسالة من الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي النجدي، الى الشيخ محمد بن احمد الحفظي الشافعي التهامي ـ هي جواب سؤال

( السؤال ) ماقول العلماء إرحمهم الله فيمن البّرَم مذهباً . هل له الانتقال عنه إلى غيرهأم لا ؟

( الجواب ) قال شيخ الاسلام احمد بن تيمية في الفتاوي المصرية :

واذا كانالرجل متبماً لا يحنيفة أو لمالك أو الشافعي أو احمدورأي في بمض المسائل أنمذهب غيره أقوى فاتبعه كان قدأحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب الى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي عَلَيْكُمْ. كن يتعصب لا يحنيفة أو لمالك أوالشافعي أو أحمد ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغى اتباعه دون الامام الذي خالفه. فمن فعل هذا كان جاهلا بل قد يكون كافرا. انتهى

وقال في الاقناع وشرحه: ولزومالتمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الاشهر عدمه ، قال الشيخ تقى الدين بن تيمية العامي، هل عليه أن يلتزم مذهبا مميناً يأخذ بعزائمه ورخصه فيهوجهان لأصحاب أحمد، وهماوجهان لاصحاب الشافمي والجمهورمن هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون إذا البزمه لم ي المأن بخرج عنه مادام ملتزماً له ، أومالم يتبين له أن غيره أولى بالالتراممنه

ولاريبأن النزام المذاهب والخروج عنها ان كان لغيرأمر ديني ، مثلأن يلتمس مذهباً لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أونحو ذلك فهذا مما لا محمد عليه بل يذم عليه في نفس الامر، ولو كان ما انتقل اليه خيرًا مما إنتقل عنه وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم الا لغرض دنيوي والمهاجرمن مكذالي المدينة لامر أة يتزوجها أو دنيا يصيبهاقال واما انكان انتقاله من مذهب الى مذهب لامر ديني فهو مثاب على ذلك بلواجب على كلواحداذا تبين له حكم اللهورسو لهفي امر ان لايعدل عنه ولايتبع احدا فيمخالفةاللهورسوله فانالله فرضطاعة رسوله علىكل احدفىكل خال انتهبي وفيالرعاية:من التزم مذهبا انكرعليه مخالفته بلادايل ولا تقليد سائغ ولاعذر. ومراده بقوله بلا دليل اذا كان من أهل الاجتهاد ، وقوله ولاتقليد سائغ أي لعالم افتاه أذا لم يكن أهلا للاجتهاد،وقوله ولاعذر أي يبيــــ لهمافعله فينكر عليه لانه بكون متيما لهواه

وقال في موضع آخر يلزم كل مقلد ان ياتزم بمذهب معين في الاشهر ولا يقلد غيره، وقيل بلي وقبل لضرورة، انتهى كلام صاحب الاقناع وشرحه بلفظه وقال في الانصاف في (كتاب القضاء )وقال الشبيخ تقى الدين : من أوجب تقليد امام بعينه استتيب فان تاب والا قتل (١) وإن قال ينبغي كان جاهلا صالا ومن كان متبعاً لامام فخالفه لقوة الدليل أو لكون أحدهماأعلم أوأتتى فقد أحسن ولم يقدح في عد لته بلا نزاع ، وقال في هذه الحال مجوز تقليدمن اتصف بذلك عند أئمة الاسلام وقال بل يجب انتهى

ومن قول الشافعي وقواعده إذا صح الحديث فهومذهبي لفظ فاضربوا بقولي الحائط ــ وفي رواية عنه ــإذا رأيتم عن النبي عَلَيْكَالِيُّهُ الثبت فاضربوا على قولي . وارجموا إلى الحديث انتهى نقلته من كتاب الآداب

فقد علم السائل أزمن كازمتبعامذهبا منالمذاهب الاربعة ورأى الحقءم غيره فاتبعه انه محسن ، ولا يقدح في عدالته \_ لاسيا أن كان مع العير نص أو اجماع أو قول صحابي بشرطه أو جمهور العلماء والله أعلم ،

> وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله و صحبه وسلم ﴿ ثم الكتاب ﴾

<sup>(</sup>١) أي لان هذا الابجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائصه بنص قوله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يآذن به الله )

فهرين مجموعت الرسائر والمسائر النحث "ب

# ﴿ فهرس الجزء الرابع من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ﴾

# ( رسائل الشبخ محمد بن عبد الوداب)

٨\_٨ الجواهر المضيئة ، في بيان عقيدة أهل نجد السلفية

١٧-٨ رسالة في المسائل الحمس الواجب معرفتها

٢٣- ١٣ « في النفاق|الاكبر والاصغر وصفة المنافقين

٣٢\_٢٤ « في الشهادتين ودلائل نبوز محمد عَلَيْكَايْةِ

۳۳ « في كلة التوحيد

۳۶ « « « وما تنفي وما تثبت

٣٥ مذاكرة الشيخ مع أهل حر علا في كلة التوحيد، وفيمن مجمع بينها وبين الشرك

٤١ رسالة في حقيقة الاسلام ومن خالفه من أدعياء العلم

٤٣ ذبيحة المرتد وما يكفر به المسلم

## ﴿ رسائل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﴾

### ﴿ جُوابُ أَهُلُ السُّنَةُ فِي نَقْضَ كُلامُ الشَّيَّمَةُ وَالزَّيْدِيَّةِ ٤٧ - ٢٢٢ ﴾

الاختلاف بين على ومعاوية رضي الله عنها

ه مدة الحرب « « «

٧٥ (نصل) افتراق الامة بعد قتل عثمان

٥٩ ( تفضيل أهل السنة عليا على معاوية

۳۳ « انصافأهلالسنة وكذب الروافض

٦٥ « وأماقوله ونشأمن هذا الافتراق

لا قوالوالاً را في القتال بين الحسين ونزيد

٧٤ ﴿ في بيان ما في مذاهب الزيدية من البدع ، وقول العام في الامام زيد

٧٧ « الشيعة المعتدلون من أهل الحديث

٧٨ « افتراءالشيمة على أهل السنة

٨٤ ﴿ فِي أَهُوا الشَّيعَةُ وَالْحُوارِجِ فِي حَدِيثَ الرَّدَةُ وَحَدِيثَ الْوَصِيةَ

```
فصل في تفسير ( قل لا أسأ لكرعليه أجراً ) الآية
                                                              ٨Y
      « « (اعاريد الله ليذهب عنكم الرجس) الآبة
                                                              24
                      في أهواء الشيعة في مناقب آل البيت
                                                              91
             وأماقوله فانرجع إلى الكلام على السؤال والجواب
                                                              44
                 فيزعمالزيدي تكفير الوهابي لمن مخالفه
                                                              44

    ق تفسر آیات الصفات

                                                              44
               « انكار الزيدي صفة العلو والفوقية والردعليه
                                                             1.1
الاحتجاج بالمرسل ورد دءوى تكفير الوهابية لمن خالفهم مطلقا
                                                             1.4
       بدعة انكار القدر وتقدمها على بدعة تأويل الصفات
                                                             1.8
            في اثمات السلف والخلف من أحل السنة للقدر
                                                            1.7
               في رد ما زعمه من الجهل في رد صفة العلو
                                                            1.4
                   في شبية تأويل بعض المتقدمين الصفات
                                                            111
          في أبطال زعم الزيدي أن السلف يؤولون الصفات
                                                            117
 « « « أن الرسول عَلَيْكَ لِمْ يَفْسِر الصفات
                                                            111
                   فيمن هو أولى بلقب أهلاالسنة والجماعة
                                                            144
    في إبطال زعم الزيديأن الطائفة الناجية همأ هل البيت فقط
                                                            140
   في معنى قول أهلالسنة في الصفات: نقربها و نعلم أنهاصفات
                                                            NYA

    د الامام أحمد على الزنادقة والجهمية

                                                            144
        باب بيان مافصل الله به ببن قوله و بين خلقه (من كلام أحمد )
                                                          124
   (فصل) في إبطال مازعمه الزيدي مذهب أهل البيت في الصفات
                                                          10.
   « « « في الاستوام
                                                            104
                                          'n
                                               ď
                                                     D
            النقولءن مصنني السلف فيمذهب أهل السنةفي الصفات
                                                            104
                                       قول الامام الكرمايي
                                                          104
                                       الاثرم
                                               ) )
                                                           102
                             « « اسحاق ن ابراهم
                                                            102
                     (قصل) في إبطال تأويل الاستواء بالاستبلاء
                                                          104
           ه نقض حجة الزيدي من كلام من أحتج بهم
                                                            101
```

```
(فصل) في نقض مازعمه الزيدي من أن أهل اليت حيما لا يخالفون القرآن
                                                                       145
« إبطال مازعمه أن النبي عَلَيْكَ أُسر إلى بعض أزواجه حديثا
                                                                       170
                                                        في الحلافة
زعم الزيدىوسائر الشيعة أنالنبي مَنْتَطَالِيَّةِ نَصَعَى تقدم على في الحلافة
                                                                       172
              (فصل)في وصف الزيدي والشيعة الامامية بالغلو كالباطنية
                                                                       148
(فصل) في كذب ما يروى الشيمة في على ﴿ أَنت مني كُر أَسِي من جسدي ﴾
                                                                       114
(فصل) في إبطال ما ادعاه أن العمو مات الواردة في السَّنة تنصر ف لعلى وحده
                                                                       14 -
(فصل) في كنهم في دعوى أنهم لو رأو اغير على وردفيه من الاثار مثله لقدموه
                                                                       192
                   (فصل) الكلام على حديث عمار « تفتلك الفئة الماغمة »
                                                                       148
         (فصل) زعمه أن أهل السنة قدمو امعاوية على على بالحوى والباطل
                                                                       144
              (فصل)في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفاء النواص
                                                                       4.4
              (فصل) ضلال مذهب الزيدية في لعن معاوية رضى الله عنه
                                                                       Y . 0
                   (فصل)في الحكم لماوية أوغيره من المؤمنين بالجنة
                                                                       4.4
(فصل) في المنبين بقوله عَلَيْكُ و يؤني برجال من أصحابي فيؤخذهم ذات
                                                                       Y . 7
                             النهال» وضلال الزيدي في حمله على معاورة
         (فصل)في مني فوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )
                                                                       Y . A
              (فصل) في إبطال مااستدل به الزيدي من حديث غدير خم
                                                                       Y1 .
                   (فصل) في الجواب على ماذكر من إحداثات معاوية
                                                                       414
                                   (فصل) رد دعواه العصمة لعلي
                                                                       414
                   (فصل)فيكلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية
                                                                       412
                   ( بباز المحجة في الرد على اللجة )
     ( وبيان مافى البردة وكلام بعض الشمراء من الغلو والخروجءن الدين )
  (الشيخ عبدا لرحنن الشيخ حسن بن الشيخ محد بن عبد الوهاب٧٢٣ - ٢٨٨)
```

مافي قول صاحب البردة : ياأ كرم الخلق مالي من ألوذبه \* الخمن الشرك 444

> مافي قوله: إن لم تكل في معادى آخذاً مدى الست 744

مافي قوله: فان من جودك الدنيا وضرتها البيت 747

| مافي قوله : فان يُردمة منه بتسميتي * محمداً * البيت                        | 744         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مافي قوله : و ان يضيق رسول الله جاهك يى * البيت                            | 740         |
| مافي الابيات من منافاة الآيات الحجكمات                                     | 4 2/        |
| لاينفع الزهدو الورع مع اعتقاد معنى هذه الابيات                             | 401         |
| بطلان حجَّم على صحة هذه الابيات برؤبة النبي عَلَيْكَانَةٍ في المنام وهي    | 707         |
| تنشد بين يديه                                                              |             |
| طلب الشفاعة من النبي عَلِيْكِينِ                                           | 404         |
| مفاتيح الغيب التي لايعلمها إلاالله                                         | Y00         |
| المنبون بقوله عَلِيْنَاتُهُ «علماؤهم شرمن تحت أديم السما.»                 | 409         |
| فننة الجهمية وأُول من أظهرها                                               | ٧٦.         |
| حدوثالبدع وغربةالدين لاتختص زمان أومكان                                    | <b>Y7</b> Y |
| ماقاله ابن، سمُّود في نفر من بني حنيفة ٥ لايز الون في شر من كذابهم »       | <b>47</b> 6 |
| كفر مسيامة ومنكان معمن بني حنيفة بجحدآيات من الفرآن                        | * 77        |
| كذب المعترض أن ابن تيمية لم ينقل عنه في البردة كلام                        | ላፖፖ         |
| بيانشيخالاسلام ان تيمية أنواع الشرك وبعضافراده                             | 479         |
| كذب المعترض أن ابن تيمية مدح الصرصري                                       | 777         |
| سبب الفنة، بقصائده ولا والمتأخرين في مدح الني عليها و                      | 449         |
| قول ابن الفيمر حمه الله في زيارة القبور الشرعية والشركية                   | 449         |
| ﴿ المورد العذب الزلال في كشف شبه أَمَل الضلال ﴾                            |             |
| ﴿ ورد مفتريات رجلمن أهل الخرج ﴾                                            |             |
| ( للشيخ عبد الرحمن بن حسن )                                                |             |
| أصلدين الاسلام توحيدالعبادة                                                | የኢየ         |
| نواقض التوحيد                                                              | >           |
| الامورالتي لايقوم التوحيد إلا بها                                          | <b>44.</b>  |
| (فصل)فيا تضمنته لا إله إلا ألله من اثبات النوحيد و نفي الشرك               | Y40         |
| (جُوابُ الشَّيخ محمد بنُّ عبدالوهاب لمن سأله عما يقاتلون عليه وما يكفر به) | ۳           |
|                                                                            |             |

```
(فصل) في الشروع في الجواب على ما أورد. الخرجي
                                                                        W.Y
                   غشهذا الرجل للامام في تحذيره من أولاد الشيخ
                                                                        w.w
                               وأما قوله إن ابن ثنيان يلقمهم الحرام
                                                                        4.5
                                   أُخذ العلماء الارزاق من بيت المال
                                                                        4.0
     سبه العلماء لانهم وسعوا للامام في .داد: مصروغيرها من الجهات
                                                                        4.1
زعمه أنهمعذورفي الاقامة مع هؤلاء الامراء كالمؤمنين الذين كانوا بمكة قبل الفتح
                                                                        4.4
                                            سياق قصة هجرة الحسفة
                                                                        414
دحض شهتهم في استئجار أي بكر عدالله بن أريقط في للريق المجرة إلى المدينة
                                                                        410
                 وحاصل الجوابعلى ماأور دمالمشمه يتضمن خمسة أوجه
                                                                        414
       ﴿ بِإِنْ كُلُّمَةُ النَّوحِيدُ وَالرَّدِ عَلَى الْكُشَّمِيرِي عَبْدُ الْحُمُودُ ﴾
                 ( الشيخ عبدالرحن بن حسن ٣٦٤_٣٢٠ )
                        أُعَابِعِثُ اللَّهِ الرَّسَلُ لَاخْلَاصُ السَّادَةُ وَالَّذِينَ لَهُ
                                                                         771
              الردعلى الكناميري في قوله (الحمدلة المتوحد بجميع الجهات)
                                                                        444
                                       « في نفسير الإله
                                                                        440
                 وأما قوله : إذ اشتفاقه من ألهه يوجب اتحاده معه في المني
                                                                        MYA
                        (ثم استعمل في العرف على الاغلب)
                                                                        444
     (لعدم تحقق العادة إلا بعداعتقاد استحقاق المعود لها)
                                                           •
                                                                        446
                                                 اعراب لاإله إلااللة
                                                                        444
                                       زعمه أنالمنني بلاكلي منوي ذهنا
                                                                        ለሦሉ
                                     رجو ع إلى تقرير معنى لا إله إلا الله
                                                                        454
          الاصلالذي اعتمد علمه هذا الرجل في كلامهم أصل الفلاسفة
                                                                        401
                        ردشيخ الاسلام ابن تيمية على كلام الفلاسفة
                                                                        404
              تصريح الكشميري بإن لاإله إلا اللهمثل لاشمس إلا الشمس
                                                                        404
            قوله (وخلاصة المعنى سلب مفهوم الاله لماسوى الله وأنحصار وفيه)
                                                                         Þ
    واعلرأن هؤلاء الزنادقة طردوا أصلهم حتىفي الإيمان على أمور باطلة
                                                                        ٣٦.
                                           ذيل للرد للعلامة أابطن
                                                                        444
```

# ﴿ مسائل وفتاوي للشيخ عبد الرحمن بن حسن ﴾

٣٦٦ حوابه عن قول الخطيب (الحمدلة الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره الخ)

٣٦٧ الفرق بين الرخصة والعزعة وحكم الشرع فيهما

٣٦٨ مسئلة الجد والاخوة

« قلب الدَّين اذا كان له عقار وعوامل و نواضح و نحوها

٣٦٩ في الردعلي الجهمية والرافضة

﴿ مَاثُلُ سَئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عَبْدَاللَّهُ أَبَّا بِطَينَ ﴾

٣٧٢ الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي

٣٧٣ منني قوله تعالى( ألاً له الحلق والامر)

٣٧٤ النهى عن الشرب منبطحاً على بطنه

« جواب الشيخ عبدالرحن بن حسن عن معنى قول الشيخ الصنعاني : لا ينفع المشرك قوله أنا لا أشرك

٣٧٥ منى قوله عِلَيْنَاتُهُ ( ولا إله غيرك)

٣٧٦ مسئلة في بعض ما يتعلق بغلات الوقف

٣٧٩ نصيحة لولي الامربالحرص على إقامة الدن

٣٨٣ جواب فيصل ولي الامر عن النصيحة المتقدمة

الردعلى من قال بقول الفلاسفة في دعاء الموتى والتعلق بارواحهم

# حَمْرٌ نَصَائُّحُ وَفَتَاوَى الشَّيْخُ عَبِـدَ الرَّحْنُ بِنْ حَسَنَ ٢٠٤٤ ﴾

٤٠٤ الوصية بندبر كتاب الله

٤٠٥ نصيحة في الزجر عن طلب العلم لغير الله

٤٠٦ طواف الحائض بالبيت وسعيها بين العفا والمروة

٤٠٧ من صلى بالتيم هل بعيداذا وجد الماء في الوقت

٤٠٨ فتاوى في خروج النساء و لبس الحرير وغير ذلك

٤٠٩ معنى قوله عَيَّالِيَّةِ «الدينالنصيحة »

٤١٠ النهي عن الحرير للرجال

| الكتبالتي يؤخذه نها التوحيدوالنهيءن الحربر                        | \$10        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| مسائل وفتاوى فقهة                                                 | <b>٤</b> ١٦ |
| وقوع الطلاق الثلاث                                                | •           |
| سكوتالمر أةعن يع نصيبها مس العقار                                 | Þ           |
| مسائل تتعلق بالطلاق                                               | ٤١٧         |
| ممنى قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا انقوا الله حق نفاته)          | 113         |
| ذكر تآكيف اين منصور                                               | 170         |
| الردعلي مرزعم أنه لايصح تبديع مسلم ولا تفسيقه                     | <b>٤</b> ٧3 |
| الاجباع للصلاة على النبي يوم الجمعة في المسجد                     | ξYY         |
| صلاة الجمعة قبل الزوال،ومسائل أخرى                                | ٤٢٧         |
| جواب الشيخ عبد الرحمن عن كناب محمدبن عمرآ لسليم وفيه فكركلام      | £YA         |
| أبن القيم في حياة القلب                                           |             |
| نصيحةً بالعمل عادات عليه الشهاد تان . كتبها إلى أمير الاحساء      | 244         |
| ( بعض رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن )                      |             |
| الكلام على « أما » بالتخفيف                                       | 173         |
| إعراب «عددخلقه ورضى نفسه وزنة عرشه» الح                           | 244         |
| حكمة الله في ابتلاء المؤمنين                                      | \$4\$       |
| شكر النعمة يوجب زيادتها ومعنىقوله تعالى(وإذقال موسى لقومه ياقوم   | 240         |
| اذكروا نعمةالله عليكم) وأثرالشيخ محمد بن عبدالوهاب في إزالة الشرك |             |
| من نجد وما حولما                                                  |             |
| كناب الشيخ عبداللطيف إلىسهل بنعبدالة يحضه على تدبرآيات القرآن     | 220         |
| « الى المذكور يشنع فيه على حج القبور                              | 287         |
| التحذير منالبطالة ووصية جامعة بلزوم التقوىفي كل حال               | ٤٤٧         |
| كتاب منه الى حد آل عمر ينوه فيه بشرح كتاب التوحيد                 | ٤٤٨         |
| « الى صالح آل عُمان                                               | 229         |
| حسن الالتجاء الى الله والثقة به                                   | ٤٥١         |
| تعظيم أوامرالة ومجاهدةأعدائه · والولى في النكاح                   | \$ 0 Y      |
| - (,                                                              |             |

```
رسالة للشيخ عبدالله نحسن في إمامة من يعتقد العقائد المتدعة
                                                                      200
فناوى فيالديات والحروحودم الذمي والمعاهدوالحربي والمساقاة واازكاة
                                                                      203
                                        والمدة والولاية في النكاح
                                     حكم وطء الرجل مملوكة ولده
                                                                      204
              الاعتصام والانباع والنهيئ عن التفرق في الدن والابتداع
                                                                      27.
               (رسائل وفتاوي للشمخ عبد الله أبا بطين)
تشديداللة والرسول في أمر الشرك واتباع الساف لذلك التشديدومنهم ابن تيمية
                                                                      277
  دحض شبهات أوردها الجهال على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
                                                                      ٤٨١
          الاول هان الشيطان يئس أن سده المصلون في حزير ة العرب »
                                                                      ZAY
     انثاني« إذا انفلتت دابة أحدكم في السفر فليقل: ياء اد الله احبيسوا »
                                                                      ŁAY
         اننا أن قوله عِلَيْكُ لاسامة «أقتلته بعد ماقال لا إله الا الله ؟»
                                                                      211
                              كلام فقها، المذاهب في الردة والمرتد
                                                                      معنى قوله عَلَيْكُيّْةٍ. «أن لله تسعة وتسعين أسماً من أحصاها دخل الحنة».
                                                                      297
         الطلاق علىءوض ونصيحةفي البمسك بالتوحيد وإنكار المنكر
                                                                      £97
           معنى كلة التوحيد وحكم من قالهاولم يكفر بما يعبدمن دون الله
                                                                      0 • 1
                                « « « وما تنفي وما نثبت
                                                                      ٥٠٣
 فتاوىفي تصرفالوصي مال الصبي وفيالطلاقوفها يقدم من مال الميت
                                                                      0.2
                                          سداد الدن أو الحج عنه
                                          هبة ثواب الاعمال للمت
                                                                      0.0
من بكفرغبره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل والذي لايمذر
                                                                      0.4
                       وما هي الحجة التي تفصل بين المؤمن والمشرك
قاعدة عظيمة هل يجوز تكفير المعين بارتكاب بنض الامور المكفرة أم لاة
                                                                     OYT
  عدم الاعتداد بسكوت كثير من الناس على المنكرات حجة على مشروعيها
                                                                      OYŹ
         في الرد على من جوز الشرك والصلال بعمل السواد الاعظم
                                                                      OTY
                                     أسئلة عن أحاديث غير صحيحة
                                                                      041
```

قول بعضهم: الجمعة خالف غير المهزوج لاتصح وإتمام التراويج ٢٠ ركمة

والكلام على إعادة الروح في القبر حين السؤال

944

| 4. 2. 5. 11 i a 5 i 15 1 (a 1 i 1 )                                         | -            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بيان الربا وما يممله الماس من الحيل اليه ومسائل أخرى في الديون وغيرها       | 944          |
| تكليم الله لموسى                                                            | 02.          |
| تعلم النوحيدو الطريق البه للثديخ حمين وعبدالله ابني الشبخ محمد بن عبدالوهاب | OEY          |
| وجوبجهادأهلاانساد ودفع فسادهمني الدين الشيخ عبدالرحم بنحسن                  | 010          |
| الاً يات في التوحيد الذي دعت ليه الانبياء « « «                             | ٥٤٧          |
| أفوال الملماء في الاشتغال بفن المنطق                                        | ०१९          |
| رسالة أديبة سياسية صوفية للشيبخ عبداللطيف بنعبد الرحمن                      | c 0 \        |
| وجوب صلاة الجممة على أهل القرى والعدد الذي تنعقد به (له)                    | •04          |
| وصية بالتغوى والامر بالمعروف والنهي عنالمنكر                                | 000          |
| فضل من يحيي السنة وبهدم الشرك والبدع                                        | 004          |
| الاشارة إلى إبواء أهل عنيزة لبعض الحارجين                                   | ٠/٠          |
| عموم المصاب بقسوة القلوب وغربة الاسلام                                      | 170          |
| العمل بالخط في الوصية                                                       | 7/0          |
| حق الضيف على أهلالقرية                                                      | 9770         |
| المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية                                           | ٥٦٤          |
| (السؤال لاول)ماهوالشركالاكبر الذي يحل الدم والمال?                          | <b>&gt;</b>  |
| وأما الشرك الاصغر                                                           | • <b>%</b> Y |
| مرأتب التوحيد والايمان وحقيقتها ومجازما                                     | N.0          |
| تفاضل الناسفي التوحيد                                                       | ٥٧٣          |
| ماهي دارالـكفرُّ وداُر الاسلام ?                                            | e٧٤          |
| (السؤال الثاني) هل تلزم الهجرةفيهذا الزمان?                                 | ٥٧٥          |
| ( السؤَّاء الثالث) ماهو الذي يهدمه الاسلام نما مضي ?                        | <b>»</b>     |
| (السؤال الرابع) للصافحة بالايدي والمعانقة وتقبيل الايدي                     | ٥٧٧          |
| (السؤال الخامس) عن حلق الشعر                                                | ٥٧٨          |
| (السؤال السادس/ماورد في فضائل آل بيت النبي عِيْسِيْنَةٍ                     | 949          |
| من هم الآل ؟                                                                | ٥٨٣          |

#### ﴿ فَتَارَى ومَسَائِلُ فَنَهِيةً ﴾

أجوبة مسائل الشيخ سليان بن على cho على ، وجر الارض قيمة حفر البرُّ فيها الخ لله ينخ عبد الله بن عضيب の人て

ومنجوابلابراهم بن سلمان بن على في الاقرار CAA

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبورين

حرَّ للملامة الشيخ حمد بن ناصر \_ من ٥٩١ \_ ٢٥٩ ﴾

دعاء غير الله ORY

أقسام الناس في أثبات الشفاعة 7.4

﴿ فَسَلَ ﴾ وآماقوله ( الناني إن نظر فيهمن حيثية النول فهوكا لحلف بنير الله) 111

وأماقول القائل الثالث أنهقدور دفي حديث الضرير موقوله ياعباد الله احبسوا 717

> الجواب عن حديث الأعمى وحدث ياعبا دالله احبسوا 711

بطلان ماروي من توسل آدم بالني مَنْتُكَانَةُ وأنواع النوسل المشروع وغير المثروع TYY

(فصل)و أماقولالقائل فالجاهل معذور وماهى الحجة التي تبطل العذر 777

> حكالذن مانواقبل طهورالدعوة 72.

إقرار العلماء لبدع القبور والموالد ليس حجة على شرعيتها 781

> مفاسد انخاذ القبور أعباداً وموالد 70.

فصل وأما قوله :فلكل شيخ يوم معروف الح 704

رسالة فهايدلي بهالعاص من الورثة وما لايدلي وما هوالتناسب والثماثل 44.

> « فيا يلحق بالنقدين في الزكاة الشيخ حسن ن حسين 777

( تَهْزِيهِ الدَّاتِ والصَّفَاتِ ، من درنِ الآلحَّادِ والشَّبَّاتِ )

#### ( لبعض علماه نجد)

معنى قوله تعالى ( وما خلفت الجن والانس الا ليعبدون ) وما هي 778 المسادة وشروطها

| فصل في الشرك الاكبر بدعاء غير الله                                                  | 375         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul> <li>الوحيد الاساء والصفات والمذهب الصحيح في ذلك</li> </ul>                     | 147         |
| ﴿ رَسَالَةَ فَمَا هُوَ الْمُثَانَ الَّذِي أَخَذُهُ اللَّهُ عَلَى بَنِي آدُم ﴾       |             |
| وله تمالی (و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم)الآ ية٧٢٨_٧٢٧                   | ومعنی ق     |
| (مسائل وفتاوى فقهية للشخ حدن بن حسين )                                              |             |
| المسئلة الاولى هل تتداخل الطهارة الصغرى فيالكبرى?                                   | 71.         |
| <ul> <li>الثانية أذا غسل _ من عليه الحدث يديه بنية القيام من أنوم هل</li> </ul>     | 724         |
| ير تفع الحدث عنها بتلك النية                                                        |             |
| « الثالثة هل بؤثر عمس اليدين في ألماه بعد غسلها ?                                   | 454         |
| « الرابعة هل لاشتراط نقدم الطهارة على السح على الجبيرة دليل?                        | Ð           |
| « الحاسة هل تشترط الموالاة والبرتيب بين الوضوء والتيم ?                             | ٧٤٤         |
| « السادسة هل لاشتراط دخول الوقت لطهارة المعذور دليل؟                                | 750         |
| <ul> <li>السابعة هل سقوط الحبيرة ينقض الوضوء ?</li> </ul>                           | ٧٤٦         |
| « النامنة هل لمن تحقق وجود الماء قبل خروج الوقت أن يؤخر                             | ٧٤٧         |
| الصلاة وبجمعها                                                                      |             |
| <ul> <li>انناسعة ما الذي وردفي يوم الجمعة كقراءة الكهف والغسل وغير ذلك ؟</li> </ul> | ×           |
| « العاشرة مامعني فوله عَلَيْكَ «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في الاضحية           | ٧٥٠         |
| <ul> <li>اله المستحقة على الموارث الزكاة المستحقة على المورث</li> </ul>             | Yor         |
| « ١٢ إذا وجد البائع عين ماله عند المفلس بشروطه الممتبرة                             | ٧٥٤         |
| « ١٣ هل يصع صوف غلة الوقف إلى غير الجهة التي شرطها الواقف؟                          | <b>»</b>    |
| « ۱۶ مانصح بهالمقودمن قول وفعل                                                      | 400         |
| « ١٥ وجوب رد اللقطة لصاحبها وتحريم أخذ الجمل عليها                                  | <b>70</b> Y |
| ٩ ١٦ التحكيم ونفوذ حكم الحكم بالتراضي أو مطلقا                                      | <b>Y</b> 0Y |
| رسالة في الرد على المدعو عبد المحمود لبعض علما مجد                                  | Y04         |
| رسالة في العهد والامان وما يشرط في احترامهاويمن يكونان                              | 744         |
|                                                                                     |             |

﴿ مَسَائِلُ وَفَتَاوَى أَخْرَى لَبِعْضُ عَلَمَاءَ نَجِدٌ ﴾

٧٧٥ المسئلة الاولى فيمن طلق امرأته ثلاثا بلفظة وأحدة أو ثلاثا متتابعات على عوض هل يصح أن يراجعها بعقد?

٧٨٧ (م-٢) إذا قال لامرأته أنتطالق وكررها للاثا

« (م-٣) إذا طلق امرأنه على عوض

٧٨٦ (م ع ) شوادة النساء في الطلاق

« (م\_٥) من له دين على ملي أومفلس

« (مـ٢) حرمة التسمية بعبدعير الله إلا عبد المطلب

۷۸۷ (م-۷) زكاة النحاس والحديدو الرصاص

۸۸۷ (م\_۸) زكانالطمام

« (م\_٩) أركان الصلاة

٧٩٠ (م-١٠) النية في الاستجار

« (م-١١) نحية المسجد في الاوقات المنهيءنها

« (م-۱۲) الحديث الغريب والمتصل

٧٩١ (م-١٣) الاجارة بنصف المرة

« (م\_٤١) يبع المينة

٧٩٣ (م-١٥) ليس الحرير في الحرب

(م-١٦) بيع الطعام صبرة

٧٩٤ (م-١٧) الخلوة بالزوج

« (م-١٨) مسافة الرخصة في السفر

« (م-١٩) بيع الحيوان بالحيوان نسيثة

٧٩٥ مسائل وفتاوى في المعاملات من سيم و إجارة و الأيمان وغيرها وهي عشرون مسئلة لاحد علماء نحد

۸۰۲ مسائل وفناوى أخرى في الصلاة ومصطلح الحديث والنسخ والاجماع والتكفيروهي عشرون مسئلة ليعض علماه نجد

٨١٣ مسائل وفتاوي أخرى في الطهارة والصلاة والطلاق والغيبة وغيرها وهي ست عشرة مسئلة

```
مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبدالوهاب
                                                                  414

    في الطهارة والطلاق والعدة والاجارة والحدود والنكاح وغيرها وهي

                                                                  AYY
                          سبع عشرة مسئلة لاشيخ سعيد بن حجى
     رسالة في الره على صاحب جريدة القبلة الهاشمية لاحد علماء تجد
                                                                  ٨٣٠
             (الكلام المنتقى نيم ايتملق بكلمة التقوى)
                    للشيخ سعيد بن حجي ٨٤٠ ٨٧٨
                                     أصل التقوى وحقيقة معناها
                                                                  ٨٤.
                                              حقيقة الاخلاص
                                                                  138
                                (فصل) في ضطكلة لا إله إلا الله
                                                                  人名子
                                           ه ه اعراما
                                                                   D
                                             « ممناها
                                                                  ٨٤٣
                                 فرعان: ألاول في نمريف الآله
                                                                  ٨٤٦
                                  الفرع الثاني في تعريف العبادة
                                                                  151
                               مبنى العبادة على أتباع الأمر الوارد
                                                                  ALA
                                    (فصل) في حكم كلَّهُ التوحيد
                                                                  AEN
                                            ﴿ وأَماحقها
                                                                  OAY
                                          « وأما نواقضها
                                                                  AOT
                                         « في بيان فضاما
                                                                  101
                                  « في فوائد لا إله إلا الله
                                                                  AoA
                           « وَكُلَّةَ النَّوحِيدُ لِمَا فَضَائِلُ عَظِّيمَةً
                                                                  ^\^\
           (رسالة في حكم النزام مذهب مميز في الفروع)
```

اله في حكم الشرام ملاهب معير في الهروع) ( للشيخ سعيد بن حجي ٨٧٥ ـ ٨٧٦) حشر تم الفهرس والحمد لله ﷺ